# تفيين إلى الماري

لأَبِي جَعَفَم حَمَّد برجت ريّالطّ بَرِيّ (١٢١ه - ٣١٠ه)

تحقت يق الدكتوراع التكرين عبد للمحسر البتركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسك لامية بداده جب

> الدكتوراعبلسندس يمامة السجنري السابع شر

> > سجـــر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

## حقوق الطبع محفوظة الأولى

القاهرة ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠١ م

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر

الدكتور عبد السند حسن يمامة مكتب : ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة.

TY01.77:

مطبعة: ٣٢٥٢٥٧٩ - فاكس: ٣٢٥١٧٥٦

تَقْدِيْنِ إِلَّا الْطَّارِكُنَّ الْمُعْلِدِينِ الْطَّارِكِيْنَ الْمُعْلِدِينِ الْمُعِلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعِلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعْلِدِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِدِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِدِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِدِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِ

.



### السالخ المرا

1/11

#### /تفسيرُ سورةِ «قد أفلح المؤمنون»

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ .

قال أبو جعفر : يَعنِي جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ : قد أدرَك الذين صدَّقوا اللهَ ورسولَه محمدًا عَيِّلِيَّةٍ ، وأَقَرُّوا بما جاءهم به من عندِ اللهِ ، وعَمِلوا بما دعاهم إليه مما سَمَّى في هذه الآياتِ – الخلودَ في جناتِ ربِّهم ، وفازوا بطَلِبَتِهم لدَيْه .

كما حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزّاقِ ، عن مَعْمَرِ ، عن قتادةً ، في قولِه : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ . قال : قال كعبُ : لم يَخْلُقِ اللهُ بيدِه إلا ثلاثةً ؛ خلَق آدمَ بيدِه ، وكَتب (1) التوراةَ بيدِه ، وغرَس جنةَ عَدْنٍ بيدِه ، ثم قال (1) : تَكلَّمِي . فقالت : قد أَفْلَح المؤمنون . لما عَلِمت فيها من الكرامةِ (1) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت١، ت٢، ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « لها » .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/٢٤. وأخرجه الحسين المروزى في زوائد الزهد (١٤٥٨) ، والبيهقي في البعث (٣٥) من طريق قتادة به . وأخرجه الدارمي في الرد على المريسي ص ٣٥، والآجرى في الشريعة (٧٥٩) من طريق قتادة ، عن أنس ، عن كعب .

حدَّثنا سَهْلُ بنُ موسى الرازئ ، قال : ثنا يحيى بنُ الضَّرَيْسِ ، عن عمرِو بنِ أبى قيسٍ ، عن عمرِو بنِ أبى قيسٍ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْعٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : لمَّا غرَس اللهُ تباركَ وتعالى الجنة ، نظر إليها فقال (١) : قد أَفْلَح المؤمنون (٢) .

قال: ثنا حفصُ بنُ عمرَ ، عن أبى خَلْدَةَ ، عن أبى العاليةِ ، قال: لمَّا خلَق اللهُ الجنةَ قال: قد أَفْلَح المؤمنون. [٤٣٢/٢] فأنزَل اللهُ به قرآنًا (٢).

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا جريرٌ (١) ، عن عطاءٍ ، عن مَيْسَرةَ ، قال : لم يَخْلُقِ اللهُ شيئًا بيدِه غيرَ أربعةِ أشياءَ ؛ خلَق آدمَ بيدِه ، وكتب الألواح بيدِه ، والتوراة بيدِه ، وغرَس عَدْنًا بيدِه ، ثم قال : قد أَفْلَح المؤْمنون (٥) .

وقولُه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : الذين هم في صلاتِهم إذا قاموا فيها خاشِعون ، وخشوعُهم فيها تذلُّلُهم للهِ فيها بطاعتِه ، وقيامُهم فيها بما أمَرهم بالقيام به فيها .

وقيل: إنها نزَلت من أجلِ أن القومَ كانوا يَرْفَعون أبصارَهم فيها إلى السماءِ قبلَ نزولِها ، فنُهُوا بهذه الآيةِ عن ذلك .

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : « فقالت » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٤٨٤، وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٩)، والبيهقي في البعث (٢٣٧) من طرق عن مجاهد .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « جبير » . وتقدم على الصواب .

<sup>(°)</sup> أخرجه هناد في الزهد (٤٤) من طريق عطاء به بلفظ : « خلق الله تبارك وتعالى بيده أربعة ؛ خلق آدم بيده ، واللوح والقلم بيده ، وغرس جنة عدن بيده ، ثم قال : قد أفلح المؤمنون » . وقال : « الرابعة أغفلها » .

وأخرجه الدارمي في الرد على المريسي ص ٣٥ من طريق عطاء به ، غير أنه قال : « إن اللَّه لم يمس شيئًا من خلقه غير ثلاث ... » . وذكر آدم والتوراة والجنة .

4/17

#### / ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : سَمِعتُ خالدًا ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ ، قال : كان رسولُ اللهِ عَيَّتِ إذا صَلَّى نظر إلى السماءِ ، فأُنزِلت هذه الآية : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ . قال : فجعَل بعدَ ذلك وجهه حيثُ يَسجُدُ (١) .

حدَّثنا ابنُ حُمَيْدِ ، قال : ثنا هارونُ بنُ المغيرةِ ، عن أبي جعفرِ ، عن الحجاجِ الصوَّافِ ، عن ابنِ سِيرِينَ ، قال : كان أصحابُ رسولِ اللهِ عَلِيلَةِ يَرْفَعُون أبصارَهم في الصلاةِ إلى السماءِ ، حتى نزَلت : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ آلَهُ وَمِنُونَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ . فقالوا بعد ذلك برُءُوسِهم هكذا (١) .

حدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : أخبَرَنا أيوبُ ، عن محمدِ ، قال : نُبِّئتُ أن رسولَ اللهِ عَلِيَّةٍ كان إذا صَلَّى رفَع بصرَه إلى السماءِ ، فنزَلت آيةً ، إن لم تَكُنْ : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ فلا أَدْرِى أيةَ آيةِ هي . قال : فطأطأ . قال : وقال محمد : وكانوا يقولون : لا يُجاوِزُ بصرُه مُصَلَّه ، فإن كان قد استعاد النظرَ فلْيُغْمِضْ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا هُشَيْمٌ، عن ابنِ عَوْنٍ، عن محمدِ نحوَهُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣٢٦١) من طريق خالد به بنحوه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣ إلى سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى ٢٨٣/٢ من طريق ابن علية به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣٢٦٢، ٣٢٦٤) من طريق أيوب به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٠/٢ عن هشيم به .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في الذي عُني به في هذا الموضعِ من الخشوعِ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي به سكونُ الأطرافِ في الصلاةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ . قال : السكونُ فيها (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزَّهْرِيِّ : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي صَلَاتِهِ . فِي صَلَاتِهِ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْريُّ مثلَهُ ('') مثلَه ('') .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، عن النَّوْرِيِّ ، عن أبي سِنانِ (") الشيبانيِّ ، عن رجلٍ ، عن عليِّ ، قال : شئل عن قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ . قال : لا تَلْتَفِتْ في صلاتِك (١٠) .

حدَّثنا عبدُ الجبارِ بنُ يحيى الرَّمْليُّ ، قال : قال ضَمْرةُ بنُ ربيعةَ ، عن ابنِ (٥) شَوْذَبِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ . قال : كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى ۲۸۰/۲ من طريق عبد الرحمن به . وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (۱٦٩، ١١٤٩) ، وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (٣٢٦٣) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٤٣/٢، والمصنف (٣٢٦٢)، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) في م : « سفيان » .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٤٣/٢، والمصنف (٣٢٦٣). وقوله : عن على . سقط من المصنف .

<sup>(</sup>٥) في م : « أبي » .

خشوعُهم في قلوبِهم ، فغَضُّوا بذلك البصرَ ، وخفّضوا به الجناح (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبَرنا مُغِيرةُ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ خَاشِعُونَ ﴾ . قال : الخشوعُ في القلبِ . وقال : ساكِنون (٢) .

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنى خالدُ بنُ عبدِ اللهِ ، عن المسعوديِّ ، عن أبى سِنانِ ، عن رجلٍ من قومِه ، عن عليِّ رَضِي اللهُ عنه ، قال: الخشوعُ في القلبِ ، وأن تُلِينَ للمرءِ المسلم كَنَفَك ، ولا تَلْتَفِتَ (٤) .

/ قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج ، قال : قال عطاء بن ١٨٨ أبى رَبَاحٍ فى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ . قال : التَّخَشُعُ فى الصلاة . وقال لى غيرُ عطاء : كان النبى عَلِيَةٍ إذا قام فى الصلاة نظر عن يمينه ويسارِه ووُجاهِه ، حتى نزَلت : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ . فما رُئى بعد ذلك يَنْظُرُ إلا إلى الأرضِ (٥) .

وقال آخرون : عُنِي به الخوفُ في هذا الموضع .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة ٣/١٥٥ من طريق مغيرة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٥ إلى عبد بن
 حميد .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « الحسن » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١١٤٨) ، والحاكم ٣٩٣/٢- ومن طريقه البيهقي ٢٧٩/٢- من طريق المسعودي به . وعند الحاكم والبيهقي سمى الرجل المبهم : « عبيد الله بن أبي رافع » . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣٢٦٧) عن ابن جريج بنحوه .

فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ . قال : خائفون .

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزّاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْهُ فِي قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ : قال الحسنُ : خائفون . وقال قتادةُ : الخشوعُ في القلبِ (١) .

حدَّثني عليَّ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ . يقولُ : خائفون ساكِنون (٢٠) .

وقد بيَّنَا فيما مضَى قبلُ من كتابِنا أن الخشوع التذلَّلُ والخضوع ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع . وإذْ كان ذلك كذلك ، ولم يَكُنِ اللهُ تعالى ذكرُه دَلَّ على أن مرادَه من ذلك معنى دونَ معنى [٢٣٣/٢] في عقلٍ ولا خبر - كان معلومًا أن معنى مرادِه من ذلك العموم . وإذْ كان ذلك كذلك ، فتأويلُ الكلامِ ما وصَفتُ من قبلُ ، من أنه : والذين هم في صلاتِهم مُتَذَلِّلون للَّهِ بأداء أنه المرافِه ، وشغلِه بفرضِه وعبادتِه . وإذا تَذَلِّل للهِ فيها العبدُ رُئيَتْ ذلة خضوعِه في سكونِ أطرافِه ، وشغلِه بفرضِه ، وتركِه ما أُمِر بتركِه فيها .

وقولُه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ . يقولُ تعالَى ذكرُه : والذين هم عن الباطلِ وما يَكْرَهُه اللهُ من خلْقِه مُعْرِضون .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٤٣/٢. وأخرجه البيهقى ٢٨٠/٢، ٢٨١ من طريق قتادة ، عن الحسن ، ومن طريق آخر عن قتادة .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٥/٥٦/٥، عن على عن ابن عباس ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/٥ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٢/٢٢ ، ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في م: « بإدامة ».

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونِ ﴾ . يقولُ : الباطلِ (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ . قال : عن المعاصى .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزّاقِ ، عن مَعْمَرِ ، عن الحسنِ مثلَه (٢) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ . قال : النبئُ ﷺ ومن معه من صحابيّه ممن آمن به واتَّبَعه وصَدَّقه ، كانوا عن اللغو مُعْرِضين .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُـوْةِ فَنِعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ ١/١٤ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونُ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْنَغَنَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: والذين هم لزكاةِ أموالِهم التي فرّضها اللهُ عليهم فيها مُؤَدُّون. وفِعْلُهم الذي وُصِفوا به هو أداؤُهموها.

وقولُه : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴿ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ ﴾ . يقولُ : والذين هم لفروج أنفسِهم . وعنى بالفروج في هذا الموضع فروجَ الرجالِ ، وذلك أقبالُهم ، ﴿ حَفِظُونِهُ كَيْحُفَظُونِهَا مِن إعمالِهَا في شيءٍ مِن الفروجِ ، ﴿ إِلَّا عَلَيْ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/٢٢ عن معاوية به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٤٣/٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى ابن المنذر .

أَزْوَجِهِمْ ﴾ . يقولُ : إلا من أزواجِهم اللاتي أحَلَّهن اللهُ للرجالِ بالنكاحِ ، ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ ﴾ . يَعْنِي بذلك إماءَهم .

و﴿ مَا ﴾ التي في قولِه : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ في محلٌ خَفْضٍ ، عَطْفًا على « الأزواج » .

﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ . يقولُ : فإن من لم يَحْفَظْ فرجَه عن زوجِه ومِلْكِ يمينِه ، وحَفِظه عن غيرِه من الحلقِ ، فإنه غيرُ مُوبَّخٍ على ذلك ، ولا مذمومٍ ، ولا هو بفعلِه ذلك راكبٌ ذنبًا يُلامُ عليه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُطُونٌ ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوَجِهِمْ أَبِهُمْ عَلَىٰ أَرُوبِهِمْ عَنْدُ مَلُومِينَ ﴾ . يقولُ : رَضِى اللهُ لهم إتيانهم أزواجهم وما ملكتْ أيمائهم .

وقولُه: ﴿ فَمَنِ اَبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ ﴾ . يقولُ : فمن الْتَمَس لفرجِه مَنْكَحًا سِوَى زوجتِه ومِلْكِ بينه ، ﴿ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ . يقولُ : فهم العادُون حدودَ اللهِ ، المجاوِزون ما أحلَّ اللهُ لهم إلى ما حَرَّم عليهم .

وبنحوٍ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبي ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ ، قال : نهاهم اللهُ نهيًا شديدًا ، فقال : ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ

فَأُوْلَيْكِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ . فسَمَّى الزاني من العادِين .

حَدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ فَأُوْلَٰكِيْكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ . قال: الذين يَتَعَدَّون الحلالَ إلى الحرامِ .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عطاءٍ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ في قولِه : ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَكَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ . قال : من زنَى فهو عادِ (١) . ﴿ ١٨٥

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُرُ لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُرُ عَلَى صَلَوَتِهِمْ \* كَافِظُونَ ۞ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِأَمْنَاتِهِمْ ﴾ التى ائتُمِنوا عليها، ﴿ وَعَهْدِهِمْ ﴾ وهو عقودُهم التى عاقدوا الناسَ، ﴿ رَعُونَ ﴾ . يقولُ : حافظون لا يُضَيِّعون، ولكنهم يَفُون بذلك كلَّه.

واختَلَفت القرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأَته عامةُ قَرَأَةِ الأمصارِ إلا ابنَ كثيرٍ: ﴿ وَاللَّذِينَ هُرٌ لِلْأَمَانَتِهِمْ ﴾ . على الجمع ، وقرأ ذلك ابنُ كثيرٍ : ( لأمانَتِهِمْ ) . على الواحدة (٣) .

والصواب من القراءة في ذلك عندنا: ﴿ لِأَمَننَتِهِمْ ﴾ ؛ لإجماعِ الحُجةِ من القَرَأةِ عليها().

وقولُه : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ . يقولُ : والذين هم على أوقاتِ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في ص : « صلاتهم » . وهي قراءة حمزة والكسائي ، وقرأ الباقون كالمثبت هنا . السبعة لابن مجاهد ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) وعلى الجمع قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي . المصدر السابق ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) القراءتان متواترتان .

صلاتِهم () يحافِظُون فلا يُضَيِّعُونها ، ولا [٤٣٣/٢] يَشْتَغِلُون عنها حتى تَفُوتَهم ، ولكنهم يُراعُونها حتى يُؤدُّوها فيها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن أبى الضَّحَى ، عن مسروقِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْرَ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ . قال : على وقتِها (٢) .

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن مسلمٍ ، عن مسروقِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ . قال : على ميقاتِها .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الرحمنِ البَرْقِيُّ ، قال : ثنا ابنُ أبى مريمَ ، قال : أخبَرنا يحيى بنُ أيوبَ ، قال : أخبَرنا ابنُ زَحْرٍ ، عن الأعمشِ ، عن مسلمِ بنِ صُبَيْحٍ ، قال : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْرَ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ . قال : إقامُ الصلاةِ لوقتِها .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: على صلاتِهم (٢) دائمون.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ : ﴿ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ . قال : دائمون . قال : يَغْنِى بها المكتوبةَ .

<sup>(</sup>۱) في ت ۱ ، ت ۲ : « صلواتهم » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) في م : « صلواتهم » .

وقولُه : ﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : هؤلاء الذين هذه صفتُهم في الدنيا ، هم الوارثون يومَ القيامةِ منازلَ أهلِ النارِ من الجنةِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك رُوِي الخبرُ عن رسولِ الله عَيْلِيِّم ، وتَأَوَّله أهلُ التأويلِ.

#### ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنى أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، قال: /قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِم : « ما منكم من أحد إلا وله منزلان ؛ مَنزِلٌ في اللهِ عَلَيْكِم : « ما منكم من أحد إلا وله منزلان ؛ مَنزِلٌ في النارِ ، وإنْ مات فد خَل النارَ ، وَرِثَ أَهلُ الجنةِ مَنزِلَه ، فذلك قولُه : ﴿ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ » (١)

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : ثنا عبدُ الرزّاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن الأعمشِ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرة في قولِه : ﴿ أُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ . قال : يرثُون مساكنَهم ومساكنَ إخوانِهم التي أُعِدَّت لهم لو أطاعوا الله (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الأعمشِ ، عن أبى هريرة : ﴿ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ . قال : يَرِثُون مساكنَهم ومساكنَ إخوانِهم الذين أُعِدَّت لهم لو أطاعوا الله .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْج ، قال : ﴿ ٱلْمَوْرِثُونَ ﴾ ﴿ ٱلْمَوَنَ ﴾ ﴿ ٱلْمَوْرِثُ مِنْ فُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الأعراف : ٤٣] ﴿ ٱلْمُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [مريم : ٣٣] هن سواءٌ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۳۶۱) ، وابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ۹/٥٥٥ – والبيهقى فى الشعب (۳۷۸) ، والبعث (۲۶۲) من طريق أبى معاوية به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥، ٦ إلى سعيد بن منصور ، وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٤٤/٢ – ومن طريقه الحاكم ٣٩٣/٢، والبيهقي في البعث (٢٦٨) ، وعزاه =

قال ابنُ مُجرَيْجِ: قال مجاهدٌ: يَرِثُ الذي من أهلِ الجنةِ أهلَه وأهلَ غيرِه ، ومنزلَ الذين من أهلِ النارِ ، فهم (() يَرِثُون أهلَ النارِ ، فلهم مَنزِلان في الجنةِ وأَهلان ؟ وذلك أنه منزلٌ في الجنةِ ومنزلٌ في النارِ ، فأما المؤمنُ فيُثنَى منزلُه الذي في الجنةِ ، ويُثنَى منزلُه الذي في الجنةِ ، ويُثنَى منزلُه الذي في الجنةِ ، ويُثنَى منزلُه الذي في النارِ ، وأما الكافرُ فيُهْدَمُ منزلُه الذي في الجنةِ ، ويُثنَى منزلُه الذي في النارِ .

قال ابنُ مُجرَيْجٍ ، عن ليثِ بنِ أبى سُلَيْمٍ ، عن مجاهدِ أنه قال مثلَ ذلك (٢٠) . القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرَدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : الذين يرِثون البستانَ ذا الكَوْمِ . وهو الفردوسُ عندَ العربِ . وكان مجاهدٌ يقولُ : هو بالرُّوميةِ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن مجاهِدِ في قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ قال: الفردوسُ بستانٌ بالرُّوميةِ (٣).

قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريْجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال: عَدْنٌ حديقةٌ في الجنةِ ، قَصْرُها فيها عَدْنُها ، خلقها بيدِه ، تُفْتَحُ كلَّ فجرٍ فيَنْظُرُ فيها ، ثم يقولُ : قد أفلَح المؤمنونَ . قال : هي الفردوسُ أيضًا تلك الحديقةُ . قال مجاهدٌ : غرَسها اللهُ بيدِه ، فلما بلَغَتْ قال : قد أفلَح المؤمنونَ . ثم أَمَر بها تُغْلَقُ ، فلم " يَنْظُرُ فيها خَلْقٌ ولا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ، ثم تُفْتَحُ كلَّ سَحَرٍ ، فيَنْظُرُ فيها فيقولُ : قد أفلَح المؤمنونَ . ثم تُغْلَقُ إلى مِثلِها " . ثم مُقَرَّبٌ ، ثم تُفْتَحُ كلَّ سَحَرٍ ، فيَنْظُرُ فيها فيقولُ : قد أقلَح المؤمنونَ . ثم تُغْلَقُ إلى مِثلِها " . ثم تُفْتَحُ كلَّ سَحَرٍ ، فيَنْظُرُ فيها فيقولُ : قد أقلَح المؤمنونَ . ثم تُغْلَقُ إلى مِثلِها " . ثم تُفْتَحُ كلَّ سَحَرٍ ، فيَنْظُرُ فيها فيقولُ : قد أقلَح المؤمنونَ . ثم تُغْلَقُ إلى مِثلِها " . .

<sup>=</sup> السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>١) في م: ( هم ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٥/١١، وابن كثير في تفسيره ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٥/٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢ : ( فلا ) .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٤٨٤. وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٩) من طريق ليث ، عن مجاهد بنحوه.

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثَوْدٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادة ، قال : قُتِل حارثة بنُ سُراقة يوم بدرٍ ، فقالت أمَّه : يا رسولَ اللهِ ، إن كان ابنى من أهلِ المنارِ بالغَثُ في البكاءِ . قال : «يا أمَّ حارثة ، إنها ( جنَّتان في جنة ( ) ، وإن ابنَكِ قد أصابَ الفِردَوْسَ الأعلى من الجنة ( ) .

/ حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزّاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ ٧/١٨ مثلَه (٢) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن مَعْمَرِ ، عن قتادةَ ، عن كعبٍ ، قال : تَكَلَّمِي . عن كعبٍ ، قال : تَكَلَّمِي . قالت : قد أَفلَح المؤمنونَ (٣) .

قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن محسام بنِ مِصَك، عن قتادةَ أيضًا مثله، غيرَ أنه قال: تَكَلَّمِي. قالت: طُونِي للمُتَّقينُ .

قال: ثنا الحسين، قال: ثنا محمدُ بنُ يزيدَ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي حالدٍ ، عن أبي داودَ نُفَيْعٍ ، قال: لما خلَقها [٤٣٤/٢] اللهُ ، قال لها: تَزَيَّني . فتَزَيَّنت ، ثم قال لها: تَكَلَّمِي . فقالت : طُوبَي لمن رَضِيتَ عنه (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۲ : « جنان في الجنة » .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٤٤/٢. وتقدم موصولا في ٤٣٦/١٥ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٩) من طريق حجاج بن محمد به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحسين المروزى في زوائده على الزهد (١٥٢٤) ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن سعد الطائي من قوله ولم يذكرا أبا داود نفيعًا .

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٢/١٧ )

وقولُه : ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ . يعنى : ماكثون فيها . يقولُ : هؤلاء الذين يَرِثُون الفردوسَ ﴿ خَلِدُونَ ﴾ . يَعْنِي : ماكثون فيها أبدًا ، لا يَتَحَوَّلُون عنها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ اللهِ مِن طَلِيهِ مِن طِينِ اللهِ مِن اللهِ مِن طِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يقولُ تعالى ذكره: ولقد خَلَقْنا الإنسانَ من سُلالةٍ من طينٍ ، أَسْلَلْناه منه . فالسلالةُ هى الـمُستَلَّةُ من كلِّ تربةٍ ؛ ولذلك كان آدمُ خُلِق من تربةٍ أُخِذَت من أدِيمِ الأرض.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ؛ على اختلافِ منهم في المعنيِّ بالإنسان في هذا الموضع؛ فقال بعضُهم: عُنِي به آدمُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قَتَادةَ : ﴿ مِّن طِينِ﴾ . قال : استُلَّ آدمُ من الطينِ (١)

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ . قال : استُلَّ آدمُ من طينٍ ، وخُلِقت ذريتُه من ماءٍ مَهِينٍ (٢) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد خلقنا ولدَ آدمَ - وهو الإنسانُ الذى ذُكِر فى هذا الموضعِ - ﴿ مِن سُكَلَةٍ ﴾ وهى النَّطْفَةُ التى استُلَّت من ظهرِ الفَحْلِ ، ﴿ مِن طِينٍ ﴾ وهى طينٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ٣٠/١ من طريق معمر به .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/٤٤.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو معاويةَ ، عن الأعمشِ ، عن المنْهالِ بنِ عمرو ، عن أبى يحيى ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ ﴾ . قال : صِفْوةِ الماءِ (١)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللهِ : ﴿ مِن سُلَالَةٍ ﴾ : من مَنيًّ آدم (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيْجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

/ وأُوْلَى القولين فى ذلك بالصوابِ قولُ من قال : معناه : ولقد خلَقنا ابنَ آدمَ من ٨/١٨ شلالةِ آدمَ . وهى صِفوةُ (٢) مائِه ، وآدمُ هو الطينُ ؛ لأنه خُلِق منه .

وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالآية ؛ لدلالة قوله: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴾ على أن ذلك كذلك ، لأنه معلومٌ أنه لم يَصِرْ في قرارٍ مكين إلا بعد خلقِه في صلب الفَحْلِ ، ومن بعد تَحَوَّلِه من صُلبِه صار في قرارٍ مكين . والعربُ تُسمِّى ولدَ الرجلِ ونطفتَه سَلِيلَه وسُلالتَه ؛ لأنهما مَسْلُولان منه . ومن السلالةِ قولُ بعضِهم ( أ :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) في م : ( صفة ) .

<sup>(</sup>٤) هو حسان بن ثابت ، والبيت في ديوانه ص ٣٩٦ .

9/11

فَحَلَّتُ (١) به عَضْبَ الأَدِيمِ غَضَنْفَرا سُلالَةَ فَرْجٍ كَانَ غَيرَ حَصِينِ وقولُ الآخرِ (٢):

وهل كنتُ إلّا مُهْرَةً عَرَبِيَّةً شُلالَةَ أَفْراسٍ تَحَلَّلَها بَغْلُ فمن قال: سُلالةً. جَمَعها سُلالاتٍ، وربما جمَعوها سَلائلَ، وليس بالكثيرِ؟ لأن السلائلَ جمعٌ للسليل، ومنه قولُ بعضِهم:

إذا أُنْتِجَتْ منها المَهارَى تَشابَهَتْ على القَوْدِ (٢) إلا بالأُنُوفِ سَلائلُهْ وقولُ الراجز (٤):

\* يَقْذِفْنَ في أَسْلائِها (°) بالسَّلائِلِ \*

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ ثَلَيَ خُلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَمَا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ النَّطْفَةَ عَظَمَا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَخَلَمَا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحَمَا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَيَلِقِينَ ﴿ ثَلَيْهِ .

يَعْنِى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴾: ثم جعَلنا الإنسانَ الذي جعَلناه من سلالةٍ من طين ﴿ نُطُفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ﴾، وهو حيثُ استَقَرَّت فيه نطفةُ الرجلِ من رحم المرأةِ . ووصَفه بأنه مكينٌ ؛ لأنه مُكُن لذلك وهُيِّئ له ، ليَسْتَقِرَّ فيه إلى بلوغ أمرِه الذي جعَله له قرارًا .

<sup>(</sup>١) في م : « حملت » . ورواية الديوان : « فجاءت » .

<sup>(</sup>٢) هي هند بنت النعمان بن بشير كما في مجاز القرآن ١/٥٥، واللسان ( س ل ل ) .

<sup>(</sup>٣) القود : الخيل أو جماعة من الخيل . التاج ( ق و د ) .

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن ٦/٢ ه ، وهو شطر بيت من الطويل ، وفيه خرم ، وهو حذف أول متحرك من الوتد المجموع في أول البيت . الكافي في العروض والقوافي ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) في م : « أسلابها » . والأسلاء جمع سَلَا ، وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد ، ويكون ذلك للدواب والإبل ، وهو من الناس المشيمة . ينظر اللسان ( س ل ي ) .

وقولُه : ﴿ ثُرُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةَ ﴾ . يقولُ : ثم صَيَّرنا النطفة التي جعَلناها في قرارٍ مَكينِ علقةً ، وهي القطعةُ من الدمِ ، ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً ﴾ . يقولُ : فجعَلنا ذلك الدمَ مضغةً ، وهي القطعةُ من اللحم .

وقولُه : ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَامًا ﴾ . يقولُ : فجعَلنا تلك المضغة اللحمَ عظامًا .

وقد اختَلَفت القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأَتُه عامةُ قَرَأَةِ الحجازِ والعراقِ سوى عاصم : ﴿ فَخَلَقَنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَنَمًا ﴾ على الجِماعِ ، وكان عاصم وعبدُ اللهِ بنُ عامرٍ يَقْرآن ذلك : (عَظْمًا ) في الحرفين على التوحيدِ جميعًا (١) .

والقراءةُ التي نختارُ في ذلك الجماعُ؛ لإجماعِ الحجةِ من القَرَأةِ عليه (٢). وقولُه : ﴿ فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحُمًّا ﴾ . يقولُ : فأَلْبَسنا العظامَ لحمًا .

وقد ذُكِر أن ذلك في قراءةِ عبدِ اللهِ: ﴿ ثُمَّ خَلَقْنا ( النَّطْفَةَ عَظْمًا وَعَصَبًا فَكَسَوْناه لحمًا ﴾ ( )

وقولُه : ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًاءَاخَرَّ ﴾ . يقولُ : ثم أنشَأنا هذا الإنسانَ خلقًا آخرَ .

وهذه الهاءُ التي في ﴿ أَنشَأْنَهُ ﴾ عائدةٌ على « الإنسانِ » في قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ عَلَى « الإنسانِ » في قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ . وقد يَجوزُ أن تكونَ مِن ذكرِ « العظمِ » و « النطفةِ » و « المضغةِ » جعَل ذلك كلَّه كالشيءِ الواحدِ ، فقيل : ثم أَنشَأنا ذلك خلقًا آخرَ .

<sup>(</sup>١) وقرأ حفص عن عاصم على الجماع كقراءة عامة القراء . ينظر حجة القراءات ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٢) القراءتان متواترتان .

<sup>(</sup>٣) في معانى القرآن : « جعلنا » .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء ٣٢٣٢/٢ .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلَقًا ءَاخَرً ﴾ ؛ فقال بعضُهم: إنشاؤُه إياه خلقًا آخرَ نفخُه الروحَ فيه ، فيَصِيرُ حينَئذِ إنسانًا ، وكان قبلَ ذلك صورةً .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبَرنا حجاجٌ ، عن عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَكُ خَلُقًا ءَاخَرَ ﴾ . قال : نفَخ الروح فيه (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ،عن الحجاجِ بن أَرْطاةَ ، عن عطاءٍ ، عن ابن عباس بمثلِه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَكُ خَلُقًا ءَاخَرُ ﴾ . قال : الرومُ .

ا الحَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأصبهانيِّ ، عن عكرمة في قولِه : ﴿ ثُمَّ أَنشَأَنَكُ خَلُقًا ءَاخَرُ ﴾ . قال : نفَخ فيه الروحُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارِ وابنُ المثنَّى ، قالا : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن داودَ ابنُ ابنُ بشارِ وابنُ المثنَّى ، قالا : ثَفَخ فيه الروحَ (٣) . ابنِ أبي هندٍ ، عن الشَّعْبيِّ : ﴿ ثُورٌ أَنشَأْنَكُ خَلَقًا ءَاخَرَ ﴾ . قال : نفَخ فيه الروحَ (٣) .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ بمثلِه ('').

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۸۹/۱٤ من طريق هشيم به . وبحشل في تاريخ واسط ص ۲۲۸ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٥/٤١٤، وابن كثير في تفسيره ٥/٢٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص ٢١٦ عن ليث ، عن مجاهد . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٥ إلى عبد بن حميد .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن أبى جعفرٍ، عن الربيعِ، عن أبى جعفرٍ، عن الربيعِ، عن أبى العاليةِ فى قولِه: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَكُ خَلَقًا ءَاخَرَ ﴾ . قال: نفَخ فيه الروحَ، فهو الخلقُ الآخرُ الذى ذكر (١٠).

حُدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سَمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرَنا عُبَيدٌ ، قال : سَمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ﴾ . يعني : الروحَ نفَخ (٢) فيه بعدَ الحلقِ (٣) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ ثُمُّ اللَّهُ خُلُقًا ءَاخُرُ ﴾ . قال : الرومُ الذي جعَله فيه ('') .

وقال آخرون: إنشاؤُه خلقًا آخرَ تصريفُه إياه في الأحوالِ بعدَ الولادةِ ؛ في الطفولةِ ، والكُهولةِ ، والاغتِذاءِ ، ونباتِ الشَّعَرِ والسِّنِّ ، ونحوِ ذلك من أحوالِ الأحياءِ في الدنيا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ . يقولُ : خرَج من بطنِ أمّه بعدَما خُلِق ، فكان من بَدْءِ خلقِه الآخِرِ أن استَهَلَّ ، ثم كان من خلقِه أن عَلِم كيف يَبْسُطُ رِجليه ، إلى أن من خلقِه أن عَلِم كيف يَبْسُطُ رِجليه ، إلى أن قام على رِجليه ، إلى أن مشى ، إلى أن فَطِم ، فعَلِم كيف قعَد ، إلى أن حَبَا ، إلى أن قام على رِجليه ، إلى أن مشى ، إلى أن فُطِم ، فعَلِم كيف

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في م : « تنفخ » .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى تفسيره ٥/٢١٤، وابن كثير في تفسيره ٥/١٦.

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في تفسيره ١٠٩/١٢، وابن كثير في تفسيره ٤٦١/٥.

يَشْرَبُ ويأكلُ من الطعامِ ، إلى أن بلَغ الحُلُمَ ، إلى أن بلَغ أن يَتَقَلَّبَ في البلادِ (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادة : ﴿ ثُرُّ الشَّعْرِ . وبعضُهم يقولُ : هو أَنشَأْنَكُ خَلُقًا ءَاخَرً ﴾ . قال : يقولُ بعضُهم : هو نباتُ الشَّعَرِ . وبعضُهم يقولُ : هو نفخُ الروح .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزّاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ مثلَه (٢) .

حُدِّثت عن الحسينِ ، قال : سَمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سَمِعتُ الضحاكَ : ﴿ ثُوَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخَرَّ ﴾ . قال : يقالُ : الخلقُ الآخرُ بعدَ خروجِه من بطنِ أمّه بسِنّه وشَعَرِه (٢) .

وقال آخرون : بل عَنَى بإنشائِه خلقًا آخرَ : سَوَّى شبابَه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا وَرْقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجِيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ ثُورٌ أَنشَأْنَكُ خَلَقًا ءَاخَرٌ ﴾ . قال: حينَ استوَى شبائه (1) .

١١/١٨ / حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، قال : قال مجاهدٌ : حين استوى به الشبابُ .

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ قولُ من قال : عنَى بذلك نفخَ الروحِ فيه .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٤٤/٢. وأخرجه ابن سعد ٣٠/١ من طريق معمر به .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١١٠/١٢، وابن كثير في تفسيره ٢٦١/٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٤٨٤ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

وذلك أنه بنفخِ الروحِ فيه يَتَحَوَّلُ خلقًا آخرَ إنسانًا ، وكان قبلَ ذلك بالأحوالِ التي وصَفه اللهُ أنه كان بها ؛ من نطفة ، وعلقة ، ومضغة ، وعظم ، وبنفخِ الروحِ فيه يَتَحَوَّلُ عن تلك المعاني كلِّها إلى معنى الإنسانية ، كما تَحَوَّل أبوه (١) آدمُ بنفخِ الروحِ في الطينةِ التي خُلِق منه ؛ إنسانًا وخلقًا آخرَ غيرَ الطينِ الذي خُلِق منه .

وقولُه : ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ . اختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : فتبارَك اللهُ أحسنُ الصانِعين .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسَةَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ﴾ . قال : يَصْنَعون ويَصْنَعُ اللهُ ، واللهُ خيرُ الصانعين (٢) .

وقال آخرون : إنما قيل : ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ آَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ﴾ ؛ لأن عيسى ابنَ مريمَ كان يَخْلُقُ ، فأخبَر جلَّ ثناؤُه عن نفسِه أنه يَخْلُقُ أحسنَ مما كان يَخْلُقُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جُرَيجٍ فى قولِه : ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ . قال : عيسى ابنُ مريمَ يَخْلُقُ '' .

وأَوْلَى القولين في ذلك بالصوابِ قولُ مجاهدٍ ؟ لأن العربَ تُسمِّى كلَّ صانعِ خالقًا . ومنه قولُ زُهَيْر (٢) :

<sup>(</sup>١) سقط من : ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان زهير ص ٩٤ .

ولَأَنت تَفْرِى مَا خَلَقْتَ وبع خُسُ القومِ يَخْلُقُ ثم لا يَفْرِى (١) ويُرْوَى:

ولَأَنتَ تَخْلُقُ مَا فَرَيْتَ وَبِعِ فَصُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمْ لَا يَفْرِى القَوْمِ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمْ لَا يَفْرِى القَولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مُمَ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَيَتِتُونَ ﴿ فَيَ الْمَاكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه: ثم إنكم أيَّها الناسُ من بعدِ إنشائناكم خلقًا آخرَ، وتَصْيِيرِناكم إنسانًا سويًّا، مَيِّتُون وعائدون ترابًا كما كنتم، ثم إنكم بعدَ موتِكم وعَوْدِكم رُفاتًا باليًا مبعوثون من الترابِ خلقًا جديدًا، كما بدَأناكم أوَّلَ مرةٍ.

وإنما قيل: ﴿ مُمَّ إِنَّكُمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ ؛ لأنه خبرٌ عن حال لهم يَحْدُثُ لم ١٢/١٨ يَكُنْ. وكذلك تقولُ / العربُ لمَن لم يَمُتْ: هو مائِتٌ ومَيِّتٌ عن قليل. ولا يقولون لمن قد مات: مائِتٌ . وكذلك: هو طَمِعٌ فيما عندَك. إذا وُصِف بالطمع ، فإذا أُخبِر عنه أنه سيفعَلُ ولم يَفعَلْ ، قيل: هو طامِعٌ فيما عندَك غدًا. وكذلك ذلك في كلّ ما كان نظيرًا لما ذكرنا.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَـٰذُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَلِينَ ﴿ وَلَقَـٰذُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّل

يقولُ تعالى ذكره: ولقد حلَقْنا فوقكم أيُّها الناسُ سبعَ سماواتٍ ، بعضُهن فوقَ بعضٍ . والعربُ تُسمِّى كلَّ شيءٍ فوقَ شيءٍ طَريقةً ، وإنما قيل للسماواتِ السبع: سبعُ طرائقَ . لأن بعضَهن فوقَ بعضٍ ، فكلُّ سماءٍ منهن طَرِيقةٌ .

<sup>(</sup>١) فرى الشيءَ : شقه . وخلَق الأديم : قدَّره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه قِربة أو خُفَّا . ومعنى البيت : تنفذ ما تعزم عليه وتُقَدِّره . وهو مَثَل . اللسان . ( خ ل ق ، ف ر ى ) .

وبنحوِ الذى قلنا فى تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِ اللهِ: ﴿ وَلَقَـدٌ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ ﴾ . قال: الطَّرائقُ السماواتُ (١) .

وقولُه : ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلَقِ غَلِلِينَ ﴾ . يقولُ : وما كنا في خَلْقِنا السماواتِ السبعَ فوقَكم عن خَلْقِنا الذي تحتَها غافِلين ، بل كنا لهم حافظين من أن تَسْقُطَ عليهم فتُهْلِكُهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِۦ لَقَدِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره : وأنرَلْنا من السماءِ ما في الأرضِ من ماءٍ ، فأسكنَّاه فيها .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَكُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ : ماءً هو مِن السماءِ .

وقولُه : ﴿ وَلِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَندِرُونَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤه : وإنا على الماءِ الذي أسكَنّاه في الأرضِ لقادِرون أن نَذهَبَ به ، فتَهْلِكُوا أَيُّها الناسُ عَطَشًا ، وتَخْرَبَ أَرضُوكُم ، فلا تُنْبِتَ زرعًا ولا غَرْسًا ، وتَهْلِكَ مَواشِيكُم . يقولُ : فمِن نِعْمتى عليكُم تَرْكِى ذلك لكم في الأرضِ جارِيًا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُرُ بِهِ جَنَّتِ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَكُرُ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فأحْدَثْنا لكم بالماءِ الذي أنزَلْناه مِن السماءِ بساتينَ مِن نخيلِ

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في الفتح ٨/٥٤٤ وعزاه إلى المصنف .

وأعنابٍ ، ﴿ لَكُورٌ فِيهَا ﴾ . يقولُ : لكم في الجناتِ فواكِهُ كثيرةً ، ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ . يقولُ : ومِن الفواكهِ تأكُلون . وقد يجوزُ أن تكونَ الهاءُ والألفُ مِن ذكرِ « البخناتِ » ، ويَحتَمِلُ أن تكونَ من ذكر « النخيل » و« الأعنابِ » .

الله وخَصَّ جل ثناؤُه /الجناتِ التي ذكرها في هذا الموضع، فوَصَفها بأنها مِن نخيلٍ وأعنابٍ ، دونَ وصفِها بسائرِ ثمارِ الأرضِ ؛ لأن هذين النوعين مِن الشمارِ كانا هما عُظْمَ (١) ثمارِ الحجازِ وما قَرُبَ منها ، فكانت النخيلُ لأهلِ المدينةِ ، والأعنابُ لأهلِ المدينةِ ، والأعنابُ لأهلِ الطائفِ ، فذَكَّرَ القومَ بما يَعْرِفون مِن نِعَمِه عليهم ، بما أنعَم به عليهم مِن ثمارها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَشَجَرَةً غَفْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنَابُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ الْنِيَا﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وأنشأنا لكم أيضًا شجرةً تَخْرُجُ من طُورِ سَيْناءَ .

و ﴿ شَجَرَةً ﴾ منصوبةٌ عطفًا على « الجناتِ » ، ويعنى بها شجرةَ الزيتونِ . وقولُه : ﴿ تَخْرُجُ مِن جَبَلٍ يُنْبِتُ الأُشجارَ . وقولُه : ﴿ تَخْرُجُ مِن جَبَلٍ يُنْبِتُ الأُشجارَ . وقد بيَّنتُ معنى « الطورِ » فيما مضَى بشواهدِه ، واختلافَ المختلفِين فيه ، بما أغنى عن إعادتِه في هذا الموضع (٢) .

وأما قولُه : ﴿ سَيْنَآءَ ﴾. فإن القَرَأَةَ اختَلَفت في قراءتِه؛ فقرَأَتُه عامةُ قرَأَةِ المدينةِ والبصرةِ : ( سِيناءَ ) . بكسرِ السينِ . وقرَأ ذلك عامةُ قرَأةِ الكوفةِ : ﴿ سَيْنَآءَ ﴾ . بفتحِ السينِ ، وهما جميعًا مُجمِعون على مدِّها (٣) .

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ : ١ أعظم ٥ . وعُظم الشيء : معظمه وأكثره . اللسان ( ع ظ م ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم في ۲/۸۶ - ٥١ .

<sup>(</sup>٣) قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين ، وقرأ الباقون بفتحها . ينظر النشر ٢٤٦/٢ .

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأةِ الأمصارِ بمعنّى والحدِ ، فبأيَّتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

واختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم : معناه : المبارَكُ . كأن معنى الكلام عندَه : وشجرةً تَحْرُمُ من جبلِ مبارَكِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ طُورِ سَيْنَآ ﴾ . قال : المبارَكُ () .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَشَجَرَةُ تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآ ﴾ . قال : هو جبلٌ بالشامِ مبارَكُ \* .

وقال آخرون: معناه: حسنٌ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن قَتادةَ في قولِه :

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٨٥. ومن طريقه الفريابي – كما في تغليق التعليق ٣٧٣/٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم – كما فى فتح البارى ٧١٣/٨، والحاكم فى ٢٨/٢٥ من طريقين آخرين عن ابن
 عباس .

﴿ مُحُورِ سَيْنَآءَ ﴾ . قال : جبلٌ حسنٌ (١) .

مُحدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سَمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرَنا عُبَيْدٌ ، قال : سَمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ مِن طُورِ سَيْنَآهُ ﴾ . الطورُ : الجبلُ بالنَّبَطِيةِ ، وسيناءُ : حسنةٌ بالنَّبَطِيةِ (٢) .

وقال آخرون : هو اسمُ جبلِ معروفٍ .

#### / ذكرُ من قال ذلك

18/11

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مِن طُورِ سَيْنَآ اللهِ ، قال : الجبلُ الذي نُودِي منه موسى عَلِيلَةٍ (٣) .

حدَّثنى يونسُ قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ طُورِ سَيْنَآءَ ﴾ . قال: هو جبلُ الطورِ الذي بالشامِ ، جبلُ بيتِ (١) المقدسِ . قال: ممدودٌ هو بينَ مصرَ وبينَ أَيْلَةً (٥) .

وقال آخرون : معناه أنه جبلٌ ذو شجرٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٤٥/٢ عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) في م : « ببيت » .

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوى في تفسيره ٥/٤١٤.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال: ثنا ابنُ ثَوْرٍ ، عن مَعْمَرٍ ، عمن قاله (١) .

والصوابُ من القولِ في ذلك أن يقال : إن سيناء اسمٌ أُضِيف إليه الطُّورُ ، يُعْرَفُ به ، كما قيل : جَبَلا طَيِّئَ. فأُضِيفا إلى طَيِّئَ ، ولو كان القولُ في ذلك كما قال من قال : معناه : حسنٌ . لكان الطورُ منونًا ، قال : معناه : حسنٌ . لكان الطورُ منونًا ، وكان قولُه : ﴿ سَيِّنَآ يَهُ مِن نَعْتِه . على أن سيناءَ بمعنى مباركِ وحسنِ غيرُ معروفِ في كلامِ العربِ ، فيُجْعَلَ ذلك من نعتِ الجبلِ . ولكنَّ القولَ في ذلك - إن شاء اللهُ - كما قال ابنُ عباسٍ ، من أنه جبلٌ عُرِف بذلك ، وأنه الجبلُ الذي نُودِي منه موسى عَيِّاتِهِ ، وهو مع ذلك مباركٌ ، لأَن معنى سيناءَ معنى مباركِ .

وقولُه : ﴿ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ ﴾ اختَلَفت القَرَأَةُ في قراءةِ قولِهِ : ﴿ تَنْبُتُ ﴾ ؛ فقرأته عامةُ قَرَأةِ الأمصارِ : ﴿ تَنْبُتُ ﴾ بفتحِ التاءِ (٢) ، بمعنى : تَنْبُتُ هذه الشجرةُ بشمرِ الدُّهْنِ .

وقرأه بعضُ قَرَأَةِ البَصْرةِ: (تُنْبِتُ بالدُّهنِ) بضمٌ التاءِ (')، بمعنى: تُنْبِتُ الدُّهْنَ؛ تُخْرِجُه الدُّهْنَ) (°). وقالوا: الباءُ الدُّهْنَ؛ تُخْرِجُه الدُّهْنَ) (°). وقالوا: الباءُ في هذا الموضعِ زائدةٌ، كما قيل: أَخَذتُ ثوبَه، وأَخَذتُ بثوبِه. وكما قال الراجزُ ('):

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ٤٥/٢ عن معمر عن الكلبي.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف : ﴿ إِلَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عمر وحمزة والكسائي . ينظر حجة القراءات ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٩٩. وفيه : ( يخرج ) بالياء .

<sup>(</sup>٦) هو النابغة الجعدى ، والرجز في شرح ديوانه ص ٢١٥، ٢١٦ .

نحن بنو جَعْدَةَ أَربابُ الفَلَـجُ ('') نَضْرِبُ بالبِيضِ <sup>('')</sup> ونَوْجُو بالفَرَجُ

بمعنى: ونَرْجُو الفرجَ.

والقولُ عندى فى ذلك أنهما لغتان: نبَت وأَنْبَت. ومِن «أَنْبَت» قولُ زُهَيرٍ (٢٠): رأيتَ ذَوِى الحاجاتِ حولَ بُيُوتِهمْ قَطِينًا (٤٠) لهم حتى إذا أَنْبَتَ البَقْلُ

ا ويُرُوَى: نَبَتَ. وهو كقولِه: ﴿ فَأَسَرِ بِأَهْلِكَ ﴾. و: (فاسْرِ) [هود: ٨]. غيرَ أن ذلك وإن كان كذلك، فإن القراءة التي لا أَختارُ غيرَها في ذلك، قراءة من قرأ: ﴿ تَنْبُتُ ﴾ بفتحِ التاء؛ لإجماعِ الحجةِ من القَرَأةِ عليها. ومعنى ذلك: تَنْبُتُ هذه الشجرةُ بثمر الدُّهْن.

كما حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجْيِحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ تَنْبُتُ وَاللَّهُ مِن ﴾ . قال : تُشْمِرُ (٥) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيْحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

<sup>(</sup>١) الفلج: موضع لبني جعدة من قيس بنجد، وهو في أعلى بلاد قيس. معجم ما استعجم ٢٠٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) البيض : جمع أبيض ، وهو السيف . اللسان ( ب ي ض ) .

<sup>(</sup>۳) شرح دیوان زهیر ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>٤) القطين : أهل الرجل وحَشَمُه . والقطين : الساكن النازل في الدار . يقول : يلزمونهم فيسمنون عندهم . شرح الديوان ص ١١١ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ٢ ، ف : ﴿ بشمر ﴾ ، وفي م : ﴿ بشمره ﴾ .

والأثر في تفسير مجاهد ص ٥ ٤٨. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

والدُّهْنُ الذي هو من ثمرِه الزيتُ .

كما حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ تَنْبُتُ بِٱلدُّهَٰنِ﴾ . يقولُ : هو الزيتُ يُؤكلُ ويُدَّهَنُ به (١) .

وقولُه : ﴿ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ﴾ . يقولُ : تَنْبُتُ بالدُّهْنِ وبصِبْغِ للآكِلين ، يُصْطَبَغُ بالزيتِ الذي يَأْكُلونه .

كما حدَّثنى يونش، قال: أخبَرَنا ابنُ وَهْبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَصِبْخِ لِلْآكِلِينَ ﴾ . قال: هذه (٢) الزيتونُ صِبْغٌ للآكلين، يَأْتَدِمون به، ويَصْطَبِغون به . ويَصْطَبِغون به .

قال أبو جعفرٍ : فـ « الصِّبْغُ » عطفٌ على « الدُّهْنِ » .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي اَلْأَنْمَامِ لَعِبْرَةً ۚ نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ شِنْكُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اَلْفُلُكِ شَحْمَلُونَ شِنْكُ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَإِنَّ لَكُوْ ﴾ أيها الناسُ ﴿ فِي ٱلْأَنْعَلَيْمِ لَعِبْرَةً ﴾ تَعْتَبِرون بها أيادِى اللهِ عندَكم ، وقدرته على ما يشاءُ ، وأنه الذى لا يَمْتَنِعُ عليه شيءٌ أَراده ، ولا يُعْجِزُه شيءٌ شاءه ، ﴿ نَشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ من اللبنِ الحارجِ من بينِ الفَوْثِ والدمِ ، ﴿ وَلَكُوْ ﴾ مع ذلك ﴿ فِيهَا ﴾ . يعْنِي : في الأنعامِ ، ﴿ مَنْفِعُ كَذِيرَةً ﴾ . وذلك كالإبلِ التي يُحْمَلُ عليها ، ويُرْكَبُ ظهرُها ، ويُشْرَبُ دَرُها ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ . يعني من لحومِها تأكلون .

وقولُه : ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلَّاكِ تَحْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : وعلى الأنعامِ وعلى السفنِ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في م : « هذا » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

تُحْمَلُونَ ؛ على هذه في البرِّ ، وعلى هذه في البحرِ .

١٦/١٨ / القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴿ آَيَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ، ﴾ ؛ داعيهم إلى طاعتِنا وتوحيدِنا ، والبراءةِ من كلِّ معبودٍ سِوانا ، ﴿ فَقَالَ ﴾ لهم نوحٌ : ﴿ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ ﴾ . يقولُ : قال لهم : ذِلُّوا يا قومِ للهِ بالطاعةِ ، ﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۗ ﴾ . يقولُ : ما لكم مِن معبودٍ يجوزُ لكم أنْ تعبدوه غيرُه ، ﴿ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴾ . يقولُ : أفلا تخشَوْن بعبادتِكم غيرَه عقابَه أن يَجلُّ بكم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِـ مَا هَلَاَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكُوْ يُرِيدُ أَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَنذا فِيَ ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فقالت جماعةُ أشرافِ قوم نوحِ الذين جحدوا توحيدَ اللهِ وكذَّبوه، لقومهم: ما نوحٌ أيها القومُ إلا بشرٌ مثلَكم، إنما هو إنسانٌ مثلُكم، وكذَّبوه، لقومهم: ما نوحٌ أيها القومُ إلا بشرٌ مثلُكم، يقولُ: يريدُ أن يَصيرَ له الفضلُ وكبعضِكم، ﴿ يُرِيدُ أَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ ﴾. يقولُ: يريدُ أن يَصيرَ له الفضلُ عليكم، فيكونَ متبوعًا وأنتم له تبعٌ ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً ﴾ . "يقولُ: ولو شاء اللهُ ألا نعبدَ شيئًا سِواه ، ﴿ لأَنزَلَ مَلَيْكَةً ﴾ . يقولُ: لأرسَل بالدعاءِ إلى ما يدعوكم إليه نوحٌ ملائكةً أ تؤدّى إليكم رسالته .

وقولُه : ﴿ مَّا سَمِعْنَا بِهَلْذَا ( فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قيلِ الملا من قومِ نوحٍ : ما سَمِعْنا بهذا ( الذي يدْعونا إليه نوحٌ مِن أنه لا إلة لنا

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ت ۱ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

غيرُ اللهِ في القرونِ الماضيةِ ، وهي آباؤهم الأُوّلون .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَقَّىٰ عِينِ (أَنَّ ) فَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْمَنِعِ الْفُلُك بِأَعْيُنِنَا عِينِ (أَنَّ ) فَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْمَنِعِ الْفُلُك بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُتُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُتُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُتُ فِيهَا مِن كُلِّ وَفَارَ اللَّهُ وَلَا تَعْلَمُ وَلَا تَحْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعَلَيْكِ فَي اللَّذِينَ طَلَمُوا الْإِنَّهُمْ وَلَا تَحْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلَيْكِ فِي اللّهِ مِن صَابَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تَعْلَمُ فِي اللّهِ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه (١) مخبرًا عن قِيلِ الملاَّ الذين كفَروا من قومِ نوحٍ : ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةً ﴾ : ما نوخ إلَّا رجلٌ به جنونٌ . وقد يقالُ أيضًا للجنِّ : جِنَّةً . فيتفقُ الاسمُ والمصدرُ .

و ﴿ هُوَ ﴾ من قولِه : ﴿ إِنَّ هُوَ ﴾ كنايةُ اسمِ نوحٍ .

وقولُه: ﴿ فَتَرَبَّصُواْ بِهِـ حَقَّىٰ حِينِ ﴾ يقولُ: فتَلَبَّتُوا به وتَنَظَّرُوا به ، ﴿ حَقَّىٰ حِينِ ﴾ . يقولُ: القائلِ: ١٧/١٨ حِينِ﴾ . يقولُ: / إلى وقتِ ما . ولم يَعْنُوا بذلك وقتًا معلومًا ، إنما هو كقولِ القائلِ: ١٧/١٨ دعْه إلى يومٍ ما ، أو : إلى وقتِ ما .

وقولُه: ﴿قَالَ رَبِّ ٱنصُرُفى بِمَا كَذَبُونِ ﴿ . يقولُ : قال نوخ داعيًا ربّه ، مستنصِرًا به على قومِه ، لما طال أمرُه وأمرُهم ، وتمادَوا في غيّهم : ﴿ رَبِّ ٱنصُرُف ﴾ على قومى ﴿ بِمَا كَذَبُونِ ﴾ . يعنى : بتكذيبِهم إياى فيما أبلَغتُهم من رسالتِك ، ودعوتُهم إليه من توحيدِك .

وقولُه: ﴿ فَأَوْحَيْـنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعُيُنِنَا وَوَحْيِـنَا﴾ . يقولُ : فقلنا له حينَ استنصَرَنَا على كَفَرِة قومِه : ﴿ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ﴾ وهى السفينةُ ، ﴿ بِأَعُمُنِنَا ﴾ . يقولُ : بمرْأًى منا ومنظرٍ ، ﴿ وَوَحْيِـنَا ﴾ . يقولُ : وبتعليمِنا إياك صَنَعْتَها ، ﴿ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، ت ٢ .

جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ . يقولُ : فإذا جاء قضاؤنا في قومِك ، [ ٢٣٦/٢ عدايهم وهلاكِهم ، ﴿ وَفَكَارَ ٱلتَّنَفُورُ ﴾ - وقد ذكرنا فيما مضى اختلاف المختلفين في صفة فور التنور ، والصواب عندنا من القولِ فيه بشواهدِه ، بما أغنى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) ﴿ فَأَسْلُتُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ . يقولُ : فأدخِلْ في الفلكِ واحمِلْ . والهاءُ والألفُ في قولِه : ﴿ فِيهَا ﴾ . من ذِكرِ الفلكِ ، ﴿ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ .

يقالُ: سَلكْتُه في كذا وأسلكتُه فيه . ومن « سلكتُه » قولُ الشاعرِ (٢):

وكُنْتُ لِزَازَ خَصْمِكَ لَمْ أُعَرِّدْ وَقَدْ سَلَكُوكَ في يَوْمٍ عَصِيبِ وَعَنْتُ لِزَازَ خَصْمِكَ لَمْ أُعَرِّدْ ومنه قولُ الهُذَلِيِّ (٢):

حتى إِذَا أَسْلَكُوهُمْ فَى قُتائِدَةٍ شَلَّا كَمَا تَطْرُدُ<sup>(¹)</sup> الجَمَّالَةُ<sup>(°)</sup> الشَّرُدَا<sup>(¹)</sup> وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ<sup>(۷)</sup> ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَأَسْلُاتَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ . يقولُ لنوحٍ : اجعلْ فى السفينةِ مِن كلِّ زوجين اثنين (٨) .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/١٢ ٤ - ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ٢١/١٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١/٧٧ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١: ﴿ يطرد ﴾ ، ت ٢: ﴿ يطر ﴾ .

<sup>(°)</sup> في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « الحمالة » .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ﴿ السردا ﴾ ، ت ٢ : ﴿ السرفا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

﴿ وَأَهْلَكَ ﴾ . وهم ولدُه ونساؤه (١ ، ﴿ إِلَّا مَن سَكَبَقَ عَلَيْــهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ من اللهِ بأنه هالكٌ في من يَهْلِكُ من قومِك فلا تَحَمِلُه معك ، وهو يامٌ الذي غرِق .

ويعنى بقولِه : ﴿مِنْهُمَّ ﴾ : مِن أهلِك .

والهاءُ والميمُ في قولِه : ﴿ مِنْهُمَّ ۗ مَن ذَكْرِ الْأَهْلِ .

وقوله : ﴿ وَلَا تُخْطِبْنِي ﴾ الآية . يقول : ولا تسأَلْني في الذين كفروا باللهِ أن أُنجِيَهم ، ﴿ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾ . يقول : فإني قد حَتَمتُ عليهم أن أُغرِقَ جميعَهم .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ ١٨/١٨ لِلّهِ ٱلَّذِي نَجَلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا ﴾ .

يعنى تعالى ذِكره بقولِه: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفَالِي ﴿ : فَإِذَا اعْتَدَلَتَ فَى السَفَينَةِ أَنت ومن معك ، ممن حملته معك من أهلِك ؛ راكبًا فيها ، عاليًا (٢) فوقها ، ﴿ فَقُلِ ٱلْمَتَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنَنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . يعنى: من المشركين .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ الْقَيْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكُ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ الْقَيْلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكُ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ الْقَيْلُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه لنبيّه نوح عليه السلامُ: وقل إذا سلَّمك اللهُ وأخرجَك من الفلكِ ، فنزَلتَ عنها: ﴿ رَّبِ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا ﴾ "من الأرضِ"، ﴿ مُبَادَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الفلكِ ، فنزَلتَ عنها: ﴿ مُبَادَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الفلكِ ، فنزَلتَ عنها ، من أنزَل عبادَه المنازلَ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ نساؤهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص: ( غالبا ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ت ١ ، ف .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت ٣ ، ف .

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ مُنزَلًا مُبَارَكًا ﴾ . قال: لنوحِ حينَ نزَلَ من السفينةِ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيعٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

واختلفت القرأةُ فى قراءةِ ذلك؛ فقرَأته عامةُ (٢) قرأةِ الأمصارِ: ﴿ رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا ﴾ بضمِّ الميمِ وفتحِ الزاي، بمعنى: أنزلْنى إنزالًا مباركًا. وقرَأهُ عاصمٌ: (مَنْزِلًا) بفتحِ الميمِ وكسرِ الزاي (٢)، بمعنى: أنزلْنى مكانًا مباركًا وموضعًا.

وقولُه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه: إنَّ فيما فعَلنا بقومِ نوحٍ يا محمدُ ؛ من إهلاكِناهم إذكذَّبوا رسولَنا (٤) ، وجحدوا وحدانيتنا ، وعبدوا الآلهة والأصنام - لعبرًا لقومِك من مشركى قريشٍ ، وعظاتٍ وحُججًا لنا عليهم (٥) يستدِلُّون بها على سنتِنا في أمثالِهم ، فينزَجروا عن كفرِهم ، ويرتدِعوا عن تكذيبِك ؛ حذرًا (١) أنْ يصيبَهم مثلُ الذي أصابَهم من العذابِ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٨٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن المنذر

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت٣، ف.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر . حجة القراءات ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ٢ ، ف : « رسلنا » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في ت ١، ف: «حذارًا»، ت ٢: «حذرًا من ».

وقولُه : ﴿ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : وكنا مختبِريهم بتذكيرِنا إياهم بآياتِنا ؛ لينظُروا('' ما هم عاملون قبلَ نزولِ عقوبتِنا بهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قَرْنًا مَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ أَنِ آعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُر مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴿ وَإِنَّ الْمَالَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ أَنِ الْعَبْدُوا اللَّهُ مَا لَكُر مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

/ يقولُ تعالى ذِكرُه: ثم أحدَثْنا من بعدِ [٢٧٧١٤] مَهْلِكِ (٢) قومِ نوحٍ ، قرنًا ١٩/١٨ آخرين ، فأوجدناهم ، ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ ؛ داعيًا لهم ، ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ يا قومٍ ، وأطيعوه دونَ الآلهةِ والأصنامِ ؛ فإنَّ العبادة لا تنبغى إلَّا له ، ﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ عَيْرُهُ ۚ ﴾ . يقولُ : ما لكم من معبودٍ يصلُحُ أَنْ تعبُدوه (٣) سِواه ، ﴿ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴾ : أفلا تخافون عقابَ اللهِ ، بعبادتِكم شيئًا دونَه ، وهو الإلهُ الذي لا إلهَ لكم سِواه ؟

القول فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَٱنْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُورَ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: وقالتِ الأشرافُ من قومِ الرسولِ الذي أرسَلْناه (أ) بعدَ نوحٍ. وعَنَى بالرسولِ في هذا الموضعِ صالحًا ، وبقومِه ثمودَ ، ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ وَكَذَّبُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ . يقولُ : الذين جحدوا توحيدَ اللهِ ، ﴿ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ . يعنى : كذَّبوا بلقاءِ اللهِ في الآخرةِ .

وقولُه : ﴿ وَأَتَّرَفْنَكُمْمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ . يقولُ : ونعَّمناهم في حياتِهم الدنيا ،

<sup>(</sup>١) في م : لننظر ، .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ﴿ إِهْلَاكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( تعبدوا ) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ٢ ، ف : ﴿ أُرسَلْنَا ﴾ .

بما وسَّعنا عليهم من المعاشِ ، وبسَطنا لهم من الرزقِ ، حتى بَطِروا وعَتَوْا على (١) ربِّهم وكفَروا ، ومنه قولُ الراجزِ (٢) :

# وقَدْ " أُرَانِي ( اللهِ بالدِّيارِ مُثْرَفا ( )

وقولُه : ﴿ مَا هَلَذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّقُلُكُمْ ﴾ . يقولُ : قالوا : بعَثَ اللهُ ("صالحًا إلينا") رسولًا من بيننا ، وخصّه بالرسالةِ دوننا ، وهو إنسانٌ مثلنا ؛ يأكلُ مما نأكلُ منه من الطعامِ ، ويشربُ مما نشربُ ، وكيف لم يرسِلْ ملكًا من عندِه يبلِّغُنا رسالتَه ؟

قال: ﴿ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (٢٠) . معناه: مما تشربون (٢٠ منه . فحذف من الكلام ﴿ منه ﴾ ؛ لأنَّ معنى الكلامِ : ويشربُ من شرابِكم ، وذلك أنَّ العربَ تقولُ : شرِبتُ من شرابِك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِنْلَكُمْ لِإِنَّكُمْ إِذَا لَكُمْ إِذَا لَكُمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في ت ٢: ١ عن ١ .

<sup>(</sup>٢) هو العجاج ، والرجز في ديوانه ص ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: (لقد).

<sup>(</sup>٤) في ت ١ ، ف : ١ رآني ١ .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢ : ١ متزها ٧ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ت ١ : « إلينا صالحاً » .

<sup>(</sup>V) في ت Y: « يشربون » .

<sup>(</sup>A) سقط من : ت Y .

﴿ إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾ . يقولُ : قالوا : إنكم إذن لمغبونون حظوظكم من الشرفِ والرفعةِ في الدنيا ؛ باتباعِكم إياه .

/ قولُه: ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنْكُوْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُو تُرَابًا وَعِظْمًا ﴾ الآية. يقولُ تعالى ٢٠/١٨ ذِكرُه: قالوا لهم: أيعدُكم صالح ﴿ أَنْكُو إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُو تُرَابًا﴾ في قبورِكم، ﴿ وَيَظْمًا ﴾ قلد ذَهَبت لحومُ أجسادِكم، وتفتَّت (١) عظامُها، ﴿ أَنْكُو تُحْتَرَجُونَ ﴾ من قبورِكم أحياة، كما كنتم قبلَ مماتِكم ؟

وأُعيدَت ﴿ أَنَّكُمْ ﴾ مرتين - والمعنى: أيعدُكم (١) أنكم إذا مِتُم وكنتم ترابًا وعظامًا ، مخرجون . مرة واحدة - لمّا فرق بين ﴿ أَنَّكُمْ ﴾ الأولى ، وبينَ خبرِها (٣) ب وعظامًا ، مخرجون . مرة واحدة - لمّا فرق بين ﴿ أَنَّكُمْ ﴾ الأولى ، وبينَ خبرِها الشرخ إذا ﴾ ، وكذلك تفعلُ العربُ بكلِّ اسم أوقعت عليه الظنَّ وأخواتِه ، ثم اعترضَت بالجزاءِ دونَ خبرِه ، فتُكرِّرُ اسمَه مرة ، وتحذِفه أُخرى ، فتقولُ : أظنُّ أنك إنْ جالسَّنا أنك محسنٌ . فإنْ حذَفْت ﴿ أنك ﴾ الأولى أو الثانية صَلَحَ ، وإنْ ثبتا (١) صَلَحَ ، وإن لم يُعترضُ بينهما بشيءٍ لم يَجُزْ . خطأٌ أن يقالَ : أظنُّ أنك أنك أنك أنك (٥) جالسٌ . وذُكِرَ أنَّ في قراءةِ عبدِ اللهِ : ﴿ أَيَعِدُكم إِذَا مِتُم وكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظامًا أنَّكُم مُحْرَجُونَ ) (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِلَّا خَيَ اللَّهُ مِنْ إِلَّا حَيَالُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِلَّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ف: (بقيت).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : ﴿ جرها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : « أثبتهما » .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢ : ﴿ أَن ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ينظر البحر المحيط ٤٠٤/٦.

وهذا خبرٌ من اللهِ جل ثناؤُه عن قولِ الملاَّ من ثمودَ ، أنَّهم قالوا : ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ اللهِ مَن أنكم بعدَ موتِكم ومصيرِكم ترابًا وعظامًا ، مخرجون أحياءً من قبورِكم . يقولون : ذلك غيرُ كائن .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثني عليَّ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ هَيُهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ . يقولُ : بعيدٌ بعيدٌ (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزّاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ . قال : يعنى البعثَ (") .

والعربُ تُدخِلُ اللامَ معَ «هيهاتَ» في الاسمِ الذي يصحبُها، وتنزِعُها منه، تقولُ: هيهاتَ لك هيهات ، وهيهاتَ ما ينبغي هيهاتَ . وإذا أسقَطتَ اللامَ رفَعت الاسمَ بمعنى هيهاتَ ، كأنه قال: بعيدٌ ما ينبغي لك . كما قال جرير ":

<sup>(</sup>١) سقط من : ت ٢ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى التغليق ٢٦٣/٤ - من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٥/٢ ، وأخرجه عبد بن حميد - كما في الفتح ٤٤٥/٨ - من طريق سعيد عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢ : ( تبتغي ) .

<sup>🔌 (</sup>٥) سقط من : ت ١ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٢/٩٦٥ .

وأيْهاتَ 'وصلَّ بالعَقِيق تُوَاصِلُه' (العَقِيقُ وَمَنْ بهِ الْعَقِيقُ وَمَنْ بهِ الْعَقِيقُ وَمَنْ بهِ /كأنه قال: العقيقُ وأهلُه. Y1/1A

وإنما أُدخِلت اللامُ معَ « هيهاتَ » في الاسم ؛ لأنهم قالوا : هيهاتَ (٥) أداةٌ غيرُ مأخوذَةٍ (١) من فعل. (٧ فأدخَلوا معها ١) في الاسم اللامَ ، كما أدخَلوها معَ «هلُمَّ لك » ، إذ لم تكنْ مأخوذةً من فعل ، فإذا قالوا : أَقْبلْ . لم يقولوا : لك . لاحتمال الفعل ضميرَ الاسم .

واختَلفَ أهلُ العربيةِ في كيفيةِ الوقفِ على هيهاتَ ؛ فكان الكسائيُ يختارُ الوقوفَ فيها بالهاءِ ؛ لأنها منصوبةً ، وكان الفرّاءُ (^) يختارُ الوقوفَ عليها بالتاءِ ، ويقولُ: من العرب من يخفضُ التاءَ ، فدلَّ على أنها ليست بهاءِ التأنيثِ ، فصارت بمنزلةِ : دَرَاكِ ونَظَارِ . وأما نصبُ التاءِ فيهما ؛ فلأنهما أداتان ، فصارتا بمنزلةِ خمسةَ عشَرَ . وكان الفراءُ (^^) يقولُ : إِنْ قيلَ : إِنَّ كلَّ واحدةٍ مستغنيةٌ بنفسِها يجوزُ الوقوفُ عليها ، وإنَّ نصبها كنصبِ قولِه : ثُمَّتَ جلستُ ، وبمنزلةِ قولِ الشاعر (٩٠) :

شَعْوَاءَ (١٢) كاللَّذْعَةِ بالمِيسَم ماويُّ اللهُ اللهُ عُارةِ عَارةِ عَارةِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م ، ت ۲ : « فهيهات هيهات » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ٢ : « هيهات » .

<sup>(</sup>٣) في م : « خل » .

<sup>(</sup>٤) في م : « نواصله » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ف : « هيهاه » . (٦) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( مأخوذ ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ت ١ : « فأدخلوا هاء » ، ف : « فأدخلوها » .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٩) هو ضمرة النهشلي ، والبيت في نوادر أبي زيد ص ٥٥، واللسان ( ر ب ب ، هـ ي هـ ، ش ع و ) ، والخزانة ٩/٤/٩، ١٩٦/١١.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، ف.

<sup>(</sup>۱۱) في ت ۲: « ريث ما ».

<sup>(</sup>۱۲) في ص، ت ١، ت ٢، ف: (شعرا).

قال: فنصْبُ « هيهاتَ » بمنزلةِ هذه الهاءِ التي في « رُبت » ؛ لأنها دخلت على حرف ؛ على « رُبّ » ، وعلى « ثم » ، وكانا أداتين ، فلم تغيّرُهما عن أداتِهما فنُصِبا .

واختَلَفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته قرأةُ الأمصارِ غيرَ أبي جعفرِ : ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ بفتحِ التاءِ فيهما . وقرأ ذلك أبو جعفرِ : (هيهاتِ هيهاتِ ) بكسر التاءِ فيهما (١) . والفتحُ فيهما هو القراءةُ عندنا ؛ لإجماع الحجةِ من القرأةِ عليه .

وقولُه : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَى النَّا الدِّنيا ﴾ . يقولُ : ما حياةً إلا حياتُنا الدنيا التي نحن فيها ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ . يقولُ : تموتُ الأحياءُ منا فلا تحيا ، ويَحدُثُ آخرون منا فيولدون أحياءً ، ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ . يقولُ : قالوا : وما نحن بمبعوثين بعدَ المماتِ .

كما حدَّثنى يونسُ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ إِنَّ هِنَ إِلَا حَيَىالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيّا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ ( أ . قال : يقولُ : ليس آخرةٌ ولا بعثُ ؛ يكفرون بالبعثِ ، ( يقولون : إنما هى حياتُنا هذه ، ثم نموتُ ولا نحيا ؛ يموتُ هؤلاء ويحيا هؤلاء ". يقولون : إنما الناسُ كالزرعِ ، يُحصدُ هذا ويَنبُتُ نحيا ؛ يموتُ هؤلاء ويحيا هؤلاء ويأتى آخرون . وقرأ : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنبِّتُكُمُ إِذَا مُزِقِتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٍ ﴾ [سا: ٧] وقرأ : ﴿ لَا النّا السّاعَةُ قُلْ بَكَنَ وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ ( إسأ: ٣] .

<sup>(</sup>١) النشر ٢٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) بعد في ت ١ : ﴿ بعد الممات ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : ﴿ لَتَبَعَّمُن ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : قالوا : ما صالحٌ إِلَّا رجلٌ اختَلقَ عَلَى اللهِ كَذَبًا فَى قُولِه : ما لكم من إلهِ (عَيْدُ اللهِ). وفى وعدِه إياكم ﴿ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ فَيَ اللهِ (عَيْدُ اللهِ). وفى وعدِه إياكم ﴿ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ لِمَا مَعْمُ رَجُونَ ﴾ .

وقولُه : ﴿ هُوَ ﴾ من ذِكرِ الرسولِ ، وهو صالحٌ ، ﴿ وَمَا غَنُ لَهُ بِمُوَّمِنِينَ ﴾ . يقولُ : وما نحن له بمصدّقين فيما يقولُ أنه لا إله لنا غيرُ اللهِ ، وفيما يعدُنا من البعثِ بعد المماتِ .

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ آنصُرِ فِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ . يقول : قال صالح لما أيسَ من إيمانِ قومِه باللهِ ، ومن تصديقِهم إياه بقولِهم : ﴿ وَمَا نَحَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ : ربّ انصُونى على هؤلاء ﴿ بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ . يقول : بتكذيبِهم إياى فيما دعوتُهم إليه من الحقّ . فاستغاث صلوات اللهِ عليه بربّه من أذاهم إياه ، وتكذيبِهم له ، فقال اللهُ له مجيبًا في مسألتِه إياه ما سأل : عن قليلٍ يا صالح ليُصبِحَنّ مكذّبوك من قومِك على تكذيبِهم إياك نادمين ، وذلك حين تَنزِلُ بهم نقمتُنا فلا ينفَعُهم الندمُ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَـَآءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : فانتقَمنا منهم ، فأرسَلْنا عليهم الصيحة ، فأخَذَتهم بالحقّ . وذلك أنَّ اللهَ عاقبهم باستحقاقِهم العقابَ منه ؛ بكفرِهم به ، وتكذيبِهم رسولَه ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی ت ۲ : ( غیره ) .

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ﴾ . يقولُ : فصيَّرناهم بمنزلةِ الغُثاءِ ، وهو ما ارتفَعَ على السيلِ ونحوِه ، كما لا يُنتفعُ به في شيءٍ ، فإنما هذا مثَلَّ . والمعنى : فأهلكناهم فجعلناهم (١) كالشيءِ الذي لا منفعة فيه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، [٢٨/١٤] عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَـكَا ۚ فَبُعَدُا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . يقولُ : مُجعِلوا كالشيءِ الميتِ البالي من الشجرِ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ: ﴿ غُصُاءً ﴾ : كالرميمِ الهامدِ الذي يَحتملُ السيلَ (٣) .

حَدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيجٍ (''): ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ﴾ . قال: كالرميم الهامدِ الذي يَحتملُ السيلَ .

حَدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قَتَادةً: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَالَةً ﴾ . قال: هو الشيءُ البالي .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢ : « غثاء يقول » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٩/٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٤٨٥، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم.

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ١: «عن مجاهد».

/ حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قَتادةَ ٢٣/١٨ مثلَه (١) .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ﴾ . قال: هذا مثَلٌ ضرَبه اللهُ .

وقولُه: ﴿ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . يقولُ : فأبعَد اللهُ القومَ الكافرين بهلاكِهم ؛ إذ كفروا بربّهم ، وعَصَوا رسلَه ، وظلَموا أنفسَهم .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : أولئك ثمودُ . يعنى قولَه : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَكَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الطَّالِلِمِينَ ﴾ (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ ثَنَيْ مَا تَشْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْجِرُونَ ﴿ ثَنِي ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : ثم أحدَثنا من بعدِ هلاكِ ثمودَ قومًا آخرين .

وقولُه : ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ﴾ . يقولُ : ما يتقدَّمُ هلاكُ أمةٍ من تلك الأممِ التي أنشأناها بعدَ ثمودَ ، قبلَ الأجلِ الذي أجَّلْنا لهلاكِها ، ولا يستأخِرُ هلاكُها عن الأجلِ الذي أجَّلْنا لهلاكِها ، ولكنها تهلِكُ لمجيئه . وهذا الأجلِ الذي أجَّلْنا لهلاكِها ، والوقتِ الذي وقَّتْنا لفنائِها ، ولكنها تهلِكُ لمجيئه . وهذا وعيدٌ من اللهِ لمشركي قومِ نبيِّنا محمدِ عَيِّلِيَّةٍ ، وإعلامٌ منه لهم أنَّ تأخيرَه (٤) في آجالِهم

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٤٥/٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م ، ت ١ ، ت ٣ ، ف .

<sup>(</sup>٣) تقدم أوله في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : « تأخره » .

مع كفرِهم به وتكذيبِهم رسولَه ، ليبلُغوا الأجلَ الذي أُجِّل لهم ، فتَحِلَّ بهم نقمتُه ، كسنتِه في من قبلَهم من الأمم السالفةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَّأُ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُمُا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُمْ أَحَادِيثٌ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْكَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: ﴿ مُمُّ أَرْسَلْنَا ﴾ إلى الأممِ التى أنشَأْنا بعدَ ثمودَ ، ﴿ رُسُلْنَا ﴾ يعنى: يتْبَعُ بعضُها بعضًا ، وبعضُها فى أثرِ بعضٍ . وهى من المواترةِ ، وهى اسمٌ لجمعٍ ، مثلُ ( شيءٍ » ، لا يقالُ : 'جاءنى فلانٌ تثرى . كما لا يقالُ ' : جاءنى فلانٌ مواترةً . وهى تنوَّنُ ، ولا تنوَّنُ وفيها الياءُ ( ) ؛ فمن لم ينوِّنْها فهى ( ) ﴿ فَعْلَى » فلانٌ مواترةً ، ومن قال : تَثرًا . توَهَّم أَنَّ الياءَ ( ) أصليةً ، كما قيل : مِعْزَى بالياءِ ، ومَعْزًا ، وبُهْمَى وبُهْمًا . ونحو ذلك ، فأُجرِيت أحيانًا وتُرِك إجراؤها بالياءِ ، ومَعْزًا ، وبُهْمَى وبُهْمًا . ونحو ذلك ، فأُجرِيت أحيانًا وتُرِك إجراؤها أحيانًا ، فمن جعلها ( فَعْلَى ) وقف عليها ، أشارَ إلى الكسر ( ) ، ومَن جعلها ألفَ الإعرابِ لا تكسرُ ، لا يقالُ : رأيتُ يدى ( ) . فيشارَ فيه إلى الكسرِ .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ قال : ثنا معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ ، ت ٢ ، ت٣، ف : ( التاء ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) يريد الإمالة .

<sup>(</sup>٥) كتبت الألف فيها ياء ؛ للإمالة . كما يكتب : الفتي ، والندى .

قُولَهُ : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تُتَّرَّأً ﴾ . يقولُ : يَتْبَعُ بعضُها بعضًا '' .

/ حدَّثنا محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن ٢٤/١٨ أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتَمَّلًا ﴾ . يقولُ : بعضُها على أثرِ بعضٍ .

"حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد في قولِ اللهِ : ﴿ تَمُرُّ ﴾ . قال : إتباعُ بعضِها ( ) بعضًا ( ) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجادِّ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتَرَّأُ ﴾ . قال : يتْبَعُ بعضُها بعضًا .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا رَسُلُنَا تَمُرُّلُكُ . وَال : بعضُهم على أثرِ بعضٍ ، يتْبَعُ بعضُهم بعضًا (١) .

واختلَفت قرأةُ الأمصارِ في قراءةِ ذلك ؛ ( فقرَأ ذلك بعضُ ) قرأةِ أهلِ مكةَ ، وبعضُ أهلِ المدينةِ ، وبعضُ أهلِ البصرةِ : ( تَتْرًا ) بالتنوينِ .

( تفسير الطبرى ٤/١٧ )

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٩ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ لِعَصْهَا ١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٥٨٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٩ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) ينظر التبيان ٣٢٧/٧ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ت ١ : **( فقرأته »** .

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو . النشر ٢٤٦/٢ .

وكان بعضُ أهلِ مكةً ، وبعضُ أهلِ المدينةِ ، وعامةُ قرأةِ الكوفةِ يقرَءونه : ﴿ تَتُرَا ﴾ بإرسالِ الياءِ على مثالِ « فَعْلَى » (١٠ .

والقولُ في ذلك أنَّهما قراءتان مشهورتان ، ولغتان معروفتان في كلام العربِ ، بعنًى واحدٍ ، فبأيتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ ، غيرَ أنِّي مع ذلك أختارُ القراءةَ بغيرِ تنوينِ ؛ لأنها أفصحُ اللغتين وأشهرُهما .

وقولُه : ﴿ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُمَا كَنَّبُوهً ﴾ . يقولُ : كلما جاء أمةً من تلك الأممِ التي أنشَأْناها بعدَ ثمودَ ، رسولُها الذي نرسِلُه إليهم ، كذَّبوه فيما جاءهم به من الحقَّ من عندِنا .

وقولُه : ﴿ فَأَتَبُعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا ﴾ . يقولُ : فأتبعْنا بعضَ تلك الأممِ بعضًا بالهلاكِ ، [٢/٣٦٤ظ] فأهلكْنا بعضَهم في أثر بعض .

وقولُه : ﴿ وَبَحَعَلْنَكُهُمْ أَحَادِيثَ ﴾ . (أيقولُ : وجَعَلْنا تلك الأُمَمَ أحاديثَ أَلَاس ومثلًا يُتَحدّثُ بهم في الناس .

و ﴿ الأحاديثُ ﴾ في هذا الموضعِ جمعُ أُحدوثةٍ ؛ لأنَّ المعنى ما وصفتُ من أنهم جُعلوا للناسِ مثلًا يُتحدَّثُ بهم . وقد يجوزُ أن يكونَ جمعَ حديثٍ .

وإنما قيل: ﴿ وَجَعَلْنَكُهُمْ أَحَادِيثَ ﴾ ؛ لأنهم مجعلوا حديثًا ومثلًا يُتمثَّلُ بهم في الشرِّ، ولا يقالُ في الخيرِ: جعَلتُه حديثًا ، ولا أُحدوثةً .

وقولُه : ﴿ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ . يقولُ : فأبعَد اللهُ قومًا لا يؤمنون باللهِ ولا يصدِّقون رسولَه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِتَايَتِنَا وَسُلْطَنِ

 <sup>(</sup>۱) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . ينظر النشر ۲٤٦/٢ .
 (۲ - ۲) سقط من : م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، ف .

مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَرْعَوْنَ وَمَلَا بِدِء فَأَسْتَكُمْرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ﴿ ﴾ •

يقولُ تعالى ذِكرُه: ثم أرسَلْنا بعدَ الرسلِ الذين وصَف صفتهم قبلَ هذه الأُمةِ (١) موسى وأخاه هارونَ ، إلى فرعونَ وأشرافِ قومِه من القبطِ ، ﴿ بِتَايَنتِنَا ﴾ الأُمةِ (١) موسى وأخاه هارونَ ، إلى فرعونَ وأشرافِ قومِه من القبطِ ، ﴿ بِتَايَنتِنَا ﴾ يقولُ : بحججِنا ، ﴿ فَأَسْتَكْبُرُوا ﴾ عن اتّباعِها ، والإيمانِ بما جاءاهم به من عندِ اللهِ ، ﴿ وَكَانُوا قَومًا عالين على أهلِ ناحيتِهم ، ومَن في بلادهم من بني إسرائيلَ وغيرِهم بالظلمِ ، قاهرين لهم .

/ وكان ابنُ زيدِ يقولُ في ذلك ما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، ٢٥/١٨ قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ﴾ . قال : عَلَوا على رسلِهم ، وعصَوا ربَّهم ، ذلك علُوُهم . وقرَأ : ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [القصص: ٨٣] الآية (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَقَالُواْ أَنْوَبُنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ اللَّهِ فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ اللَّهِ ﴿ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: فقال فرعونُ وملؤُه: ﴿ أَنُوْمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ فنتَّبَعَهما ، ﴿ وَفَوْمُهُمَا ﴾ من بنى إسرائيلَ ، ﴿ لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ . يعنون أنهم لهم مطيعون متذلِّلون ، يأتمرون لأمرِهم ، ويَدينون لهم . والعربُ تسَمِّى كلَّ مَن دان لملكِ عابدًا له . ومن ذلك قيل لأهل الحيرةِ : العُبَّادُ . لأنهم كانوا أهلَ طاعةٍ لملوك العجمِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

## ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : قال فرعونُ :

<sup>(</sup>١) في م : « الآية » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ الآية . نذهَبُ نرفعُهم فوقَنا ، ونكونُ تحتَهم ، ونحن اليومَ فوقَهم وهم تحتَنا ، كيف نصنعُ ذلك ؟ وذلك حينَ أتوهم بالرسالةِ . وقرأ : ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ . لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ .

وقولُه: ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴾ . يقولُ: فكذَّبَ فرعونُ وملؤُه موسى وهارونَ ، فكانوا ممَّن أهلكَهم اللهُ ، كما أهلَك مَن قبلَهم من الأممِ بتكذيبِها رسلَها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْلَبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْلَبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَالْكَ مَرْيَمُ وَأَمْنَهُمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا إِلَى رَبُّومٌ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ وَآَكُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : ولقد آتَينا موسى التوراةَ ليهتدِيَ بها قومُه من بني إسرائيلَ ويعمَلوا(١) بما فيها .

﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّلُهُ ءَايَةً ( ) . يقول : وجعَلْنا ابنَ مريمَ وأُمَّه حجةً لنا على مَن كان بينَهم ، وعلى قدرتِنا على إنشاءِ الأجسامِ من غيرِ أصلٍ ، كما أنشَأْنا خَلْقَ عيسى من غيرِ أب .

كَمَا حَدَّثُنَا الحِسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرُ ، عن قَتَادةَ فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّلَهُ ﴾ . قال : ولدَته من غيرِ أبِ هو له (٣) . ولذلك وُحِّدتِ (١) ﴿ الآيةُ ﴾ وقد ذكرَ مريمَ وابنَها .

وقولُه : ﴿ وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُومَ ﴾ . يقولُ : وضمَمناهما وصيَّرناهما إلى ربوةٍ .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/٢)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) في ت ١ ، ت ٢ : ١ وجدت ١ .

يقالُ: أوى فلانٌ إلى موضعِ كذا، فهو يأوى إليه. إذا صار إليه. وعلى مثال « أفعَله » (١) فهو يُؤْويه.

وقولُه: ﴿ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ﴾ . يعنى : إلى مكانِ مرتفعٍ من الأرضِ على ما حولَه ، ولذلك قيل للرجلِ يكونُ في رفعة من قومِه ، (أوعزٌ وشرفِ وعَددِ : / هو في ربوةِ من ٢٦/١٨ قومِه ).

وفيها لغتان : ضمُّ الراءِ وكسرُها إذا أُريدَ بها الاسمُ ، وإذا أُريدَ بها الفعلةُ من المصدرِ ، قيل : رَبَا رَبُوةً .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في المكانِ الذي وصَفه اللهُ بهذه الصفةِ ، وآوَى إليه مريمَ وابنَها ؛ فقال بعضُهم: هو الرَّمْلةُ من فلسطينَ .

#### [٤٣٩/٢] ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا صفوانُ بنُ عيسى ، قال : ثنا بشرُ بنُ رافعٍ ، قال : ثنا بشرُ بنُ رافعٍ ، قال : ثنى ابنُ عمِّ لأبى هريرةَ يقالُ له : أبو عبدِ اللهِ . قال : قال لنا أبو هريرةَ : الزَموا هذه الرَّملةَ من فلسطينَ ؛ فإنها الربوةُ التى قال اللهُ : ﴿ وَمَاوَيَّنَهُمَّا إِلَىٰ رَبُووَ ذَاتِ قَرَارِ وَمُعِينٍ ﴾ (٣) .

حدَّثنى عصامُ بنُ رَوّادِ بنِ الجراحِ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا عَبَّادٌ أبو عتبةً الحُوّاصُ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى عمرو السَّيبانيُّ ، عن أبى وَعْلَةَ ، عن كريبٍ ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أَفَعَلْتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ت ۲ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في الكني ٩/٩ ٤ من طريق صفوان بن عيسى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠/٠ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي نعيم .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ، ، ت ، ، ت ، ف : « الشيباني ، .

<sup>(</sup>٥) في م : ( ابن ) .

قال: ما أدرى ما حدَّثنا مُرَّةُ البَهْزِيُّ ، أنه سمِع رسولَ اللهِ ﷺ ذَكَر أَن الربوةَ هي الرَّملةُ (١) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن بشرِ بنِ رافع ، عن أبى عبدِ اللهِ ابنِ عمِّ أبى عبدِ اللهِ ابنِ عمِّ أبى هريرةَ يقولُ فى قولِ اللهِ : ﴿ إِلَى رَبُورَ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ ﴾ . قال : هى الرَّملةُ من فلسطينَ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا صفوانُ ، قال : ثنا بشرُ بنُ رافعٍ ، قال : ثنى أبو عبدِ اللهِ ابنُ عمِّ أبى هريرةَ ، قال : قال لنا أبو هريرةَ : الزَموا هذه الرَّملةَ التي بفلسطينَ ؛ فإنها الربوةُ التي قال اللهُ : ﴿ إِلَىٰ رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ .

وقال آخرون : هي دمشقُ .

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا أحمدُ بنُ الوليدِ القرشيُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، أنه قال في هذه الآيةِ : ﴿ وَمَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ يَحِيى بنِ سعيدٍ ، قال : زعموا أنها دمشقُ (٣) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : بلَغنى عن ابنِ المسيبِ ، أنه قال : دمشقُ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن يحيى بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٦٦٩٥) ، وابن عساكر فى تاريخه ٢٠٩/١ من طريق رواد بن الجراح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٠١ إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/٢٤، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢٠٥١، ٢٠٦ من طريق شعبة به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/٠١، ١٩٠. ١٩١ من طريق يحيى بن سعيد به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠١ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

سعيدٍ ، عن سعيدِ بن المسيبِ مثلَه (١) .

حدَّثنى يحيى بنُ عثمانَ بنِ صالحِ السهميُّ ، قال : ثنا ابنُ بكيرٍ ، قال : ثنا اللَّيثُ ابنُ سعدِ (() عن سعيدِ بنِ ابنُ سعدِ (() عن سعيدِ بنِ سعيدِ ، قال : ثنى عبدُ اللهِ بنُ لهيعةَ ، عن يحيى بن سعيدٍ ، (( عن سعيدِ بنِ المسيبِ في قولِه () : ﴿ وَءَاوَيْنَهُما إِلَى رَبُومٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ . قال : إلى ربوةٍ من ربا مصرَ . قال : وليس الرُّبَا إلا في مصرَ ، والماءُ حين يُرسَلُ تكونُ الربَا عليها القرى ، لولا الرُّبَا لغرِقت تلك القرى () .

وقال آخرون : هي بيتُ المقدسِ .

YY/1A

#### / ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ ، قال : هو بيتُ المقدسِ (٥) .

قال: ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً ، قال: كان كعبٌ يقولُ: بيتُ المقدسِ أقربُ الأرضِ (١) إلى السماءِ بثمانيةَ عَشَرَ مِيلًا.

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ، عن كعبِ مثلَه (٧).

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٠٦/١ ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٢٠٦/١ به .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت ٢ : « ثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) كذا في النسخ ، وفيها سقط واضح ، ولعل الصواب أن يكون السياق هكذا : عن سعيد بن المسيب مثله . وقال آخرون : هي ربوة من ربا مصر . ذكر من قال ذلك ، حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم من قول ابن زيد كما ذكرنا في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢/١ ٢ من طريق جرير بن حازم ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٦) سقط من : م .

<sup>(</sup>٧) تفسير عبد الرزاق ٢/٢٤.

وأولى هذه الأقوالِ بتأويلِ ذلك أنها مكانٌ مرتفعٌ ذو استواءٍ وماءِ ظاهرِ (١) ، وليس كذلك صفةُ الرَّملةِ ؛ لأنَّ الرَّملةَ لا ماءَ بها مَعِينٌ ، واللهُ تعالى ذِكرُه وصَف هذه الربوةَ بأنها ذاتُ قِرارِ ومَعِينِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلكِ قال جماعةٌ من أهلِ التأويلِ .

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَاوَيْنَاهُمَا ۚ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ﴾ . قال : الربوةُ المستويةُ () .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ إِلَى رَبُورَ ﴾ . قال : مستويةٌ (٣) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

وقولُه: ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه: من صفةِ الربوةِ التي آوينا إليها مريمَ وابنَها ُعيسى ، أنها أرضٌ منبسطةٌ ، وساحةٌ ، وذاتُ ماءِ ظاهرٍ (٤) لغيرِ الباطن ، جارٍ .

<sup>(</sup>١) في ت ١، ت ٢: ﴿ طَاهِرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٤٨٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ٢ : ( طاهر ) .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَعِينٍ ﴾ . قال : المَعِينُ الماءُ الجارى ، وهو النهرُ الذي قال اللهُ : ﴿ فَذَ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴾ (١) [مرم : ٢٤] .

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ الأسدىُ، قال: ثنا عبيدُ اللهِ بنُ موسى، قال: "أخبَرنا إسرائيلُ، عن أبى يحيى، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴾. قال: المَعِينُ الماءُ.

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ الأسدىُ ، قال '' : ثنا أبو عاصمِ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمَعِينِ ﴾ قال : ماءُ ('') .

حدَّثنا القاسمُ ، قال [ ٢٩٩/٢ عن الحسينُ ، قال أ : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيج ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثني سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الصَّلْتِ ، قال : ثنا شريكٌ ، عن سعيدِ في قولِه : ﴿ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ ﴾ . قال : المكانُ المستوى ، والمَعِينُ الماءُ الظاهرُ () .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من : ت ۱ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٤٨٥ . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٩/٥ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢، ت٣: « الطاهر » .

والأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢٠٩/١ من طريق شريك به عن سعيد بن جبير، وعزاه السيوطي في =

حُدِّثتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَمَعِينِ ﴾ : هو الماءُ الظاهرُ (١) .

۲۸/۱۸ / وقال آخرون : عنى بالقرار الثمارَ .

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةً : ﴿ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ﴾ : هي ذاتُ ثمارٍ ، وهي بيتُ المقدسِ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ مثلَه (٢٠).

قال أبو جعفر: وهذا القولُ الذي قاله قتادةً في معنى: ﴿ ذَاتِ قَرَارِ ﴾ وإن لم يكنْ أَرَاد بقولِه : إنها إنما وُصِفت بأنها ذاتُ قرارٍ ؛ لما فيها من أنها الثمارِ ، ومن أجلِ ذلك يستقرُ فيها ساكنوها . فلا وجهَ له نعرفُه .

وأما : ﴿ وَمَعِينِ ﴾ فإنه مفعولٌ من: عِنْته فأنا أعينُه ، وهو مَعِينٌ ، وقد يجوزُ أن يكونَ فعيلًا من : مَعَن يمعَنُ ، فهو مَعِينٌ من الماعون . ومنه قولُ عَبيدِ بنِ الأبرصِ (٥٠) :

وَاهِيَةٌ أَوْ مَعِينٌ مُمْعِنٌ مُمْعِنٌ أَوْ هَضْبَةٌ دُونَهَا لُهُوبُ

<sup>=</sup> الدر المنثور ٥/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٣٣٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣، ف : ( الحسين ١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ٢ : « الفواكه و » .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٢.

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ ، ف : ﴿ وَاهْتُه ﴾ ، ت ٢ : ﴿ وَأَعْنَنَّه ﴾ .

<sup>(</sup>V) في ت ۲: ۱ يمعن ۱ .

<sup>(</sup>۸) فی ت ۲ : ۱ یمنعه ۱ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۗ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: وقلنا لعيسى: يأتُها الرسلُ ، كلوا من الحلالِ الذي طيّبه اللهُ لكم دونَ الحرامِ ، ﴿ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ . (ايقولُ: اعمَلوا بما أمرَكم اللهُ به ، وأطِيعوه في أمرِكم إياه ونهيه لكم . وجمّع « الرسلَ » والخطابُ لواحدٍ ، كما يقالُ أفي الكلامِ للرجلِ الواحدِ : أيها القومُ كُفُّوا عنّا أذاكم . وكما قال : ﴿ الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. وهو رجلٌ واحدٌ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثني (٢) عبدُ الأعلى بنُ واصلٍ ، قال : ثنى عبيدُ بنُ إسحاقَ الضبيُّ العطارُ ، عن حفصِ بنِ عمرَ الفزاريِّ ، عن أبى إسحاقَ السَّبيعيِّ ، عن عمرِو بنِ شرحبيلَ : ﴿ يَنَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِلطًا ﴾ . قال : كان عيسى ابنُ مريمَ يأكلُ من غزلِ أمِّهُ " .

وقولُه : ﴿ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : إنى بأعمالِكم ذو علم ، لا يَخْفَى علي منها شيءٌ ، وأنا مجازيكم بجميعها ، وموفِّيكم أجورَكم وثوابَكم عليها ، فخذوا من صالحاتِ الأعمالِ واجتهدوا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « ابن » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٤٤/٤ من طريق حفص بن عمر الفزارى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتَكُمُرَ أُمَّةً وَاجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّةُونِ النَّهِ ﴾ .

Y9/1A

الختلفتِ القرآةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ الْمَتَكُمْ أُمَّةً وَالْمِدَةَ ﴾ ؛ فقراً ذلك عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ والبصرةِ : ( وأنَّ ) . بالفتحِ ( ) ، بمعنى : إنى بما تَعملون عليمٌ ، وأنَّ هذه أمّتُكم أمةً واحدةً . فعلى هذا التأويلِ « أنَّ » في موضعِ خفضٍ ، عُطف بها على « ما » من قولِه : ﴿ رِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . وقد يحتمِلُ أن تكونَ في موضعِ نصبٍ إذا قرِئَ ذلك كذلك . ويكونُ معنى الكلامِ حينئذِ : واعلموا أنَّ هذه . ويكونُ نصبُها بفعلِ مضمرٍ .

وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفيين بالكسرِ ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ ۚ ﴾ `` . على الاستئنافِ . مالك من ذلك عامةُ قرأةِ الكوفيين بالكسرِ ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ ِ لَا أَنْ اللَّهُ عَمِ اللَّهُ عَمِ قَالُمُ

والكسرُ في ذلك عندى على الابتداءِ هو الصوابُ ؛ لأنّ الخبرَ من اللَّهِ عن قيلِه لعيسى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الرُّسُلُ ﴾ . مبتدأً ، فقولُه : ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ ﴾ . مردودٌ عليه عَطفًا به عليه ، فكان معنى الكلامِ : وقلنا لعيسى : يأيَّها الرسلُ كُلُوا من الطيباتِ . وقلنا له : إنَّ هذه أُمَّتُكم أُمَّةً واحِدةً .

وقيل: إن الأمةَ في هذا الموضعِ معناها الدِّينُ والملةُ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ فى قولِه : ﴿ وَإِنَّ هَلَاهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَجِدَةً ﴾ . ("قال : الملةُ والدينُ" .

<sup>(</sup>١) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو مع تشديد النون ، وقرأ بها ابن عامر مع تخفيف النون . ينظر السبعة لابن مجاهد ص٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : م . وينظر التبيان ٣٣٢/٧ .

وقولُه : ﴿ وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَالَقُونِ ﴾ . يقولُ : وأنا مولاكم فاتقونِ بطاعتى تأمَنوا عقابى .

ونُصِبت ﴿ أُمَّةً وَبِعِدَةً ﴾ . على الحالِ .

وذُكر عن بعضِهم أنه قرَأ ذلك رفعًا(١).

وكان بعضُ نحويِّى البصرةِ يقولُ (٢٠ : رَفْعُ ذلك إذا رفِع على الخبرِ . ويَجعلُ (أُمَّتَكم ) نصْبًا على البدلِ من (هذه ) .

وأما نحويُّو (٣) الكوفةِ فيأبَونَ ذلك إلا في ضرورةِ شعرٍ. وقالوا: لا يُقالُ: مررتُ بهذا غلامِكم ؛ لأن «هذا» لا يَتْبعُه إلا الألفُ واللامُ والأجناسُ؛ لأنَّ «هذه» (٤) إشارةٌ إلى عددٍ ، فالحاجةُ في ذلك إلى تبيين [٢/٤٠٤] المرادِ مِن المشارِ إليه أيَّ الأجناسِ هو ؟ وقالوا: وإذا قيل: (هذه أمتُكم أمةٌ واحدةٌ). و «الأمةُ » غائبةٌ ، و «هذه » حاضرةٌ . قالوا: فغيرُ جائزٍ أن يُبيَّنَ عن الحاضرِ بالغائبِ . قالوا: فلذلك لم يَجُزْ: إنْ هذا زيدًا (٥) قائمٌ . من أجلِ أن «هذا » محتاجٌ إلى الجنسِ لا إلى المعرفةِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمْ ذُبُرُ ۚ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرُكُمْ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ۚ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ .

اختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ زُبُراً ﴾ ؛ فقرأتُه عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الحسن . مختصر الشواذ لابن خالويه ص٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ١٤٨، ١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ نحويي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ هذا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م ، ت ١ ، ت ٢ : ( زيد ) .

والعراق : ﴿ زُبُراً ﴾ بمعنى جمع ( الزَّبورِ ) . فتأويلُ الكلامِ على قراءةِ هؤلاءِ : فتفرّقَ القومُ الذين أمَرهم اللَّهُ من أمةِ الرسولِ عيسى بالاجتماعِ على الدينِ الواحدِ ، والملةِ الواحدةِ - دينَهم الذي أمَرهم اللَّهُ بلزومِه ﴿ زُبُرًا ﴾ : كُتُبا ، فدانَ كلُّ فريقٍ منهم بكتابٍ غيرِ الكتابِ الذي دانَ به الفريقُ الآخرُ ؛ كاليهودِ الذين زعَموا أنهم دائوا بحكمِ التوراةِ ، وكذّبوا ( ) بحكمِ الإنجيلِ والقرآنِ ، وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيلِ بزعمِهم ، وكذّبُوا بحكم الفرقانِ .

# ذكر من تأوّل ذلك كذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ زُبُراً ﴾ . قال : كُتُبًا .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قَتادةً مثلَه (٢٠).

٣٠/٠ /حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ بَيْنَهُمْ رُبُراً ﴾ . قال : كُتُبَ اللَّهِ فرَّقوها قِطعًا (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدٌ : كُتُبَهم فرّقوها قِطَعًا .

<sup>(</sup>۱) في ص، ف: « كانوا »، وفي ت: ۱ دانوا ».

 <sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ۲/۲ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠/٥ إلى عبد بن جميد وابن المنذر وابن أبى
 حاتم.

 <sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص٤٨٦ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي
 حاتم .

وقال آخرون من أهلِ هذه القراءةِ : إنما معنى الكلامِ : فَتفرَّقوا دينَهم بينَهم كُتبًا أحدَثوها ، يَحْتَجُون فيها لمذاهبِهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ . قال : هذا ما اختلَفُوا فيه من الأديانِ والكتبِ ، كلَّ مُعْجَبُون برأيهم ، ليس أهلُ هوًى إلَّا وهم مُعْجَبون برأْيهم وهواهم وصاحبِهم الذى اخترَق ذلك لهم (١) .

وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الشامِ: (فتقطَّعوا أمرَهم بينَهم زُبَرًا). بضمِّ الزاي وفتحِ الباءِ، بمعنى: فتفرَّقوا (٢) بينَهم قِطَعًا كزُبَرِ الحديدِ. وذلك القِطَعُ منها، واحدتُها زُبْرةٌ، من قولِ اللَّهِ: ﴿ ءَاتُونِ زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ [الكهف: ٩٦]. فصار بعضُهم يهودًا، وبعضُهم نصارى.

والقراءةُ التى نختارُ فى ذلك قراءةُ من قرأه بضمٌ الزاي والباءِ ؛ لإجماعِ أهلِ التأويلِ فى تأويلِ ذلك على أنه مرادٌ به الكتبُ ، فذلك يُبينُ عن صحةِ ما اخترنا (٢٦) فى ذلك ؛ لأنَّ الزُّبُرَ هى الكتبُ ، يُقالُ منه : زَبَوْتُ الكتابَ ، إذا كتبتَه .

فتأويلُ الكلامِ: فتَفَرَّقَ الذين أمرَهم اللَّهُ بلزومِ دينِه من الأممِ دينَهم بينَهم كُتبًا. كما بيَّنا قبلُ.

وقولُه : ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِخُونَ ﴾ . يقولُ: كلُّ فريقٍ من تلك الأممِ بما

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «أمرهم».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ : ﴿ أَخبرنَا ﴾ .

41/14

اختاروه لأنفُسِهم من الدينِ والكتبِ - فَرِحون ، مُعْجَبون به ، لا يَروْنَ أن الحقُّ سواه .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ : قِطعَةٍ ، وهؤلاءِ أهلُ الكتابِ (١) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ كُلُّ حِزْبِ ﴾ : قطعةٍ ، أهلُ الكتابِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَذَرُهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَّمَا لِيَوْ فَي أَيَعَسَبُونَ أَنَّمَا لِيهِ مِن مَالِ وَبَنِينٌ ﴿ وَقَى لَسَاعِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قَا ﴾ .

/قال أبو جعفر: يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّلَةٍ: فدعْ يا محمدُ هؤلاءِ الذين تقطَّعوا أمرَهم بينهم زُبُرًا ﴿ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ . يعنى : في ضَلالتِهم وغَيِّهم ﴿ حَتَىٰ حِينٍ ﴾ . يعنى : إلى أجل سيأتِيهم عندَ مجيئه عذابي .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَذَرَّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾ . قال : في ضلالِهم (٢) .

حَدَّثْنِي يُونُسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِّ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَذَرَّهُمْ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثوره/١١ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أمي حاتم .

فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ . قال : الغَمْرةُ الغَمْرُ .

وقولُه: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: أيحسَبُ هؤلاء الأحزابُ الذين تفرَّقوا دينهم زُبُرًا ، أن الذي نُعطيهم في عاجلِ الدنيا من مالِ وبنينَ ، ﴿ نُسَايِعُ لَمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ . يقولُ : نُسابقُ لهم في خيراتِ الآخرةِ ، ونُبادرُ لهم فيها .

و « ما » من قولِه : ﴿ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ ﴾ نَصبٌ ؛ لأنها بمعنى « الذي » .

﴿ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . [٢٠/١٤٤] يقولُ تعالى ذكرُه تكذيبًا لهم: ما ذلك كذلك ، بل لا يَعلمون أنَّ إمدادى إيَّاهم بما أُمِدُّهم به من ذلك ، إنما هو إملاة واستدراج لهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَنَّمَا نُمِدُهُم ﴾ . قال: نزيدُهم في الخيرِ ، ﴿ نُمَّلِي هُمُ ﴾ . قال: نزيدُهم في الخيرِ ، ﴿ نُمَّلِي هُمُ ﴾ . قال: نزيدُهم في الخيرِ ، ﴿ نُمَّلِي هُمُ ﴾ . قال: نزيدُهم في الخيرِ ، ﴿ نُمَّلِي هُمُ ﴾ . قال: هذا لقريش (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرَ بنِ عليِّ ، قال: ثني أشعثُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، قال: ثنا شعبةُ ،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۲۲ .

عن خالدِ الحذاءِ ، قال : قلتُ لعبدِ الرحمنِ بن أبي بَكْرةَ : قولُ اللّهِ : ﴿ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي الْخَيْرَةِ ﴾ ؟ قال : ( يُسارِعُ (١) لهم في الخيراتِ ) (١) .

وكأن عبدَ الرحمنِ بنَ أبى بكرةَ وجَّه قراءتَه ذلك كذا<sup>(٣)</sup>، إلى أن تأويلَه: يسارِعُ لهم إمدادُنا إياهم بالمالِ والبنينَ في الخيراتِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُـر بِئَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾.

يعنى تعالى ذكره بقولِه : ﴿ إِنَّ اللَّيِنَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴾ : إنّ الذين هم من خشيتهم من خلك هم من خشيتهم من ذلك دائبونَ في طاعتِه ، جادُونَ في طلبِ مرضاتِه .

القول فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتَواۚ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً اَنَّهُمْ إِلَى رَبِهِمْ رَجِعُونَ اللَّهِ الْوَلَهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُونَ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُولُولُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّه

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتَوا۟ ﴾ : والذين يُعطُون أهلَ

<sup>(</sup>١) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( نسارع ١ ، وغير منقوطة في ص ، وقراءة عبد الرحمن والسلمي بالياء ، كما في البحر المحيط ٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/٥ إلى المصنف ، وفيه أن قراءته : ( نسارع لهم بالخيرات ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( كذلك ) .

شهْمانِ الصدقةِ ما فَرَضَ اللَّهُ لهم في أموالِهم ، ﴿ مَا ءَاتُواْ ﴾ . يعنى : ما أَعْطُوهم إياه من صدقة (١) ، ويؤدُّون حقوقَ اللَّهِ عليهم في أموالِهم إلى أهلِها ، ﴿ وَقُلُوبُهُمْ مَن صدقةِ (١) ، ويؤدُّون حقوقَ اللَّهِ عليهم واجِعون ، فلا يُنجيهم ما فعلُوا من ذلك من عذابِ اللَّهِ ، فهم خائفون من المرجع إلى اللَّهِ لذلك . كما قال الحسنُ : إن المؤمن جمَع إحسانًا وشفقةً .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبجرَ ، عن رجلِ ، عن ابنِ عمرَ : ﴿ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ . قال : الزكاة (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : أخبرنا إسرائيلُ ، عن أبى يَحيى ، عن مجاهدِ : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ . قال : المؤمنُ يُنْفقُ مالَه ، وقلبُه وجِلًا .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنى حجاجٌ ، عن أبى الأشهبِ ، عن الحسنِ ، قال: يَعْملون ما عمِلُوا من أعمالِ الحسنِ ، قال: يَعْملون ما عمِلُوا من أعمالِ البرِّ ، وهم يخافونَ ألا ينُجيَهم ذلك من عذابِ ربِّهم (٥).

حدَّثنا القاسمُ ، ( قال : ثنا الحسينُ ) ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال :

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف : ﴿ صلقته ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٥ إلى المصنف والفريابي .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف : ﴿ عبد ﴾ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١١ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٥) ، وأحمد في الزهد ص٢٨٦ ، والبيهقي في الشعب (٧٦٣ ، ٧٦٤) من طريق أبي الأشهب به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : م .

قال ابنُ عباسٍ : ﴿ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ . قال : المؤمنُ يُنفقُ مالَه ويتصدقُ ، وقلبُه وَجِلَةٌ اللهِ ويتصدقُ ، وقلبُه وَجِلَ أنه إلى ربّه راجعٌ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّةَ ، عن يونسَ ، عن الحسنِ أنه كان يَقُولُ : إِنَّ المُؤمِنَ جَمَع إحسانًا وشفقةً ، وإِن المنافقَ جمع إساءةً وأمنًا . ثم تلا الحسنُ : ﴿ وَاللَّهُ مَ مَن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ . إلى : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمُ إِلَى رَبِّهِم لَيْ مُشْفِقُونَ ﴾ . إلى : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمُ إِلَى رَبِّهِم رَجِعُونَ ﴾ . وقال المنافقُ : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُمْ عَلَى عِلْمٍ عِندِئُ ﴾ [القصص: ٧٨] .

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحِ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقدِ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ : ﴿ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا ﴾ . قال : يُعْطون ما أَعْطَوا ، ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ . يقولُ : خائفةٌ .

٣٣/١٠ /حدَّثنا خلّادُ بنُ أسلمَ ، قال : ثنا النضرُ بنُ شُميلٍ ، قال : أخبرنا إسرائيلُ ، قال : أخبرنا إسرائيلُ ، قال : أخبرنا سالمُ الأفطسُ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ ﴾ . قال : يَفعلونَ ما يَفعلونَ وهم يَعلمونَ أنهم صائرون إلى الموتِ ، وهي من المبشّراتِ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمدُ بنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادة: ﴿ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ . قال: يُعْطُون ما أَعطُوا، ويعمَلون ما عمِلوا من خيرٍ، ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ : خائفةٌ .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قَتادةَ مثلَه (٢).

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١١ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢٦/٢ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٥ إلى عبد بن حميد .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ . ' يقولُ : خائفةٌ ، ﴿ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ . قال : هو المؤمنُ يتصدَّقُ ويُنْفِقُ ويَعْلَمُ أنه راجعٌ إلى ربِّه .

حَدَّثني يُونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتَواْ ﴾ ' . قال : يُعطون ما أَعْطَوا فرَقًا من اللَّهِ ، ووجلًا من اللَّهِ .

حُدثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يُؤْتُونَ مَا آءَاتُوا ﴾ : يُنفقون ما أنفقُوا .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ يُؤْتُونَ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالنَّارِ . وَيَنفِقُونَ مَا أَنفقوا ، ويَتصدَّقون بما تَصدَّقوا وقلوبُهم وَجِلَةٌ ؛ اتقاءً لسَخَطِ اللَّهِ والنارِ .

وعلى هذه القراءةِ - أعنى على : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتُواْ ﴾ - قرأةُ الأمصارِ ، وبه رسومُ مصاحفِهم ، وبه نقرأُ ، لإجماعِ الحجةِ من القرأةِ عليه ، ووفاقِه خطَّ مصاحفِ المسلمين .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ف .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ ، وهو إسناد دائر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الفتح ٤٤٥/٨، والإتقان ٣١/٢ من طريق عبد الله به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م ، ت ، ، ف .

ورُوِى عن عائشةَ رضِى اللَّهُ عنها فى ذلك ما حدَّثنا أحمدُ بنُ يوسف ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا على بنُ ثابتٍ ، عن طلحةَ بنِ عمرو (١) ، عن أبى خَلَفٍ ، قال : دخَلتُ مع عبيدِ بنِ عميرِ على عائشةَ ، فسألها عبيدٌ : كيف نقرأُ هذا الحرف : ﴿ وَٱلِّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوَا ﴾ ؟ فقالتْ : (يَأْتُون ما أَتَوَا) (١) .

وكأنها تأوَّلَتْ في ذلك : والذين يفعَلون ما يفعَلون من الخيراتِ وهم وجِلونَ من اللَّهِ .

كالذى حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا الحكمُ بنُ بشيرٍ، قال: ثنا عمرُو "بنُ قيسٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعيدِ بنِ وهبِ الهمْدَانيِّ، عن أبى حازمٍ، عن أبى هريرةً، قال: قالتُ عائشةُ: يا رسولَ اللَّهِ: ﴿ وَٱلَذِينَ ( أُيُوْتُونَ مَا ءَاتَوا أَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلاً منه ؟ فقال: « لا ، ولكن من يصومُ ويصلِّى ويتصدقُ وهو وجلٌ منه ؟ فقال: « لا ، ولكن من يصومُ ويصلِّى ويتصدقُ وهو وجلٌ » .

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن مالكِ بنِ مغُولٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعيدِ بنِ وهبٍ، أن عائشةَ قالت: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ . أهُم الذين يُذنِبونَ وهم مُشْفِقون؟

<sup>(</sup>١) في م : ( عمر ) ، وينظر تهذيب الكمال ٢٧/١٣ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۹۰/۲ ، ۱ ؛ ۱ (الميمنية) ، والبخارى في التاريخ ۲۸/۹ من طريق أبي خلف به ، وأخرجه الحاكم ۲/۲ ؛ ۲ من طريق عبيد بن عمير به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ۱۲/۰ إلى سعيد بن منصور وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى وابن أشتة والدارقطني في الأفراد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) في م : ( عمر ) . وينظر تهذيب الكمال ١٤٤/١٧ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م في هذا الموضع وما بعده : ﴿ يَأْتُونَ مَا أَتُوا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) ذكره الترمذي عقب الأثر (٣١٧٥) عن عبد الرحمن بن سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٥
 إلى ابن أبي الدنيا وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه ، وينظر علل الدارقطني ١٩٣/١١ .

( فقال : « لا بل هم الذين يصلون وهم مشفقون ( ويَصُومون وهم مشفقون  $^{\prime\prime}$  ، وَيَصُومون وهم مشفقون  $^{\prime\prime}$ 

/حدَّ ثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : ثنا ليثٌ ، عن مِغيثِ (٢) ، عن ٢٤/١٨ رجلٍ من أهلٍ مكة ، عن عائشة ، قالتْ : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ . قال . فذكر مثلَ هذا .

حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن مالكِ بنِ مِغْوَلٍ ، عن عبدِ الرحمنِ ابنِ سعيدٍ ، عن عائشةَ أنها قالتْ : يا رسولَ اللّهِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ . أهو الرجلُ يَزنى ويَسرِقُ ويَشربُ الخمرَ ؟ قال : ﴿ لا يا بنْتَ أَبَى بَكْرٍ - أُو : يا بنْتَ الصديقِ - ولكنّه الرجلُ يَصومُ ويُصلِّى ويَتصدَّقُ ، ويخافُ ألا يُقبلَ منه ﴾ " .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى جريرٌ ، عن ليثِ بنِ أبى سليم وهشيمٍ ، عن العوامِ بنِ حَوْشبِ ، جميعًا ، عن عائشةَ أنها قالتْ : سألتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهِ ، فقال : « يا بنتَ أبى بَكْرٍ - أو : يا بنتَ الصِّدِيقِ - هم الذين يُصَلُّونَ ويَفْرَقُونَ ألا يُتَقَبَّلَ منهم » .

و «أنَّ » مِن قولِه : ﴿ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ . في موضع نصبٍ ؛ لأنَّ معنى الكلامِ : وقُلُوبُهم وَجِلَةٌ من أنهم . فلما حُذفت «مِنْ » اتَّصلَت بالكلامِ أَ عَلَها فنصِبتْ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ ، والمثبت من زاد المسير ٥/٠٨٠ ، وقد آثرنا إثباته لحاجة السياق إليه .

<sup>(</sup>٢) في ت٢ : ( شعيب ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٠٥/٦ ، وابن ماجه (١٩٨٥) ، والبغوى في تفسيره ٢٢١/٥ ، والبيهقي في الشعب (٣٦) من طريق وكيع به ، وأخرجه أحمد ٢١٥٩ ، والترمذي (٣١٧٥) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٧٤/٥ - والحاكم ٣٩٣/٢ من طريق مالك به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في لا نعت الحائفين » وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) في م: ( الكلام ) .

وكان بعضُهم يقولُ (١): هي في موضع خفضٍ وإنَّ لم يكنِ الحافضُ ظاهرًا.

وقولُه: ﴿ أُوْلَكِيْكَ يُسَنَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: هؤلاءِ الذين هذه الصفاتُ صفاتُهم، يُبادِرونَ في الأعمالِ الصالحةِ، ويَطلُبون الزُّلفةَ عِندَ اللَّهِ بطاعتِه .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ أُولَكِيكَ يُسُكِرِعُونَ فِى الْمُخَيِّرَتِ ﴾ . قال : والخيراتُ : المخافةُ والوَجَلُ والإيمانُ والكفُّ عن الشركِ باللَّهِ ، فذلك المسابقةُ إلى هذه الخيراتِ .

وقولُه : ﴿ وَهِمُمْ لَهَا سَلِيقُونَ ﴾ . كان بعضُهم يقولُ : معناه : سَبقتْ لهم من اللَّهِ السعادةُ ، فذلك سُبوقُهم الخيراتِ التي يَعملونها .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليَّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةً ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَهُمْ لَمَا سَلِيقُونَ ﴾ . يقولُ : سَبقتْ لهم السعادةُ (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَهُمْ لَهَا صَالِحُهُمْ لَهَا صَالِحُهُمْ لَهَا صَالِحُهُمْ لَهَا صَالِحُهُمْ لَهَا صَالِحُهُمْ لَهَا صَالِحُهُمْ لَهَا الْحَيْرَاتُ .

وكان بعضُهم يتأوَّلُ ذلك بمعنى : وهم إليها سابقون .

وتأوَّلَه آخرون: وهم من أجلِها سابقون.

وأولى الأقوالِ في ذلك عندى بالصوابِ القولُ الذي قالَه ابنُ عباسٍ ، من أنه :

<sup>(</sup>١) حكاه الفراء في معانى القرآن ٢٣٨/٢ عن الكسائي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره – كما في الفتح ٤٤٥/٨ من طريق عبد الله به ، وعزاه السيوطي في =

سَبقتْ لهم مِن اللَّهِ السعادةُ قبلَ مسارَعتِهم في الخيراتِ ، ولما سبَق لهم من ذلك سارَعوا فيها .

وإنما قلتُ : ذلك أولى [٢/١٦عظ] التأويلينِ بالكلامِ ؛ لأن ذلك أظهرُ مَعْنَيَيْهِ ، وأنه لا حاجةَ بنا إذا وجَّهْنا تأويلَ الكلامِ إلى ذلك ، إلى تحويلِ معنى اللامِ (١١) التي في قولِه : ﴿ وَهُمْ لَهَا ﴾ . إلى غيرِ معناها الأغلبِ عليها .

/القولُ فَى تأويلِ قولهِ تعالى : ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاْ وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَعْلِقُ ٢٠/١٥ بِالْحَيِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا ﴾ ( مَن خلقنا ، ﴿ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ . ولذلك كلَّفناها ما كلَّفناها من معرفة يقولُ ) : إلا ما يَسَعُها ويَصلُحُ لها من العبادة ، ولذلك كلَّفناها ما كلَّفناها من معرفة وحدانية الله ، وشَرَعْنا لها ما شَرَعْنا من الشرائع ، ﴿ وَلَدَيْنَا كِنَبُ يَعِلَى إِلْمُقَ اللهُ وَ وَحدانية الله ، وشَرَعْنا لها ما شَرَعْنا من الشرائع ، ﴿ وَلَدَيْنَا كِنَبُ يَعِلَى الله الله وَمُورُ لاَ يقولُ : وعندنا كتابُ أعمالِ الحلق ، بما عملوا من عمل في الدنيا ، لا زيادة عليه ولا يُظلَمُونَ ﴾ . يقولُ : يُبينُ بالصدق عمّا عملوا من عمل في الدنيا ، لا زيادة عليه ولا نقصان ، ونحن موقّو جميعهم أجورهم ؛ المحسنِ منهم بإحسانِه ، والمسيءِ بإساءتِه ، ﴿ وَمُرْ لاَ يُظلَمُونَ ﴾ . يقولُ : وهم لا يُظلمون ، بأن يُزادَ على سيئاتِ المسيءِ منهم ما لم يَعملُه ، فيعاقبَ على غيرِ جُرْمِه ، أو يُنقَصَ المحسنُ عما عمل من إحسانِه ، فينقصَ عما له من الثوابِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ وَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿ إِنَّ مَا اللَّهُ مُ لَهَا عَامِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ لَهَا عَامِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ لَهَا عَامِلُونَ ﴿ إِنَا اللَّهُ مُ لَهُا عَامِلُونَ ﴿ إِنَا اللَّهُ مُ لَهُا عَامِلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَهُا عَامِلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مُ لَهُا عَامِلُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ

<sup>=</sup> الدر المنثور ٥/٢١ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>١) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( الكلام ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

يقولُ تعالى ذكرُه: ما الأمرُ كما يَحْسَبُ هؤلاءِ المشركون، من أن إمدادَناهم عا نُعدُهم به من مالِ وبنين، بخيرٍ نَسوقُه بذلك إليهم، ورضًا منا عنهم، لكنَّ قلوبَهم في عمًى (١) عن هذا القرآنِ .

وعنى بالغمرةِ ما غمَر قُلوبَهم فغطَّاها عن فَهْمِ ما أَوْدَعَ اللَّهُ كتابَه من المواعظِ والعبرِ والحجج.

وعنى بقولِه: ﴿ مِّنْ هَلْذَا ﴾ : من القرآنِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا ﴾ . قال : في عَمّى من هذا القرآنِ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن . مجاهدٍ في قولِه : ﴿ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا ﴾ . قال : من القرآنِ .

وقولُه : ﴿ وَلَهُمُ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَدِلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولهؤلاءِ الكفارِ أعمالٌ لا يَرضاها اللَّهُ من المعاصى ، ﴿ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ . يقولُ : من دونِ أعمالِ أهل الإيمانِ باللَّهِ ، وأهل التقوى والخشيةِ له .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ غمرة عمى ﴾ ، وفي ت ١ ، ٣٢ ، ف : ﴿ غمرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٤٨٦ ، وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور ١٢/٥ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن عنبسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بن أبى بَزَّةَ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَمُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَلِمْلُونَ ﴾ . قال : الخطايا (١) .

/حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدثنى ٣٦/١٨ الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلَمْمُ أَعْمَلُكُ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ . قال : الحقِّ .

حدَّثنا على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلَمْهُمْ أَعۡمَـٰلُ مِّن دُونِ ذَلِكَ ﴾ . قال : خطايا من دونِ ذلك الحقّ .

قال: ثنا حجاجٌ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ في قولِه: ﴿ وَلَمْكُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ ﴾ الآية . قال: أعمالُ دُونَ الحقِّ (٣) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن مَعْمرٍ ، عن قَتادةَ ، قال : ذكر اللَّهُ الذين هم مِن خشيةِ ربِّهم مُشْفِقون ، والذين يُؤتون ما آتَوا وقلوبُهم وجِلَةٌ . ثم قال للكفارِ : ﴿ بَلْ قُلُوبُهُم فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمُ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَلِمُلُونَ ﴾ . للكفارِ : ﴿ بَلْ قُلُوبُهُم فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمُ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَلِمُلُونَ ﴾ . قال : من دونِ الأعمالِ التي منها قولُه : ﴿ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢/٥ إلى المصنف وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٤٨٧، ولفظه : يعني : خطايا من دون ذلك لا بد لهم أن يعملوها .

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ٧/٥٣٥ .

# ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴾ ، ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴾ " .

حدَّثني القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا عيسى بنُ يونسَ ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الكريم ، عن مجاهدٍ ، قال : أعمالٌ لابُدَّ لهم من أن يَعملوها .

حدَّثنا على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا زيدُ بنُ أبى الزرقاءِ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن حميدٍ ، قال : سألتُ الحسنَ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَمْمُ أَعْمَلُكُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَنِمِلُونَ ﴾ . قال : أعمالٌ لم يَعملوها سيغمَلونها (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَلَهُمُّ أَعُمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمَّ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴾ . قال : لم يكنْ له بُدِّ من أن يَستوفى بقيةَ عملِه ، ويَصلَى به (٢) .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، عن الثوريِّ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الكريمِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَلَهُمُ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴾ . قال: أعمالُ لابُدَّ لهم من أن يَعملوها (٣) .

حدَّثنا عمرُو ، قال : ثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الكريمِ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ تبارك وتعالى : ﴿ وَلَمْمُ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ ﴾ . قال : أعمالُ لابُدَّ لهم من أن يَعملوها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٤٧/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير القرطبي ١٣٤/١٢ ، وتفسير ابن كثير ٥/٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص٢١٧ ، وتفسير عبد الرزاق ٢١٧٠ .

# يَخِنُونَ ١٤ لَكُ مَنْ أَلُومٌ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُصَرُونَ ١٩٠٠ ﴾ .

[۲/۲۶ءو] يقولُ تعالى ذكرُه : ولهؤلاءِ الكفارِ من قريشٍ أعمالٌ من دونِ ذلك هم لها عامِلون ، إلى أن نأْخُذَ<sup>(۱)</sup> أهلَ النَّعمةِ والبَطرِ منهم بالعذابِ .

كما حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ إِذَا آخَذُنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ ﴾ ./ قال : المُتُرَفُون العظماءُ .

﴿ إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ ﴾ . يقولُ : فإذا أخذْناهم به جأَروا . يقولُ : ضجُّوا واستغاثُوا مما حلَّ بهم من عذابِنا .

ولعلّ الجُوَّارَ رفعُ الصوتِ ، كما يَجأَرُ الثورُ . ومنه قولُ الأعشى (٢) :

يُـرَاوِحُ مِـنْ صَــلَـوَاتِ الملـيــ ــكِ<sup>(٣)</sup> طَوْرًا شُجُودًا وَطَوْرًا جُوَّارَا وَلَا جُوَّارَا وَلَا جُوَّارَا وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ التأويل.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِذَا هُمُ يَجَوُرُونَ ﴾ . يقولُ : يَستغيثون (١٠) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يَحيى وعبدُ الرحمنِ ، قالا (٥) : ثنا سفيانُ ، عن علقمةَ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يُؤْخِذُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١/١٤ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢، ت ٣، ف : ﴿ الملائك ، .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢١ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣، ف : ﴿ قَالَ ﴾ .

ابنِ مَرْثَدِ (')، عن مجاهد في قولِه : ﴿ حَتَّىٰ إِذَاۤ أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : بالسيوفِ يومَ بدرِ (٢)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ ابنِ أنسِ في قولِه : ﴿ إِذَا هُمُ يَجْنَرُونَ ﴾ . قال : يَجزعون (٣) .

قال: ثنا حجاجٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ في قولِه: ﴿ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَخَذَنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ ﴾. قال: عذابِ يوم بدرٍ ﴿ إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ ﴾. قال: الذين بمكة (١٠).

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ حَقَّى إِذَا ٓ أَخَذْنَا مُثَرَفِهِم بِٱلْعَذَابِ ﴾ : يعنى أهلَ بدرٍ ، أخذهم اللَّهُ بالعذابِ يومَ بدرٍ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : سمِعتُ ابنَ زيدٍ يقولُ في قولِه : ﴿ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ ﴾ . قال : يَجزعون .

وقوله : ﴿ لَا تَجَنَّرُوا ٱلْيَوْمُ ﴾ . يقول : لا تَضِجُّوا وتَستغيثُوا اليومَ وقد نزَل بكم العذابُ الذي لا يُدفعُ عن الذين ظلَموا أنفسَهم ، فإن ضجيجَكم غيرُ نافِعِكم ، ولا دافع عنكم شيئًا مما قد نزَل بكم من سَخَطِ اللَّهِ ، ﴿ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُصَرُونَ ﴾ . يقول : إنكم من عذابنا الذي قد حلَّ بكم لا تُستنقذون ، ولا يُخَلِّصُكم منه شيءٌ .

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ : « مردد » ، وفي م : « قردد » ، وفي ت ۲ ، ف : « مزرد » والمثبت من تفسير سفيان ، وينظر تهذيب الكمال ٣٠٨/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص٢١٧ ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٢/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في تفسيره ١٣٥/١٢ .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيع بنِ أنسِ : ﴿ لَا تَجَنَّرُوا الْيُومُ ﴾ : لا تَجَزَعُوا اليومَ .

/حَدَّثنى (اليونسُ ، قال : أخبرنا الربيعُ بنُ أنسِ ( : ﴿ لَا تَجَعَرُوا اَلْيَوْمُ ﴾ : لا تَجزعوا ٣٨/١٨ الآنَ حينَ نزلَ بكم العذابُ ، إنه لا يَنفعُكم ، فلو كان هذا الجزعُ ( والتضرُّعُ ) قبلُ نفعكم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ ءَايَدِي نُتَكَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَكَ أَعْقَدِ كُورُ فَن القولُ فى تأويلِ عَلَى أَعْقَدِ كُورُ النَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لهؤلاءِ المشركين من قريش: لا تَضِجُوا اليومَ وقد نزَلَ بكم سَخَطُ اللَّهِ وعذابُه ، بما كسبَتْ أيديكم ، واستوجبْتموه بكفرِكم بآياتِ ربُّكم ، ﴿ قَدْ كَانَتْ ءَايَنِي نُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ . يعنى : آياتُ كتابِ اللَّهِ . يقولُ : قد كانتْ آياتُ كتابى تُقرأُ عليكم ، فتكذبون بها ، وتَرْجِعون مُولِّين عنها إذا سمِعتُموها ، كراهيةً منكم لسماعِها . وكذلك يُقالُ لكلِّ من رَجَع من حيثُ جاء : نكص فلانٌ على عَقِبِه .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرّيجٍ ، عن

<sup>(</sup>١ - ١) كذا في النسخ ، فلعل هنا سقطا أو تداخلا ، وإسناد يونس دائر وتقدم كثيرًا ، وتقدمت أيضًا الأسانيد عن الربيع بن أنس .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

مجاهدٍ : ﴿ فَكُنتُهُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ﴾ . قال : تَستأخرون .

حدَّثنى علىؓ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علیٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَائِكُمْ لَنكِصُونَ ﴾ . يقولُ : تُدْيِرون (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قَدْ كَانَتْ ءَايَاتِي لُتُكَنَّ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ لَبِيكُمْ لَنَكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ لَنَكُمُ مَاكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ لَنَكُمُ وَنَ ﴾ : يعنى أهلَ مكةً .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ نَنكِصُونَ ﴾ . قال : تَستأُخِرون (٢) .

وقولُه : ﴿ مُسَٰتَكُمِرِينَ بِهِۦ ﴾ . يقولُ : مستكبرين بحَرَمِ اللَّهِ ، يقولون : لا يَظهرُ علينا فيه أحدٌ ؛ لأنا<sup>٣٠</sup> أهلُ الحَرَم .

وبنحوِ الذي قُلنا في تأويل ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مُسَّتَكْبِرِينَ بِهِ عِنْ . يقولُ : مستكبِرين بحَرَمِ البيتِ : إنه لا يَظهرُ علينا فيه أحدُّ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٥ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٤٨٧ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( لا ١ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِـ ﴾ . قال: بمكةَ بالبلدِ (١) .

حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ نحوَه .

/حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا هَوْذَةُ ، [۲٤٢/٢ عن الحسنِ : ٣٩/١٨ عن الحسنِ : ٣٩/١٨ ﴿ مُسْتَكَبِرِينَ بِهِـ ﴾ . قال : مستكبرين بحرَمى (٢)

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيانَ ، عن حصينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ في قولِه : ﴿ مُسْتَكْمِرِينَ بِهِ ِ ﴾ : بالحرمِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ﴾ . قال : مستكبِرين بالحرمِ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرِ ، عن قتادةَ مثلَه (١٠) .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ ﴾ . قال : بالحرمِ (٥) .

وقولُه : ﴿ سَابِمُوا ﴾ . يقولُ : تَسْمُرُونَ بالليلِ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٤٨٧ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢ ا إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص٢١٧ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٣ إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٤٧/٢ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) ينظر التبيان ٧/٧٧ . (تفسير الطبرى ٦/١٧)

ووحَّدَ قُولَه : ﴿ سَنِمِرًا ﴾ . وهو بمعنى السُّمَّارِ ؛ لأنَّه وُضِع موضعَ الوقتِ . ومعنى الكلامِ : تَهجُرون ليلًا . فوُضِع السامرُ موضعَ الليلِ ، فوُحِّدَ لذلك .

وقد كان بعضُ البصريين يقولُ (١) : وُحِّد ومعناه الجمعُ ، كما قيل : طفلٌ . في موضعِ أطفالٍ .

ومما يُبينُ عن صحةِ ما قلْنا في أنه وُضِع موضعَ الوقتِ فؤحِّد لذلك - قولُ الشاعرِ (٢٠):

مِنْ دُونِهِم إِن جَنْتَهُمْ سَمَرًا عَرْفُ القِيانِ وَمَجْلَسٌ غَمْرُ فَقَالَ: سَمَرًا ؟ لأَن معناه: إِن جَنْتُهم ليلًا وهم يَسمُرون. وكذلك قوله: ﴿ سَلِمِرًا ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ سَامِرًا ﴾ . يقولُ : تَسْمُرون حولَ البيتِ (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ :

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو ابن أحمر الباهلي ، والبيت في مجاز القرآن ٢٠/٢ ، وتهذيب اللغة ٤١٩/١٢ ، والشطر الثاني فيه هكذا :

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٥ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

﴿ سَامِرًا ﴾ . قال : مجلسًا بالليلِ (١) .

حدَّثنى القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ سَامِرًا ﴾ . قال : مجالسَ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حصينِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ : ﴿ سَلِمِرًا ﴾ . قال : تَسْمُرون بالليلِ .

حدَّثني يونسُ، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ سَلِمِرًا ﴾ . قال: كانوا / يَسمُرون ليلتَهم ويَلعبون ، يَتكلَّمون بالشعرِ والكهانةِ وبما لا يَدْرون . ٤٠/١٨

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ سَنِمِرًا ﴾ . قال : يَعني سَمَرَ الليلِ .

وقال بعضُهم فى ذلك ما حدَّثنا به ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ سَلِمِرًا ﴾ . يقولُ : سامرًا من أهلِ الحرمِ ، آمنًا (٢) لا يخافُ ، كانوا يقولون : نحنُ أهلُ الحرم . لا يَخافون .

حدَّثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرِ ، عن قتادةَ : ﴿ سَلِمِرًا ﴾ . يقولُ : سامِرًا " أهلَ الحرمِ لا يخافون . قال : كانوا يقولون : نحن أهلُ الحرمِ لا نخافُ ( ) .

وقولُه : ﴿ تَهَجُرُونَ ﴾ . اختلَفتِ القرأةُ في قراءتِه ؛ فقرأتْه عامةُ قرأةِ الأمصارِ :

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٨٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ٢ ، ف : « آمن » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « من » .

<sup>(</sup>٤) في م : « مكة » .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ص ۸۱.

﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ . بفتح التاءِ وضمٌ الجيمِ (١) .

ولقراءة مَن قرأ ذلك كذلك وجهانِ من المعنى ؛ أحدُهما ، أن يكونَ عنى أنه وصفَهم بالإعراضِ عن القرآنِ أو البيتِ أو رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ورفضِه . والآخرُ ، أن يكونَ عنى أنهم يقولون شيئًا مِن القولِ ، كما يَهجُرُ الرجلُ في منامِه ، وذلك إذا هذَى . فكأنه وصفَهم بأنهم يقولون في القرآنِ ما لا معنى له مِن القولِ ، وذلك أن يَقولوا فيه باطلًا من القولِ الذي لا يَضرُه .

وقد جاء بكلا القولينِ التأويلُ مِن أهلِ التأويل .

## ذكرُ مَن قال: كانوا يُعْرِضون عن ذكر اللَّهِ والحقِّ ويَهجُرُونَه

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ . قال : تَهْجُرُون ذكرَ اللَّهِ والحقَّ (٢) .

"حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الصمدِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن السديِّ ، عن أبى صالح في قولِه : ﴿ سَلِمِرَا تَهَجُرُونَ ﴾ . قال : السبُّ .

## ذكرُ مَن قال: كانوا يقولون الباطل والسيئ من القولِ في القرآنِ

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حصينٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ : ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ . قال : تَهجُرُون في الباطلِ (١٠) .

قال: ثنا يحيى ، عن سفيانَ ، عن حصينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ : ﴿ سَلِمِرًا

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. ينظر السبعة لابن مجاهد ص٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر البحر المحيط ٤١٣/٦ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) هكذا في النسخ وكأن موضعه ضمن ما استدل به للقول التالي .

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص٢١٧ بلفظ : وتقولون غير الحق .

تَهْجُرُونَ ﴾ . قال : تَسْمُرون بالليلِ ، تَخوضون في الباطلِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ . قال: بالقولِ السيئَ في القرآنِ (١) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ . قال: الهَذْيانُ الذى يَتكلَّمُ بما لا يُريدُ ولا يَعْقِلُ ، كالمريضِ الذى يَتكلَّمُ بما لا يُريدُ ولا يَعْقِلُ ، كالمريضِ الذى يتكلَّمُ بما لا يَدْرى (٢) . قال: وكان أبى يقرؤُها: ﴿ سَدِمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ (٢) .

وقرَأ ذلك آخرون: (سامرًا تُهْجِرُونَ). بضمٌ التاءِ وكسرِ الجيمِ. [٢/٢٦] وممن قرأ ذلك كذلك من قرأةِ / الأمصارِ: نافعُ أبى نعيمٍ، بمعنى: تُهْجِشون في ٤١/١٨ المنطقِ، وتَقولون الحَنَا. من قولِهم: أهْجَرَ الرجلُ، إذا أَهْجَشَ في القولِ.

وذُكِر أنهم كانوا يَشَبُّون رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ : ( تُهْجِرُون ) . قال : تقولون هُجْرًا ( ° ) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في ت٢ : ( يريد ) .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ١ يهجرون ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ رافع ﴾ . وينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم ~ كما في الإتقان ٣١/٢ – من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر =

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبدُ المؤمنِ ، عن أبى نَهِيكِ ، عن عِكْرِمةَ أنه قرَأ : (سامرًا تُهْجِرُون ) . أي : تَسُبُّون (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا هوذةُ ، قال: ثنا عوفٌ (٢) ، عن الحسنِ في قولِه: (سامرًا تُهْجِرُون): رسولي.

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ ، قال : قال الحَسنُ : ( تُهْجِرُون ) : رسولَ اللَّهِ عَلِيْهِ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، غن معمرٍ ، عن قتادةَ : ( تُهْجِرُون ) . قال : تقولون سوءًا (٣) .

حدَّثنا الحِسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، قال: قال الحِسنُ: (تُهْجِرُون): كتابَ اللَّهِ ورسولَهُ .

حدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال: سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : (تُهْجِرُون) . يقولُ : تقولون المنكرَ والخنا من القولِ ، كذلك هُجُرُ القولِ .

وأولى القراءتين بالصوابِ في ذلك عندنا القراءةُ التي عليها قرأةُ الأمصارِ ، وهي فتحُ التاءِ وضمُّ الجيم ؛ لإجماعِ الحجةِ مِن القرأةِ عليها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُمْ مَّا لَوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ

<sup>=</sup> المنثور ٥/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣/٥ إلى عبد بن حميد بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ : « عون » .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/٧٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٤٧/٢ ، وهو من تمام الأثر المتقدم في ص ٨١ .

ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمُ فَهُمْ لَكُمْ مُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِـ حِنَّةٌ اللّ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : أفلم يَتدبَّرُ هؤلاءِ المشركون تنزيلَ اللَّهِ وكلامَه ، فيعلموا ما فيه من العبرِ ، (اويَعْتَرِفوا بحُجَجِ اللَّهِ التي احتجَّ بها عليهم فيه ؟ ﴿ أَمْرَ جَآءَهُم مَّا لَرُ فيه من العبرِ ، ويَعْتَرِفوا بحُجَجِ أَللَّهِ التي احتجَّ بها عليهم فيه ؟ ﴿ أَمْرَ جَآءَهُم مَّا لَرُ فَيه من أسلافِهم ، وأُنزَلَ مَن قبلَهم من أسلافِهم ، فأنتِ مَن قبلَهم من أسلافِهم ، فأستنكَروا (٢) ذلك وأعْرَضوا ؟ فقد جاءتِ الرسلُ مَن قبلَهم ، وأُنزلَتْ معهم الكتبُ .

وقد يَحْتَمِلُ أن تكونَ ﴿ أَمْ ﴾ في هذا الموضع بمعنى « بل » ، فيكونُ تأويلُ الكلامِ : أفلم يدَّبُروا القولَ ؟ بل جاءهم ما لم يأتِ آباءَهم الأولين ، فتركوا لذلك التدبرَ ، وأعرَضوا عنه ، إذ لم يكنْ في مَن سلَفَ من آبائِهم ذلك .

وقد ذُكر عن ابن عباس في ذلك نحو هذا القول .

/حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن ٢/١٨ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْفَوْلَ أَمْر جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ عَاجَآءَهُم مَا لَمْ يَأْتِ آباءَهم الأولينَ ، ولكن : أو لم يأتِ آباءَهم الأولينَ ، ولكن : أو لم يأتِهم ما لم يأتِ آباءَهم المرياتِ آباءَهم الأولينَ ، ولكن : أو لم يأتِهم ما لم يأتِ آباءَهم الأولينَ ؟ .

وقولُه: ﴿ أَمَّرُ لَمَّ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: "أَم لم" يعرِفْ هؤلاءِ المُكذِّبون محمدًا ، وأنه من أهلِ الصدقِ والأمانةِ ؟ ﴿ فَهُمْ لَمُ مُنكِرُونَ ﴾ . يقولُ : فئنْكروا قولَه ، إذ (٤) لم يَعرِفوه بالصدقِ ، ويَحتجُوا بأنهم لا يَعرفونه . يقولُ جلَّ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م ، ت ۱ ، ف : « ويعرفوا حجج » .

<sup>(</sup>۲) فى م : « فاستكبروا » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ف : « ألم » .

<sup>(</sup>٤) في م : « أو » ، وفي ت٢ : « إذا » .

ثناؤُه: فكيف يُكذّبونَه وهم يَعرِفونه فيهم بالصدقِ والأمانةِ ؟ ﴿ آمَرَ يَقُولُونَ بِهِ عَيَّ أَنَّ ﴾ . يقولُ : أيقولون : بمحمد جنونٌ ، فهو يتكلَّمُ بما لا معنى له ولا يُفهمُ ، ولا يَدْرِى ما يقولُ ؟ ﴿ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فإن يقولوا ذلك ، فإنَّ كَذْبَهم في قيلِهم ذلك واضح بيِّنٌ ، وذلك أن المجنونَ يَهذِي فيأتي من الكلامِ بما لا معنى له ، ولا يُعقلُ ولا يُفهمُ ، والذي جاءهم به محمدٌ هو الحكمةُ التي لا أحْكَمَ منها ، والحقُ الذي لا تَخفى صحتُه على ذي فِطْرةٍ صحيحةٍ ، فكيف يجوزُ أن يُقالَ : هو كلامُ مجنونِ ؟

وقولُه: ﴿ وَأَكَثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ما بهؤلاءِ الكفرةِ أنهم لم يَعرِفوا محمدًا بالصدقِ ، ولا أن محمدًا عندهم مجنونٌ ، بل قد علِموه صادقًا مُحِقًّا فيما يقولُ وفيما يَدْعوهم إليه ، ولكنَّ أكثرَهم للإذعانِ للحقِّ كارهون ، ولا تُباعِ محمدِ ساخطون ؛ حسدًا منهم له ، وبَغْيًا عليه ، واستكبارًا في الأرضِ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَــُوَثُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِـ كَثَ أَلَيْنَاهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولو عمِل () الربُّ تعالى ذكرُه بما يَهوَى هؤلاءِ المشركون، وأجرَى التدبيرَ على مشيئتِهم وإرادتِهم، فترَكَ الحقَّ الذى هم له كارهون، لفسدتِ السماواتُ والأرضُ ومن فيهنَّ، وذلك أنهم لا يَعرِفون عواقبَ الأُمورِ، والصحيحَ من التدبيرِ والفاسدَ، فلو كانتِ الأمورُ جاريةً على مشيئتِهم وأهوائِهم - مع إيثارِ أكثرِهم الباطلَ على الحقِّ - لم تَقِرَّ السماواتُ والأرضُ ومن فيهن مِن خلقِ اللَّهِ ؛ لأن ذلك قامَ بالحقِّ .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ علم ﴾ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الصمدِ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : ثنا السدىُ ، عن أبي صالحِ : ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ . قال : اللَّهُ (١) .

قال: ثنا أبو معاوية ، [٢٣/٢٤ ط] عن إسماعيلَ بنِ أبى حالدٍ ، عن أبى صالحٍ : ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ . قال : الحقُّ هو اللَّهُ .

/حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ قولَه : ٢٠/١٨ ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ . قال : الحقُّ اللَّهُ (٢) .

وقولُه: ﴿ بَلَ أَنَيْنَاهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم تُعْرِضُونَ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ « الذكرِ » في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم : هو بيانُ الحقّ لهم بما أُنزِل على رجلٍ منهم من هذا القرآنِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ بَلُ أَنْيَنَا هُم بِذِكْرِهِم ﴾ . يقولُ : بيَّنا لهم (٢) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : بل أتيناهم بشَرَفِهم ؛ وذلك أن هذا القرآنَ كان

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣/٥ إلى المصنف وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير البغوى ٥/٤٢٤ ، وتفسير القرطبي ١٤٠/١٢ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣/٥ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

شَرَفًا لهم ؛ لأنه نزَل على رجلٍ منهم فأعرَضُوا عنه وكفَروا به . وقالوا : ذلك نظيرُ قولِه : ﴿ وَإِنَّهُ لِلزَكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزحرف: ٤٤] .

وهذان القولانِ متقارِبا المعنى ؛ وذلك أن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه أنزلَ هذا القرآنَ بيانًا بيَّانِ فيه ما لخلقِه إليه الحاجةُ من أمرِ دينِهم ، وهو مع ذلك ذِكْرٌ لرسولِ اللَّهِ ﷺ وقومِه وشَرَفٌ لهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمْ خَرْجًا فَخَلِجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

يقولُ تعالى ذكره: أم تسألُ هؤلاءِ المشركين يا محمدُ من قومِكَ (خراجًا) د يعنى: أجرًا على ما جئتهم به من عند الله من النصيحة والحقّ، ﴿ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ . يقولُ: فأجرُ ربّك على نفاذِكَ لأمرِه ، وابتغاءِ مرضاتِه خيرٌ لك من ذلك . ولم يسألُهم على ما أتاهم به من عندِ الله أجرًا ، قال لهم كما قال الله له ، وأمره بقيله لهم : ﴿ قُل لا آسَنَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا الْمَودَةَ فِي الْقُرْبَيُ ﴾ [الشورى: ٢٣] . وإنما معنى الكلامِ : أم تسألُهم على ما جئتهم به أجرًا ، فينكُصُوا على أعقابِهم إذا تَلَوْتَه عليهم مُستكبرين بالحرَمِ ، فخراجُ ربّكَ خيرٌ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ أَمْرَ تَسْتُلُهُمْ خَرْمًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ . قال : أجرًا .

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخ ، وهى قراءة حمزة والكسائى ، وقرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر (خَرْجُا). ينظر حجة القراءات ص٤٨٩ ، ٤٩٠ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : ثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن الحسنِ مثلَه (١) . وأصلُ الخراج والخرَج مصدرانِ لا يُجْمعان .

وقولُه : ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ خيرُ مَن أعطَى عِوَضًا على عَمَلٍ ، ورزقَ رِزْقًا .

اوقولُه: ﴿ وَاِنْكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وإنك يا ٤٤/١٨ محمدُ لتدْعو هؤلاءِ المشركين من قومِك إلى دينِ الإسلامِ ، وهو الطريقُ القاصدُ ، والصراطُ المستقيمُ الذي لا اعوجاجَ فيه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ السَّرِكِ الصَّرَطِ السَّرِكِ الْكَبُونَ الْكِي وَلَوْ رَحْمَنَاهُمْ وَكَشَفْنَامَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُّواْ فِي كُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْكِي ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: والذين لا يُصدِّقونَ بالبعثِ بعدَ المماتِ ، وقيامِ الساعةِ ، ومجازاةِ اللَّهِ عبادَه في الدارِ الآخِرةِ ، ﴿ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴾ . يقولُ : عن مَحجَّةِ الحقِّ ، وقصدِ السبيلِ ، وذلك دينُ اللَّهِ الذي ارْتضاه لعبادِه ، لعادِلون . يُقالُ منه : قد نكب فلانٌ عن كذا ، إذا عدَل عنه ، ونكَّب عنه ، أي : عَدَل عنه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن عطاءِ الخراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكُونَ ﴾ . قال : لعادِلون .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٤٨/٢ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣١ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَإِنَّ اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ ﴾ . يقولُ : عن الحقِّ عادِلون (۱) .

وقولُه : ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ ﴾ . يقولُ تعالى : ولو رحِمْنا هؤلاءِ الذين لا يؤمنون بالآخرةِ ، ورفعنا عنهم ما بهم من القَحْطِ والجَدبِ ، وضُرِّ الجَوعِ والهزالِ ، ﴿ لَلَجُّواْ فِي كُلغْيَنِهِمْ ﴾ . يعنى : في عُتُوهم ، وجرأتِهم على ربِّهم ، ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ . يعنى : يتردَّدون .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ فى قولِه : ﴿ وَلَوْ رَجِّمَنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ ﴾ . قال : الجوعُ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ اللهِ ﴾ .

[ ٢/ ٤٤٤ و] يقولُ تعالَى ذِكرُه : ولقد أَخَذْنا هؤلاءِ المشركين بعذابِنا ، وأُنزَلْنا بهم بأسَنا وسَخَطَنا ، وضيَّقْنا عليهم معايشَهم ، وأجدَبْنا بلادَهم ، وقتلْنا سراتَهم بالسيفِ ، ﴿ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِم ﴾ . يقولُ : فما خَضَعوا لربِّهم ، فينقادوا لأمرِه ونهيهِ ، ويُنيبُوا إلى طاعتِه ، ﴿ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾ . يقولُ : وما يَتذلَّلون له .

وذُكِر أَنَّ هذه الآيةَ نزَلَتْ على رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ حينَ أخذ اللَّهُ قريشًا بِسِنى الجدبِ ، إذ دعَا عليهم رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيْمٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣١/٢ - من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣/٥ إلى المصنف .

20/11

## /ذكرُ الحبرِ بذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا أبو تُميلة ، عن الحسينِ (') ، عن يزيدَ ، عن عكرِمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : جاء أبو سفيانَ إلى النبيِّ عَلَيْتٍ ، فقال : يا محمدُ ، أَنشُدُكَ اللَّهَ والرحِمَ ، فقد أكلنا العِلْهِزَ (') ، يعنى الوبرَ والدمَ . فأنزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا السَّمَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾ ('')

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبدُ المؤمنِ ، عن علماءَ بنِ أحمرَ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أن ابنَ أثالِ الحنفى لما أتَى النبيَّ عَيِّلِيَّهِ وهو أسيرٌ ، فخلَّى سبيلَه ، فلَحِقَ بمكة ، فحالَ بينَ أهلِ مكة وبينَ الميرةِ ، من اليمامةِ ، حتى أكلَتْ قريشُ العِلْهِزَ ، فجاء أبو سفيانَ إلى النبيِّ عَيِّلِيَّ ، فقال : أليسَ تزعمُ أنكَ بعثتَ رحمةً للعالمين ؟ فقال : « بَلى » . فقال : قد قتلْتَ الآباءَ بالسيفِ ، والأبناءَ بالجوعِ . فأنزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ ﴾ الآية (٥) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا الحكمُ بنُ بشيرٍ ، قال : أخبَرنا عمرُو ، قال : قال الحسنُ : إذا أصابَ الناسَ من قبلِ السلطانِ (١) بلاءٌ ، فإنما هي نِقْمةٌ ، فلا تستقبِلُوا

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ الحسن ﴾ . وتقدم مرارا .

 <sup>(</sup>٢) العلهز: شيء يتخذونه في سنى المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل، ثم يشوونه بالنار ويأكلونه.
 النهاية ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائى فى الكبرى (١١٣٥٢) ، وابن حبان (٩٦٧) ، وابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٥/ ٤٨٠ ، والطبرانى (٢٠٣٨) ، والواحدى فى أسباب النزول ص ٢٣٥، والحاكم ٣٩٤/٢ ، من طريق الحسين به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣/٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) الميرة : جلب الطعام . اللسان (م ى ر) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الدلائل ٨١/٤ من طريق ابن حميد ، وأخرجه أبو نعيم في المعرفة (١٣٩٢) من طريق يحيى بن واضح به .

<sup>(</sup>٦) في ص ، م ، ت ١ ، ف : ( الشيطان ) .

نقمةَ اللَّهِ بِالحَمِيَّةِ ، ولكن استقبِلوها بالاستغفارِ ، وتضرَّعوا إلى اللَّهِ ، وقرَأ هذه الآيةَ : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴾ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ قولَه : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَنَهُم مِٱلْعَذَابِ ﴾ . قال : الجوعُ والجدبُ ، ﴿ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ ﴾ . فصبَروا وما استكانُوا لربِّهم ، ﴿ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحَنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ كَا اللَّهِ مُبْلِسُونَ ﴿ كَا اللَّهِ مُبْلِسُونَ ﴿ كَا اللَّهِ مُبْلِسُونَ ﴿ كَا اللَّهِ مُنْلِسُونَ ﴿ كَا اللَّهِ مُنْلِسُونَ ﴿ كَا اللَّهِ مُنْلِسُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْلِسُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْلِسُونَ اللَّهُ اللَّهِ مُنْلِكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

اختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : حتى إذا فتَحْنا عليهم بابَ القتالِ ، فقُتِلوا يومَ بدرٍ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى إسحاقُ بنُ شاهينِ ، قال : ثنا حالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن داودَ بنِ أبى هندِ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ حَقِّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ صَلَى بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ حَقِّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ صَلَى ، كان يومَ بدرِ " .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنى عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيج : ﴿ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ اللي المصنف.

<sup>(</sup>٢) تقدم مختصرًا في ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ إلى المصنف وابن أبي شيبة وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) في ت١، ت٢، ف: « أبو».

إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ . قال : يومَ بدرٍ (١) .

وقال آخرون : معناه : حتى إذا فتَحْنا عليهم بابَ المجاعةِ والضرِّ ، وهو البابُ ذو العذاب الشديدِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ،/ قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ ٤٦/١٨ قولَه: ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ . قال: لكفارِ قريشِ الجوعُ ، وما قبلَها من القصةِ لهم أيضًا (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدِ بنحوه ، إلا أنه قال : وما قبلَها أيضًا .

وهذا القولُ الذي قالَه مجاهدٌ أولَى بتأويلِ الآيةِ ؛ لصحةِ الخبرِ الذي ذكرُناه قبلُ عن ابنِ عباسٍ ، أن هذه الآيةَ نَزَلَتْ على رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ في قصةِ المجاعةِ التي أصابَتْ قريشًا بدعاءِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ عليهم ، وأمرِ ثمامةَ بنِ أَثالٍ ، وذلك لا شكَّ أنه كان بعدَ وقعةِ بدرٍ .

وقولُه : ﴿ إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ . يقولُ : إذا هؤلاء المشركون فيما فتحنا عليهم من العذابِ حَزْنَى ، نادِمون على ما سلَف منهم في تكذيبِهم بآياتِ اللَّهِ ، في حين لا ينفعُهم الندمُ والحزنُ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ٤٨٧ .

وَٱلْأَفْدِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (إِنَّهَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: واللَّهُ الذى أحدَث لكم أَيُّها المكذِّبون بالبعثِ بعدَ المماتِ ، السمعَ الذى تسمَعون بهِ ، والأبصار التى تُبصِرون بها ، والأفئدة التى تفقهُون بها ، فكيف يتعذَّرُ على من أنشَأ ذلك ابتداءً إعادتُه بعدَ عدَمِه وفقْدِه ، وهو الذى يوجِدُ ذلك كلَّه إذا شاء ، ويُفنيه إذا أراد ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ . يقولُ : تشكُرون أَيُّها المكذِّبون خبرَ اللَّهِ من إعطائكم السمعَ والأبصارَ والأفئدة ، قليلًا .

القــولُ في تأويــلِ قــولِه تعــالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَاً كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

يقولُ تعالَى ذكرُه: واللَّهُ الذى خلَقَكم فى الأرضِ، وإليه تُحشَرُون من بعدِ ماتِكم، يومَ (١) تُبعثون من قبورِكم إلى موقفِ الحسابِ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُعَيِّ وَيُمِيْتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: واللَّهُ الذي يُحيى خلقه. يقولُ: يجعَلُهم أحياءً بعدَ أن كانوا نُطَفًا أمواتًا، بنفخِ الروحِ فيها بعدَ التاراتِ التي تأتي عليها. ﴿ وَيُمِيتُ ﴾ . يقولُ: وهو يقولُ: ويُعيتُهم بعدَ أن أحياهم، ﴿ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ . يقولُ: وهو الذي جعَل الليلَ والنهارَ مختلفين . كما يُقالُ في الكلامِ : لك المنَّ والفضلُ . بمعنى : إنك تَمُنُّ وتُفْضِلُ .

وقولُه : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ . يقولُ : أفلا تعقِلون أيُّها الناسُ أن الذي فعَل هذه

<sup>(</sup>۱) في م ، ت ۱ ، ت ۲ : ( ثم » .

الأفعالَ ابتداءً من غيرِ أصلٍ ، لا يمتنِعُ عليه إحياءُ الأمواتِ بعدَ فنائهم ، وإنشاءُ ما شاءَ وإعدامُه بعدَ إنشائِه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﷺ قَالُواْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمًا الْمَا عُرْثُونَ اللَّهِ ﴾ ..

ا يقولُ تعالى ذكره: ما اعتبرَ هؤلاء المشركون بآياتِ اللَّهِ ، ولا تَدَبَّرُوا ما احتجَّ ١٧/١٨ عليهم من الحججِ والدلالةِ على قدرتِه ، على فعلِ كلِّ ما شاء ، ولكنْ قالوا مثلَ ما قال أسلافُهم ، من الأممِ المكذّبةِ رسلَها قبلَهم ، ﴿ قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْنَمًا ﴾ . يقولُ : أئذا مِتنا ، وعُدْنا ترابًا ، قد بَليت أجسامُنا ، وبرأت عظامُنا من لحومِنا ، ﴿ أَوَنَا لَمَبْعُونُونَ ﴾ . يقولُ : إنَّا لمبعوثونَ من قبورِنا أحياءً ، كهيئتِنا قبلَ المماتِ ! إنَّ هذا لشيءٌ غيرُ كائنِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إِنَّ هَلَآ أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ آَلُ إِنْ هَلَآ أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ آَلُ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قالوا: لقد وُعِدنا هذا الوعدَ الذي تعِدُنا يا محمدُ ، ووعَد آباءَنا من قبلِنا قومٌ ذكروا أنهم للهِ رسلٌ من قبلِك (١) ، فلم نرَه حقيقةً ، ﴿ إِنَّ هَلْأَ ﴾ . يقولُ: ما هذا الذي تعِدُنا من البعثِ بعدَ المماتِ ، ﴿ إِلَّا آسَلَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . يقولُ: ما سطَّره الأولون في كتبِهم ؛ من الأحاديثِ والأخبارِ التي لا صحة لها ولا حقيقة .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَاۤ إِن كُنتُمُّ تَعَامُونَ ۖ فِيهَاۤ إِن كُنتُمُّ تَعَامُونَ فِيهَا إِن كُنتُمُ

<sup>(</sup>١) بعده في ت٢ : ﴿ زعموا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّهِ محمد عَلَيْتُهِ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء المكذّبين بالآخرةِ من قومِك : لمن مُلكُ الأرضِ ومَن فيها من الخلْقِ ، إن كنتم تَعْلَمون مَنْ مالكُها ؟ . ثم أعلَمَه أنهم سيُقرّون بأنها لله مِلكًا ، دونَ سائرِ الأشياءِ غيرِه ، ﴿ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فَتَعلَموا (١٠ تَذَكُرُونَ فَتَعلَموا (١٠ تَذَكُرُونَ فَتَعلَموا (١٠ تَدَكُرُونَ فَتَعلَموا (١٠ تَدَكُرُونَ فَتَعلَموا (١٠ تَدُلُ على خلْقِ ذلك ابتداءً ، فهو قادرٌ على إحيائِهم بعدَ مُماتِهم ، وإعادتِهم خلْقًا سويًّا بعدَ فنائِهم .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّهِ محمد عَلِيلَةٍ : قلْ لهم يا محمدُ : مَن رَبُّ السماواتِ السبعِ ، ورَبُّ العرشِ المحيطِ بذلك ؟ سيقولون : ذلك كلَّه للَّهِ ، وهو رَبُه (٢) . فقلْ لهم : أفلا تتقونَ عقابَه على كفرِكم بهِ ، وتكذيبِكم خبرَه وخبرَ رسولِه ؟

وقد اختلفت القرأة في قراءة [ ٢/٥٤٤ و] قولِه : ﴿ سَكَةُولُونَ لِلّهِ ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامة قرأة الحجازِ والعراقِ والشامِ : ﴿ سَكَةُولُونَ لِلّهِ ﴾ . سوى أبي عمرو ، فإنه خالَفهم ؛ فقرأه : ( سَيَقُولُونَ اللّهُ ) (٢ . في هذا الموضع ، وفي الآخرِ الذي بعدَه ؛ اتّباعًا لحظّ المصحفِ ، فإنّ ذلك كذلك في مصاحفِ الأمصارِ ، إلّا في مصحفِ أهلِ البصرةِ ، /فإنه في الموضعينِ بالألفِ ٤٨/١٨ ، فقرَءوا بالألفِ كلّها ؛ اتباعًا لحظّ ٨١/٨٨ مصحفِهم . فأما الذين قرَءوه بالألفِ فلا مُؤْنة في قراءتِهم ذلك كذلك ؛ لأنهم أجرَوا ( ) الجوابَ على الابتداءِ ، وردّوا مرفوعًا على مرفوع ؛ وذلك أنَّ معنى الكلام

<sup>(</sup>١) في م : « فتعلمون » .

<sup>(</sup>٢) في ت٢ : « رب » .

<sup>(</sup>٣) ينظر السبعة لابن مجاهد ص٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المصاحف لابن أبي داود ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ٢ ، ف : « أخروا » .

على قراءتِهم: قلْ من ربُّ السماواتِ السبعِ وربُّ العرشِ العظيمِ ؟ سيقولون: ربُّ ذلك اللَّهُ. فلا مؤنة في قراءةِ ذلك كذلك. وأمَّا الذين قَرءوا ذلك في هذا وفي الذي يليهِ بغيرِ ألفٍ ، فإنَّهم قالوا: معنى قولِه: ﴿ قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ ﴾: لمن السماواتُ (اللهُ). لأن السماواتُ (اللهُ). لأن المسألة عن مُلكِ ذلك لمن هو. قالوا: وذلك نظيرُ قولِ قائلِ لرجلِ: مَن مولاك ؟ فيجيبُ المجيبُ عن معنى ما شئل (اللهُ)، فيقولُ: أنا لفلانٍ. لأنَّه مفهومٌ بذلك مِن الجوابِ ما هو مفهومٌ بقولِه: مولاي فلانُ. وكان بعضُهم يَذكُرُ أنَّ بعضَ بني عامر أنشَده (اللهُ):

وأَعْلَمُ أَنَّنِى سَأْكُونُ رَمْسًا إِذَا سَارَ النَّوَاعِجُ (' لَا يَسِيرُ وَأَعْلَمُ أَنَّنِى سَأَكُونُ رَمْسًا إِذَا سَارَ النَّوَاعِجُ ( فَقَالَ السَّائِلُونَ ( هُ لِمَنْ حَفَرْتُمُ فَقَالَ السَّائِلُونَ لَهُمْ وَزِيرُ

فأجابَ المخفوضَ بمرفوعِ ؛ لأنَّ معْنى الكلامِ : فقال السائلونَ : مَن الميثُ ؟ فقال المخبرون : الميثُ وزيرٌ . فأجابوا عن المعنى دون اللفظِ .

والصوابُ من القراءةِ في ذلك أنهما قراءتانِ ، قد قَرأَ بهما علماءُ من القرأةِ ، متقاربتا المعنى ، فبأيَّتهما قرأ القارئُ فمصيبٌ ، غيرَ أنى مع ذلك أختارُ قراءةَ جميع ذلك بغيرِ ألفٍ ؛ لاجتماعِ خطوطِ مصاحفِ الأمصارِ على ذلك ، سوى خطٌ مصحفِ أهلِ البصرةِ .

القمولُ في تأويلِ قولِمه تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف : « سأل » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ النواجع ﴾ . وينظر ما تقدم ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢ : « السائرون » .

£9/1A

يُجِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى ثَمْدُرُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى ثَمْدُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَ فَأَنَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّهِ محمد عَرِي : قلْ يا محمدُ : من بيدِه خزائنُ كلِّ شيءٍ ؟

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارث، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ فى قولِ اللَّهِ: ﴿ مَلَكُونَ صُلِّلَ شَيْءٍ ﴾ . قال: خزائنُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . قال: خزائنُ كلِّ شيءٍ .

/ حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، ( عن ابنِ جريج ) ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . قال : خزائنُ كلِّ شَيْءٍ . قال : خزائنُ كلِّ شَيْءٍ .

وقولُه: ﴿ وَهُو يَجِيرُ ﴾ . "يقولُ: وهو يجيرُ" مَن أرادَ ممن قصده بسوءٍ ، ﴿ وَلَا يُجُكُارُ عَلَيْهِ ﴾ . يقولُ: ولا أحدَ يمنعُ أَن أَن أرادَه هو بسوءٍ ، فيدفعَ عنه عذابَه وعقابَه ، ﴿ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ مَن ذلك صفتُه . فإنَّهم سيقولون: إن ملكوتَ كلِّ شيءٍ ، والقدرة على الأشياءِ كلِّها للهِ . فقلْ لهم يا محمدُ: ﴿ فَأَنَّ مُسْحَرُونَ ﴾ . يقولُ (\*) فمن أي وجه تُصْرَفونَ عن التصديقِ بآياتِ اللَّهِ ، والإقرارِ بأنَّ اللَّه القادرُ على كلِّ ما يشاءُ ، وعلى بعثِكم أحياءً بأخبارِ رسولِه ، والإيمانِ بأنَّ اللَّه القادرُ على كلِّ ما يشاءُ ، وعلى بعثِكم أحياءً

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٤٨٧ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ ١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم وابن أبي

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ت١، ت٢، ت ٣، ف.

<sup>(</sup>٤) في م، ص، ت١، ف : ( يمتنع) .

<sup>(</sup>٥) في م: ( ممن ) .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : « يقولون » . والمثبت هو الصواب .

بعد مماتِكم ، مع علمِكم بما تقولونَ من عظيم سلطانِه وقدرتِه .

وكان ابنُ عباسٍ فيما ذُكِر عنه يقولُ في معنى قولِه : ﴿ تُسَحَرُونَ ﴾ ما حدَّثنى به عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ . يقولُ : تكذّبون (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ بَلْ أَنَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ إِنَّ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَا مَعَهُ مِنْ إِلَا إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ وَلَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَلَم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ ﴾ .

وقولُه: ﴿ مَا اَتَّضَدَ اللَّهُ مِن وَلَدِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ما للهِ من ولدٍ ، ولا كانَ معه في القديمِ ، ولا حينَ ابتدَعَ الأشياءَ ، ' مَنْ تصلُحُ ' عبادتُه ، ولو كانَ معه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الإتقان ٣١/٢- من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٢/٥٠٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢ ، ف : « آلهة » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ٢ : « ممن يصلح » .

فى القديم، أو عندَ خلقِه الأشياء، مَنْ تصلُحُ عبادتُه، ﴿ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَذَهَبَ ﴾ . يقولُ: إذن لاعتزَل كلَّ إلهِ منهم ﴿ بِمَا خَلَقَ ﴾ من شيء، فانفرَد به، ولتغالبوا، فلعلَا بعضُهم على بعض، وغلَب القوى منهم الضعيف؛ لأنَّ القوىَّ لا يرضَى أن يعلُوه ضعيفٌ، والضعيفُ لا يصلُحُ أَنْ يكونَ إلهًا. فسبحانَ اللَّهِ ما أبلغَها من حجة، وأوجزَها لمن عَقَل وتدبَّرُ!

وقولُه : ﴿إِذَا لَّذَهَبَ ﴾ . جوابٌ لمحذوفٍ ، وهو : لو كان معه إلهٌ إذنْ لذَهَبَ كلَّ إلهِ بما خلَقَ . اجتُزِئ بدلالةِ ما ذُكر عليه عنه .

وقولُه: ﴿ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه: تنزيهًا للهِ عما يصفُه به هؤلاء المشركون من أنَّ له ولدًا ، وعما قالوه من أنَّ له شريكًا ، أو أنَّ معه في القِدَم إلهًا يُعبدُ ، تبارك وتعالى .

ا وقوله: ﴿ سُبّحَنَ ٱللّهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكره: هو عالمُ ما غابَ عن خلقِه من الأشياءِ ، فلم يرَوْه ولم يشاهِدوه ، ( وما رأَوه ) وشاهَدوه . وإنما هذا من اللهِ خبرٌ عن هؤلاء الذين قالوا من المشركين: اتّخذَ اللّهُ ولدًا . وعبدوا من دونِه آلهة ، أنّهم فيما يقولون ويفعلون مُبْطِلون مخطئون ، فإنّهم يقولون ما يقولون من قول في ذلك عن غيرِ علم ، بل عن جهلٍ منهم به ، وإنّ العالِمَ بقديمِ الأمورِ وبحديثها ، وشاهدِها وغائبِها عنهم ، اللّهُ الذي لا يخفي عليه شيءٌ ، فخبرُه هو الحقُ دونَ خبرِهم .

وقال : (عالمُ الغَيْب) . فرَفع (عالمُ )على الابتداءِ ، بمعنى : هو عالمُ الغيبِ . ولذلك دَخلتِ الفاءُ في قولِه : ﴿ فَتَعَـٰكُن ﴾ . كما يقالُ : مررتُ بأخيك المحسنُ ،

0./11

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ف : « فرأوه » .

فأحسَنتُ إليه . فترفعُ « المحسنَ » إذا جعَلتَ « فأحسنتُ إليه » بالفاء ؛ لأنَّ معنى الكلامِ إذا كان كذلك : مررت بأخيك هو المحسنُ ، فأحسنتُ إليه . ولو مجعِل الكلامُ بالواوِ فقيل : وأحسنتُ إليه . لم يكنْ وجهُ الكلامِ في « الحسنِ » إلا الحفض على النعتِ لـ « لأخٍ » ، ولذلك لو جاء : ﴿ فَتَعَلَىٰ ﴾ بالواو ، كان وجهُ الكلامِ في ﴿ عَلِيمِ النعتِ لـ « لأخٍ » ، ولذلك لو جاء : ﴿ فَتَعَلَىٰ ﴾ بالواو ، كان وجهُ الكلامِ في ﴿ عَلِيمِ النَّهِ يَبُ الحَفْضُ على الإتباعِ لإعرابِ اسمِ « اللَّهِ » ، وكان يكونُ معنى الكلامِ : سبحانَ اللَّهِ عالِمِ الغيبِ والشهادةِ ( وتعالى ) ! فيكونُ قولُه : « وتعالى » . حينفذِ معطوفًا على : ﴿ شُبَّحَانَ اللَّهِ ﴾ .

وقد يجوزُ الخفضُ مع الفاءِ ؛ لأنَّ العربَ قد تبتدِئُ الكلامَ بالفاءِ ، كابتدائِها بالواوِ . وبالخفضِ كان يقرأً : ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ في هذا الموضعِ أبو عمرٍو ، وعلى خلافِه في ذلك قَرَأَةُ الأمصارِ (٢) .

والصوابُ من القراءةِ في ذلك عندنا الرفعُ ؛ لمعنيين : أحدُهما : إجماعُ الحجةِ من القرأةِ عليه . والثاني : صحتُه في العربيةِ .

وقولُه : ﴿ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : فارتفَع اللَّهُ وعلا عن شركِ هؤلاء المشركين ، ووصفِهم إياه بما يصفون .

القولُ فى تأويلِ قولهِ تعالى : ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ آَلَ رَبِّ فَكَا يَعَمُلُونَ وَالَّ وَلَا تَعَمَلُنِي فِي اَلْقَوْمِ الطَّلِلِمِينَ ( آَنَ اللهُ عَلَىٰ أَن تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ( آَنَ اللهُ عَلَىٰ أَن تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ( آَنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الل

يقولُ تعالى ذِكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيْكِيِّ : قلْ يا محمدُ : ربِّ إنْ تُرنى اللَّهُ في هؤلاء

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳، ف : « فتعالى » .

 <sup>(</sup>۲) بالخفض قرأ ابن كثير وحفص وأبو عمرو وابن عامر ، وبالرفع قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر . حجة القراءات ص ٤٩١ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( تريني ) .

المشركين ما تعِدُهم من عذابِك ، فلا تُهلِكْنى بما تهلكُهم به ، ونجِّنى من عذابِك وسَخَطِك ، فلا تجعَلْنى ممن رَضِيتَ عنه من أوليائِك . أوليائِك .

وقولُه: ﴿ فَكَلَا تَجْعَكُ لَنِي ﴾ . جوابٌ لقولِه: ﴿ إِمَّا تُرِيكِي ﴾ . اعتُرِض بينهما بالنداءِ ، ولو لم يكنْ قبلَه جزاءٌ لم يَجُزْ ذلك في الكلامِ ، لا يقالُ : يا زيدُ فقمْ . ولا : يا ربٌ فاغفرْ لي . لأنَّ النداءَ مستأنفٌ ، وكذلك الأمرُ بعدَه مستأنفٌ ، لا تدخلُه الفاءُ والواؤ ، إلا أنْ يكونَ جوابًا لكلامِ قبلَه .

وقولُه : ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وإنا يا محمدُ على أنْ نريَك في هؤلاء المشركين ما نعِدُهم من تعجيلِ العذابِ لهم للقادرون ، فلا يَحْزُننَك تكذيبُهم إياك بما نعِدُهم به ، وإنما نؤخّرُ ذلك ليبلُغَ الكتابُ أجلَه .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ آدْفَعْ بِالَّتِى هِى آخْسَنُ ٱلسَّيِّمَةَ خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ الْآَقِ وَقُلُ رَبِّ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَصْفُونَ اللَّهِ الْآَقِ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه لنبيّه: ادفعْ يا محمدُ بالخَلَّةِ التي هي أحسنُ ؛ وذلك الإغضاءُ والصفحُ عن جَهَلةِ المشركين ، والصبرُ على أذاهم . وذلك أمرَه إياه قبلَ أمرِه بحربِهم .

وعنى بـ « السيئةِ » : أذى المشركين إياه وتكذيبَهم له فيما أتاهم به من عندِ اللَّهِ . يقولُ له تعالى ذِكْرُه : اصْبرُ على ما تَلقَى منهم في ذاتِ اللهِ .

وبنحوِ الذى قلنا [٢/٢٤ء] في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ ٱدْفَعٌ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ . قال : أعرِضْ عن أذاهم إياك (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن عبدِ الكريمِ الجَزَرِيِّ ، عن مجاهدِ : ﴿ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ . قال : هو السلامُ ، تُسَلِّمُ عليه إذا لقِيتَه (٢) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أُخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرِ ، عن عبدِ الكريمِ ، عن مجاهدِ مثلًه (٢).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا هَوْذَةُ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ ٱدْفَعٌ بِٱلَّتِى هِى ٱحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ . قال : واللهِ لا يصيبُها صاحبُها حتى يكظِمَ غيظًا ، ويصفَحَ عما يكرهُ .

وقولُه: ﴿ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكْرُه: نحن أعلمُ بما يصفون اللّه به وينحُلُونه من الأكاذيبِ والفِريةِ عليه، وبما يقولون فيك من السوءِ، ونحن مجازوهم على جميعِ ذلك، فلا يحزُنْك ما تسمَعُ منهم من قبيحِ القولِ .

وقولُه : ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه لنبيِّه

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذرُ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه معمر في جامعه (٢٠٢٥) ، وعنه عبد الرزاق في تفسيره ٤٨/٢ .

محمد عَيْكِيِّهِ : وقلْ يا محمدُ: ربِّ أستجيرُ بك من خَنْقِ الشياطينِ وهمزاتِها .

والهَمْزُ هو الغَمْزُ ، ومن ذلك قيل للهمزِ في الكلامِ : هَمْزُ . والهَمَزَاتُ جمعُ هَمْزةِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَأَعُودُ وَأَعُودُ لِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴾. قال : همزاتُ الشياطينِ : خَنْقُهم الناسَ ، فذلك هَمَزَاتُهم .

وقولُه : ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ . يقولُ : وقلْ : أستجيرُ بك ربِّ أَنْ يَحضُرون في أمورى كلِّها (٢٠).

كالذى حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴾ . في شيءٍ من أمرى (٣) .

٥٢/١٨ / القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ

ٱرْجِعُونِ ﴿ آَنِهُ لَعَلِيّ آَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تُرَكُّتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم

بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّهَا كُلُ مَا لَكُ مَا تَرَكُتُ كُلًّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم

بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّهَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : حتى إذا جاء أحدَ هؤلاء المشركين الموتُ ، وعايَن نُزُولَ

<sup>(</sup>١) في م : « همزة » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت، ت، ت، ف.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٤ ا إلى ابن أبي حاتم .

أمرِ اللَّهِ به . قال لعظيمِ ما يعايِنُ مما يَقْدَمُ عليه من عذابِ اللَّهِ ، تندُّمًا على ما فات ، وتلهُّفًا على ما فرَّط فيه قبلَ ذلك من طاعةِ اللَّهِ ، ومسألتِه للإقالةِ : ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ إلى الدنيا ، فرُدّوني إليها ، ﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِيحًا ﴾ . يقولُ : كي أعملَ صالحًا فيما تركتُ قبلَ اليوم من العمل فضَيَّعتُه وفرَّطتُ فيه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى مَعشر ، قال : كان محمدُ بنُ كعبِ القُرَظى يقرأُ علينا : ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ كان محمدُ بنُ كعبِ القُرَظى يقرأُ علينا : ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ كان محمدُ : إلى أيِّ شيءِ يريدُ ؟ إلى أيِّ شيءِ يرغبُ ؟ أجمْعَ المالِ ، أو غَرْسَ الغِراسِ ، أو بَنْيَ بُنيانِ ، أو شقَّ أنهارٍ ؟ ثم يقولُ : ﴿ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكَتُ ﴾ . يقولُ الجبارُ : ﴿ كَلَا كُلُ ﴾ (١)

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ . قال : هذه في الحياةِ ، ألا ترَاه يقولُ : ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ . قال : حين تنقطعُ الدنيا ويعاينُ الآخرةَ ، قبلَ أَنْ يذوقَ الموتَ .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجُ، عن ابنِ جريجٍ، قال: ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ، قال: قال النبيُّ عَلِيْقِ لعائشةَ : ﴿ إِذَا عَايَنَ الْمُؤْمِنُ الْمَلائِكَةَ قَالُوا: نَوْجِعُكَ إِلَى اللَّهِ. وأمَّا الدُّنيا ؟ فَيَقُولُ : بَل قُدُمًا (٢) إلى اللَّهِ. وأمَّا الكَافِرُ فَيْقَالُ له : نوْجِعُكَ ؟ فيقُولُ : ﴿ اَرْجِعُونِ ﴿ آَلِي لَعَلَىٰ اَعَمَلُ صَلِحًا فِيمَا الكَافِرُ فَيْقَالُ له : نوْجِعُكَ ؟ فيقُولُ : ﴿ اَرْجِعُونِ ﴿ آَلِي لَعَلَىٰ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٥/٧٨ مختصرًا .

<sup>(</sup>۲) في م: « قدماني » .

رَّكُتُ ﴾ » (١) الآية .

حُدِّثُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضَّحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ حَقَّىٰۤ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ سمِعتُ الضَّحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ حَقَّىٰۤ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾ . يعنى أهلَ الشركِ (٢).

وقيل: ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ . فابتدأ الكلامَ بخطابِ اللَّهِ تعالى ذِكرُه ، ثم قيل: ﴿ ٱرْجِعُونِ ﴾ . فصار إلى خطابِ الجماعةِ ، واللَّهُ تعالى ذِكرُه واحدٌ . وإنما فعَل ذلك كذلك لأنَّ مسألةَ القومِ الردَّ إلى الدنيا ، إنما كانت منهم للملائكةِ الذين يَقبضون رُوحَهم (٢) ، كما ذكر ابنُ مُحرَيجٍ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قاله . وإنما ابتُدِئ الكلامُ بخطابِ اللَّهِ جلَّ ثناؤه لأنهم استغاثوا به ، ثم رجَعوا إلى مسألةِ الملائكةِ الرجوع ، والردَّ إلى الدنيا .

وكان بعضُ نحويِّى الكوفةِ (١) يقولُ: قيل ذلك كذلك ؛ لأنه مما جرَى على وصف اللَّهِ به نفسه من قولِه : ﴿ خَلَقْتُكَ مِن قَبِّلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٩] في غير مكانٍ من القرآنِ ، فجرَى هذا على ذاك .

/ وقولُه: ﴿ كُلَّا ۚ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : ليس الأمرُ على ما قال هذا المشركُ ، لن يَرْجِعَ إلى الدنيا ، ولن يُعادَ إليها ، ﴿ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ [٢/٢٤٤٤] قَآيِلُهَا ﴾ . يقولُ : هذه الكلمةُ ، وهو قولُه : ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ . ﴿ كُلِمَةٌ هُوَ قَآيِلُهَا ﴾ . يقولُ : هذا المشركُ هو قائلُها .

كما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه :

٥٣/١٨

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ اللي المصنف وابن المنذر ..

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير القرطبي ١٤٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف : ( روحه ١ .

<sup>(</sup>٤) هو الفراء في معاني القرآن ٢٤١/٢ ، ٢٤٢ .

﴿ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا ﴾ . لا بُدَّ له أَنْ يقولَها (١) .

﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرَزَةٌ ﴾ . يقولُ : ومن أمامِهم حاجزٌ يحجُزُ بينَهم وبينَ الرجوع . يعنى : إلى يومٍ يُبْعَثون من قبورِهم ، وذلك يوم القيامةِ .

والبرزخُ والحاجزُ والـمُهْلةُ متقارباتُ المعنى .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمِن وَرَابِهِم بَرَزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ . يقولُ : أجلٌ إلى حينِ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانِ ، عن أشعثَ ، عن جعفرِ ، عن سعيدِ في قولِه : ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ ﴾ . قال : ما بعدَ الموتِ (٢) .

حدَّثنى أبو حميدِ الحِمْصىُ أحمدُ بنُ المغيرةِ ، قال : ثنا أبو حَيْوةَ شريحُ ابنُ يزيدَ ، قال : ثنا أرطاةُ ، عن أبى الحجاجِ (٢) يوسفَ ، قال : خرجتُ مع أبى أمامةً في جِنازةٍ ، فلما وُضِعت في لَحْدِها ، قال أبو أمامةً : هذا برزخٌ إلى يوم يُعثون (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ٥/٤٨٧ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، ت ١ ، ت ٣ ، ف . وينظر تهذيب الكمال ٣١٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى المصنف وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وسمويه في فوائده .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا فطرٌ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرَزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ . قال : ما بينَ الموتِ إلى البعثِ (٢٠) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ . قال : حِجازٌ " بينَ الميتِ والرجوعِ إلى الدنيا ('') .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَمِن وَرَآيِهِم بَرَزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ . قال : برزخٌ بقيةَ الدنيا .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً مثلَه (°) .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَمِن وَرَابِهِم مُرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ . قال : البرزخُ ما بينَ الموتِ إلى البعثِ (٦) .

<sup>(</sup>١) في النسخ : « مطر » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد فى الزهد (٣١٤) ، وأبو نعيم فى الحلية ٣/٠٩٠ من طريق فطر ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥ ا إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ف : « حجاب » .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٤٨٨، وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٥/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٤٨/٢ به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) ينظر التبيان ٣٤٨/٧.

حُدِّثُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: أخبَرنا عُبيدٌ، قال: سمِعتُ الضَّحاكَ يقولُ: البرزخُ ما بينَ الدنيا والآخرةِ (١).

/ القولُ في تأويلِ في قولِه تعالى : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ ١٨/٤٥ وَ يَوْمَبِنِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ .

اختلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه : ﴿ فَإِذَا نُوْخَ فِي ٱلصُّبُورِ ﴾ من النفختين ، أَيُّتُهما عُنِيَ بها ؟ فقال بعضُهم : عُنِيَ بها النفخةُ الأولى .

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّ ثنا ابنُ حميد، قال: ثنا حكامُ بنُ سَلْمٍ، قال: ثنا عمرُو، عن مُطَرِّفِ، عن المنهالِ بنِ عمرو، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ، أن رجلًا أتى ابنَ عباسٍ، فقال: سمِعتُ اللَّهَ يقولُ: ﴿ فَلَا أَنسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَيِنِ ﴾ الآية. وقال في آية أخرى: ﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧]. فقال: أما قولُه: ﴿ فَلَا أَسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَيِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴾ والضافات: ٢٧]. فقال: أما قولُه: ﴿ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴾ والما فولُه: ﴿ وَأَقْبَلَ اللّٰرض شيءٌ، ﴿ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴾ . فذلك في النفخةِ الأُولى، فلا يَبْقى على الأرض شيءٌ، ﴿ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِنِ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴾ . وأما قولُه: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ ﴾ . فإنهم لما دخلُوا الجنةَ أقبَلَ بعضُهم على بعضٍ يتساءلون ''.

حدثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن السدى في قولِه :

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره ٤٢٨/٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « بن » . وتقدم على الصواب في ٢٠/٧ ، وينظر تهذيب الكمال ٢٠٣/٢٢ ، ٢٠٢٨ . . . . . (٣) سقط من : ت ٢ .

والأثر أخرجه الحاكم ٣٩٤/٢ من طريق حكام بن سلم به . وينظر بقية تخريجه في ٢/٧، ٤٣ .

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ﴾ . قال : في النفخةِ الأولى () .

حدثنا على ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنْ وَلَا يَسَاءَلُونَ ﴾ . فذلك حين يُنفخُ في الصورِ ، فلا حيَّ يَيقَى إلا اللَّهُ ، ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ . فذلك إذا أبعثوا في . النفخة الثانية (٢).

قال أبو جعفر: فمعنى ذلك على هذا التأويل: فإذا نُفِخ في الصورِ فصَعِق مَن في السماواتِ ومَن في الأرضِ إلا مَن شاء اللَّهُ ، فلا أنسابَ بينَهم يومئذِ يتواصلُون بها ، ولا يتساءلُون ، ولا يتزاورُون ، فيتساءلُون عن أحوالِهم وأنسابِهم .

وقال آخرون: بل عُنِيَ بذلك النفخةُ الثانيةُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابنُ فُضَيل، عن هارونَ بنِ أبى وكيعٍ، قال: سمِعتُ زاذانَ يقولُ: أتيتُ ابنَ مسعودٍ، وقد اجتمَع الناسُ إليه في دارِه، فلم أقدِرْ على متجلس، فقلتُ: يا أبا عبدِ الرحمنِ، من أجلِ أنى رجلٌ من العجمِ تَحْقِرُنى؟ على متجلس، فقلتُ: يا أبا عبدِ الرحمنِ، فلم يكنْ بينى وبينه جليسٌ، فقال: يؤخذُ بيدِ [۲/۷۶٠] قال: ادْنُ. قال: فدنوتُ، فلم يكنْ بينى وبينه جليسٌ، فقال: يؤخذُ بيدِ العبدِ أو الأَمةِ يومَ القيامةِ على رءوسِ الأوّلين والآخرين. قال: وينادِي منادٍ: ألا إنَّ هذا فلانُ بنُ فلانٍ، فمن كان له حقٌ قِبلَه فليأتِ إلى حقّه. قال: فتفرحُ المرأةُ يومَئذِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (۷۱۰) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

أن يذوبَ (١) لها حقَّ على ابنِها ، أو على أبيها ، أو على أخِيها ، أو على زوجِها ، ﴿ فَلَا آَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِيذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا عيسى بنُ يونس ، عن هارونَ بنِ عنترة ، عن زاذانَ ، / قال : سمِعتُ ابنَ مسعودِ يقولُ : يؤخذُ العبدُ أو الأمةُ يومَ القيامةِ ١٥٥٥ فيئتَصبُ على رءوسِ الأوّلين والآخرين، ثم ينادِى منادٍ . ثم ذكر نحوه ، وزاد فيه : فيقولُ الربُ تبارك وتعالى للعبدِ : أعطِ هؤلاء حقوقَهم . فيقولُ : أى ربّ ، فنيتِ الدنيا ، فمن أينَ أعطيهم ؟ فيقولُ للملائكةِ : خذُوا من أعمالِه الصالحةِ ، فأعطُوا كلّ الدنيا ، فمن أينَ أعطيهم ؟ فيقولُ للملائكةِ : خذُوا من أعمالِه الصالحةِ ، فأعطُوا كلّ إنسانٍ بقدرِ طَلِبَتِه . فإنْ كان له فضلُ مثقالِ حبةٍ من خردلِ ، ضاعَفَها اللهُ له حتى يُدخله بها الجنة . ثم تلا ابنُ مسعودٍ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُوْتِ مِن لَدُنَهُ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الساء: ١٤] . وإن كان عبدًا شقيًا حسناتُه ، ويقِي طالبون كثيرٌ . فيقولُ : خُذوا من أعمالِهم السيئةِ ، فأضيفوها إلى سيئاتِه ، وصُكُوا له صَكَّا إلى النارِ " .

قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ

يَنْنَهُمْ يَوْمَهِنْ وَلَا يَتَسَاّءَلُونَ ﴾. قال: لا يُسألُ أحدٌ يومَئذِ بنسبٍ شيئًا، ولا

يتساءلون، ولا يَمُتُّ إليه برحمٍ ('').

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يَكُونَ ﴾ . ويذوب أي : يجب . النهاية ١٧١/٢ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ ، ف : ﴿ لَكُلُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٢ من طريق عيسى بن يونس به ، وأخرجه الحسين المروزى فى زوائده على زهد ابن المبارك (٢١٤١) – ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٢٨٥/١٨ – عن عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن زاذان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥١ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف عن ابن جريج ، وينظر فتح البارى ٥٥٨/٨ . ر تفسير الطبرى ٨/١٧ )

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى محمدُ بنُ كثير ، عن جعفر (() بنِ المغيرة ، عن قتادة ، قال : ليس شيءٌ أبغض إلى الإنسانِ يومَ القيامةِ من أن يَرَى مَن يَعرِفُه (٢) ؛ مخافة أن يذوبَ له عليه شيءٌ . ثم قرأ : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنَ أَخِهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَيْهِ وَأَيْهِ وَأَيْهِ وَأَيْهِ وَأَيْهِ وَأَيْهِ وَأَيْهِ وَأَيْهِ وَمَهْ وَمَهْ فَرَا أَدُهُ وَمَهْ فَرَا أَدُهُ وَمَهُ وَمَهْ وَمَهْ وَمَهْ وَمَهْ وَمَهْ وَمَهْ وَمَهْ وَمَهُ وَمَهْ وَمُهْ وَهُمْ وَمُهْ وَمُهُ وَمُهُ وَمُهْ وَمُهُ وَمُهْ وَمُهُ وَمُهُوا وَمُهْ وَمُهُوا وَمُهْ وَمُهْ وَمُهُوا وَمُهُوا وَمُهْ وَمُهُوا وَمُهُوا وَمُهْ وَمُهُوا وَمُهْ وَمُهُوا وَمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَمُهْ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَمُهْ وَمُؤْمُ وَمُهُوا وَمُؤْمُوا وَمُؤْمُونُ وَمُوا وَمُهُوا وَمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمُوا وَالْمُوا وَمُهُوا وَالْمُؤْمُ وَالَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُوالِمُوالْمُوالْمُوالْمُوالِمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولُولُوالِمُوالْمُولُوالْمُوالْمُولُولُوالْمُولُوالْمُولُولُوالْمُوالُولُولُوالْمُولُولُوالْمُولُولُولُوالْمُولُوالُولُوالْمُولُولُولُوالْمُولُولُ

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنا الحكَمُ بنُ سِنانِ ، عن سَدُوسِ صاحبِ السَّابِرِيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال: ثنا الحكَمُ بنُ سِنانِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ السَّابِرِيِّ ، عن أَنسِ بنِ مالكِ ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةَ مَارَكُوا ( ) الجَنَّةَ ، وأَهلُ النَّطالِمِ تَتَارَكُوا ( ) مَظالِمَكُم ، وادْخُلُوا الجَنَّةَ ﴾ ( ) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ آَلَهُ وَالْمَا وَمَنَ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّينَ خَسِرُوٓا أَنَفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ آَلَهُ تُلْفَحُ وَجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿ آَلَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِينُكُم ﴾ : موازينُ حسناتِه، وخفَّتْ موازينُ حسناتِه، وخفَّتْ موازينُ سيئاتِه، ﴿ فَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ . يعنى : الخالدون في جناتِ النعيمِ .

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ ، ف : « حفص » . ولعله جعفر بن أبي المغيرة ، الراوى عن سعيد بن جبير ، والله أعلم . ينظر تهذيب الكمال ١١٢٥، ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ يَعَافُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « الحسن » .

<sup>(°)</sup> في م : « السائري » . وينظر الأنساب ١٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، م ، ت ١ ، ف : « أهل » .

<sup>(</sup>٧) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « تداركوا » .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله (١١٦) ، والطبرانى فى الأوسط (١٤٤)، والخطيب فى الموضح ١٩٨/١ من طريق الحكم بن سنان به .

"﴿ وَمَنَ خَفَّتَ مَوَزِيثُهُ ﴾ . يقولُ ' : ومن خفَّتْ موازينُ حسناتِه ، فرجَحَتْ بها موازينُ سيئاتِه ، ﴿ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾ . يقولُ : غَبَنوا أَنفُسَهم حظوظها من رحمةِ اللَّهِ ، ﴿ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ . يقولُ : هم في نارِ جهنم .

وقولُه : ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ . يقولُ : تَسْفَعُ وجوهَهم النارُ .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قَنفَحُ (٢). قال : تَنفَحُ .

﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِمُونَ ﴾ والكُلومُ: أن تتقلَّصَ الشفتانِ عن الأسنانِ حتى تبدوَ الأسنانُ ، كما قال الأعشى ":

/ وَله الـمُـقَّـدَمُ لا مِثْلَ له ساعَةَ الشِّدْقِ عَنِ النَّابِ كَلَحْ ٢/١٨ فَتَأْوِيلُ الْكَلامِ: يَسْفَعُ (٢) وجوهَهم لهبُ النارِ ، فيُحْرِقُها ، وهم فيها متقلِّصو الشفاهِ عن الأسنانِ ، من إحراقِ النارِ وجوهَهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ت ۲ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٢٤١ ، والشطر الأول فيه :

وله المقدم في الحرب إذ

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ت ٢، ف : ﴿ تسفح ﴾ .

فى قولِه : ﴿ وَهُمَّ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ . يقولُ : عابسون (١).

حدثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى وعبدُ الرحمنِ ، قالا : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى الأحوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ في قولِه : ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ . قال : ألم ترَ إلى الرأسِ المَشِيطِ قد بدتْ أسنانُه ، وقَلَصت شفتاه (٢) ؟

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن إسرائيلَ ، [٢/٤٤٤] عن أبى إسحاقَ ، عن أبى الأحوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قرأ هذه الآية : ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ الآية . قال : ألم تَروْا إلى الرأسِ المَشِيطِ بالنارِ وقد قَلَصتْ شفتاه ، وبدَتْ أسنانُه (٢)؟

حدثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَهُمَّ وَهُمُ كَالِحُونَ ﴾ . قال : ألم ترَوْا إلى الغنمِ إذا مستِ النارُ وجوهَها كيف هى ؟

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِلَّهُ عَلَيْتُمْ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَيْتُنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ ﴿ وَإِنَّا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : يقالُ لهم : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُنْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ . يعنى : آياتُ القرآنِ ثُنْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ . وتَرَك ذكرَ ﴿ يقالُ ﴾ القرآنِ ثُنْلَى عليكم في الدنيا ، ﴿ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ . وتَرَك ذكرَ ﴿ يقالُ ﴾ لدلالةِ الكلام عليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم - كما فى تغليق التعليق ٢٦٣/٤ والإتقان ٣١/٢ من طريق عبد الله به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٦/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) تفسير سفيان ص ۲۱۸، ومن طريقه عبد الرزاق في تفسيره ٤٨/٢، وابن أبي شيبة ١٧٤/١٣، ١٧٥، و١٠٥ وهناد في الزهد (٣٠٤)، وأخرجه الطبراني (٩١٢١) من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٥ إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه هناد في الزهد (٣٠٣) ، والحاكم ٣٩٥/٢ من طريق إسرائيل به بنحوه ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد .

04/11

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقْوَتُنَا ﴾ . اختلفت القرأة في قراءة ذلك؛ فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة ، وبعضُ أهل الكوفة : ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقْوَتُنَا ﴾ بكسر الشين ، وبغير ألف (١) . وقرأته عامة قرأة أهل الكوفة : (شقاوتُنا) بفتح الشين والألف (٢) .

والصواب من القولِ في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان ، وقرأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ من القرأةِ بمعنّى واحدٍ ، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ .

وتأويلُ الكلامِ: قالوا: ربَّنا غلَب (٣) علينا ما سبَق لنا في سابقِ علمِك وخُطَّ لنا في أمِّ الكتابِ .

/ وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدثنا ابنُ حميدٍ ، قَالَ : ثنا حكامٌ ، عن عنبسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَزَّةَ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ﴾ . قال : التى كُتبتْ علينا .

حدثنى محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثنى الحارثُ ، (أقال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقْوَتُنَا ﴾ . التي كُتبتْ علينا (٥٠) .

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم . السبعة لابن مجاهد ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ غلبت ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٤٨٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٨ . ٢٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور =

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

( وقال: قال ابنُ جريج ' : بلغنا أنَّ أهلَ النارِ نادَوا خَزَنةَ جهنَم: أن ﴿ اَدْعُوا لَا اللهُ ، فلما رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّن الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٩]. فلم يجيبوهم ما شاء اللهُ ، فلما أجابوهم بعد حين ، قالوا: ﴿ فَادْعُوا وَمَا دُعَتُوا الْكَافِينِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [غافر: ٥٠]. قال: ثم نادَوْا مالكًا: ﴿ يَكْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ . فسكت عنهم مالكُ خازنُ جهنمَ أربعين سنةً ، ثم أجابهم فقال: ﴿ إِنَّكُم مَلِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]. ثم نادَى الأشقياءُ ربَّهم ، فقالوا: ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا صَآلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْنَا طَلْلِمُونَ ﴾ . فسكت عنهم مثل (٢٠ مقدارِ الدنيا ، ثم أجابهم بعد ذلك تبارك وتعالى: ﴿ قَالَ انْعَشُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ ".

قال: حدَّثنى حجاجٌ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال: ينادِى أهلُ النارِ: يا أهلَ الجنةِ . فلا يجيبونهم ما شاء اللَّهُ ، ثم يقالُ: أجيبوهم. وقد قُطِع الرَّحِمُ والرحمةُ ، فيقولُ أهلُ الجنةِ : يا أهلَ النارِ ، عليكم غضبُ اللَّهِ ، يا أهلَ النارِ ، عليكم لعنةُ اللَّهِ ، يا أهلَ النارِ ، لا لَبَيْكم ولا سَعْدَيْكم ، ماذا تقولون ؟ فيقولون : ألم نكُ فى الدنيا آباءَكم وأبناءَكم وإخوانكم وعشيرتَكم ؟ فيقولون : بلى . فيقولون : ﴿ أَفِيضُوا الدنيا آباءَكم وأبناءَكم وإخوانكم وعشيرتَكم ؟ فيقولون : ﴿ إِنَى اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَيْدِينَ ﴾ وألمَا وَ الأعراف: ٥٠] .

<sup>=</sup> ٥/٦ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۲ : « وحدثنا ابن جريج قال » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحسين بن داود سنيد – في تفسيره – كما في التخويف من النار لابن رجب ص ٢١٨ .

قال: حدثني حجاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن كعبِ القُرَظيّ ، قال: وحدثني عَبْدةُ المَرْوزِيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ المباركِ ، عن عمر (١) بنِ أبي ليلي ، قال : سمِعتُ محمدَ بنَ كعب، زاد أحدُهما على صاحِبه: قال محمدُ بنُ كعب: بلَغني ، أو ذُكر لي ، أنَّ أهلَ النارِ استغاثُوا بالخَزَنةِ : ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . فردُّوا عليهم ما قال اللهُ : فلما أيشوا نادَوًا : يا مالكُ . وهو عليهم ، وله مجلسٌ في وَسَطِها ، وجسورٌ تمرُّ عليه (٢) ملائكةُ العذابِ ، فهو يَرى أقصاها كما يَرِي أَدِنَاهَا ، فقالُوا : ﴿ يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ . سألوا الموتَ ، فمكَث لا يجيبُهم ثمانين ألفَ سنة (٢) من سِنِي الآخرةِ ، أو كما قال ، ثم لحَظ (١) إليهم (٥) ، فقال : ﴿ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ﴾ . فلما سمِعوا ذلك قالوا : فاصبِرُوا ، فلعلُّ الصبرَ ينفعُنا كما صبر أهلُ الدنيا على طاعةِ اللهِ. قال: فصَبروا، فطالَ صبرُهم، فنادَوا: ﴿ سَوَآةً عَلَيْكَ نَا أَجَزَعْنَا أَمَّ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيضٍ ﴾ [إبراهيم: ٢١]: أي: مَنْجَى. فقام إبليسُ عندَ ذلك فخطَبهم، فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُورُ ٢ / ٤٤٨ وَ وَ فَأَخَلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلَطَنِن ﴾ [ إبراهيم: ٢٢] . فلما سمِعوا مقالَتَه (' )، مَقَتُوا أَنفسَهم، قال: فنُودوا: ﴿ لَمَقَتُ / ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن ١٨/١٨ه مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آمَتَنَا ﴾ الآية . [غافر: ١١،١٠] . قال : فيجيبُهم اللَّهُ فيها : ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُمْ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: « عمرو » ، والصواب ما أثبتنا ، وينظر ما تقدم في ٣١٦/١٣ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ : « عليها » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف : « ىحط » ، بدون نقط ، وفي ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣: « سخط » ، وفي م : « انحط » . والمثبت من التذكرة للقرطبي (١٣٦٨) .

<sup>(°)</sup> في ت ۱: «عليهم».

<sup>(</sup>٦) في م ، ف : « مقالتهم » .

وَحْدَهُ كَفَرْتُدَ وَإِن يُشْرَكَ بِهِم تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ [ غافر: ١٢]. قال : فيقولون : ما أُيِسْنا بعدُ . قال : ثم دَعَوا مرَّةً أُخرى ، فيقولون : ﴿ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ١٢]. قال: فيقولُ الربُّ تبارك وتعالى : ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَاكْنَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا ﴾ . يقول الربُّ : لو شئتُ لهديتُ الناسَ جميعًا ، فلم يختلِفْ منهم أحدٌ ، ﴿ وَلَكِكْنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَأُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاآ ﴾ . يقولُ : بما تركتم أنْ تعملُوا ليومِكم هذا ، ﴿ إِنَّا نَسِينَكُمُّ ﴾ أى : تركناكم، ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٣، ١٤]. قال : فيقولون : ما أُيسنا بعدُ . قال : فيَدْعُون مرةً أخرى : ﴿ رَبُّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبِ يَجِبُ دَعْوَتِكَ وَنَتَيعِ ٱلرُّسُلُّ ﴾ . فيقولُ (١٠ : ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَفْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ أخرى : ﴿ رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلٌ ﴾ . قال : فيقولُ : ﴿ أُوَلَرُ نُعَيِّرَكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ إلى ﴿ نَصِيدٍ ﴾ [ فاطر: ٣٧]. ثم مكَث عنهم ما شاء اللَّهُ ، ثم ناداهم : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنْلَى عَلَيْكُو فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾. فلما سبعوا ذلك قالوا: الآنَ يرحمُنا. فقالوا عندَ ذلك: ﴿ رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ أى : الكتابُ الذى كُتِبَ علينا، ﴿ وَكُنَّا فَوْمَا صَاَلِينَ ﴿ أَنْ أَغْرِجْنَا مِنْهَا ﴾ الآية. فقال عند ذلك: ﴿ أَخْسَثُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ . قال : "ولا تتكلمونَ" فيها أبدًا . فانْقَطَع عندَ ذلك الدعاءُ والرجاءُ

<sup>(</sup>١) في م : « قال فيقال لهم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ت ١ ، ف : « ثم قال » ، وفي م : « ثم قالوا » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « فلا يتكلمون » .

منهم، وأقبَلَ بعضُهم ينبَحُ في وجهِ بعضٍ، فأُطْبِقَت عليهم (١).

قال عبدُ اللهِ بنُ المباركِ في حديثهِ: فحدَّثني الأزهرُ بنُ أبي الأزهرِ أنهِ قال : فذلك قولُه: ﴿ هَنَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤَذِّنَ لَمُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥، ٣٦].

حدثنا القاسم، قال: (أثنا الحسين)، قال: ثنى حجاج، عن أبى بكر بن عبد الله أنه قال: فوالذى أنزَل القرآنَ على محمد، والتوراةَ على موسى، والإنجيلَ على عيسى، ما تكلَّم أهلُ النارِ كلمةً بعدَها إلا الشهيقَ والزَّفيرَ (ألله في الحلدِ أبدًا، ليس له نفادٌ.

قال: ثنى حجاج، عن أبى معشر، قال: كنا فى جِنازةٍ ومعنا أبو جعفر 'ألقارئ، فجلسنا، فتنَحَّى أبو جعفر ' فبكى، فقيل له: ما يُبكيك يا أبا جعفر ؟ قال: أخبَرنى زيدُ بنُ أسلمَ أنَّ أهلَ النارِ لا يتنقَّسُون (°).

وقولُه: ﴿ وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴾ . يقولُ : كنا قومًا ضَلَلْنا عن سبيلِ الرشادِ ، وقصدِ الحقِّ .

القولُ في تأويل قولِه تعالى: ﴿ رَبُّنَا ۚ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ لَإِنَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور - كما في الدر المنثور ٥/٦ - ومن طريقه البيهقي في البعث (٦٦٠) ، وفي الأسماء والصفات (٤٨٦) ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (٢٥١) من طريق ابن المبارك ، عن الحكم ، عن عمر به ، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر . وينظر زوائد نعيم بن حماد (٣١٩) ، والتذكرة للقرطبي (١٣٦٨) . (٢ - ٢) سقط من : ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٣) في ص : ( الرقيق ) ، وفي م ، ت ١ ، ف : ( الزعيق ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ت ٢.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة النار (١٥٨) من طريق أبي معشر به ، وذكره ابن رجب في التخويف من
 النار ص ٩٢، وقال : خرجه الجوزجاني .

۹/۱۸

قَالَ ٱخْسَثُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قيلِ الذين خفَّت موازينُ صالحِ أعمالِهم يومَ القيامةِ في جهنَّمَ: ربَّنا أخرجُنا من النَّارِ، فإنَّا عُدْنا لما تكرهُ منَّا مِن عملٍ، فإنَّا ظالمون.

اوقوله: ﴿ قَالَ ٱخْسَنُواْ فِيهَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قال الربُّ لهم جلَّ ثناؤه مجيئًا: ﴿ ٱخْسَنُواْ فِيهَا ﴾ . أي: اقعُدُوا في النارِ .

يقالُ منه: خَسَأَتُ فلانًا أَخْسَؤُه خَسْئًا وِخُسُوءًا، وِخَسَأُ اللهُ هو يخسَأُ، وما كان خاسئًا، ولقد خسِئً

﴿ وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ . فعندَ ذلك أيس المساكينُ مِن الفرجِ ، وقد كانوا طامعين فيه .

كما حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِیٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ ، قال : ثنی أبو الزَّعْراءِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، فی قصة ذكرها فی الشفاعةِ ، قال : فإذا أراد اللَّهُ ألَّا يُحْرِجَ منها - یعنی من النارِ - أحدًا ، غیر وجوههم وألوانهم (۲) ، فیجیءُ الرجلُ مِن المؤمنین ، فیشفعُ فیه (۳) ، فیقولُ : یاربٌ . فیقولُ : من عَرَفَ أحدًا ، فیقولُ : من عَرَفَ أحدًا ، فیقولُ : ما أعرِفُك . فعندَ ذلك یقولون : ﴿ رَبَّنَا ٓ اَخْرِجْنَا فیقولُ : يا فلانُ ، یا فلانُ . فیقولُ : ﴿ اُخْسَتُوا فِیها وَلَا تُكلِّمُونِ ﴾ . فإذا قالوا فیل ، انطبقتْ علیهم جهنهُ ، فلا یخرجُ منها بشرٌ ' .

<sup>(</sup>١) في م : ( خسىم ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أَلُوانِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ١ فيهم ١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٠٨/٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به .

حدَّثنا تميمُ بنُ المنتصر ، قال : أخبَرنا إسحاقُ ، عن شريكِ ، عن الأعمشِ ، عن عمرو بن مُرَّةَ ، عن شَهر بن حَوْشب ، عن معدِيكرب ، عن أبي الدَّرْداءِ ، قال : يُرْسَلُ ، أو يُصَبُّ ، على أهل النارِ الجوعُ ، فيعدِلُ ما هم فيه مِن العذابِ ، فيستغيثون ، فيُغاثُون بالضَّريع الذي لا يُسْمِنُ [ ٢/ ٤٤٨ ع ] ولا يُغنِي من جوع ، فلا يُغنِي (١) ذلك عنهم شيئًا ، فيستغيثون ، فيُغاثُون بطعام ذي غُصَّةٍ ، فإذا أكلوه نَشِب في حلوقِهم ، فيذكرون أنَّهم كانوا في الدنيا يحدِرون (٢) الغُصةَ بالماءِ، فيستغيثون، فيُرفعُ إليهم الحميمُ في كلاليبِ الحديدِ ، فإذا انتهى إلى وجوهِهم شَوَى وجوهَهم ، فإذا شربوه قطُّع أمعاءَهم . قال : فينادُون مالكًا : ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ ﴾ . قال : فيتركُهم ألفَ سنةٍ، ثم يجيبُهم: ﴿ إِنَّكُم مَّلكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]. قال: فينادُون خَزَنَةَ جهنم: ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (إِنَّكُي قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِنَاتِ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواًّ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَلِ ﴾ [غافر: ٤٩، ٥٠]. قال: فيقولون: ما نجدُ أحدًا خيرًا لنا من ربّنا. فينادُون ربَّهم : ﴿ رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدِّنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونِ ﴾ . قال : فيقولُ اللَّهُ : ﴿ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ . قال : فعندَ ذلك يئسوا من كلِّ خيرٍ ، فيدْعُون بالويلِ والشُّهيقِ والثُّبورِ ".

حدَّثني محمدُ بنُ عُمارةَ الأسديُّ ، قال: ثنا عاصمُ بنُ يوسفَ اليَرْبوعيُّ ، قال:

<sup>(</sup>١) في ص ، ف : ( يعفي ) .

<sup>(</sup>٢) حَدَرَه يحْدِرُه ويَحْدُرُه حَدْرًا وحُدُورًا فانْحَدَرَ : حَطُّه من عُلْوٍ إلى شَفْلٍ . ينظر التاج (ح د ر ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٥٥/١٣ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن شهر ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (٨٤) من طريق الأعمش به بدون ذكر معديكرب .

قال في تحفة الأحوذي ٣٤٥/٣: وهو وإن كان موقوقًا لكنه في حكم الرفع، فإن أمثال ذلك ليس مما يمكن أن يقال من قبل الرأى .

7./11

ثنا قُطْبة (۱) بنُ عبدِ العزيزِ الأسدى (۲) ، عن الأعمشِ ، عن شِمْرِ بنِ عطيةَ ، عن شَهْرِ بنِ عطيةَ ، عن شَهْرِ بنِ حوشبٍ ، عن أمِّ الدَّرداءِ ، عن أبى الدرداءِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يُلْقَى عَلى أهْلِ النَّارِ الجُوعُ » . ثم ذكر نحوًا منه (۳) .

حدَّ ثنا ابنُ حميد، قال: ثنا يعقوبُ القُمِّي، عن هارونَ بنِ عنترةَ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، قال: يرَى أهلُ النارِ في كلِّ سبعين عامًا ساقَ مالكِ خازنِ النارِ ، فيقولون: ﴿ يَمَكِلُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧]. فيجيبُهم بكلمة ، ثم لا يرّونه سبعين عامًا ، فيستغيثون بالخزَنَةِ ، فيقولون لهم: ﴿ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفَ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [عافر: ٤٩]. فيجيبونهم: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِاللِّينَاتِ ﴾ الْعَذَابِ ﴾ [عافر: ٤٩]. فيجيبونهم: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِ بِاللِّينَاتِ ﴾ الآية [عافر: ٥٠]. فيقولون: ادعوا ربَّكم ، فليس أحدٌ أرحمَ من ربِّكم . فيقولون: أخيرَ عَنَا فَإِنَّ عَدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ . قال: فيجيبُهم: ﴿ الْخَسَثُواْ فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ ﴾ . قال: فيجيبُهم: ﴿ الْخَسَثُواْ فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ ﴾ . فعندَذلك يَأْيسون (أ) من كلِّ خيرٍ ، ويأخذون في الشهيقِ والوَيْلِ والشَّبورِ .

احدَّ ثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ اَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكلِّمُونِ ﴾ . قال : بلغنى أنهم ينادُون مالكًا ، فيقولون : ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِ ﴾ . فيسكُتُ عنهم قدرَ أربعين سنةً ، ثم يقولُ : ﴿ إِنَّكُم مَنكِثُونَ ﴾ . قال : ثم ينادُون ربَّهم ، فيسكُتُ عنهم قدرَ الدنيا مرَّتين ، ثم يقولُ : ﴿ اَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ ﴾ . قال : فيبأسُ القومُ ، فلا يتكلَّمون بعدَها كلمةً ، وكان إنما هو الزفيرُ والشهيقُ . قال قتادةُ : صوتُ الكافرِ في النارِ مثلُ صوتِ الحمارِ ، أوَّلُه زفيرٌ ، وآخرُه والشهيقُ . قال قتادةُ : صوتُ الكافرِ في النارِ مثلُ صوتِ الحمارِ ، أوَّلُه زفيرٌ ، وآخرُه

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : ﴿ قطنة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف : ﴿ السعدى ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٢٠٧/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٥٨٦) ، والبيهقي في البعث والنشور (٢٠٠) من طريق عاصم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٥ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) في م : « ييأسون » .

شهيقً .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ مثلَه (١) .

حدَّثنا الحسنُ ، (أقال: أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ )، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عيسى ، قال: أخبَرنى زيادٌ الخُراسانيُ ، قال: أسندَه إلى بعضُ أهلِ العلمِ فنسيتُه (أ) ، في قولِه: ﴿ ٱخْسَوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ . قال: فيسكُتون. قال: فلا يُسمَعُ فيها حِسَّ إلا كطنين الطَّسْتِ (أ) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱخۡسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ . قال : هذا قولُ الرحمنِ عزَّ وجلَّ ، حينَ انقطع كلامُهم منه (٥) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّجِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ إِنَّهُم ﴾ - وهذه الهاءُ في قولِه : ﴿ إِنَّهُم ﴾ . هي الهاءُ التي يُسمِّيها أهلُ العربيةِ المجهولةَ . وقد بيَّنتُ معناها فيما مضى قبلُ ، ومعنى دخولِها في الكلامِ ، بما أغنى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) - ﴿ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٤٩/٢. وينظر التخويف من النار لابن رجب ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ ، والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ( فنسيه ) .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ( الطشت ) .

والأثر في تفسير عبد الرزاق ٢٩/٢ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٨ ، ٢٥٠ من قول زياد ابن سعد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٧ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٨ ، ٢٥، والبيهقي في الأسماء والصفات (٤٨١) من طريق محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم في ٦٦/١٦ه، وسيأتي الكلام مفصلًا في ١٤/١٨، ١٤.

يقولُ : كانت جماعةٌ من عبادي ، وهم أهلُ الإيمانِ باللَّهِ ، يقولون في الدنيا : ﴿ رَبُّنَا ٓ ءَامَنًا ﴾ بك وبرسلِك (١٠)، وما جاءوا به من عندِك، ﴿ فَأَغْفِرْ لَنَا ﴾ ذُنُوبَنا ﴿ وَأَرْحَمْنَا أَ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّجِينَ ﴾ . يقولُ ' : وأنت خيرُ من رحِم أهلَ البلاءِ ، فلا تعذُّبْنا بعذابِك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَأَتَّخَذْتُنُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبُرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ إِنَّ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : فاتخذتُم أيُّها القائلون لربِّهم : ﴿ رَبِّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَآلِينَ ﴾ . في الدنيا ، القائلين فيها : ﴿ رَبُّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ - سِخْريًّا .

والهاءُ والميمُ في قولِه : ﴿ فَأَتَّخَذَّتُمُوهُمْ ﴾ . من ذكرِ « الفريقِ » .

واختلفتِ القرأةُ [ ٢/ ٤٤٩ و] في قراءةِ قولِه : ﴿ سِخْرِيًّا ﴾ ؛ فقرأه بعضُ قرأةِ الحجازِ ، وبعضُ أهلِ البصرةِ والكوفةِ : ﴿ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ . بكسرِ السينِ " ، ويتأوَّلون في كسرِها أن معنى ذلك الهُزْءُ، ويقولون : إنها إذا ضُمَّت، فمعنى الكلمةِ: الشُّخْرَةُ والاستعبادُ. فمعنى الكلام على مذهبِ هؤلاء: فاتخذتم أهلَ ٦١/١٨ الإيمانِ بي/ في الدنيا هُزُوًّا ولعبًا ، تهزءون بهم ، حتى أنسَوْكم ذكرى .

وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ والكوفةِ : ﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُ شُخْرِيًّا ﴾ . بضمٌّ السين (٢) ، وقالوا: معنى الكلمةِ في الضمّ والكسرِ واحدٌ.

وحكى بعضُهم (٥) عن العربِ سماعًا لُجِّيِّ ولِجِّيٍّ ، ودُرِّيٌّ ودِرِّيٌّ ، منسوبٌ

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : « برسولك » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، م ، ف .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) هو الكسائي ، كما في معاني القرآن للفراء ٢٤٣/٢ .

إلى الدُّرِّ، وكذلك كُرسيٌّ وكِرسيٌّ. وقالوا: ذلك من قيلِهم كذلك نظيرُ قولِهم في جمعِ العصا: العِصِيُّ . بكسرِ العينِ ، والعُصيُّ بضمِّها . قالوا: وإنما اخترنا الضمَّ في الشخريٌّ لأنه أفصحُ اللغتين .

والصوابُ من القولِ فى ذلك أنهما قراءتانِ مشهورتانِ ، ولغتانِ معروفتانِ ، والصوابُ من القولِ فى ذلك أنهما قراءتانِ مشهورتانِ ، ولغتانِ معروفتانِ ، بعنى واحدِ ، قد قرأ بكلِّ واحدةِ منهما علماءُ من القرأةِ ، فبأَيَّتِهما قرأ القارئُ ذلك بعنى وليس (أيُعْرفُ من فَرْقِ () بينَ معنى ذلك إذا كُسِرت السينُ وإذا فَمصيبٌ ، وليس (أيُعْرفُ من فَرْقِ () بينَ معنى ذلك إذا كُسِرت السينُ وإذا فَمصيبٌ ، وليس (أيُعْرفُ من الروايةِ عمن سمِع من العربِ ما حَكَيتُ عنه .

# ذكرُ الروايةِ عن بعضِ مَنْ فَرَّق في ذلك بينَ معناه مكسورةً سينه ومضمومةً

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ فَأَغَذَ تُعُوهُمُ سِخْرِيًّا ﴾ . قال : هما مختلفان : سِخريًّا ، وسُخريًّا ، يقولُ اللَّهُ : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَى بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسَخِّرُونهم ، والآخرون الذين يستهزئون بهم ، هم «سِخريًّا» ، فتلك شخريًّ ، يُسَخِّرونهم ، والآخرون الذين يستهزئون بهم ، هم «سِخريًّا» ، فتلك شخريًّا ، تُسَخِّرونهم – عبيدُك (") – تَسْخِرَةً ، رفعك فوقه ، والآخرون استهزءوا مخريًّا ، تُسَخِّرونهم ، هي «سِخريًّا» ، يَسْخرون منهم في الإسلام ، هي «سِخريًّا» ، يَسْخرون منهم في أنهما مختلفان . وقرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ وَكُلُمُ مِن عَلَيْهِ مَلَاً مِن قَوْمِهِ عَسْخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ مَن كَمَا سَخِرُونَ فَي إِن سَخرون منهم كما سِخر قومُ نوحٍ بنوحٍ ، كمَا سَخِر قومُ نوحٍ بنوحٍ ، وقال : يَسخرون منهم كما سِخر قومُ نوحٍ بنوحٍ ،

<sup>(</sup>۱ ¬ ۱) في ص ، ف : « لفرق من قرن » ، وفي ت ۲ : « لفرق من فرق » .

<sup>(</sup>۲) في م: « سخريا » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ف : « عندك » ، وفي ت ٢ : « بذل » .

<sup>(</sup>٤) في م : « فسخرك » ، وفي ف : « بسخره » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ منهما ﴾ .

اتخذوهم سِخريًّا: اتخذوهم هُزُوًّا، لم يزالوا يَستهزئون بهم .

وقولُه : ﴿ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي ﴾ . يقولُ : لم يزلِ استهزاؤُكم بهم حتى (٢) أنساكم ذلك من فعلِكم بهم ذكري ، فأ لهاكم عنه، ﴿ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ .

كما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي ﴾ . قال : أنسَى هؤلاءِ اللَّهَ استهزاؤُهم بهم ، وضحكُهم بهم . وقرأ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ حتى بلَغ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآهِ لَضَآ أُونَ ﴾ [المطففين: ٢٩- ٣٢].

وقولُه : ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاً ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إنى ، أيُّها المشركون باللَّهِ ، المخلَّدُون في النارِ ، جَزَيْتُ الذين اتخذتموهم في الدنيا سِخْرِيًّا من أهل الإيمانِ بي ، وكنتم منهم تضحَكون ، اليومَ بما صبَروا على ما كانوا يلقّون بينكم من أذَى شُخريتِكم وضحكِكم منهم في الدنيا، أنهم هم الفائزون .

اختلفت القرأةُ في قراءةِ : ﴿ أَنَّهُمْ ﴾ ؛ فقرأتُه عامةُ قرأةِ أهل المدينةِ والبصرةِ وبعضُ أهلِ الكوفةِ : ﴿ أَنَّهُمْ ﴾ بفتح الألفِ من ﴿ أَنَّهُمْ ﴾ " . بمعنى : جزيتُهم هذا . فـ « أنَّ » في قراءةِ هؤلاء في موضع نصبِ بوقوع قولِه : ﴿ جَزَيْتُهُمُ ﴾ عليها ؟ لأن معنى الكلام عندَهم : إني جزيتُهم اليومَ الفوزَ بالجنةِ . وقد يَحتملُ النصبَ من وجهِ آخرَ ، وهو أن يكونَ موجَّهًا معناه إلى : إني جزيتُهم اليومَ بما صبروا ؛ لأنهم هم الفائزون بما صبروا في الدنيا ، على ما لَـقُوا/ في ذاتِ اللَّهِ .

وقرًأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ ( إنهم ) (<sup>٤)</sup> بكسر الألفِ منها (<sup>٥)</sup> ، بمعنى الابتداءِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٠/٠ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم . السبعة لابن مجاهد ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ﴿ إِنِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي . السبعة لابن مجاهد ص ٤٤٩ .

وقالوا: ذلك ابتداءٌ من اللَّهِ مدْحُهم.

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأ بكسرِ الألفِ؛ لأنَّ قولَه: ﴿ جَزَيْتُهُمُ ﴾ قد عمِل في الهاءِ والميمِ ، والجزاءُ إنما يعمَلُ في منصوبين ، وإذا عمِل أن يالهاءِ والميمِ ، لم يكنْ له العملُ في «أن » ، فيصيرَ عاملًا في ثلاثة ، إلا أن يُنوَى به التكريرُ ، فيكونَ (نصبُ «أنَّ » حينئذِ بفعلِ مضمرٍ ، لا بقولِه: ﴿ جَزَيْتُهُمُ ﴾ . وإن هي نُصبت بإضمارِ لامٍ ، لم يكن له أيضًا كبيرُ معنّى ؛ لأن جزاءَ اللَّهِ عبادَه المؤمنين الجنة (الله على ما سَلَفَ من صالحِ أعمالِهم في الدنيا ، وجزاةُ ه إياهم ، وذلك في الآخرةِ هو الفوزُ ، فلا معنى لأنْ يَشْرُطَ لهم الفوزَ بالأعمالِ ، ثم يُخبرَ أنهم إنما فازوا لأنَّهم هم الفائزون .

فتأويلُ الكلامِ إذن - إذ كان الصوابُ من القراءةِ ما ذكرنا -: إنى جزيتُهم اليومَ الجنةَ بما صبَروا في الدنيا على أذاكم بها ، في أنَّهم اليومَ هم الفائزون بالنعيمِ الدائمِ ، والكرامةِ الباقيةِ أبدًا ، بما عمِلوا من صالحاتِ الأعمالِ في الدنيا ، ولقُوا في طلبِ رضاى من المكارِه فيها .

ر ١/ ٤٤٩ على القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالَ كُمْ لَهِ ثَنْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُوا لَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

اختلفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ قَالَ ﴿ كُمْ لِيَشَتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ . وفي قولِه : ﴿ قَالَ إِن لَيْشَتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ﴾ [المؤمنون : ١١٤]؛ فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ عملت ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ١ : « نصب ، ، وفي ت ٢ : « النصب » .

<sup>(</sup>٣) في م : ( بالجنة ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ ، ولا بد منها ، فهي موضع الاختلاف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في النسخ : « لبثنا يوما أو بعض يوم » . ولا اختلاف فيها ، والمثبت موضع الاختلاف ، كما = ( تفسير الطبرى ٩/١٧ )

المدينة والبصرة وبعضُ أهلِ الكوفة على وجهِ الخبرِ: ﴿ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ ﴾ . وكذلك قولُه : ﴿ قَالَ إِن لَيِثْتُمْ ﴾ . أوجه هؤلاء تأويلَ الكلامِ إلى أنَّ اللَّه قال لهؤلاء الأشقياء من أهلِ النارِ ، وهم في النارِ : ﴿ كُمْ لَمِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ . وأنهم أجابُوا اللَّه فقالوا : ﴿ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ . فنسِي الأشقياءُ لعظيمِ ما هم فيه من البلاءِ والعذابِ ، مدة مُكثِهم (٢) كانت في الدنيا ، وقصر عندَهم أمدُ مُكثِهم كان فيه من البلاءِ والعذابِ ، مدة مُكثِهم على حسبوا أنهم لم يكونوا مكثُوا (أن فيها إلا يومًا أو بعضَ يومٍ . ولعلَّ بعضَهم كان قد مَكَث فيها الزمان الطويلَ والسنين الكثيرة .

وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ أهلِ الكوفةِ ، على وجهِ الأمرِ لهم بالقولِ (°) ، كأنه قال لهم : قولوا (١) : كم لبثتُم في الأرضِ ؟ وأُخرَج الكلامَ مُحْرجَ الأمرِ للواحدِ ، والمعنى به الجماعةُ ؛ إذ كان مفهومًا معناه . وإنما اختار هذه القراءةَ من اختارها من أهلِ الكوفةِ ؛ لأن ذلك في مصاحفِهم : «قُل » بغيرِ ألفٍ (٧) ، (أوفى غيرٍ أمصاحفِهم بالألفِ .

وأولى القراءتين فى ذلك بالصوابِ قراءةُ من قرأه : ﴿ قَالَ كُمْ لَمِثْتُمْ ﴾ . على وجهِ الخبرِ ؛ لأن وجهَ الكلامِ ، لو كان ذلك أمرًا ، أن يكونَ ﴿ قُولُوا ﴾ على وجهِ الخطابِ للجمع ؛ لأن الخطابَ فيما قبلَ ذلك وبعدَه جرى لجماعةِ أهلِ النارِ ،

<sup>=</sup> سيذكر المصنف، وكما سيأتي في ص ١٣٢.

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر ، وقرأ ابن كثير في الموضع : ( قل ) ، وفي الثاني : ( قال ) . حجة القراءات ص ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « التي » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « الذي » .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : « لبثوا » .

 <sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) بعده في ت ٢: ﴿ لهم ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ينظر المصاحف لابن أبي داود ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ف : « وهو في » .

فالذى هو أولى أن يكونَ كذلك قولُه: (قل) () لو كان الكلامُ جاء على وجهِ الأمرِ ، وإن كان الآخرُ جائزًا ، أعنى التوحيدَ ؛ لما بيَّنتُ من العلةِ لقارئَ ذلك كذلك . (أفإذ كان ذلك كذلك ، وجاء الكلامُ بالتوحيدِ / في قراءةِ جميعِ القرأةِ ، كان ١٣/١٨ معلومًا أن قراءةَ ذلك على وجهِ الخبرِ عن () الواحدِ أشبهُ ، إذ كان ذلك هو الفصيحَ المعروفَ من كلامِ العربِ . فإذ كان ذلك كذلك ، فتأويلُ الكلامِ : قال اللَّهُ : كم لبِثتُم في الدنيا من عددِ سنينَ ؟ قالوا مُجيبين له : لبِثنا فيها يومًا أو بعضَ يومٍ ، فاسألِ العادِّين ؛ لأنا لا ندْرى ، قد نسينا ذلك .

واختلف أهلُ التأويلِ في المعنى بالعادّين؛ فقال بعضُهم: هم الملائكةُ الذين يحفَظون أعمالَ بني آدمَ ، ويُحْصُون عليهم ساعاتِهم.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَسَــَلِ ٱلْعَــَآدِينَ ﴾ . قال : الملائكة (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلًه .

وقال آخرون : بل هم الحُسَّابُ .

<sup>(</sup>١) في م، ت ١: « قولوا » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : « على » .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٤٨٨، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠١٢/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

## ذكر مَنْ قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قَتادةَ : ﴿ فَسَــَـلِ الْعَلَى اللهُ اللهُ

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ فَسُتَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴾ . قال : فاسألْ أهلَ الحسابِ(٢) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أَنْ يقالَ كما قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَسُكَلِ الْمُكَادِينَ ﴾ . وهم الذين يَعُدُّون عددَ الشهورِ والسنين وغيرِ ذلك ، وجائزٌ أَنْ يكونوا الله على الله على أَدْمَ وغيرَهم ، ولا حجةَ بأَى ذلك من أَى يكونوا بنى آدمَ وغيرَهم ، ولا حجةَ بأَى ذلك من أَى تُبتَتْ صحتُها ، فغيرُ جائزٍ توجيهُ معنى ذلك إلى بعضِ العادِّين دونَ بعضِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِن لَيِشْتُر إِلَّا قَلِيلًا ۚ لَوَ أَنَّكُمْ كُسُتُر تَعَلَمُونَ ۗ فَآلُ أَن كُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۗ فَآلًا ﴾ .

اختلفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ قَكَلَ إِن لِيَشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . اختلافَهم في قراءةِ قولِه: ﴿ قَلَ كُمْ لَيِشْتُمْ ﴾ . والقولُ عندنا في ذلك في هذا الموضِعِ نحوُ القولِ الذي بيَّناه قبلُ في قولِه: ﴿ قَلَ كُمْ لَيِشْتُمْ ﴾ (\*) . وتأويلُ الكلامِ على قراءتِنا ؛ قال اللَّهُ لهم : ما لبنتُم في الأرضِ إلَّا قليلًا يسيرًا ، لو أنَّكم كنتم تعلمون قدرَ لُبثِكم فيها .

وقولُه : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أفحسِبتم أيُّها الأشقياءُ أنّا إنما خلَقْناكم إذ خلَقْناكم لَعِبًا وباطلًا ، وأنكم إلى ربَّكم بعدَ مماتِكم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره ٢٥١١/٨ من طريق محمد بن عبد الأعلى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ ، ف : ( تكون ) .

<sup>(</sup>٤) ينظِر ما تقدم في ص ١٣٩، ١٣٠.

لا تصيرون أحياءً ، فتُجْزَون بما كنتم في الدنيا تعملون ؟

وقد اختلفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأه بعضُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ والكوفةِ : ﴿ لَا تُرَجَّعُونَ ﴾ بضمٌ [ ٢/ ٥٥٠ و] التاءِ (١) ، بمعنى : لا تُردُّون . وقالوا : إنما هو من مَوْجِع الآخرةِ ، لا من رجوعِ إلى الدنيا .

وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ/ الكوفةِ : ( لا تَرْجعون ) ( ) . وقالوا : سواءٌ في ذلك مرجعُ ٦٤/١٨ الآخرةِ والرجوعُ إلى الدنيا .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أنْ يقالَ : إنهما قراءتان متقاربتا المعنى ؟ لأنَّ من رجَّع إليها ، فبردِّ من ركَّ من رجَع إليها ، فبردِّ اللَّه إلى الآخرةِ من الدنيا بعدَ فنائِه ، فقد رَجَعَ إليها ، وأنَّ منْ رجَع إليها ، فبردِّ اللَّهِ إياه إليها رجَع . وهما مع ذلك قراءتان مشهورتان ، قد قرأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ من القرأةِ ، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ .

وبنحوِ الذي قلنا في معنى قولِه : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَفْنَكُمْ عَبَثُما ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر مَنْ قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجُ، عن ابنِ جريج: ﴿ أَنْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا ﴾. قال: باطلًا.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَكِنُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَكْرُشِ الْكَدِيرِ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فتعالى اللَّهُ الملكُ الحقُّ عمَّا يصِفُه به هؤلاء المشركون ، مِن

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم . التيسير ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي . المصدر السابق .

أنَّ له شريكًا ، وعمَّا يُضيفون إليه من اتخاذِ البناتِ ، ﴿ لَاۤ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ ﴾ . يقولُ : لا معبودَ تنبغي له العبودةُ إلَّا اللَّهُ الملكُ الحقُّ ، ربُّ العرشِ الكريم .

« والربُّ » مرفوعٌ بالردِّ على « الحقِّ » ، ومعنى الكلامِ : فتعالى اللَّهُ الملكُ الحقُّ ، ربُّ العرشِ الكريم ، لا إلهَ إلا هو .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِـ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِۦ ۚ إِنَّــهُم لَا يُفْــلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ومن يدعُ مع (١) المعبودِ الذي لا تصلُحُ العبادةُ إلا له معبودًا آخرَ ، لا حجةَ له بما يقولُ ويعملُ من ذلك ، ولا بينةَ .

كما حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ لَا بُرُهَكَنَ لَهُ بِهِـ ﴾ . قال : بينة (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثناحكامٌ ، عن عنبسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسم بنِ أبي بَرَّةَ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا بُرِّهَكَنَ لَهُ بِهِمِ ﴾ . قال : لا حجة (٢) .

وقولُه : ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِۦ ﴾ . يقولُ : فإنَّما حسابُ عملِه السَّيِّئَ عندَ ٦٥/١٨ ربِّه ، وهو مُوَفِّيه جزاءَه إِذا/ قدِم عليه .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢ : « الله » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٤٨٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧١ إلى المصنف.

﴿ إِنَّــُهُمْ لَا يُفَــِلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ . يقولُ : إنه لا يُنجحُ أهلُ الكفرِ باللَّهِ عندَه ، ولا يُدْركون الخلودَ والبقاءَ في النعيم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ اَغْفِرْ وَاَنْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ النَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمدٍ ﷺ : وقلْ يا محمدُ : ربِّ (١) استُرْ علىّ ذنوبى بعفوِك عنها ، وارحمْنى بقبولِ توبيّك ، وتركِك عقابى على ما اجترمتُ .

﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ . يقولُ : وقلْ : وأنت ياربٌ خيرُ مَنْ رحِم ذا ذنبٍ فقبِل توبتَه ، ولم يعاقبُه على ذنبِه .

آخز تفسير سورةِ المؤمنين

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢ : ( اغفر ) .

#### تفسير سورةِ النورِ

## بِسْمِ أَلَّهِ ٱلْتُحْمِٰلِ ٱلرَّحِيلِ

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا عَايَتِ بَيِنَتِ لَيَنتِ لَكُمْ لَذَكُرُونَ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر: يعنى بقولِه تعالى ذكرُه: ﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا ﴾ وهذه السورةُ أنزَلناها.

وإنَّما قلْنا: معنى ذلك كذلك؛ لأنَّ العربَ لا تكادُ تبتدِئُ بالنكراتِ قبلَ أخبارِها إذا لم تكُنْ جوابًا؛ لأنَّها تُوصَلُ كما يُوصَلُ « الذى » ، ثم يُخبرُ عنها بخبر سوى الصلةِ ، فيُستقبحُ الابتداءُ بها قبلَ الخبرِ إذا لم تكنْ موصولةً ، إذ كان يصيرُ خبرُها إذا ابتُدِئَ بها كالصلةِ لها ، ويصيرُ السامعُ خبرَها كالمتوقِّعِ خبرَها بعدُ ، إذ كان الخبرُ عنها بعدَها كالصلةِ لها ، وإذا ابتدِئَ بالخبرِ عنها قبلَها ، لم يدخُلِ الشكُ على سامعِ الكلامِ في مرادِ المتكلمِ .

وقد بيَّنا فيما مضى قبلُ أنَّ « السورةَ » وصفٌ لما ارتفَع ، بشواهدِه ، فأغنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

وأمَّا قولُه : ﴿ وَفَرَضَّنَهَا ﴾ . فإنَّ القَرأةَ اختلَفتْ في قراءتِه ؛ فقرَأتْهُ بعضُ قَرَأَةٍ (٢)

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١٠١/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) بعده في ت ۲ : « أهل » .

الحجازِ والبصرةِ: (وَفَرَّضْناها) (١٠ . ويتأوَّلُونَه: وفصَّلناها ونزَّلنا فيها فرائضَ مختلفةً . وكذلك كان مجاهدٌ يقرؤُه ويتأوَّلُه .

حدَّثنى أحمدُ بنُ يوسفَ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا ابنُ مهديٍّ ، عن عبدِ الوارثِ بنِ سعيدِ ، عن حميدِ ، عن مجاهدِ أنَّه كان يقرؤُها : (وفرَّضْناها) . يعنى بالتشديدِ (۲) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَفَرَضْنَاهَا ﴾ . قال : الأمرُ بالحـلالِ ، والنهئ عن الحرامِ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

وقد يَحتملُ إذلك إذا قُرِئَ بالتشديدِ وجهًا أن غيرَ الذي ذكَرنا عن مجاهدٍ ، ٦٦/١٨ وهو أنْ يوجَّهَ إلى أنَّ معناه : وفرَّضْناها عليكم وعلى مَن بعدَكم مِن الناسِ إلى قيامِ الساعةِ .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأَةِ المدينةِ والكوفةِ والشامِ : ﴿ وَفَرَضْنَهَا ﴾ بتخفيفِ الراءِ (°) ، بمعنى : أو جَبنا ما فيها من الأحكام عليكم ، وألزَمنا كُموه ، وبيَّنا ذلك لكم .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . حجة القراءات ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر البحر المحيط ٢/٧٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٤٨٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم ٢٥١٦/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

 <sup>(</sup>٤) بعده في ت ٢ : ١ آخر ١ .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي . ينظر حجة القراءات ص ٤٩٤ .

والصوابُ من القولِ في ذلك أنَّهما قراءتانِ مشهورتانِ قد قرَأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ من القرأةِ ، فبأيَّتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ ؛ وذلك أنَّ اللَّه قد فصَّلَها ، وأنزَل فيها ضُروبًا من الأحكامِ ، وأمَر فيها ونهَى ، وفرَض على عبادِه فيها فرائضَ ، ففيها المعنيانِ كِلاهُما ؛ التفريضُ ، والفرضُ ، فلذلك قلنا : بأيَّةِ القراءتينِ (قرَأ القارئُ) فمصيبٌ الصوابَ .

## ذكرُ مَن تأوَّل ذلك بمعنى الفَرْضِ والبيانِ من أهلِ التأويلِ

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَفَرَضَّنَهَا ﴾ . يقولُ : بيَّنَاها (٢) .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ سُورَةُ اللَّهِ مَا نُوضٍ فيها . وقرأ : أَزَلْنَهَا وَفَرَضْنَكُهَا ﴾ . ("قال : فرَضْناها" لهذا الذى يتلُوها مِمَّا فُرِض فيها . وقرأ : ﴿ فِيهَا مَالِئَتِ بَيْنَتِ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ﴾ .

وقولُه: ﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَا ٓ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وأنزَلْنا في هذه السورةِ علاماتِ ودَلالاتِ على الحقِّ ﴿ بَيِّنَتِ ﴾ . يعنى: واضحاتٍ لمَنْ تأمَّلها وفكَّر فيها بعقلٍ ، أنَّها مِن عندِ اللَّهِ ، فإنَّها الحقُّ المبينُ ، وإنَّها تَهدِى إلى الصراطِ المستقيم .

كما ( عَن القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جُرَيج :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥١٦/٨ من طريق مجاهد عن ابن عباس . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ت ١ ، ف .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَنتِ ﴾ . قال (ابنُ جُرَيجٍ العلالُ والحرامُ والحدودُ (٢) .

﴿ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ : لتتذكَّروا بهذه الآياتِ البيناتِ التي أنزَلناها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ النَّانِيَةُ وَالنَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَمِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلا تَأْخُذَكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: مَن زنَى مِن الرجالِ، أو زنَتْ مِن النساء، وهو حُرُّ بِكُرٌ غيرُ أَنَّ مُحْصَنِ بزَوجٍ، فاجلِدُوه ضربًا مائةَ جلدةٍ ؛ عقوبةً لِما صنَع، وأتَى مِن معصيةِ اللَّهِ، ﴿ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: لا تأخذُكُم أَ بالزاني والزانيةِ ، أيُّها المؤمنونَ ، ﴿ رَأْفَةٌ ﴾ . وهي رقةُ الرحمةِ ، ﴿ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . يعنى : في طاعةِ اللَّهِ فيما أمَر كُم بهِ مِن إقامةِ الحدِّ عليهما ، على ما ألزَمكُم () به .

واختلف أهلُ التأويلِ في المنهيّ (١) عنه المؤمنونَ مِن أَخْذِ الرَّأَفَةِ (١) بهما ؛ فقال بعضُهم : هو تركُ (١) إقامةِ حدِّ اللَّهِ عليهما ، فأمَّا إذا أُقيم عليهما الحدُّ ، فلم تأخذُهم (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ٢ : ١ مميز » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢، ت٣ : « يأخذكم » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١ ، ف : ( أكرمكم ) .

<sup>(</sup>٦) في ت ١، ت ٢: « النهي » .

<sup>(</sup>Y) في ت Y: ( الرحمة ».

<sup>(</sup>٨) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٩) في ت ١ : ( تأخذكم ) ، وفي ت ٢ : ( يأخذهم ) .

بهما رأفةً في دين اللَّهِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

جِدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى زَائدة ، عن نافع بنِ عمر ، عن ابنِ عمر ، عن ابنِ عمر ، عن ابنِ عمر ، قال : جَلَدَ ابنُ عمر جاريةً له أبى مُلَيكة ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمر ، قال : جَلَدَ ابنُ عمر جاريةً له أحدَثتْ ؛ فجلَد رِجليها . قال نافع : وحسِبتُ أنَّه قال : وظهرَها . فقلتُ : ﴿ وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . فقال : وأخَذتْنى بها رأفةٌ ! إنَّ اللَّه لَم يأمُونى أنْ أَقْتُلَها (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّةَ ، عن ابنِ مُحرَيجِ ، قال : سمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أبى مُلَيكةً يقولُ : ثنى عبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ حدَّ جاريةً له ، فقال للجالدِ ، وأشار إلى رِجلِها ، وإلى أسفلِها . قلت : فأينَ قولُ اللَّهِ : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ ؟ قال : أفأقتُلُها (٤) ؟!

حدَّثنا ابنُ بشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : أن تقيمَ الحدَّ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن (٥) ابنِ جُرَيج : ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ١، ت ٢، ف: «عبد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٨/٨ ٢٥١ من طريق نافع به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ ، ف : ( عبد » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٣٧) ، والبيهقي ٢٤٥/٨ من طريق ابن جريج .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : لا تُضيِّعوا حدودَ اللَّهِ .

قال ابنُ جُرَيجٍ: وقال مجاهدٌ: ﴿ وَلَا تَأْخُذَكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾: لا تُضيِّعوا الحدودَ في أن تُقيمُوها. وقالها عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ (١).

أُحدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا عبدُ الملكِ وحجاجٌ ، عن عطاء : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ عِلَا اللَّهِ وَلا يُعطَّلُ ، وليس بالقتلِ (") . بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : يقامُ حدُّ اللَّهِ ولا يُعطَّلُ ، وليس بالقتلِ (") .

حدَّثنا ابنُ المثنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ فضيلٍ ، عن داودَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : الجلدُ (١٠) .

حدَّثني عُبيدُ بنُ إسماعيلَ الهَبَّارِيُّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ فضيلٍ ، عن المغيرةِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَلَا تَأْخُذَكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : الضرْبُ (٠٠) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، قال : سمِعتُ عمرانَ ، قال : قال : سمِعتُ عمرانَ ، قال : قلتُ لأبى مجلَزِ : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَعِدِ مِّنْهُمَا ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَى مَجلَزٍ : ﴿ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَى مَجلَزٍ : ﴿ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٠٣) عن ابن جريج ، عن عطاء .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) كذا في النسخ ، وصواب الإسناد : حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو خالد ، قال : ثنا عبد الملك
 وحجاج . وينظر ترجمة أبي خالد في تهذيب الكمال ٣٩٤/١١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٢ ٦٣/١ عن أبى خالد ، عن حجاج ، عن عطاء ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥١٩ أبى عبد بن ٢٥١٩/٨ من طريق أبى معاوية ، عن حجاج ، عن عطاء ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٨/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥١٨/٨ من طريق محمد بن فضيل به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٣/١٠ من طريق محمد بن فضيل به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٣/١٠ من طريق عمران به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/٥ إلى عبد بن =

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا الثوريُّ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : لا تُقامُ الحدودُ (١) .

حَدَّثني يونش، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ ال

قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا ابنُ لهيعة ، عن خالدِ بنِ أبي عمرانَ ، أنَّه سأَل سليمانَ بنَ يسارٍ عن قولِ اللَّهِ: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . (أفي الحدودِ أو )

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ الآمُلِيُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ زكريًّا ، عن عبدِ الملكِ ابنِ أبي سليمانَ ، عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ وَلَا تَأْخُذَكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . "قال : أَنْ يقامَ حدُّ اللَّهِ ، ولا يُعطَّلَ "، وليس بالقتل .

/حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عطاءِ ، عن عامرِ في قولِه : ﴿ وَلَا اللَّهِ مَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : الضربُ الشديدُ (١٠) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تَأْخُذكم بهما رأفةٌ فتُخَفُّفُوا الضربَ

٦٨/١٨

<sup>=</sup> حميد وابن المنذر .

 <sup>(</sup>۱) تفسیر سفیان ص ۲۲۰، ومن طریقه عبد الرزاق فی تفسیره ۲/۰۰، وابن أبی شیبة ۲٤/۱، وابن أبی حاتم فی تفسیره ۲۰۱۸/۸ وأخرجه ابن أبی شیبة ۲۳/۱۰ من طریق أبی خالد ، عن ابن أبی نجیح به .
 (۲ – ۲) فی م : (ای فی الحدود ، أو » ، وفی ت ۲ : (افی الحدود ، و » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت Y : « أن تقام حدود الله ، ولا تعطل » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/١٠ من طريق أبي الأحوص به ، وأخرجه ابن أبي حاتم ٢٥١٩/٨ من طريق عطاء به .

عنهما ، ولكن أوجِعُوهما ضربًا .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى بكيرٍ (١) ، قال : ثنا أبو جعفرٍ ، عن قَتادةً ، عن الحسنِ وسعيدِ بنِ المسيبِ : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : الجلدُ الشديدُ (٢) .

قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شعبةَ، عن حمَّادٍ، قال: يُحدُّ القاذفُ والشاربُ وعليهما ثِيابُهما، وأمَّا الزاني فتُخلَعُ ثيابُه. وتلا هذه الآيةَ: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم والشاربُ وعليهما ثِيابُهما، وأمَّا الزاني فتُخلَعُ ثيابُه. وتلا هذه الآيةَ: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم والْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحِلَا \* .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الزُّهريِّ ، قال : يُجتهَدُ في حدٌ الشرابِ (٥) . وقال قَتادةُ : يخففُ في الشرابِ ، ويُجتهَدُ في الزاني (١) .

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ ، ف : « بكر » ، وفي ت ٢ : « زكيا » . ينظر تهذيب الكمال ٢٤٥/٣١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥١٩/٨ من طريق عبيد الله بن موسى عن أبى جعفر به ، دون ذكر سعيد بن المسيب ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٨/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ف : ( للحكم » .

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ت ٢، ف : « الحد».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥١٩/٨ من طريق محمد بن جعفر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) في م : ( الشرب ) .

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق ٢/٠٥ في مصنفه (١٣٥١٣، ١٣٥١٣).

وأولى القولينِ في ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : معنى ذلك : ولا تأخُذْ كم بهما رأفةٌ في إقامةِ حدٌ اللهِ عليهما ، الذي افترَض عليكم إقامتَه عليهما .

وإنَّما قلْنا: ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لدلالة قولِ اللّهِ بعدَه: ﴿ فِي دِينِ اللّهِ عَنى: في طاعةِ اللّهِ التي أمركم بها. ومعلومٌ أنَّ دينَ اللّهِ الذي أمر بهِ في الزانيينِ إقامةُ الحدِّ عليهما، على ما أمر () مِن جلدِ كلِّ واحدٍ منهما مائة جَلدةٍ ، مع أنَّ الشدَّة في الضربِ لا () حدَّ لها يُوقَفُ عليه، وكلُّ ضرّبٍ أوجَع فهو شديدٌ ، وليس للذي يُوجِعُ في الشدَّةِ حدِّ لا زيادة فيهِ فيؤمر به. وغيرُ جائزٍ وصْفُه جلَّ ثناؤُه بأنَّه أمر بما لا سبيلَ للمأمورِ بهِ إلى معرفتِه. وإذا كان ذلك كذلك، فالذي للمأمورينَ (الله معرفتِه السبيلُ هو عددُ الجَلْدِ على ما أمر بهِ ، وذلك هو إقامةُ الحدِّ على ما قلنا.

وللعربِ في الرأفةِ لغتانِ ؛ الرأْفةُ بتسكينِ الهمزةِ ، والرآفةُ بمدّها ، كالسأمةِ والسآمةِ ، والكأبةِ والكآبةِ . وكأنَّ الرأفةَ المرةُ الواحدةُ ، والرآفةَ المصدرُ ، كما قِيل : ضَوُّلَ ضَآلةً ، مِثلَ فَعُلَ فَعالةً ، وقَبُح قَباحةً .

وقولُه : ﴿ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾. يقولُ: إِنْ كنتُم تصدّقون "بأنَّ اللَّهَ " اللَّهَ" ربِّكم، وباليومِ الآخرِ، ﴿ وَأَنكم ۚ ﴿ فَيهِ مبعوثُونَ لحشرِ القيامةِ ، وللثوابِ والعقابِ ، فإنَّ مَن كان بذلك مُصدِّقًا ، فإنَّه لا يخالفُ اللَّه في أمرِه ونهيهِ ، خوفَ عقابِه على

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢ : ١ به ١ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ف: ﴿ لأنه ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م ، ت ١ ، ت ٣ ، ف : « بالله » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٢ ، ف .

مَعاصيهِ .

وقولُه: ﴿ وَلِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وليحضُو جَلدَ الزانيينِ البكْرينِ وحدَّهما إذا أُقيم عليهما (١) ، طائفةٌ مِن المؤمنين . والعربُ تُسمِّى الواحدَ فما زاد: طائفةً .

وقولُه : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : مِن أهلِ الإيمانِ باللَّهِ ورسولِه .

وقد اختلَف أهلُ التأويلِ في مبلغِ عددِ الطائفةِ الذي (٢) أَمَر اللَّهُ بشهودِ عذابِ الزانيينِ البِكْرينِ (٢) ؛ فقال بعضُهم : أقلُّه واحدٌ .

# /ذكرُ مَن قال ذلك

79/11

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ ، قال : الطائفةُ رجلٌ .

حدَّثنا على بنُ سهلِ بنِ موسى بنِ إسحاقَ الكِنَانِيُّ و ( ) ابنُ القوَّاسِ ، قالا : ثنا يحيى بنُ عيسى ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلِيشَهَدُ عَدَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : الطائفةُ رجلٌ . قال عليٌّ : فما فوقَ ذلك . وقال ابنُ القوَّاسِ : فأكثرُ مِن ذلك .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢ : « وليشهد عذابهما » .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ( الذين ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ت ١، ف.

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص ٢٢٠، وأخرجه عبد الرزاق في مصنف (١٣٥٠٥) عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح

<sup>(</sup>٥) سقط من: ت ١، ت ٢، ف.

حدَّثنا على ، قال : ثنا زيد ، عن (١) سفيان ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : الطائفةُ رجلً .

حَدَّثنا يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّةَ ، قال : قال ابنُ أَبَى نجيحٍ : ﴿ وَلِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِهُمَا طَآبِهُمَا طَآبِهُمَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ . قال مجاهدٌ : أقلَّه رجلٌ (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا أبو بشرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَلِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : الطائفةُ الواحدُ إلى الأَلفِ .

حدَّثنا ابنُ بشَّارٍ ، قال : ثنا محمدُ بن جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن مجاهدٍ فى هذه الآيةِ : ﴿ وَلِيَشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : الطائفةُ واحدٌ إلى الأَلفِ ؛ ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (٢) واحدٌ إلى الأَلفِ ؛ ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (٢) المحرات : ٩] .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنى وهبُ بنُ جريرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ مَا اللَّهُ مُنَانِ مِنَ اللَّهُ مُنْكَانِ مِنَ اللَّهُ مُنْكَانُ مَا كانا رجلين .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : سمِعتُ عيسى بنَ يونسَ يقولُ : ثنا النعمانُ بنُ ثابتٍ ، عن حمَّادِ وإبراهيمَ ، قالا (٤) : الطائفةُ رجلٌ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ت١ : ﴿ بن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/١٠ عن ابن علية به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢ من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « قال » .

<sup>(</sup>٥) ينظر التبيان ٧/٠٦٠، وتفسير البغوى ٨/٦.

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا الثوريُ ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلِيشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : الطائفة رجلُ واحدٌ فما فوقَه .

وقال آخرون : أقلُّه في هذا الموضع رَجُلان .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّةَ ، قال : ثنا ابنُ أبى نجيحٍ في قولِه : ﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : قال عطاءً : أُقلُّه رَجلانِ "

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : أخبَرني عمرُ بنُ عطاءٍ ، عن عِكرمةَ ، قال : ليحضُرْ رَجلانِ فصاعدًا (٤) .

وقال آخرون : أقلُّ ذلك ثلاثةٌ فصاعدًا .

V./1A

# /ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا عيسى بنُ يونسَ ، عن ابنِ أبى ذئبِ ، عن الزَّهريِّ ، قال : الطائفةُ الثلاثةُ فصاعدًا (٥٠) .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٠، ومصنفه (١٣٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ( جريج ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبي شيبة ٢٠/١ عن ابن علية به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٠٥) ، وفي تفسيره ٢/ . ٥ عن الثوري وابن عيينة عن ابن أبي نجيح به .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١/١٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٢١/٨ من طريق ابن أبي ذئب به .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ . قال : نفَرٌ من المسلمينَ .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قَتادةَ مثلَه (١).

حدَّثنى أبو السائبِ، قال: ثنا حفصُ بنُ غياثٍ، قال: ثنا أشعثُ، عن أبيهِ، قال: ثنا أشعثُ، عن أبيهِ، قال: أتيتُ أبا بَرْزةَ الأسلميَّ في حاجةٍ، وقد أخرَج جاريةً إلى (أبابِ الدارِ)، وقد زنَتْ، فدعا رجلًا، فقال: اضرِبْها خمسينَ. فدعا جماعةً، ثم قرأ: ﴿ وَلِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (اللهُ عَذَابُهُمَا طَآبِهَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (اللهُ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَا عَلَا عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَالْمُ عَنْ عَا عَا عَا عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَا عَلَا عَنْ عَنْ عَا عَا عَنْ عَا عَنْ عَا

حدَّثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا يحيى ، عن أشعثَ ، عن أبيهِ ، أنَّ أبا بَوْزةَ أَمَر ابنَه أَن عليها ثوبًا ابنَه أَن يضرِبَ جاريةً له وَلَدَتْ من الزنى ضربًا غيرَ مبرِّحٍ . قال : فألقَى عليها ثوبًا وعندَه قومٌ ، وقرَأُ نَ ﴿ وَلِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا ﴾ الآية .

وقال آخرون : بل أقلُّ ذلك أربعةً .

## ذكر من قال ذلك

حَدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾. قال: فقال: الطائفةُ التي (٥) يَجبُ

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢/٠٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٠٢٥، ٢٥٢١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ٢ : ﴿ الباب ١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٨/١، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٢٠/٨ من طريق أشعث به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ٢ : ﴿ أُخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ٢: « الذي ».

بها(١) الحدُّ أربعةٌ (١).

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: أقلَّ ما ينبغى حضورُ ذلك من عَددِ المسلمينَ: الواحدُ فصاعدًا. وذلك أَنَّ اللَّه عمَّ بقولِه: ﴿ وَلَيْسَهُدْ عَذَابَهُمَا طَابَهُمَا وَالطَائفةُ قد تقعُ عندَ العربِ على الواحدِ فصاعدًا. فإذا (٦) كان ذلك كذلك، ولم يكنِ اللَّه تعالى ذكرُه وضَع دلالةً على أنَّ مرادَه من ذلك خاصٌ من العددِ - كان معلومًا أنَّ حُضورَ ما وقع عليه أدنى اسمِ الطائفةِ ذلك المحضرَ مُخرِجٌ مُقيمَ الحدِّ مَّا أَمَره اللَّه بهِ بقولِه: ﴿ وَلَيَشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَابَهَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . غيرَ أنِّى وإن كان الأمرُ على ما وصَفتُ ، أستجبُ ألا يُقصَّرَ بعددِ من يحضُرُ ذلك الموضعَ عن أربعةِ أنفسٍ ، عددِ مَن تُقبَلُ شهادتُه على الزنى ؛ لأنَّ ذلك إذا كان كذلك ، فلا خلافَ أنفسٍ ، عددِ مَن تُقبَلُ شهادتُه على الزنى ؛ لأنَّ ذلك إذا كان كذلك ، وهم فيما دونَ ذلك مختلفونَ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : نزَلتْ هذه الآيةُ في بعضِ مَن استأذنَ رسولَ اللَّهِ عَلِيلِهُ في نكاحِ نسوةٍ كُنَّ معروفاتِ بالزني من أهلِ الشركِ ، وكُنَّ أصحابَ راياتٍ يُكْرِينَ أنفسَهنَّ ، فأنزَل اللَّهُ تحريمَهنَّ على المؤمنينَ ، فقال : الزاني من المؤمنينَ لا يتزوَّجُ (\*) إلا زانيةً أو مشركةً ؛ لأنَّهنَّ/ كذلك ، والزانيةُ من ٧١/١٨

<sup>(</sup>١) في ت ١، ت ٢، ت ٣، ف : (فيه) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩/٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٣) في م: ١ فإذ ١٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ت ١ ، ف : « والزانية من أولتك البغايا » ، وفي ت ٢ : « والزانية من أولتك البغاة » .

أُولئك البغايا لا يَنكِحُها إلَّا زانِ من المؤمنينَ أُو المشركينَ '' ، أُو مشركٌ مثلُها ؛ لأنَّهنَّ كَنَّ مشركاتِ ، ﴿ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فحرَّم اللَّهُ نكاحَهنَّ في قولِ أهلِ هذه المقالةِ بهذه الآية .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المعتمرُ، عن أبيهِ، قال: ثنى الحضْرمِيُّ، عن القاسمِ بنِ محمدٍ، (عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو)، أنَّ رجلًا من المسلمينَ استأذَن نبئَ اللَّهِ في امرأةِ يقالُ لها: أمُّ مَهْرُولٍ. كانتْ تُسافِحُ الرجلُ ()، وتَسْترِطُ له أَنْ تُنفِقَ عليهِ، وأنَّه استأذَن فيها نبئَ اللَّهِ عَلِيْتٍ، وذكر له أمْرَها. قال: فقرأ نبئُ اللَّهِ عَلِيْتٍ : ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهُ اَ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ . أو قال: فأنزِلتْ: ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهُ اَ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ . أو قال: فأنزِلتْ: ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ ﴾ ()

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنى هُشَيمٌ ، عن التيميّ ، عن القاسمِ بنِ محمدِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو<sup>(°)</sup> قولَه : ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِهَ أَوْ مُشْرِكَةُ وَاللَّا اللَّهِ بَنِ عمرِو<sup>(°)</sup> قولَه : ﴿ ٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُمَ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ . قال : (اكنَّ نساءً معلوماتِ . قال :

<sup>(</sup>١) في ت١، ف: ( المشرك).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ٢ : « بن عبد الله بن عمر » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٦/١١ (٦٤٨٠) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٢٥/٨، والطبراني (١٧٩٨) ، وابن عدى ١٥٣/٢، والبيهقي ١٥٣/٧ من طريق المعتمر به .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « في » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ت ٢ : ( كانتا ) .

فكان الرجلُ من فقراءِ المسلمينَ يتزوَّجُ المرأةَ منهنَّ لتنفِقَ عليه، فنهاهم اللَّهُ عن ذلك (٢).

قال: أخبَرنا سليمانُ التيميُّ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، قال: كنَّ نساءَ مواردَ بالمدينةِ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ المقدامِ ، قال : ثنا المعتمرُ ، قال : سمِعتُ أبى ، قال : ثنا قَتادةُ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ في هذه الآيةِ : ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ . قال : نزَلتْ في نساءِ مواردَ كنَّ بالمدينةِ .

حدَّثنا ابنُ المِثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عاصمٍ [٢/٢٥٤٤] الكلابيُ ، قال : ثنا معتمرٌ ، عن أبيهِ ، عن قَتادةً ، عن سعيدٍ بنحوه .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا ( عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن رجلٍ ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، قال : كان لمرتَد ( عن صديقةٌ في الجاهلية يقالُ لها : عَنَاقِ . وكان رجلًا شديدًا ، وكان يقالُ له : دُلْدُلٌ . وكان يأتي مكَّة فيحمِلُ ( صَعَفَة المسلمينَ إلى رسولِ اللَّهِ عَلِي عَلَي صديقتَه ، فدَعتْه إلى نفسِها ، فقال : إنَّ اللَّه قد حرَّم الزنى . فقال : ( أنَّى تَبْرُزُ ( ؟ فخشِي أنْ تُشِيعَ عليه ( ) ، فرجَع إلى حرَّم الزنى . فقال : ( )

<sup>(</sup>١) سقط من: ت ١، ت ٢، ف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٣٩٦/٢ من طريق هشيم به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ٢ : ( محمد ) .

<sup>(</sup>٤) في ت١ ، ت ٢ ، ، ف : ﴿ لمريدة ﴾ . وينظر أسد الغابة ٥/٣٧٠ .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢: ١ فيحتمل ، .

<sup>(</sup>٦ - ٦) فى ص : « أبى تبرر » ، وفى ت ١ : ( إنى يبرز » ، وفى ت ٢ : ٥ إنى شبقة بك » .

<sup>(</sup>٧) بعده في ت ٢ : ﴿ ذلك ﴾ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبهُ ، عن إبراهيمَ بنِ مهاجرٍ ، قال : سمِعتُ مجاهدًا يقولُ فى هذه الآيةِ : ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَقُ مُشْرِكَةً ﴾ . قال : كنَّ بغايا فى الجاهليةِ (٥) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن عبدِ الملكِ ، عمَّن أخبَره ، عن مجاهدِ ، نحوًا من حديثِ ابنِ المثنى ، إلَّا أنَّه قال : كانتِ امرأةٌ منهنَّ يقالُ لها : أمُّ مهزول . يعنى فى قولِه : ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ لِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ . قال : فكنَّ نساءً معلوماتٍ . قال : فكان الرجلُ من فقراءِ المسلمينَ يتزوَّجُ المرأةَ منهنَّ لتنفقَ عليه ، فنهاهم اللَّهُ عن ذلك . هذا فى حديثِ التيميِّ (١)

/ حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، وحدَّثني

VY/1A

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ت ۱ : ( النبيي ) .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ١ إلى ١ .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : ( يفزعن ) ، وفي ت ٢ : ( يدعين ) ، وفي ف : ( لمرعن ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ٢٠٥١) ، والترمذى (٣١٧٧) ، والنسائى (٣٢٢٨) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٨/ ٢٥٢٦ والحاكم ٢٦٦/٢، والبيهقى ١٥٣/٧ من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥ ٢ ، ٢٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى شيبة ٢٧١/٤ عن غندر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٩/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٢٢/٨، والنحاس في ناسخه ص ٥٨٤، ٥٨٥ من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان عن القاسم بن أبي بزة - عن مجاهد .

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِ اللّهِ : ﴿ الزّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ . قال : رجالٌ كانوا يريدُون الزني بنساء زوانِ (١) بغايا متعالماتٍ كنّ في الجاهليةِ ، فقيل لهم : هذا حرامٌ . فأرادوا نكاحَهنّ ، فحرّم اللّهُ عليهم نكاحَهنّ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ بنحوِه ، إلَّا أنَّه قال : بغايا مُعْلِناتٌ كنَّ كذلك في الجاهليةِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبيهِ ، وإسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن الشعبيِّ ، وابنِ أبى ذئبٍ ، عن شعبةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كنَّ بغايا في الجاهليةِ ، على أبوابِهنَّ راياتٌ مثلُ راياتِ البَيطارِ يُعْرَفْنَ بها (أ)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن قيسِ ابنِ سعدٍ، عن عطاءِ بنِ أبى رباحٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: نساءٌ بغايا متعالماتٌ، حرَّم اللَّهُ نكاحَهنَّ، لا يَنكِحُهنَّ إلَّا زانِ من المؤمنين، أو مشركٌ من المشركينَ.

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ف : « وإن » .

<sup>(</sup>۲) تفسیر مجاهد ص ٤٨٩، ومن طریقه ابن أبی شیبة ٧٣/٤، وابن أبی حاتم فی تفسیره ٢٥٢٤/٨،والبیهقی ١٥٤/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٣٠ عن حجاج به .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ٢، ف: ١ به ».

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٢/٤ عن وكيع ، عن ابن أبي ذئب بد وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٢/٤ ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٢/٨ من طريق وكيع ، عن هشام ، عن عاصم بن المنذر ، عن عروة .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ : ( ينكحن ) .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ الزَّانِي لَا يَنجِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنجِحُهَا إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنجِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : كانتْ بيوتٌ تُسمَّى المواخيرَ في الجاهلية ، وكانوا يُؤاجرُونَ فيها فتياتِهنَّ ، وكانتْ بيوتًا معلومةً للزنى ، لا يدخُلُ عليهنَّ ولا يأتيهنَّ إلَّا زانٍ من أهلِ القبلة ، أو مشركٌ من أهلِ الأوثانِ ، فحرَّم اللَّهُ ذلك على المؤمنينَ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : سمِعتُ عطاءَ بنَ أبى رباحٍ يقولُ فى ذلك : كنَّ بغايا متعالماتٍ ؛ بغىَّ آلِ فلانِ ، وكنَّ زوانى مشركاتٍ . فقال : ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : أَحْكَمَ اللَّهُ من أمرِ الجاهليةِ بهذا . قيل له : أبلغك هذا عن ابنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٢٣/٨ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت ۲ : « موسى بن سليمان » ، وفي ت ۱ : « سليمان » . وينظر تهذيب الكمال ٩٢/١٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٢٤/٨ من طريق ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إ إلى عبد بن حميد .

عباس ؟ قال : نعم (١)

/قال ابنُ مجريج: وقال عكرِمةُ: إنَّه كان يُسمِّى تسعًا ، يَعُدُّ<sup>(۲)</sup> صواحبَ ٢٣/١٨ الراياتِ ، وكنَّ أكثرَ من ذلك ، ولكنَّ هؤلاءِ أصحابُ الراياتِ : أمُّ مَهْزُولِ جاريةُ السائبِ بنِ أبي السائبِ المخزوميِّ ، وأمُّ عِلْيَطِ جاريةُ صفوانَ بنِ أميةَ ، وحنَّةُ (٢٠) القبطيةُ جاريةُ العاصِ بنِ وائلِ ، ومَرِيَّةُ جاريةُ مالكِ بنِ عُمَيْلةَ (٤) بنِ السَّبَّاقِ (٥) بنِ عبدِ الدارِ ، وحلالةُ حاريةُ سُهَيْلِ (٢) بنِ عمرو ، وأمُّ سُويْدِ جاريةُ عمرو بنِ عثمانَ المخزوميّ ، وسريفةُ (٢) جاريةُ زَمْعةَ بنِ الأسودِ ، وفرسةُ جاريةُ هشامِ بنِ ربيعةَ بنِ حبيبِ بنِ حذيفةَ ابنِ جبلِ بنِ عامرِ بنِ قامرِ بنِ لُؤيِّ ، وقريبا (١٩) جاريةُ هلالِ بنِ أنسِ ابنِ جابرِ بنِ غهرِ (١١) ، غرِ مالكِ بنِ غامرِ بنِ لُؤيِّ ، وقريبا (١٩) جاريةُ هلالِ بنِ أنسِ ابنِ جابرِ بنِ غهرِ (١١) ، غرِ خالبِ بنِ فهرِ (١١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، (١٠ عن مَعمرٍ ١٠) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٤٦ عن حجاج به .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ، م ، ت ٢ ، ف : « بعد » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ( جنة ﴾ . ينظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ( عملية ) . ينظر جمهرة أنساب العرب ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) في ص : « الساق » . ينظر تاج العروس ٢٥/٢٥ .

<sup>(</sup>٦) في ف : « جلالة » .

<sup>(</sup>Y) في ت ۲: « سهل » .

<sup>(</sup>۸) في ص ، ت ۲ : « سريفه » .

<sup>(</sup>٩) في ص : ( ننا » ، وفي ت ١ : ( ينا ) ، وفي ت ٢ ، ف ( ننا » .

<sup>(</sup>١٠) في ص : « تيمر » ، وفي ت ٢ : « همر » .

<sup>(</sup>١١) ذكره البغوى في تفسيره ٩/٦ مقتصرًا على أوله .

<sup>(</sup>۱۲ - ۱۲) سقط من: ت ۲ .

عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ. وقاله () الزهريُّ وقتادةُ، قالوا: كان في الجاهليةِ بغايا معلومٌ ذلك منهنَّ، فأراد ناسٌ من المسلمينَ نكاحَهنَّ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ ٱلزَّانِيَ لَا يَنكِحُهُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ اللَّهُ: ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُهُما إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ الآية.

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن الله الله عليه المن أبى تجيحٍ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَزَّةَ : كان الرجلُ يَنكِحُ الزانيةَ في الجاهليةِ التي قد علم ذلك منها ؛ يتخِذُها مَأكلةً ، فأراد ناسٌ من المسلمينَ نكاحَهنَّ على تلك الجهةِ ، فنُهوا عن ذلك .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمَّرٌ ، عن ابنِ أبي نجيح ، قال : قال القاسمُ بنُ أبي بزَّةً . فذكر نحوه (،)

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا سليمانُ التيميُ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، قال : كنَّ نساءَ مَواردَ بالمدينةِ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : أخبَرنا عبدُ الملكِ بنُ أبي

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ ، ت ٣ ، ف : ١ قال ٩ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ٥ قال ١.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٠،١ ٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/٢٥.

سليمانَ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرِ () ، أنَّ نساءً في الجاهليةِ كنَّ يُؤاجِرنَ أَنفسَهنَّ ، وكان الرجلُ إِنَّمَا يَنكِحُ إحداهُنَّ ؛ يريدُ أنْ يُصيبَ منها عَرَضًا () ، فنُهوا عن ذلك ، ونزَل : ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِهَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ . ومنهنَّ امرأةٌ يقالُ لها : أمَّ مهزول () .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، عن إسماعيلَ ، عن الشعبيِّ في قولِه : ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُهُمْ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۗ ﴾ . قال : كنَّ نساءً يُكْرِين أَنفسَهنَّ في الجاهليةِ (١٠) .

وقال آخرون : معنى ذلك : الزانى لا يزنى إلَّا بزانيةٍ أو مشركةٍ ، والزانيةُ لا يَزنى بها إلَّا زانٍ أو مشركٌ . قالوا : ومعنى النكاحِ في هذا الموضعِ الجِماعُ .

# / ذكر من قال ذلك

V E/1 A

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن مُحصينِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِ اللهِ: ﴿ الزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾. قال: لا يزنِى إلا بزانيةِ أو مشركةً .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن يَعلَى بنِ مسلمِ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرِ أنَّه قال في هذه الآيةِ : ﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَق

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢: ١ عن ابن عباس » .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: ٤ غرضًا ١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٢/٤ من طريق سفيان الثورى ، عن سعيد بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٧٢/٤ عن وكيع ، عن إسماعيل قوله .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٢٥، وابن أبي شيبة ٢٧٢/٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٢٢/٨ من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

مُشْرِكُ ﴾ . قال : لا يَزنِي الزاني إلا بزانيةِ مثلِه أو مشركة (١) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن ابنِ شُبرُمةَ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ وعكرمةَ في قولِه : ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةًأَوْ مُشْرِكَةً ﴾ . قالا : هو الوطءُ (٢) .

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدٌ ، عن معمرِ ، قال : قال سعيدُ بنُ جبيرِ ومجاهدٌ : ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ . قالا : هو الوطءُ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سَلَمةَ بنِ نُبيطٍ ، عن الضحاكِ بنِ مزاحم وشعبةَ ، عن يَعلَى بنِ مسلم ، عن سعيدِ بنِ مُبيرٍ قولَه : ﴿ ٱلزَّانِيَ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَقَّ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَقِ مُشْرِكُ ﴾ . قالا : لا يَزنِى الزانى حين يَزنِى إلا بزانية مثلِه أو مشركةً إلَّا جمثلِه أو مشركةً إلَّا جمثلِه أو مشركةً . قال : ولا تزنى مشركةً إلَّا جمثلِها أَنْ

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِ اللهِ : ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِمُهُا إِلَّا زَانٍ أَوَ مُشْرِكُةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوَ مُشْرِكُ ﴾ . قال : هؤلاءِ بغايا كنَّ فى الجاهليةِ ، والنكامُ فى كتابِ اللهِ الإصابةُ ، لا يُصيبُها إلَّا زانِ أو مشركٌ ؛ لا يُحرِّمُ الزنى ، ولا ﴿ يُصيبُ هو ﴾ إلَّا مِثلَها ( ٥ ) .

قال: وكَانَ ابنُ عباسِ يقولُ: بغايا كُنَّ في الجاهليةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٧١/٤ عن محمد بن جعفر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٢/٤ عن وكيع به ، وأخرجه أيضًا ٢٧٢/٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٢٥/٨ من طريق وكبع ، عن شعبة ، عن يعلي به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ( تصيب هي ) ،

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٥٢٥/ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي (١) ، عن قيسِ بنِ سعدِ ، عن سعيدِ ، عن سعيدِ ، قال : إذا زنّي بها فهو زانٍ .

حدَّثنا على ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنا معاويةُ ، عن على ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ . قال : الزانى من أهلِ القبلةِ لا يزنى إلا بزانِ مثلِها إلا بزانيةِ مثلِه أو مشركة . قال (٢) : والزانيةُ من أهلِ القبلةِ لا تزنى إلا بزانِ مثلِها من أهلِ القبلةِ ، أو مشركِ من غيرِ أهلِ القبلةِ . ثم قال : ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) .

وقال آخرون : كان هذا حكمَ اللهِ فى كلِّ زانِ وزانيةِ ، حتى نسَخه بقولِه : ﴿ وَأَنكِحُوا اللَّايَعَىٰ مِنكُر ﴾ [النور: ٣٦]. فأحلَّ نكاحَ كلِّ مسلمةِ ، وإنكاحَ كلِّ مسلم.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ في قولِه : ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَقَ مُشْرِكُ ً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَق مُشْرِكُ ً وَمُشْرِكُ وَ مُشْرِكُ أَوْ مُشْرِكُ وَ مُشْرِكُ وَ مُشْرِكُ وَ مُشْرِكُ وَ مُشْرِكُ مُوا وَمُرْمَ ذَالِكَ عَلَى / ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : يرؤن الآية التي بعدَها نسَختُها : ﴿ وَأَنكِحُوا مُوامِهِ مِنكُرَ ﴾ . قال : فهنَّ من أيَامَي المسلمينَ (١٠) .

<sup>(</sup>١) بعده في م: « وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح » ، وزاد بعده في ت ٢ : « عن مجاهد » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : « الزاني من أهل القبلة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠٢٨، ٢٥٢٥، ٢٥٢٦، والنحاس في ناسخه ص ٥٨٣ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي ٢٨/٢، وأبو عبيد في ناسخه ١٢٩، ١٣٠، وابن أبي شيبة ٢٧١/٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٨ ٢٥٢، والنحاس في ناسخه ص ٥٨٢، والبيهقي ١٥٤/٧ من طريق يحيي بن سعيد به ، وعزاه =

حدَّثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مجريج ، قال : أخبَرنى يحيى بنُ سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ : ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ . قال : نسَختها التى بعدَها : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْنَى مِنكُر ﴾ . قال : نسَختها التى بعدَها : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيْنَى مِنكُر ﴾ . وقال : إنَّهنَّ من أيامى المسلمين .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، قال : وذُكِر عن يحيى ، عن ابنِ المسيَّبِ ، قال : نستختها : ﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُرَّ ﴾ .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن يحيى ابنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، قال: نسَخها (۱) قولُه: ﴿ وَأَنكِحُوا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ ال

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا أنسُ بنُ عياضٍ ، عن يحيى ، قال : ذُكِر الزنى (٢) عندَ سعيدِ بنِ المسيبِ : ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ . قال : فسمِعتُه يقولُ : إنَّها قد نسختها التي بعدَها . ثم قرأها سعيدٌ ، قال : يقولُ اللهُ : ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا رَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ . ثم يقولُ اللهُ : ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ ﴾ . فهنَّ من أيَامي المسلمين .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: عَنَى بالنكاحِ فى هذا الموضعِ الوطء، وأنَّ الآيةَ نزَلت فى البغايا المشركاتِ ذواتِ الراياتِ. وذلك لقيامِ الحُجةِ على أنَّ الزانيةَ من المسلماتِ حرامٌ على كلِّ مشركِ، وأنَّ الزانى من المسلمين حرامٌ عليهِ كلُّ مشركةٍ من عبّدةِ الأوثانِ. فمعلومٌ إذ كان

<sup>=</sup> السيوطى فى الدر المنثور ٥/٠٠ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبى داود فى ناسخه وابن المنذر . (١) فى النسخ : « نسختها » .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/٢٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

ذلك كذلك ، أنَّه لم يُعنَ بالآيةِ أنَّ الزانى من المؤمنينَ لا يعقِدُ عقدَ نكاحٍ على عفيفةٍ من المسلماتِ ، ولا يَنكِحُ إلَّا زانيةً أو مشركةً . وإذ كان ذلك كذلك ، فبيِّنٌ (٢) أنَّ معنى الآيةِ : الزانى لا يزنى إلا بزانيةٍ (٣ تستجلُّ الزنى ، أو بمشركةِ تستجلُّه .

وقولُه: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : وحرِّم الزنى على المؤمنينَ باللهِ ورسولِه ، وذلك هو النكائح الذي قال جلَّ ثناؤه : ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا وَلَيْهَ ﴾ . وَذَلَكُ هُو النكائح الذي قال جلَّ ثناؤه : ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا وَلَيْهَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءً فَأَجْلِدُوهُمْرَ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُولَتَبِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ إِنَّ الْعَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذكره: والذين يشتُمونَ (١٠) العفائف من حرائرِ المسلمين، فيرمُونَهنَّ بالزنى، ثم لم يأتُوا على ما رمَوهنَّ بهِ من ذلك بأربعةِ شهداءَ مُحدولِ يشهدُونَ عليهنَّ أنَّهنَّ رأوهنَّ يفعَلنَ ذلك، فاجلِدُوا الذين رمَوهنَّ بذلك ثمانينَ جلدةً، ولا تقبلُوا لهم شهادةً أبدًا، وأولئك هم الذين خالفُوا أمرَ اللهِ، وخرجُوا من طاعتِه، ففسقُوا عنها.

/ وذُكِر أَنَّ هذه الآيةَ إنما نزَلتْ في الذين رمَوا عائشةَ زوجَ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ بما رمَوها ٧٦/١٨ به من الإفكِ .

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ : ( بزانية ) .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ( تبين ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص : « يستحل » ، وفي ت ١ ، ف : « لا يستحل » ، في ت ٢ : « تستحل » .

<sup>(</sup>٤) في ت ١: ١ يتهمون ١٠.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى أبو السائبِ وإبراهيمُ بنُ سعيدٍ ، قالا : ثنا ابنُ فُضيلِ ، عن خُصيفِ ، قال : قلتُ لسعيدِ بنِ مُجبيرٍ : الزِّنى أشدُّ أو قذفُ المحصنةِ ؟ قال : لا ، بل الزنى . قلتُ : إنَّ اللهَ يقولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ [النور : ٣٣] . قال : إنَّما هذا في حديثِ عائشةَ خاصةً (٢٠) .

حُدِّثَتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدّاءَ ﴾ الآيةُ : في نساءِ المسلمين (٢٠) .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ ( في قولِه ' : ﴿ وَأُوْلَئَكِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ . قال : الكاذبونَ ( . )

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمُ ( اللهِ عَلَيْ اللهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ( اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنُورٌ عَلَيْ اللهُ عَنُورٌ اللهُ عَنُورٌ اللهُ عَنُورٌ اللهُ عَنُورٌ اللهُ عَنُورٌ اللهُ اللهُ عَنْورٌ اللهُ اللهُ عَنْورٌ اللهُ اللهُ عَنْورٌ اللهُ اللهُ عَنْورٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْورٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْورٌ اللهُ الل

اختلَف أهلُ التأويلِ في الذي استُثنى منه قولُه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : استُثنى مِن قولِه : ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَتَهِكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ ، ف : ١ و ، .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني ۱۰۱/۲۳، ۱۰۲ (۲۲۷) من طريق ابن فضيل به، وهو في تفسير سفيان ص ۲۲۳-ومن طريقه الطبراني ۱۰۱/۲۳ (۲۲٦) - عن خصيف به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص ٢٢٣- ومن طريقه الطبراني ١٥٢/٢٣ (٢٢٩) - عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٥/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٣١/٨ معلقًا .

ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ . وقالوا : إذا تاب القاذف قُبلتِ شهادتُه ، وزال عنه اسمُ الفسقِ ، محدَّ فيه أو لم يُحدُّ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أحمدُ بنُ حمادِ الدُّولابيُّ ، قال : ثنا [ ٢/٥٤٥ و ] سفيانُ ، عن الزُّهريِّ ، عن سعيدِ - إن شاء اللهُ - أن عمرَ قال لأبي بكرةَ : إن تبتَ قبِلتُ شهادتَك ، أو تُبْ أَتُهُبَلْ " شهادتُك ".

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن الزهريّ ، عن سعيدِ ابنِ المسيَّبِ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ ضرَب أبا بكرةَ وشِبلَ بنَ معبدِ ونافعَ بنَ الحارثِ بنِ كَلدَة ، حدَّهم وقال لهم : من أكذَب نفسه أجزتُ شهادتَه فيما استُقبل ، ومن لم يفعلْ لم أُجِرْ شهادتَه . فأكذَب شبلٌ نفسه ونافعٌ ، وأبَى أبو بكرةَ أن يفعلَ . قال الزهريُّ : هو واللهِ سنةٌ فاحفَظوه (1).

حدَّثنا ابنُ أبي الشواربِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنا داودُ ، عن الشعبيّ ، قال : إذا تاب - يعني القاذفُ - ولم يُعلمْ منه إلا خيرٌ ، جازت شهادتُه (٥) .

<sup>(</sup>١) في م : ( رديت ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ ، والمثبت من سنن البيهقي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٩/٦، والبيهقي ٢/١٠٠ من طريق سفيان به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٠ إلى سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧/٢٥، وفي مصنفه (١٣٥٦٤، ١٣٥٦٥) من طريق الزهرى وغيره عن ابن المسيب بنحوه ، وأخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة - كما في الفتح ٢٥٦/٥ - من طريق سليمان بن كثير عن الزهرى به . وعزاه السيوطي في الدر ٢١/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٣١/٨ من طريق داود به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٥ إلى عبد بن حميد .

77/14

حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ ، قال : ثنا داودُ ، عن الشعبيّ ، قال : على الإمامِ أن يستتيبَ القاذفَ بعد الجَلدِ ، فإن تاب (اوأُونس منه خيرٌ ، عالى الإمامِ أن يستتيبَ القاذفَ بعد الجَلدِ ، فإن تاب (وأُونس منه خيرٌ ، عارت شهادتُه ، وإن (٢) لم يتبْ فهو خليعٌ لا تجوزُ شهادتُه .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ أنه قال فى القاذفِ : إذا تاب وعُلم منه خيرٌ ، إن شهادتَه جائزةٌ ، وإن لم يتبْ فهو خليعٌ لا تجوزُ شهادتُه ، وتوبتُه إكذابُه نفسَه .

قال: ثنا ابنُ أبي عديٌّ ، عن داودَ ، عن الشعبيِّ نحوه .

/ حدَّثنا أبو كريبٍ وأبو السائبِ ، قالا : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : أخبَرنا داودُ بنُ أبي هندِ ، عن الشعبيُّ ، قال في القاذفِ : إذا (٢) تاب وأكذَب نفسه قُبلت شهادتُه ، وإلا كان خليعًا لا شهادة له ؛ لأن اللهَ يقولُ : ﴿ لَوَلَا جَآمُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾ [النور: ١٣] إلى آخرِ الآيةِ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا داودُ بنُ أبي هندٍ ، عن الشعبيِّ أنه كان يقولُ في شهادةِ القاذفِ : إذا رجَع عن قولِه حينَ يُضرَبُ ، أو أَ كُذَب نفسه ، قُبلت شهادتُه .

قال: ثنا هُشيمٌ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن الشعبيِّ أنه كان يقولُ : يقبَلُ اللهُ توبتَه وتردُّون (٥) شهادتَه ! وكان يقبَلُ شهادتَه إذا تاب (٦) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ف : ( أونس » ، وفي ت ٢ : ( علم » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: «إذا».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ف : ﴿ إِن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ١ و ١ .

<sup>(</sup>٥) في ف : ﴿ يردون ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٧٦) ، وابن أبي شيبة ١٧٠/٦، والكرابيسي في كتاب القضاء - =

قال: أخبَرنا إسماعيلُ ، عن الشعبيِّ أنه كان يقولُ في القاذفِ : إذا شهِد قبلَ أن يُضربَ الحدَّ ، قُبلت شهادتُه .

قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا عُبيدةُ، عن إبراهيمَ، و إسماعيلُ بنُ سالمٍ، عن الشعبيِّ، أنهما قالا في القاذفِ: إذا شهِد قبلَ أن (اليُجلدَ فشهادتُه) جائزةٌ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : قال أبو بشرٍ ، يعنى ابنَ عُليةَ ، سمِعتُ ابنَ أبى نجيحٍ يقولُ : القاذفُ إذا تاب تجوزُ شهادتُه . وقال : كلَّنا (٢) نقولُه . (فقيل له : من قال ؟ قال ؟ قال ') : عطاءٌ وطاوسٌ ومجاهدٌ (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارِ وابنُ المثنى ، قالا : ثنا محمدُ بنُ خالدِ (۱) ابنِ عثمةَ ، قال : ثنا سعیدُ بنُ بشیرٍ ، عن قتادةَ ، عن عمرَ بنِ (معبدِ اللهِ بنِ أبی طلحةً (۱۰) ، قال : إذا تاب القاذفُ مجلد و (۱) جازت شهادتُه . قال أبو موسى : هكذا قال ابنُ (۱۰) عثمةَ .

<sup>=</sup> كما في التغليق ٣٨٠/٣ - من طريق إسماعيل بن أبي خالد به ، وأخرجه البيهقي ١٥٣/١ من طريق أبي حصين ومطرف ، عن الشعبي .

<sup>(</sup>١ - ١) في ص : « يجلده لا شهادته » . وفي ت ٢ : « يجلد ولا شهادته » ، وفي ف : « يجلد ولا شهادة » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه اليبهقي ١٥٦/١٠ من طريق هشيم عن عبيدة .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ﴿ كُنَا ﴾ ، والمثبت من مصادر التخريج ، وليس هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ت ١ : ١ من قول ١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ت ٢ : ﴿ أَينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة ص ٧٤ - ومن طريقه البيهقي ١٥٣/١، وفي المعرفة (٥٨٩٣) وسعيد بن منصور في سننه - كما في التغليق ٣٧٩/٣ - وابن أبي شيبة ١٦٨/٦ .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : ﴿ خلف ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ١٤٣/٢٥.

<sup>(</sup>۸ – ۸) في م : « طلحة عن عبد الله » . وينظر الجرح ١١٩/٦.

<sup>(</sup>٩) في ص ، ٣٢ : « وتاب و » ، وفي ٣١ ، ف : « وتاب » .

<sup>(</sup>١٠) بعده في النسخ : « أبي » .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ وابنُ المثنى ، قالا : ثنا ابنُ عثمةَ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ بشيرٍ ، عن قتادةَ ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ والشعبيِّ ، قالا : إذا تاب القاذفُ عندَ الجلدِ جازت شهادتُه (۲) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، أن عمرَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أبى طلحة جلَد رجلًا في قذفٍ ، فقال : أَكذِبْ نفسَك حتى تجوزَ شهادتُك (٣) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي الهيشمِ ، قال : سمِعتُ إبراهيمَ والشعبيَّ يتذاكران شهادةَ القاذفِ ، فقال الشعبيُّ لإبراهيمَ : لمَ لا تقبلُ شهادتَه ؟ فقال : لأني (١٠) لا أدرى تاب أم لا (٩) .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ، ''عن مجالدِ، عن الشعبيّ، عن مسروقِ، قال: تُقبلُ شهادتُه إذا تاب ''›.

قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ ، عن يعقوبَ بنِ القعقاعِ ، عن محمدِ بنِ زيدٍ ، عن سعيدِ بنِ حبيرٍ مثلَه (٦٠٨) .

<sup>(</sup>١) بعده في في النسخ : « أبي » .

<sup>(</sup>٢) أثر سليمان بن يسار أخرجه مالك ٧٢١/٢، ومن طريقه البيهقي ١٥٣/١٠ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار . فذكر نحوه .

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في التغليق ٣٨١/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) سقط من : ت ١ ، ف .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أبى شيبة ١٧١/٦ من طريق سفيان به . وأخرجه البغوى فى الجعديات (٢٤١١) من طريق شريك ، عن أبى الهيثم ، عن إبراهيم وحده به .

<sup>.</sup> ٢ - ٦) سقط من ت ٢ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبى شيبة ١٦٩/٦ من طريق مجالد به .

<sup>(</sup>٨) ذكره الحافظ في التغليق ٣٧٩/٣ عن المصنف.

الله بن المباركِ () عن المباركِ () عن المباركِ () عن عمرانَ بنِ موسى ، قال : شهدتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أجاز شهادةَ القاذفِ ومعه رجلٌ () .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الحكمِ ، قال : قال الشعبيُ : إذا تاب جازت شهادتُه . قال ابنُ المثنى : قال : عندى . يعنى : في القذف (٣) .

/ حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، قال: أخبَرنا مِسعرٌ ، عن ٧٨/١٨ عمرانَ (٥) ابنِ عميرٍ، أن عبدَ اللهِ بنَ عتبةَ كان يُجيزُ شهادةَ القاذفِ [٢/٤٥٤ظ] إذا تاب (١) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن جُوييرٍ ، عن الضحاكِ ، قال : إذا تاب وأصلَح قُبلت شهادتُه . يعني القاذف (٧) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادة ، عن ابنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من ت ۲ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحلال - كما في التغليق ٣٧٨/٣، ٣٧٩ - من طريق ابن المبارك به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٦٠) عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغوى في الجعديات (١٩١) عن شعبة به .

<sup>(</sup>٤) في ف : ﴿ أَبُو مَعْشُر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف : ﴿ أَن ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى شيبة ١٧٠/٦ عن ابن إدريس به . وأخرجه البيهقى ١٥٣/١ من طريق سفيان عن مسعر عن رجل ، عن عبد الله بن عتبة ، وأخرجه أيضًا ١٥٣/١ من طريق أبى معاوية ويحيى بن سعيد ، عن مسعر ، عن عمران به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي ١٥٣/١٠ من طريق هشيم به .

المسيب ، قال : تُقبلُ شهادةُ القاذفِ إذا تاب .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : ثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادة ، عن ابنِ المسيب مثلَه (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدٌ ، عن معمرٍ ، قال (٢) : قال الزُّهريُّ : إذا حدَّ القاذفُ ، فإنه ينبغى للإمامِ أن يستتيبَه ، فإن تاب قُبلت شهادتُه ، وإلا لم تُقبلُ . قال : كذلك فعَل عمرُ بنُ الخطابِ بالذين شَهِدوا على المغيرةِ بنِ شعبةَ ، فتابوا إلَّا أبا بكرةَ ، فكان لا تُقبلُ (٢) شهادتُه (١) .

وقال آخرون: الاستثناءُ في ذلك من قولِه (° : ﴿ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ . وأما (١) قولُه : ﴿ وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ . وأما (١) قولُه : ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ . فقد وُصِل بالأبدِ ، ولا (٢) يجوزُ قَبولُها أبدًا .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ أبى الشواربِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زريعٍ ، قال : ثنا أشعثُ بنُ سوَّارٍ ، قال : ثنى الشعبيُ ، قال : كان شريحٌ يُجيزُ شهادةَ صاحبِ كلِّ عملِ إذا تاب إلا

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٣/٣٥، وفي مصنفه (١٣٥٦٣) ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٣٢/٨ عن الحسن به .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ( عن قتادة ) .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : « يقبل ١ .

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ فى التغليق ٣٨٠/٣ عن المصنف ، وأخرجه مالك ٧٢١/٢ -- ومن طريقة البيهقى ١٠/ ١٥٣ – وابن أبى شيبة ٢٠٠/١ من طريق ابن شهاب به .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢ : « قولهم » .

<sup>(</sup>٦) في ت ١ : ﴿ فأما ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ت ٢: ﴿ فلا ﴾ .

القاذفَ. قال (١): توبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه، ولا نُجيزُ شهادتَه.

حدَّثنا حميدُ (٢) بنُ مَسعَدةَ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا أشعثُ (٢) بنُ سوَّارٍ ، قال : ثنا الشعبيُ ، عن شُريحٍ بنحوِه ، غيرَ أنه قال : صاحبُ كلِّ حدٍّ إذا كان عدلًا يوم شهِد (٤) .

حدَّثنى أبو السائبِ، قال: ثنا أبو معاويةً، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن شريحٍ، قال: كان لا يُجيزُ شهادةَ القاذفِ، ويقولُ: توبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه.

حدَّثنا أبوكريبٍ وأبو السائبِ ، قالا : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن مُطرِّفٍ ، عن أبى عثمانَ ، عن شريح في القاذفِ : يقبَلُ اللهُ توبتَه ، ولا أقبلُ شهادتَه (٥) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : أخبَرنا أشعثُ ، عن الشعبيّ ، قال : أتاه خصمان ، فجاء أحدُهما بشاهدِ أقطعَ ، فقال الخصمُ : ألا ترى ما به ؟ قال : قد أراه . قال : فسأل القومَ ، فأثنوا عليه خيرًا ، فقال شريحٌ : نُجيزُ شهادة كلّ صاحب حدٍّ ، إذا كان يومَ شَهِد عدلًا ، إلا القاذف ، فإن توبتَه فيما بينَه وبينَ ربّه.

<sup>(</sup>١) في م ، ف : ﴿ فإن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : « عبيد » .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : « سعيد » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٧٥) به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٩/٦ - ومن طريقه وكيع في أخبار القضاة ٢٨٤/٢ - عن ابن إدريس به ، ولفظ ابن أبي شيبة : تجوز إذا تاب .

حدَّثنا أبو السائبِ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : أخبَرنا أشعثُ ، عن الشعبيّ ، قال : جاء خصمان إلى شُريحٍ ، فجاء أحدُهما ببينةٍ ، فجاء بشاهدٍ أقطعَ ، فقال الخصمُ : ألا ترى إلى ما به ؟ فقال شريحٌ : قد رأيناه ، وقد سألنا القومَ فأثنوا خيرًا . ثم ذكر سائرَ الحديثِ نحوَ حديثِ أبى كريب .

V9/1A

/ حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا الشيبانيُ ، عن الشعبيّ ، عن شريح أنه كان يقولُ : لا تُقبلُ له شهادةٌ أبدًا ، توبتُه فيما بينَه وبينَ ربّه . يعنى القاذفَ (١)

قال: ثنا هشيم ، قال: أخبَرنا الأشعث ، عن الشعبي أن ربابًا قطَع رجُلًا في قطع الطريق ، قال: فقطع يده ورجله . قال: ثم تاب وأصلَح ، فشهد عند شريح ، فأجاز شهادته . قال: فقال المشهود عليه: أتجيز شهادته على وهو أقطع ؟ قال: فقال شهادته . كل صاحب حدِّ إذا أُقيم عليه "ثم تاب وأصلَح ، فشهادته جائزة إلا القاذف .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا أبو الوليدِ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : المغيرةُ أخبَرنى ، قال : سمِعتُ إبراهيمَ يحدِّثُ عن شريحٍ ، قال : قضاءٌ من اللهِ لا تُقبلُ شهادتُه أبدًا ، توبتُه فيما بينَه وبينَ اللهِ " . قال أبو موسى : يعنى القاذفَ ( ) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ ، قال : قال

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ١٥٦/١٠ من طريق هشيم به ، وابن أبي شيبة ١٧٠/٦ من طريق الشيباني به .

 <sup>(</sup>۲) بعده في ت ۲ : ۱ الحد .

<sup>(</sup>٣) في م: ( ربه ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢٨٤/٢ من طريق مغيرة به .

شريخ: لا يقبلُ اللهُ شهادتَه (١) أبدًا.

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا أبو الوليدِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن قتادةً ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، قال : لا تجوزُ شهادةُ القاذفِ ، توبتُه (٢) فيما بينَه وبينَ اللهِ (٣) .

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً ، عن الحسنِ ، أنه قال : القاذفُ توبتُه فيما بينَه وبينَ اللهِ ، وشهادتُه لا تُقبلُ (٥) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الحكمِ ، عن إبراهيمَ أنه قال في الرجلِ يُجلدُ الحدَّ ، قال : لا تجوزُ شهادتُه أبدًا (١٠) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ أنه كان لا يقبلُ له شهادةً أبدًا ، وتوبتُه فيما بينَه وبينَ اللهِ (٧) . يعنى القاذفَ (٨) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا معمرُ (٩) بنُ سليمانَ (١٠) ، عن حجاجٍ ، عن عمرِو بنِ

<sup>(</sup>١) في ص : ( شهادة » .

<sup>(</sup>٢) سقط من ، ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٧١/٦ من طريق حماد بن سلمة به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٦٣) ، وفي تفسيره ٥٣/٢) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٣٢/٨ من طريق قتادة به .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ف : « ابن عبد » . وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٧٢) ، وابن أبي شيبة ١٧١/٦ من طربق قتادة به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧١/٦، ومن طريق يونس ، عن الحسن .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البغوى في الجعديات (١٩١) عن شعبة به .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ص ، وفي ت ٢ : « ربه » ، وبياض في : ف .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي ١٥٦/١ من طريق أبو هشيم به ، وعبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٧٣) ، وابن أبي حاتم ٢٠٣٨ من طريق آخر عن إبراهيم . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٩) فى ص ، م ، ت ١ ، ف : « معتمر » . وينظر تهذيب الكمال ٣٢٦/٢٨.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ : ﴿ سليم ﴾ .

شَعيبِ (١) ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن النبيِّ عَلِيْتُهُ قال : « لا تَجُوزُ شَهادَةُ محدودِ في الإسلام » (٢) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُ مُهَادَةً القاذفِ أَبدًا ، إنما توبتُه فيما بينَه وبينَ اللهِ . وكان شريحٌ يقولُ : لا تُقبَلُ شهادتُه ('') .

٨ / حدَّ ثنى على ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، ( عن معاوية بن صالح ) ، عن على ، عن ابن عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَداً ﴾ . ثم قال : فمن تاب وأصلَح فشهادتُه في كتاب اللهِ تُقبَلُ ( ) .

والصوابُ من القولِ فى ذلك عندَنا أن الاستثناءَ من المعنييْن جميعًا ؛ أعنى من المعنييْن جميعًا ؛ أعنى من (٢٠) قولِه : ﴿ وَأَوْلَكَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ . من (٢٠) قولِه : ﴿ وَأَوْلَكَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ . ومن قولِه : ﴿ وَأَوْلَكَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ . وذلك أنه لا خلاف بينَ الجميع أن ذلك كذلك إذا لم يُحدَّ في القذفِ حتى تاب ،

<sup>(</sup>١) النسخ : ( سعيد ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۱/۱۱ (۲۹٤۰) ، وابن ماجه (۲۳۲۱) من طریق معمر بن سلیمان الرقی به ، وأخرجه أحمد ۳۱/۱۱ (۲۹٤۰) من طریق حجاج به ، وأخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۲۹۳۱) وأخرجه أحمد ۲۹۲۱) ، والدارقطنی (۲۰۳۱) ، وأبو داود (۳۳۰، ۳۳۱) ، والدارقطنی ۲۲۶۲) ، والبیهقی ۲۱/۵۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، والبغوی فی شرح السنة (۲۰۱۱) من طریق عمرو بن شعیب به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف : ( لا يقول » . وفي ت ٢ : ( لا تقول » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ٢٥٣٠/٨ من طريق محمد بن عبد الأعلى به . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٢٥، وفي مصنفه (١٣٥٧) عن معمر عن قتادة عن الحسن به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي ١٥٣/١٠ من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٧) سقط من ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف .

إما بأن ''لم يُرفعْ'' 'إلى السلطانِ' بعفوِ المقذوفةِ عنه'' ، وإما بأن ماتت قبلَ المطالبةِ بحدِّها ولم يكُن لها طالبٌ يطلبُ بحدِّها . فإذ '' كان ذلك كذلك ، وحدَثت منه توبةٌ ، صحَّت له بها العدالةُ .

فإذ (٥) كان من الجميع إجماعًا ، ولم يكن اللهُ تعالى ذكره شرَط في كتابه (١) أن لا تُقبَلَ شهادتُه أبدًا بعدَ الحدِّ في رميه ، بل نهى عن قبولِ شهاديّه في الحالِ التي أو بحب عليه فيها الحدَّ ، وسماه فيها فاسقًا - كان معلومًا بذلك أنّ إقامةَ الحدِّ عليه في رميه لا تُحدِثُ في شهاديّه مع التوبةِ من ذنبِه ما لم يكنْ حادثًا فيها قبلَ إقاميّه عليه ، بل توبتُه بعدَ إقامةِ الحدِّ عليه من ذنبِه أحرَى أن تكونَ شهادتُه معها أجوزَ منها قبلَ إقاميّه عليه ؛ لأن الحدِّ عليه الحدود عليه تطهيرًا من جُرمِه الذي استحقَّ عليه الحدَّ .

فإن قال قائلٌ: فهل يجوزُ أن يكونَ الاستثناءُ من قولِه: ﴿ فَأَجَلِدُوهُمْ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ مُنْ فِينَ عَلَا كَانَتَ لَشَهَادَتِهُ عَنْدَكُ قَبَلَ ثَمَنِينَ جَلَّدَةً ﴾ . فتكونَ التوبةُ مُسقطةً عنه الحدَّ، كما كانت لشهادتِه عندَك قبلَ الحدِّ وبعدَه مجيزةً () ولاسمِ الفسقِ عنه مزيلةً ؟ قيل: ذلك غيرُ جائزِ عندَنا ، وذلك أن الحدَّ حقِّ () عندَنا للمقذوفةِ ، كالقصاصِ الذي () يجبُ لها من جنايةٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : ( يرفع ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ٢ : « للسلطان » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ﴿ فَإِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢ ، ف : ﴿ فإذا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص : ﴿ كتابته ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ت ١، ت ٢ : ( محيرة ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ت٢ .

<sup>(</sup>٩) في ت٢: ( التي ) .

يَجنيها عليها مما فيه القصاص، ولا خلاف بين الجميع أن توبته من ذلك لا تضعُ عنه الواجب لها من القصاصِ منه، فكذلك توبتُه من القذفِ لا تضعُ عنه الواجب لها من الحدِّ؛ لأن ذلك حقَّ لها، إن شاءت عفّته، وإن شاءت طالبت (۱) به. فتوبةُ العبدِ من ذنبِه (الما تضعُ التعبدِ الله العبدِ من ذنبِه (الماء الذميمة والصفاتِ القبيحة . فأما حقوقُ الآدميين التي أوجبها الله لبعضِهم على بعضٍ في كلِّ الأحوالِ ، فلا تزولُ بها ولا تبطُلُ .

واختلَف أهلُ العلمِ في صفةِ توبةِ القاذفِ التي تقبلُ معها شهادتُه؛ فقال بعضُهم: هي (١٠) إكذابُه نفسه فيه. وقد ذكرنا بعضَ قائلي ذلك فيما مضى قبلُ، ونحن نذكرُ بعضَ ما حضَرَنا ذكرُه مما لم نذكره قبلُ.

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا حفصٌ ، عن ليثٍ ، عن طاوسٍ ، قال : توبةُ القاذفِ أن يُكذِبَ نفسَه (°) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا حصينٌ ، قال : رأيتُ رجلًا ضُرِب حدًّا في قذف بالمدينةِ ، فلما فُرغ من ضربه ("تناول ثوبَه" ، ثم قال : أستغفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه من قذفِ المحصناتِ . قال : فلقيتُ أبا الزنادِ ، فذكرتُ

<sup>(</sup>١) في ت٢: ﴿ طَالَبْتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت، ، ف.

<sup>(</sup>۳ – ۳) في ت ۲ : ۱ عنه ، .

<sup>(</sup>٤) في م : « هو » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٧٢/٦ عن حفص به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٥٦٢) من طريق ابن طاوس ، عن أبيه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ت ٢ : « تأول توبة » .

ذلك له . قال : فقال : إن الأمرَ عندَنا هاهنا أنه إذا قال ذلك حينَ يُفرَغُ من ضربِه ، ولم نعلم (١) منه إلا خيرًا قُبلت شهادتُه (٢) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِلَّا الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِلَّا الضحاكَ يقولُ اللّهِ الآية . قال : من اعترف وأقرَّ على نفسِه علانيةً أنه قال البهتانَ ، وتاب إلى الله توبةً نصوحًا - والنَّصوحُ : ألا يعودَ (٢) وإقرارُه واعترافُه عندَ الحدِّ حينَ يؤخذُ بالجلدِ - فقد تاب ، واللهُ غفورٌ رحيمٌ .

/ وقال آخرون: توبتُه من ذلك 'صلائح حالِه، وندمُه على ما فرَط منه ۸۱/۱۸ من ذلك، و 'الاستغفارُ منه، وتركُه العودَ في مثلِ ذلك من الجُرمِ. وذلك قولُ جماعةٍ من التابعين وغيرِهم، وقد ذكرنا بعضَ قائليه فيما مضَى، وهو قولُ مالكِ بنِ أنس.

وهذا القولُ أولى القولين أن في ذلك بالصوابِ ؛ لأن اللهَ تعالى ذكرُه جعَل توبة كلِّ ذي ذنبٍ من أهلِ الإيمانِ تركه العودَ منه ، والندمَ على ما سلَف منه ، "واستغفارَ ربِّه" منه ، فيما كان من ذنبٍ بينَ العبدِ وبينَه ، دونَ ما كان من

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : « يعلم » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه – كما في التغليق ۳/ ۳۸۱ ومن طريقه البيهقي ۱ / ۱ ۰۳ – عن هشيم به .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢: «يعودوا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٣٢/٨ من طريق أبي معاذ النحوى به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٦) في ت٢ : ﴿ التأويلين ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ت ٢ : « الاستغفار لربه » .

حقوقِ عبادِه ومظالمهم بينَهم. والقاذفُ إذا أُقيم عليه فيه (١) الحدُّ، أو عُفى عنه، فلم يبقُ عليه إلا توبتُه من جُرمِه (٢) بينَه وبينَ ربِّه، فسبيلُ توبتِه منه سبيلُ توبتِه من سائرِ أجرامِه.

فإذ الصحيح في ذلك من القولِ ما وصفنا ، فتأويلُ الكلام : وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من جُرمِهم الذي اجترَموه ، بقذفِهم المحصناتِ من بعدِ اجترامِهموه ، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . يقولُ : ساترٌ على ذنوبِهم بعفوه لهم عنها ، رحيمٌ بهم بعد التوبةِ أن يعذبَهم عليها ، فاقبلُوا شهادتَهم ، ولا تسمُّوهم فسَقةً ، بل سمُّوهم بأسمائِهم التي هي لهم في حالِ توبِتهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُنَ لَمَمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَدَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَشَهَدَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَشَهَدَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ﴿ ﴾ .

يقولُ تِعالى ذكرُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ من (') الرجالِ ﴿ أَزُورَجَهُمْ ﴾ بالفاحشةِ ، فيقذفونهن (') بالزنى ، ﴿ وَلَرْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَآءُ ﴾ يشهدون لهم بصحةِ ما رمَوهن به من الفاحشةِ ، ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّكِدِقِينَ ﴾ .

واختلفت القرأةُ في قراءةِ ( ذلك ؛ فقرأته ( عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ : ( أُربَعَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ت١.

<sup>(</sup>۲) بعده في ت١ : ( فيما ) .

<sup>(</sup>٣) في ٣٠ : ﴿ فَإِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت٢ : ( بعض ) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢: ١ فيقذفوهن » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ت ١: ﴿ أُربِع شهادات فقرأ ذلك ﴾ .

شَهَاداتٍ). نصبًا (١) ولنصبِهم ذلك وجهان ؛ أحدهما : أن تكونَ «الشهادةُ » فى قولِه : ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ ﴾ . مرفوعةً بمضمر قبلَها ، ويكونَ «الأربعُ » منصوبًا بمعنى الشهادةِ . فيكونُ تأويلُ الكلامِ حينئذِ : فعلى أحدِهم أن يشهدَ أربعَ شهاداتِ باللهِ . والوجهُ الثانى : أن تكونَ «الشهادةُ » مرفوعةً بقولِه : ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّلاِقِينَ ﴾ . و«الأربعُ » منصوبةً بوقوعِ «الشهادةِ » عليها . كما يُقالُ : شهادتى ألفَ مرةِ إنك لرجلُ سَوْءٍ . وذلك أن العربَ ترفعُ الأيمانَ بأجوبيها ، فتقولُ : حَلِفٌ صادقٌ لأقومَنّ ، وشهادةُ عمرو ليقعُدنّ .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفيين: ﴿ أَرْبَعُ شَهَاكَاتِ ﴾ . برفع «الأربع » ( ) ويجعلُونها للشهادةِ مرافِعةً . وكأنهم وجَّهوا تأويلَ الكلامِ: فالذي يلزَمُ من الشهادةِ ، أربعُ شهاداتِ باللهِ إنه لمن الصادقين .

وأولَى القراءتين فى ذلك عندى بالصوابِ (٣) قراءةُ من قرأ (١) : (فَشَهادةُ أَحَدِهم أَربَعَ شَهَاداتِ باللهِ إنه لَمِنَ الصَادِقينَ). بنصبِ « أربع »، «بوقوعِ » « الشهادةِ » عليها. و « الشهادةُ » مرفوعةٌ حينئذِ على ما وصفتُ من الوجهين / ٢/١٨ قبلُ (٥) . وأحبُ وجهيُهما إلى (١) أن تكونَ به مرفوعةً (٧) بالجوابِ ، وذلك قولُه :

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . حجة القراءات ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) القراءتان متواترتان .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف : « قرأه » .

<sup>(</sup>٥) في ص : ( قيل ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٧) بعده في ص ، ت١ ، ت٢ ، ف : ﴿ إِلَى ﴾ .

﴿ إِنَّهُمْ لَمِنَ ٱلصَّكِيدِقِينَ ﴾ . وذلك أن معنى الكلام : والذين يرمون أزواجَهم ولم يكنْ لهم شهداء (١) إلا أنفسُهم ، فشهادة أحدِهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، تقوم (١) مقام الشهداء الأربعة في دفع الحدِّعنه . فترك ذكر (١): تقوم أن مقام الشهداء الأربعة السامعين بما ذُكِر من الكلام ، فصار مُرافعُ ﴿ الشهادةِ ﴾ ما وصفتُ .

ويعنى بقولِه: ﴿ فَسَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِاللّهِ فَحَلِفُ أَحَدِهُم أُربِعُ أَيْعُ شَهَدَ باللهِ إنه لمن الصادقين فيما رمَى زوجته به من الفاحشةِ.

﴿ وَٱلْخَنِسَةُ ﴾ . يقولُ : والشهادةُ الخامسةُ ﴿ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ . يقولُ : أن لعنةَ اللهِ له واحبةٌ ، وعليه حالَّةٌ ، إن كان فيما ( رماها به ) من الفاحشةِ من الكاذبين .

وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثارُ عن رسولِ اللهِ عَيِّكَ ، وقالت به جماعةً من أهلِ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) في ت ٢: ( شهادة ) .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ ، ت ٢ : ١ يقوم ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ١ يقوم ١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ت ٢ : ١ رمي به زوجته » .

#### ذكرُ الروايةِ بذلك ،

# وذكرُ السببِ الذي فيه أُنزلت(١) [٢/٥٦/١] هذه الآيةُ

حدَّ قنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلية ، قال : ثنا أيوبُ ، عن عكرمة ، قال : لما نزَلت : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَرَ يَأْتُواْ بِآرَبِعَةِ شُهَلَا فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ عَلَم لَا نزلت : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَرَ يَأْتُواْ بِآرَبِعَة اللهِ اللهِ عَلَيْكَ ؛ قال سعدُ بنُ عبادة : الله (٢) إن أنا رأيتُ لكاعِ متفخذها (٣) رجل ، فقلتُ بما رأيتُ ، إن في ظهرى لثمانين ، إلى ما أجمعُ أربعة ، قد ذهب . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿ يا معشرَ الأنصارِ ، ألا تسمعون 'ألى (٥) ما ' يقولُ سيدُ كم ؟ » . قالوا بخيارسولَ الله ، لا تلمه . وذكروا من غيرتِه ؛ فما تزوَّج امرأةً قطُّ إلا بكرًا ، ولا طلَّق امرأةً قطُّ فر بحع فيها أحدٌ منا . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿ فإن اللهَ يأبي إلا ذاك » . فقال : صدَق اللهُ ورسولُه . قال : فلم يلبَثُوا أن جاء ابنُ عمِّ له فرمي امرأتَه ، فشقَّ ذلك على المسلمين . فقال : لا واللهِ ، لا يَجْعلُ اللَّهُ في ظهرى ثمانين أبدًا ، لقد نظرتُ حتى أيقَنتُ ، ولقد استسمَعتُ حتى استشفَيتُ . قال : ( فأنزَل اللهُ أَن القرآنَ باللعانِ ، فقيل له : احلِف . فحلَف . قال : وقوه عندَ الخامسةِ ، فإنها مُوجِبةٌ » . فقال : لا يُدخلُه اللهُ النارَ بهذا فحلَف . قال : را عنه جلدَ ثمانين ، لقد نظرتُ حتى أيقنتُ ، ولقد استسمَعتُ حتى أبينًا ، كما درًا عنه جلدَ ثمانين ، لقد نظرتُ حتى أيقنتُ ، ولقد استسمَعتُ حتى أبينًا ، كما درًا عنه جلدَ ثمانين ، لقد نظرتُ حتى أيقنتُ ، ولقد استسمَعتُ حتى أبينًا ، كما درًا عنه جلدَ ثمانين ، لقد نظرتُ حتى أيقنتُ ، ولقد استسمَعتُ حتى أبينًا ، كما درًا عنه جلدَ ثمانين ، لقد نظرتُ حتى أيقنتُ ، ولقد استسمَعتُ حتى أبينًا ، في أبين اللهُ أبين اللهُ اللهُ النارُ عنه حلكَ ثمانين ، لقد نظرتُ حتى أيقنتُ ، ولقد استسمَعتُ حتى أبينا من القد نظرتُ حتى أيقنتُ ، ولقد استسمَعتُ حتى أبينا اللهُ النارُ عنه جلدَ ثمانين ، لقد نظرتُ حتى أبين أبين ، لقد نظرتُ حتى أبين اللهُ علي اللهُ النارُ عنه حلي اللهُ النارُ اللهُ أبين اللهُ النارُ عنه حلي اللهُ النارُ اللهُ اللهُ النارُ اللهُ النارُ اللهُ النارُ اللهُ النارُ اللهُ النارُ اللهُ النارُ الهُ النارُ اللهُ النارُ ال

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ نزلت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « االله » .

<sup>(</sup>٣) في ف : « يتفخذها » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: ( لما ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، ت١ ، ت٢ ، ت٣، ف : ( ونزل ) .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣، ف : ﴿ قيل ﴾ .

استشفیت ، فحلف . ثم قیل لها (۱) : احلفی . فحلَفت ، (تم قال ) : « قِفوها عند الحامسة ، فإنها مُوجِبة ) . فقیل لها : إنها مُوجِبة . فتلكَّأت ساعة ، ثم قالت : لا أخزِی قومِی . فحلَفت . فقال رسول اللهِ عَلَيْتُه : « إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجِها ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجِها ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذی قیل فیه ما قیل » . قال : فجاءت به غلامًا كأنه جمل أورق ، فكان بعد أميرًا بمصر ، لا يُعرف نسبه (۱) ، أو (۱) لا يُدرَى من أبوه (۱) .

حدَّ ثنا حدَّ فنا حدَّ في أسلم ، قال : أخبرنا النضر بنُ شُميلٍ ، قال : أخبرنا عبادٌ ، قال : سمِعتُ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُم ثَمَنيينَ جَلْدَة وَلا نَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَة أَبَدا وَأُولَتِك الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاء وَلا يَعْدَل أَنزلت يا رسولَ الله ؟ لو أتيتُ لَكاعِ قد هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ . قال سعدُ بنُ عبادة : لهكذا أُنزلت يا رسولَ الله ؟ لو أتيتُ لَكاعِ قد تفخذها رجل ، لم يكن لي أن أَهِيجه ولا أُحرِّكه حتى آتِي بأربعةِ شهداء ، فواللهِ ما كنتُ لآتي بأربعةِ شهداء حتى يفرغ من حاجتِه . / فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « يا معشرَ كنتُ لآني بأربعةِ شهداء حتى يفرغ من حاجتِه . / فقال رسولُ اللهِ عَلِيْ : « يا معشرَ الأنصارِ ، أما (٧) تسمَعُون إلى ما يقولُ سيدُكم ؟ » . قالوا : لا تلُمْه فإنه رجلٌ غيورٌ ، ما تزوَّج فينا قطَّ إلا عذراء ، ولا طلَّق امرأةً له ، فاجترأ رجلٌ منا أن يتزوّجها . قال سعدٌ : تزوَّج فينا قطَّ إلا عذراء ، ولا طلَّق امرأةً له ، فاجترأ رجلٌ منا أن يتزوّجها . قال سعدٌ :

14/17

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، ف : «قيل » .

<sup>(</sup>٣) في ف : ( قيل » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ نفسه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت١، ت٢، ف: «و».

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٤٤٤) ، وفي تفسيره ٧/٣٥ عن معمر عن أيوب به .

<sup>(</sup>٧) فَي ص ، ت ١ ، ف : ﴿ أَلَّا ﴾ ، وفي ت ٢ : ﴿ لا ٩ .

<sup>(</sup>٨) في ت٢: « أحد ».

يا رسولَ اللهِ ، بأبي وأمِّي ، واللهِ إني لأعرفُ أنها من اللهِ ، وأنها حقٌّ ، ولكنْ عجبت لو وجدتُ لَكاع قد تفخُّذها رجلٌ ، لم يكنْ لي أن أَهيجَه ( ولا أحرٌ كَه ، حتى آتي بأربعةِ شهداءً ، واللهِ لا آتِي بأربعةِ شهداءً ، حتى يفرُغُ من حاجتِه . فواللهِ ١٠ ما لبِثُوا إلا يسيرًا حتى جاء هلالُ بنُ أميةَ من حديقةٍ له ، فرأى بعينيه (٢) وسمِع بأذنيه ، فأمسَك حتى أصبح، فلما أصبَح غدا على رسولِ اللهِ ﷺ وهو جالسٌ مع أصحابِه، فقال: يا رسولَ اللهِ ، إني جئتُ أهلي عِشاءً فوجدْتُ رجلًا مع أهلي ، رأيت بعينيَّ ، وسمعت بأذنيَّ . فكرة رسولُ اللهِ ﷺ ما أتاه به وتَقُل عليه جدًّا حتى عُرف ذلك في وجهه ، فقال هلالٌ : واللهِ يا رسولَ اللهِ ، إني لأرى الكراهةَ (٣) في وجهِك مما أتيتُك به ، واللهُ يعلمُ أنى صادقٌ ، وما قلت إلا حقًّا ، وإنى (١٤) لأرجُو أن يجعلَ اللهُ فرجًا . قال : واجتمعت الأنصارُ ، فقالوا : ابتُلينا بما قال سعدٌ ، أيُجلدُ هلالُ بنُ أميةَ ، وتبطُلُ شهادتُه في المسلمين ؟ فهمَّ رسولُ اللهِ عَلِيَّةٍ بضربِه ، فإنه لكذلك يريدُ أن يأمُرَ بضربِه ، ورسولُ اللهِ عَلِيلَةِ جالسٌ مع أصحابِه ، إذ نزل عليه الوحيُ ، فأمسَك أصحابُه عن كلامِه حينَ (°) عرَفوا أن الوحيّ قد نزَل ، حتى فرَغ ، فأنزل اللهُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَجَهُمُّ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ إلى : ﴿ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ . فقال رسولُ اللهِ عَلِيْتِهِ : « أَبشِرْ يا هِلالُ ، فإن اللهَ قد جعلَ فَرَجًا » . فقال : قد كنتُ أرجُو ذلك من اللهِ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهِ : « أرسِلوا إليها » . فجاءت ، فلما اجتمعا

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ت۲ .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : « بعينه » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ الكراهية ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١ ، ف : ١ فإني ١٠ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف : ١ حتى ١ .

عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْتِ قيل لها ، فكذَبت . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتٍ : « إن اللهَ يعلَمُ أن أحدَ كما كاذب، فهل منكما تائب؟ » . فقال هلالٌ : (ا يا رسولَ الله) ، بأبي وأمّي ، لقد صدَقتُ ، وما قلتُ إلا حقًّا. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: « لاعِنُوا بينَهما ». قيل لهلالِ ، يا هلالُ ، اشهدْ . فشهد أربعَ شهاداتِ باللهِ إنه لمن الصادقين . فقيل له "عندَ الخامسة `` : يا هلالُ ، اتقِ اللهَ ، فإن عذابَ اللهِ أشدُّ من عذاب الناس ، وإنها الموجبةُ التي توجِبُ عليك العذابَ. فقال هلالٌ: واللهِ لا يعذُّبُني اللهُ " عليها ، كما لم يَجلدْني عليها رسولَ اللهِ [ ٢/٢٥٤ ظ] عَيْكَ . فشهِد الخامسةَ : أن لعنةَ اللَّهِ عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل لها : اشهدى . فشهدت أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنه لمن الكاذبين . فقيل لها عندَ الخامسة : اتقى الله ، فإن عذابَ اللهِ أشدُّ من عذاب الناس ، وإن هذه الموجبةُ التي تُوجبُ عليك العذابَ. فتلكَّأت ساعةً ، ثم قالت : واللهِ لا أفضَحُ قومي. فشهدت الخامسة : أن غَضَبَ اللَّهِ عليها إن كان من الصادقين. فَفَرَّقَ بِينَهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وقضَى أن الولدَ لها ، ولا يُدعَى لأب ، ولا يُرمَى ولدُها (٣).

حدَّ ثنى أحمدُ بنُ محمدِ الطُّوسيُّ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الحسينُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا جريرُ بنُ حازم ، عن أيوبَ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباس ، قال : لمَّا قذَف

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ت۲.

<sup>(</sup>٢) بعده في ت ٢ : « أشد من عذاب الناس » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (٢٧٨٩)، وأحمد ٣٣/٤ (٢١٣١)، وأبو داود (٢٥٦) مختصرًا، وأبو يعلى (٣) أخرجه الطيالسي (٢٧٤، ٢٧٤١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٣٨، والواحدي في أسباب النزول ص ٢٣٧، والبيهقي ٢٧٤ من طريق عباد بن منصور به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

هلالُ بنُ أميَّة امرأته ، قيل له : واللهِ لَيجلِدَنَّك رسولُ اللهِ عَلَيْكُم ثمانين جلدةً . قال : اللهُ أعدلُ من ذلك ، أن يضربنى ضربةً وقد علِم أنى /قد رأيتُ حتى استيقَنتُ ، ١٨٤/١٨ وسيعتُ حتى استثبَتُ ، لا واللهِ ، لا يضربُنى أبدًا . فنزَلت آيةُ الملاعنةِ ، فدعا بهما رسولُ اللهِ عَلَيْ حينَ نزَلت الآيةُ ، فقال : « اللهُ يعلمُ أن أحدَكما كاذبٌ ، فهل منكما تائبٌ ؟ » . فقال هلالٌ : واللهِ إنى لصادقٌ . فقال له : « احلِفْ باللهِ الذى لا إلهَ إلا هو : إنى لصادقٌ ، فإنها مُوجبةٌ » . فحلَف ، ثم قالت أربعًا : واللهِ الذى لا إلهَ إلا رسولُ اللهِ عَيْلَيْهِ : « قِفوه عندَ الخامسةِ ، فإنها مُوجبةٌ » . فحلَف ، ثم قالت أربعًا : واللهِ الذى لا إلهَ إلا هو : إنه لمن الكاذبين ، فإن كان صادقًا فعليها غضبُ اللهِ . وقال رسولُ اللهِ عَيِّلَيْم : « قِفوها عندَ الخامسةِ ، فإنها مُوجبةٌ » . فتردَّدت وهمَّت رسولُ اللهِ عَيِّلَةٍ : « قِفوها عندَ الخامسةِ ، فإنها مُوجبةٌ » . فتردَّدت وهمَّت بالاعترافِ ، ثم قالت : لا أفضحُ قومي (١) .

حدَّثنا أبو كريبٍ وأبو هشام الرفاعيّ ، قالا : ثنا عبدة ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اللهِ ، قال : كنا ليلة الجمعة في المسجدِ ، فدخل رجلٌ فقال : لو أن رجلًا وجد مع امرأتِه رجلًا فقتَله قتلتموه (٢) ؟ وإن تكلَّم جلدتموه ؟ فذُكر ذلك لرسولِ اللهِ عَلَيْتُ ، فأنزَل اللهُ آية (اللّهانِ . ثم جاء الرجلُ بعدُ ، فقذَف امرأته ، فلاعَن رسولُ اللهِ عَلَيْتُ بينَهما ، فقال : «عسى أن تجيءَ به أسودَ جَعدًا » . فجاءت به أسودَ جَعدًا » . فجاءت به أسودَ جَعدًا » . فجاءت به أسودَ جَعدًا » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۷٤/۶ (۲٤٦٨) ، والحاكم ۲۰۲/۲ ، والبيهقى ۳۹٥/۷ من طريق الحسين بن محمد المروزي به .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ﴿ فَقَتَلْتُمُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣، ف : ﴿ آيات ﴾ وهي لفظة ابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٠٥، ومسلم (٩٥٠)، وابن ماجه (٢٠٦٨)، والبيهقي ٣٣٧/٨ من طريق =

حدَّ ثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سليمانَ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، قال: سألتُ ابنَ عمرَ ، فقلتُ : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، أيُفرَّقُ (١) بينَ المتلاعتين ؟ فقال: نعم ، سبحانَ اللهِ ! إن أولَ من سأل عن ذلك فلانٌ ؟ أتى النبيَّ عَلَيْ فسأله ، فقال: أرأيت لو أن (٢) أحدَنا رأى صاحبته على فاحشة ، كيف يصنعُ ؟ فلم يُجبه في ذلك شيئًا . قال: فأتاه بعدَ ذلك فقال: إن الذي سألتُ عنه قد ابتُليتُ به . فأنزَل اللهُ هذه الآيةَ في سورةِ «النورِ» ، فدعا الرجلَ فوعظه وذكَّره ، وأخبره أن عذاب (آلدنيا أهونُ من عذاب الآخرةِ ") . قال: والذي بعَثك بالحقّ ، لقد رأيتُ وما أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرةِ أنه لكاذبٌ ، وما رأى شيئًا أ. قال فبدأ الرجلُ ، فشهد أربعَ شهاداتِ باللهِ إنه لمن الصادقين ، والخامسةَ أن لعنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذبين . ثم إن المرأة شهدت أربعَ شهاداتِ باللهِ إنه لمن الكاذبين ، والخامسةَ أن عنها إن كان من الصادقين ، وفرَّق (٥) بينَهما (١) .

<sup>=</sup> عبدة به. وأخرجه أحمد ٧/ ١٠٥، ٣١٢ (٢٠٠١)، ومسلم (١٠٥٥)، وأبو داود (٢٢٥١)، وأبو يعلى (١٠/١٤٩)، والواحدى في أسباب النزول ص ٢٣٨، والبيهقي ٤٠٥/١ من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ يَفْرِقَ ﴾ ، وفي ف : ﴿ تَفْرِقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ف : ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت٢: ( الله أشد من عذاب الدنيا ) .

٤ - ٤) في ت ٢ : ( ما رأى شيئًا وإنه لكاذب ) .

<sup>(</sup>٥) فى ت ٢ : « ففرق » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائى فى الكبرى (١١٣٥٨) من طريق جرير به . وأخرجه أحمد ٨/ ٢١٠، ٣١٩، ٩/٢٥ (٦) أخرجه النسائى فى الكبرى (١٢٠٢) من طريق جرير به . وأخرجه أحمد ٨/ ٢٠٠١) والترمذى (٢٠٢، ١٢٠٢) ومسلم (٢٩٣)، والترمذى (٢٠٢٠)، وأبو يعلى (٣١٥٦)، وابن الجارود =

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عدى ، عن داود ، عن عامر ، قال : لما أُنزِل : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ مُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ . قال عاصمُ ابنُ عدى : إن أنا رأيتُ فتكلَّمتُ مجلِدتُ ثمانين ، وإن أنا سكَتُ سكَتُ على الغيظِ ؟ قال : فكأنَّ ذلك شقَ على رسولِ اللهِ عَلِيقٍ . قال : فأنزِلت هذه الآية : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ الزَّوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمُ شُهَدَاء إِلَا أَنفُسُهُمْ ﴾ . قال : فما لبِثُوا إلا جمعة حتى كان بينَ رجلٍ من قومِه وبينَ امرأتِه ، فلاعَن رسولُ اللهِ عَلِيقٍ بينَهما (١) .

/حدَّثني عليِّ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاوية ، هن عليٍّ ، عن ابنِ عباسِ ١٥٥٨ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوَجَهُمَّ وَلَرَ يَكُن لَمَّمُ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُم ﴾ الآية . والخامسة : أن يُقالَ له : إن عليك لعنة اللهِ إن كنتَ من الكاذبين . وإن أقرت المرأة بقولِه رُجمت ، وإن أنكرت شهدت أربعَ شهاداتِ باللهِ : إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن يُقالَ لها : فضبُ اللهِ عليكِ إن كان (٢) من الصادقين . فيُدرَأُ عنها (العذابُ ، ويُفرَّقُ بينَهما ، فلا يجتمعان أبدًا ، ويُلحقُ الولدُ بأمِّه (أ) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن عكرمةَ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ . قال : هلالُ بنُ أُميَّةَ ، والذي رُميَتْ به

<sup>= (</sup>٧٥٢)، وابن حبان (٢٨٦)، والبيهقي ٧/ ٤٠٤، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٢٨/٨ من طريق حصين بن نمير عن الشعبى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ف : « كنت » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٥ ف .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ۱۸۰ - ۱۸۲.

شريكُ ابنُ سحماءً ، والذي اسْتَفْتَى (عاصمُ بنُ عديٌ ).

قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريحٍ ، قال: أخبَرنى الزهرى عن الملاعنة والسنة فيها ، عن حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ ، أن رجلا [٢/٧٥٤] من الأنصارِ جاء إلى النبي علية ، فقال: أرأيت (جلا وجد مع امرأتِه رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعلُ ؟ فأنزَل اللهُ في شأنِه ما ذكر من أمرِ المتلاعنين ، فقال رسولُ اللهِ على الله عند قضى الله في امرأتِك » . فتلاعنا وأنا شاهد، ثم فارقها عند رسولِ اللهِ على فكانت السنة بعدها أن يُفرَق بين المتلاعنين . وكانت حاملة ، وأنكره ، فكان ابنها يُدعى إلى أمّه ، ثم جرَت السنة أن ابنها يرثها ، وترِث ما فرض اللهُ لها .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُم ﴾ . إلى قولِه : ﴿ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ . قال : إذا شهد الرجلُ خمسَ شهاداتٍ ، فقد برِئَ كلُّ واحدٍ من الآخرِ ، وعِدَّتُها إن كانت حاملًا أن تضعَ حملَها ، ولا يُجلَدُ واحدٌ منهما ، وإن لم تحلفُ ( ) أُقيم عليها ( ) الحدُّ والرجمُ ( ) .

 <sup>(</sup>١) في ت١، ت٢: و سمحا ٤. وينظر الإصابة ٣/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ف : ﴿ عدى بن عاصم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) يعده في ت ١ ؛ ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ لُو أَن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٤٤٦) - ومن طريقه البخاري (٩٠٥٥) ، ومسلم (٣/١٤٩٢) - عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف : ﴿ يحلف ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ت ١ ، ت ٢ : ١ عليه ١ .

<sup>(</sup>٧) بعده في ت٢ : ﴿ والله أعلم ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنَهَ الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرَبَعَ شَهَدَتِم بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ فَي وَالْخَلِمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَي اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ

يعنى جلَّ ذكرُه بقولِه : ﴿ وَيَدْرَؤُأُ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ : ويدفعُ عنها الحدُّ .

واختلف أهلُ العلم في العذابِ الذي عناه اللهُ في هذا الموضعِ أنه يدرؤُه عنها شهاداتُها الأربع؛ فقال بعضُهم بنحوِ الذي قلنا في ذلك، من أن الحدّ الله عليه أن كانت بكرًا، أو أن الرجمُ إن كانت ثيّبًا قد أحصنت.

وقال آخرون: بل ذلك الحبسُ. وقالوا: الذى يجبُ عليها إن هى لم تشهدِ الشهاداتِ الأربعِ بعدَ شهاداتِ الزوجِ الأربعِ والْتِعانِه، الحبسُ دونَ الحدِّ.

وإنما قلنا: الواجبُ عليها إذا هي امتنَعت من الالْتِعانِ بعد الْتِعانِ الزوجِ ، الحدُّ الذي وصَفنا ، قياسًا على / إجماعِ الجميعِ على أن الحدَّ إذا زال عن الزوجِ ٨٦/١٨ بالشهاداتِ (٥) الأربعِ ، على تصديقِه فيما رماها به - أن الحدَّ عليها واجبٌ . فجعل اللَّهُ أيمانَه الأربعَ ، والْتعانَه في الخامسةِ ، مَحْرجًا له من الحدِّ الذي يجبُ لها برميِه

<sup>(</sup>١) في ف ، ت ١ : ( شهادتها ) .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١: ( أنه).

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « الجلد » .

<sup>(</sup>٤) في ت١ : ( و ١ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف : « بالشهداء » .

إياها ، كما جعَل الشهداءَ الأربعةَ مَخْرجًا له منه في ذلك ، وزائلًا به عنه الحدُّ ، فكذلك الواجبُ أن يكونَ بزوالِ الحدِّ عنه ''بذلك ، واجبًا عليها'' حدُّها ، كما كان بزوالِه عنه ' بالشهودِ واجبًا عليها ، لا فرقَ بينَ ذلك ، وقد استقصينا العللَ في ذلك في بابِ اللعانِ من (" كتابنا المسمَّى « لطيفُ القولِ في شرائعِ الإسلامِ » ، فأغنى عن إعادتِه في هذا الموضع .

وقولُه: ﴿ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِأَلَّهِ ﴾ . يقولُ : ويدفعُ عنها العذابَ أن تحلِفَ باللَّهِ أربعَ أيمانٍ أن زوجَها الذي رماها بما رماها به من الفاحشةِ ﴿ لَمِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴾ فيما رماها به من الزني .

وقولُه: ﴿ وَالْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن ﴾ الآية. يقولُ: والشهادةُ الخامسةُ: أن غضَبَ اللَّهِ عليها إن كان زوجُها فيما رماها (٥) به من الزنى ﴿ مِنَ الصَّدِقِينَ﴾.

ورُفِع قولُه : ( الخامسةُ ) في كلتا الآيتين ، بـ « أن » التي تليها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا نَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولولا فضلُ اللَّهِ عليكم أيُّها الناسُ ورحمتُه بكم ، وأنَّه عَوَّادٌ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت۲ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ( عليه ) .

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢ ( في ١ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ١ : ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت٢: ( رمي ) .

على خلقِه بلُطْفِه وطَوْلِه ، حكيمٌ في تدبيرِه إياهم ، وسياستِه لهم ، لَعاجلَكم بالعقوبةِ على معاصِيكم ، وفضَح أهلَ الذنوبِ منكم بذنوبِهم (١) ، ولكنَّه ستَر عليكم ذنوبَكم ، وترَك فضيحتَكم بها عاجلًا ؛ رحمةً منه بكم ، وتفضلًا عليكم ، فاشكُروا فِعَمَه ، وانتهُوا عن التقدُّم عمَّا نهاكم عنه من معاصِيه .

وترَك الجوابَ في ذلك اكتفاءً بمعرفةِ السامع المرادَ منه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُزَّ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرُ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَالْ مَنْ عَظِيمٌ لَالْ مَنْ الْإِثْمِ مَا الْمُسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَا اللهِ عَظِيمٌ اللهِ .

يقولُ تعالى ذكره: إن الذين جاءوا بالكذبِ والبُهتانِ ﴿ عُصْبَةٌ مِّنكُو ۗ ﴾. يقولُ: يقولُ: جماعةٌ منكم أَيُّها الناسُ، ﴿ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ مَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ ۗ ﴾. يقولُ: لا تظنُّوا ما جاءوا به من الإفكِ شرًّا لكم عندَ اللَّهِ وعندَ الناسِ، بل ذلك خيرٌ لكم عندَه (٢) وعندَ المؤمنين ؛ وذلك أن اللَّه يجعلُ ذلك كَفّارةً للمرمى (٣) به ، ويُظهرُ براءتَه مما رُمِي به ، وبجعلُ له منه مخرجًا.

[ ٧/٧٥٤ عَلَى اللَّهُ بقولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَبَةً مَا اللَّهُ بقولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَبَةً مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَحَمْنَهُ بَنْتُ مِنْكُمْ فَي مُنْكُمُ مِنْكُمْ مُنْهُم حسانُ بنُ ثابتٍ ، ومِسْطَحُ بنُ أَثَاثَةَ ، وحَمْنَهُ بنتُ جحشٍ .

<sup>(</sup>١) في ت٢: ﴿ بِذِنُوبِكُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : « عند الله » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ف : « للرمي » ، وفي ت ٢ : « المرمي » .

كما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصمدِ ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا أبانُ العطارُ ، قال : ثنا هشامُ بنُ عروةَ ، عن عروةَ ، أنه كتب إلى عبدِ الملكِ بنِ مروانَ : كتبتَ إلى تسألُنى في الذين جاءوا بالإفكِ ، وهم كما قال اللَّهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنهُم منهم (٢) إلا حسانُ بنُ ثابتِ ، ومِسْطَحُ بنُ أثاثةً ، وحَمْنةُ بنتُ جَحْشٍ ، وهو يقالُ في آخرينَ لا علم لي بهم ، غيرَ أنهم عصبةٌ كما قال اللَّهُ (٣) .

**۸۷/**۱A

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهِدٍ قولَه : ﴿ جَاءُو بِٱلْإِقْكِ عُصْبَةً مِنكُرَّ ﴾ : هم أصحابُ عائشةَ ('') .

قال ابنُ مُحرَيجٍ: قال ابنُ عباسٍ قولُه: ﴿ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ ﴾ الآية: الذين افْتَرَوا على عائشة ؛ عبدُ اللَّهِ بنُ أُبَيِّ ، وهو الذي تولَّى كِبْرَه ، وحسانُ بنُ ثابتٍ ، ومِسْطَحُ ، وحَمْنةُ بنتُ جحش (٥٠) .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ ﴾ : الذين قالوا لعائشةَ

<sup>(</sup>۱) فی ص ، ت ۱ : ۱ و ۹ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، م ، ت ٢ ، ف : ﴿ أَحد ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٣٣ إلى المصنف وابن المنذر ، وأخرجه الطبرانى ١٣٧/٢٣ (١٨٢) من طريق حماد بن زيد ، عن هشام قوله .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني ١٣٤/٢٣ (١٧٠) من طريق ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني ١٣٤/٢٣ (١٦٩) من طريق ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

الإفكُ والبهتانَ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُوْ ﴾ . قال : الشرُّ لكم بالإفكِ الذي قالوا ، الذي تكلَّموا به كان شرًّا لهم ، وكان فيهم مَن لم يقُلْه ، إنما سمِعه ، فعاتبهم اللَّه ، فقال أوّلَ شيء : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ .

وقولُه: ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ﴾ . يقولُ : لكلَّ امرئ من الذين جاءوا بالإفكِ جزاءُ ما اجترَم من الإثمِ - بمجيئِه بما جاء به من الإفكِ (١) - عند (٢) اللَّهِ .

وقولُه : ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِنْبَرَهُ مِنْهُمْ ﴾ . يقولُ : والذى تحمَّل معظمَ ذلك الإثمِ والإفكِ منهم هو الذى بدَأ بالخوضِ فيه .

كما حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : الذي بدَأُ سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : الذي بدَأُ بذلك (٣) .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( الأولى ، ، وفي ف: ( الأول ، ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وما جاء بالنسخ محرف عنه .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ف : ( عبد ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٤٥/٨ من طريق أبي معاذ به .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ عُصْبَةٌ مِنكُرْ ﴾ . قال: أصحابُ عائشة (١) ؛ عبدُ اللَّهِ بنُ أبي ابنُ سَلُولَ ، ومِسْطَحٌ ، وحَسّانُ (١) .

قال أبو جعفر : له من اللَّهِ عذابٌ عظيمٌ يومَ القيامةِ .

وقد اختلفت القرأة فى قراءةِ قولِه: ﴿ كِبْرَهُ ﴾؛ فقرَأت ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ: ﴿ كِبْرَهُ ﴾ بكسرِ الكافِ ، سوى محميدِ الأعرجِ ، فإنه كان يقرؤه : ( كُبْرَهُ ) . بمعنى : والذى تحمَّل أكبَرَه .

وأولى القراءتين فى ذلك بالصوابِ القراءةُ التى عليها عوامٌ القرأةِ ، وهى كسرُ الكافِ ؛ لإجماعِ الحجةِ من القرأةِ عليها ، وأن « الكِبرَ » بالكسرِ ، مصدرُ الكبيرِ من الأمورِ ، وأن « الكُبْرَ » بضمٌ الكافِ ، إنما هو من الولاءِ والنسبِ ، من قولِهم : هو كُبرُ ( ) قومِه . والكِبرُ فى هذا الموضعِ هو ما وصفنا من معظمِ الإثمِ والإفكِ . فإذ كان ذلك كذلك ، فالكسرُ فى كافِه هو الكلامُ الفصيحُ ، دونَ ضمّها ، وإن كان لضمّها وجةٌ مفهومٌ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣، ف .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٤٥/٨، والطبراني ١٣٨/٢٣ (١٨٣) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد . وينظر ما تقدم في الصفحة السابقة .

 <sup>(</sup>٣) وبها قرأ يعقوب - من العشرة - وأبو رجاء وسفيان الثورى ويزيد بن قطيب ، وقرأ الباقون بكسرها . النشر في القراءات العشر ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ۱ : ( في ) .

وقد اختلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه : ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِنْبَرُمُ مِنْهُمْ ﴾ الآية ؛ فقال بعضُهم : هو حسانُ بنُ ثابتٍ .

**AA/1A** 

#### / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ قَزَعَةَ ، قال : ثنا مَسْلَمةُ بنُ علقمةَ ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، أن عائشة قالت : ما سمِعتُ بشيءٍ أحسنَ من شعرِ حسانَ ، وما تمثَّلتُ به إلا رجوتُ له الجنةَ ؛ قولُه لأبي سفيانَ (١) :

وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الجَزَاءُ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ فَشَرُّكُما لِخَيْرِكُما الفِداءُ وبَحْرِي لا تُكَدِّرُهُ الدِّلاءُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فأَجَبْتُ عَنْهُ فَإِلَّ مَنْهُ فَاللَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي أَتَشْتُمُهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءِ لَيْسَانِي صَارِمٌ لا عَيْبَ فِيهِ لِسَانِي صَارِمٌ لا عَيْبَ فِيهِ

فقيل: يا أمَّ المؤمنين، أليس هذا لغوًا؟ قالت: لا، إنما اللَّغُو ما قيلَ عندَ النساءِ. قيل: أليسَ اللَّهُ يقول: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَكَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾؟ النساءِ. قيل: أليسَ اللَّهُ يقول: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَكِّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ قالت: أليسَ قد ذهَب بصره وكُنع بالسيف (٢٠)؟

قال: ثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا مؤمَّلُ، [٢/٥٥/٠] قال: ثنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن أبى الضحى، عن مسروقِ، قال: كنتُ عندَ عائشةَ، فدخَل حسانُ بنُ ثابتٍ، فأمَرَت فألقِى له وسادةٌ، فلما خرَج قلتُ لعائشةَ: ما

<sup>(</sup>۱) دیوان حسان ص ۷۶ .

 <sup>(</sup>۲) كنع بالسيف : ضرب به حتى يبس جلده . اللسان (ك ن ع) .
 والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٥ إلى المصنف .

تصنَعين بهذا وقد قال اللَّهُ ما قال؟ فقالت: قال اللَّهُ: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِنْبَرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. وقد ذهَب بصرُه، ولعل اللَّه يجعلُ ذلك العذابَ العظيمَ ذهابَ بصره (١).

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ أبى عَديِّ ، عن شعبةَ ، عن سليمانَ ، عن أبى الضحى ، عن مسروقِ ، قال : دخَل حسانُ بنُ ثابتٍ على عائشةَ ، فشبَّب بأبياتٍ له ، فقال (٢) :

# \* وَتُصْبِحُ غَرْثَى (٣) مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ \*

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عثمانَ الواسطى ، قال : ثنا جعفرُ بنُ عونِ ، عن المُعَلَّى بنِ عرفانَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ ، قال : تفاخَرَت عائشةُ وزينبُ . قال : فقالت زينبُ : أنا التي نزَل تزويجي (٥) . / قال : وقالت عائشةُ : أنا التي نزَل عُذري في

۸۹/۱۸

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (٤٧٥٥) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٤٥/٨، والطبرانى ١٣٥/٢٣ (١٧٥) من طرق عن سفيان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/٥ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه . (٢) عجز بيت لحسان وهو فى ديوانه ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) غرثي : جائعة ، يريد لا تغتاب النساء . اللسان ( غ ر ث ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٨٨) عن ابن المثنى به ، وأخرجه البخارى (٢٧٥٦) من طريق ابن أبى عدى به ، وأخرجه ابن أبى شبية ١٥٥/٢٤٨٨) ، والطبرانى وأخرجه ابن أبى شبية ١٥٥/٣٤٨٨) ، والطبرانى (٢٤٨٨) ، ومسلم (١٥٥/٢٤٨٨) ، والطبرانى

<sup>(</sup>a) بعده في م: « من السماء » .

كتابِه حينَ حمَلنى ابنُ المعَطَّلِ على الراحلةِ . فقالت لها زينبُ : يا عائشةُ ، ما قلتِ حينَ ركِبتيها ؟ قالت : قلتُ : حسبى اللَّهُ ونعمَ الوكيلُ . قالت : قلتِ كلمةَ المؤمنين (١) .

وقال آخرون : هو عبدُ اللَّهِ بنُ أُبيِّ ابنُ سَلُولَ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو أسامةً، عن هشامِ بنِ عروةً، عن أبيه، عن عائشةً، قالت: كان الذين تكلَّموا فيه: المنافق عبدَ اللَّهِ بنَ أُبيِّ ابنَ سَلولَ، وكان يستوشِيه ويجمعُه، وهو الذي تولَّى كِبْرَه، ومِسْطَحًا، وحسانَ بنَ ثابتٍ (٢).

حدَّ ثنا سفيانُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بشرٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا يحيى بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ ، عن علقمةَ بنِ وقَّاصٍ وغيرِه أيضًا ، قالوا : قالت عائشة : كان الذى تولَّى كبرَه الذى يجمعُهم فى بيتِه ، عبدَ اللَّهِ بنَ أُبيِّ ابنَ سَلُولَ .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : ثنى عروةُ بنُ الزبيرِ ، وسعيدُ بنُ المسيبِ ، وعلقمةُ بنُ وقاصٍ ، وعبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنَ أبي اللهِ بنَ أبي (٣) عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ ، عن عائشةَ ، قالت : كان الذي تولَّى كبرَه عبدَ اللَّهِ بنَ أُبي (٣) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٤٤/٨ من طريق أبي أسامة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبري (١١٣٦٠) عن محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه البخاري (٤٧٤٩) ، =

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحرَيج ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ ﴾ الآية : الذين افْتَرَوا على عائشة ؛ عبدُ اللَّهِ بنُ أُبيّ ، وهو الذي تولَّى كِبْرَه ، وحسانُ ، ومِسْطَح ، وحمنة بنتُ ححش (۱).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصمدِ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا أبانُ العطارُ ، قال : ثنا أبانُ العطارُ ، قال : ثنا هشامُ بنُ عروةَ في الذين (٢) جاءوا بالإفكِ : يزعُمون أنه كان كِبْرَ ذلك عبدُ اللَّهِ بنُ أبي ابنُ سلولَ ، أحدُ بنى عوفِ بنِ الخزرجِ ، وأُخيِرت أنه كان يحدَّثُ به عنهم فيُقرُه ويسمعُه ويستوشِيه .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ : أما الذي تولَّى كبرَه منهم ، فعبدُ اللَّهِ بنُ أُبِيِّ ابنُ سلولَ الخبيثُ ، هو الذي ابتداً هذا الكلامَ ، وقال : امرأةُ نبيِّكم باتَت مع رجلِ حتى أصبَحت ، ثم جاء يقودُ بها .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّكَ كِبْرَوُ مِنْهُمْ ﴾: هو عبدُ اللَّهِ بنُ أُبِيِّ ابنُ سلولَ، وهو (٢) بدَأُه (١).

<sup>=</sup> والطبرانی ۱۳۷/۲۳ (۱۸۰) من طریق سفیان ، عن معمر ، عن عروة - وحده - به . وسیأتی فی ص۲۱۰.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٩١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف.

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ١ : ١ الذي ١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ١٩٢ .

وأولى القولين فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : الذى تولَّى كِبْرَه من عصبةِ الإفكِ ، كان عبدَ اللَّهِ بنَ أبيِّ . وذلك أنه لا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ بالسِّيرِ ، أن الذى بدأ بذكرِ الإفكِ ، وكان يجمعُ أهلَه ويحدِّثُهم ، عبدُ اللَّهِ بنُ أُبيِّ ابنُ سَلُولَ ، وفعلُه ذلك على ما وصَفتُ ، كان تولِّيه كِبْرَ ذلك الأمرِ .

وكان سببَ مجيءِ أهل الإفكِ ، ما حدَّثنا به ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، /عن محمدِ بنِ مسلم بنِ ( عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ ١٠ بن ٩٠/١٨ شهابٍ ، قَال : ثنى عروة بنُ الزبيرِ ، وسعيدُ بنُ المسيبِ ، وعلقمة بنُ وقَّاص، وعبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، عن حديثِ عائشةَ زوج النبيِّ ﷺ [ ٨/٨٥٤ على حينَ قال لها أهلُ الإفكِ ما قالوا ، فبرَّاها اللَّهُ ، وكلُّهم حدَّثني بطائفةٍ من حديثِها ، وبعضُهم كان أوعَى لحديثِها من بعض ، وأثبَتَ عائشةَ ، وبعضُ حديثِهم يصدِّقُ بعضًا ؟ زعَموا أن عائشةَ زوجَ النبيِّ عَلِيُّهِ قالت : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا أراد سفرًا أقرَع بينَ نسائِه ، فأيَّتُهنّ خرَج سهمُها خرَج بها. قالت عائشة : فأقرَع بيننا في غزاة غزاها ، فخرَج فيها سهمِي ، فَخْرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وذلك بعدَ مَا أَنْزِلَ الحَجَابُ، وأَنا أَحْمَلُ فَي هَوْدَجِي ، وأُنزِلُ فيه ، فسِوْنا حتى إذا فرَغ رسولُ اللَّهِ ﷺ من غزوه ، وقفَل إلى المدينةِ ، آذَن ليلةً بالرحيل ، فقمتُ حينَ آذَنُوا بالرحيل ، فمشَيتُ حتى جاوَزتُ

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ : « عبد الله بن عبيد ، والصواب ما أثبت ، ينظر تهذيب الكمال ٢٦/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : « افتضاحًا » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ : « وبعضهم حدثني يصدق بعضه بعضا » ، وتنظر مصادر التخريج .

الجيش، فلما قضيتُ شأنى أقبَلتُ إلى الرحلِ، فلمَستُ صدرى، فإذا عقدٌ لى من جَرْعِ ظَفَارِ (۱) قد انقطع، فرجَعتُ فالتَمستُ عِقدى، فحبَسنى ابتغاؤه، وأقبَل الرهطُ الذين كانوا (لميرك الذي كنتُ أركبُ، وهم يحسَبون أنى فيه، وكان النساءُ إذ ذاك خِفافًا، بعيرى الذى كنتُ أركبُ، وهم يحسَبون أنى فيه، وكان النساءُ إذ ذاك خِفافًا، لم يُهبَالْن (۱) ولم يَغْشَهن اللحمُ، إنما يأكُلْن العُلْقة (۵) من الطعام، فلم يستنكرِ القومُ ثِقلَ الهودجِ حينَ رَجَّلُوه ورفَعوه، وكنتُ جاريةً حديثةَ السنِّ، فبعثوا الجملَ وساروا، فوجَدتُ عِقْدى بعدَ ما استمرَّ الجيشُ، فجئتُ منازلَهم وليس بها داع ولا مجيبٌ، فيمَّمتُ (۱) منزلى الذي كنتُ فيه، وظنَنتُ أن القومَ سيفقِدوني ويرجِعون إلى، فبينا أنا جالسةٌ في منزلى، غلَبَتْني عيني (۱)، فنِمتُ حتى أصبَحتُ، وكان صفوانُ بنُ المعطَّلِ السُّلَميُ ثم الذَّكُوانيُ (۱) من وراءِ الجيشِ، فادَّلج (۱) فأصبَح عندَ منزلى، فرأى سوادَ إنسانِ نائم، فأتانى فعرَفنى حينَ رآنى، فادَّلج (۱) وكان يرانى قبلَ أن يُضربَ الحجابُ عَلَى (۱۰)، فاستيقَظتُ باسترجاعِه حينَ وكان يرانى قبلَ أن يُضربَ الحجابُ عَلَى (۱۰)، فاستيقَظتُ باسترجاعِه حينَ وكان يرانى قبلَ أن يُضربَ الحجابُ عَلَى (۱۰)، فاستيقَظتُ باسترجاعِه حينَ وكان يرانى قبلَ أن يُضربَ الحجابُ عَلَى (۱۰)، فاستيقَظتُ باسترجاعِه حينَ وكان يرانى قبلَ أن يُضربَ الحجابُ عَلَى (۱۰)، فاستيقَظتُ باسترجاعِه حينَ وكان يرانى قبلَ أن يُضربَ الحجابُ عَلَى (۱۰)،

<sup>(</sup>١) الجزع: ضرب من الخرز، وقيل: هو الخرز اليماني، وهو الذي فيه بياض وسواد، وظفار: مدينة باليمن، ينظر اللسان (ج زع)، والتاج (ظ ف ر)، وينظر فتح الباري ٩/٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت ۲ : ( يحملون ، .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ف : ﴿ فترحلوه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : « يهبلهن » ، ويقال : هبله اللحم إذا كثر عليه وركب بعضه بعضا . النهاية ٥/٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) العلقة : البلغة من الطعام . النهاية ٢٨٩/٣ .

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ ، ف : ( فتيممت ١ .

<sup>(</sup>٧) في ت ٢ : ﴿ عيناى ، .

<sup>(</sup>٨) بعده في م : ﴿ قد عرس ﴾ .

<sup>(</sup>٩) الأدِّلاج: السير من آخر الليل. النهاية ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲.

عرَفني ، فخَمَّرتُ وجهي بجلبابي - واللَّهِ ما تكلُّمتُ بكلمةٍ ، ولا سمِعتُ منه كلمةً غيرَ استرجاعِه - حتى أناخ راحلتَه ، فوطِئَ على يديْها ، فركِبتُها ، فانطلَق يقودُ بي الراحلةَ ، حتى أتَيْنا الجيشَ بعدَ ما نزَلوا مُوغِرِين (١) في نحر الظهيرةِ (٦) ، فهلَك مَن هلَك في شأني ، وكان الذي تولَّى كِبْرُه عبدَ اللَّهِ بنَ أبيِّ ابنَ سلولَ ، فقدِمتُ المدينةَ ، فاشتكَيتُ شهرًا ، والناسُ يُفِيضون في قولِ أهل الإفكِ ، ولا أشعرُ بشيءٍ من ذلك ، وهو يَرِيبُني في وجَعِي أني لا أعرفُ من رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ اللَّطْفَ الذي كنتُ أرى منه حينَ أشتكِي ، إنما يدخلُ فيسلُّمُ ثم يقولُ : «كيف تِيكُمْ ''؟» . فذلك يَريئني ، ولا أشعرُ بالشرِّ، حتى خرَجتُ بعدَ ما نَقِهتُ ، فخرَجتُ مع أمٌّ مِسْطَح قِبَلَ المُنَاصع (٢)، وهو مُتَبرُّزُنا ، ولا نخرُجُ إلا ليلًا إلى ليلٍ ، وذلك قَبلَ أن نتخذَ الكُنُفَ قريبًا من بيوتِنا ، وأمْرُنا أمرُ العربِ الأَوَلِ في التنزُّهِ (\*) ، وكنا نتأذَّى بالكُنُفِ أن نتخذَها عندَ بيوتِنا ، فانطلَقتُ أنا وأمُّ مسطح ، وهي ابنةُ أبي رُهُم بنِ عبدِ المطلبِ بنِ عبدِ منافٍ ، وأَمُها ابنةُ صخرِ بنِ عامرٍ ، خالةُ أبي بكرٍ الصَّدِّيقِ، وابنُها مِسْطَحُ بنُ أَثاثةَ بنِ عبادِ بنِ المطَّلبِ، فأَقبَلتُ أنا وابنهُ أبي رُهْمٍ قِبَلَ ييتى، حينَ فرَغنا من شأنِنا، فعثرَتْ أمُّ مِسْطَح في مِرْطِها(١)، فقالت: تَعِس مِسْطِحٌ! فقلتُ لها: "بِعْسَ ما قلب السيك"! أتسبين رجلًا قد شهد بدرًا؟ فقالت: أيْ

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ .

 <sup>(</sup>٢) نحر الظهيرة: هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع ، كأنها وصلت إلى النحر ، وهو أعلى الصدر .
 النهاية ٧٧/٥.

<sup>(</sup>٣) ﴿ كيف تيكم ﴾ إشارة إلى المؤنثة مثل ﴿ ذلكم ﴾ في المذكر . ينظر شرح ابن عقيل ١٣١/١ .

<sup>(</sup>٤) المناصع : المواضع التي يتخلى فيها لبول أو غائط أو لحاجة . اللسان (ن ص ع) .

<sup>(°)</sup> فى ت ١ ، والنسائى : « التبرز » . والتنزه : التباعد عن الأرياف والمياه حيث لا يكون ماء ولا ندى ولا جمع ناس . اللسان ( ن ز هـ ) .

<sup>(</sup>٦) المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان ، وقيل هو الثوب الأخضر . اللسان (م ر ط) .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ف .

٩١/١٨ هَنْتَاهُ (١) ، أَوَ لَم تَسْمَعَى مَا قَالَ ؟ قَلْتُ : وَمَا قَالَ ؟ فَأَخْبَرَتْنَى بَقُولِ أَهُلَ /الإَفْكِ ، فاردَدتُ مَرَضًا على مرضى ، فلما رجَعتُ إلى منزلي ، ودخل عليَّ رسولُ اللَّهِ عَلِيلًم ، ثم قال : « كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » . قلتُ : أتأذنُ لي أن آتِيَ أبويٌ ؟ قال : « نعم » . قالت : وأنا حينَتَذِ أريدُ أن أتيقَّنَ (٢) الحبرَ من قِبَلِهما . فأذِن لي رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فجئتُ أبويٌّ ، فقلتُ لأمِّي : أي أمَّتاه ، ماذا يتحدثُ الناسُ ؟ فقالت : أي بُنيةُ ، هوِّني عليك، فواللَّهِ لقلَّما كانت امرأةً قطُّ وضيئةً عندَ رجل (٢٠ يحبُّها ولها ضرائرُ، إِلا أَكثَوْن عليها . قالت : قلت : سبحانَ اللَّهِ ، أَوَ قد تحدَّث الناسُ بهذا ، وبلَغ رسولَ اللَّهِ عَيْكَ ؟ قالت : نعم . قالت : فبكّيتُ تلك الليلة حتى أصبَحتُ ، لا يرقأ لى دمعٌ ، ولا أكتحِلُ بنوم ، ثم أصبَحتُ ، فدخَل عليَّ أبو بكرِ وأنا أبكِي ، [ ٩/٢ و ٤ ظ] فقال لأمى: ما يُكيها ؟ قالت: لم تكنْ علِمَت ما قيل لها. فأكبُّ يبكِي، فبكِّي ساعةً، ثم قال : اسكُتى يا بنيةً . فبكَيتُ يومي ذلك ، لا يرقأً لي دمعٌ ، ولا أكتحِلُ بنوم ، ثم بكَيتُ ليلِيَ المقبِلَ لا يرقأَ لي دمعٌ ، ولا أكتحلُ بنومٍ ، ( ثم بكَيتُ ليلتيَ المقبلةَ ، لا يرقاً دمعى(٥)، ولا أكتحلُ بنوم'، حتى ظنَّ أبواىَ أن البكاءَ سيفلِقُ كبِدى .

فدع الله عَلَيْ على بنَ أبى طالب وأسامة بنَ زيد حينَ استلْبَث الوحى (١٥) من يعدم الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ياهنتاه ، أي : يا هذه ، وتفتح النون وتسكن ، وتضم الهاء الآخرة وتسكن ، وقيل : معنى ياهنتاه : يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم . النهاية ٧٧٩/٥ ، ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في م : ٥ أستثبت ، وفي ت ١ : ٩ أستيقن ، .

<sup>(</sup>٣) في ت٢ : ډ زوجها وهو » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ١ .

<sup>(</sup>٥) في م ، ف : ﴿ لِي دمع ﴾ .

<sup>(</sup>٦) استلبث الوحى : هو استفعل ، من اللبث أى الإبطاء والتأخر . النهاية ٢٢٤/٤ .

أهلُك ، ولا نعلمُ إلا خيرًا . وأما عليٌّ ، فقال : لم يُضيِّق اللَّهُ عليكَ ، والنساءُ سواها كثيرٌ ، وإن تسألِ الجاريةَ تَصْدُقُك . يعنى : بَرِيرةَ ، فدعا رسولُ اللَّهِ عَيْلِيُّهُ بَرِيرةَ ، فقال: « هَلْ رأَيْتِ (١٠) مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عائِشَةَ ؟ ». قالت له بَريرة : والذي بعنَك بالحقِّ ، إِنْ رأَيتُ عليها أمرًا قطُّ أَغْمِصُه عليها (٢) ، أكثرَ من أنها حديثةُ السنِّ ، تنامُ عن عجين أهلِها ، فتأتى الداجنُ " فتأكلُه . فقام النبيُّ عَلِيَّةٍ خطيبًا ، فحمِد اللَّهَ وأثنَى عليه بما هو أهلُه ، ثم قال : « مَنْ يَعْذِرُني ( عَنْ عَنْدِرُني عبد اللَّهِ عبد اللَّهِ ابنَ أُبِيِّ ابنَ سَلُولَ ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ وهو على المنبرِ أيضًا : « يا معشرَ المسلمينَ ، مَنْ يَعْذِرُني مِن رجل قد بلَغني أذاه في أهلي ؟ فواللَّهِ ما علِمْتُ على أهلي إلا خيرًا ، ولقَدْ ذكروا رجلًا ما علِمتُ عليه إلا خيرًا ، وما كان يدخُلُ على أهلي إلا معِي » . فقام سعدُ بنُ مُعاذِ الأنصاريُّ فقال : أعذِرُك منه يا رسولَ اللَّهِ ، إن كان مِن الأوس ضرَبْنا عنقَه، وإن كان من إخوانِنا الخزرج أمَرْتَنا ففعَلنا أمرَك. فقام سعدُ بنُ عُبادةَ فقال ، وهو سيدُ الخزرج ، وكان رجلًا صالحًا ولكنِ احتمَلَتْه الحَميّةُ ، فقال : أَيْ سعدَ بنَ معاذٍ ، لعمرُ ( ) اللَّهِ لا تقتلُه ، ولا تقدرُ على قتلِه . فقام أَسَيدُ بنُ حُضَيرٍ ، وهو ابنُ عمِّ " سعدِ بنِ معاذٍ ، فقال لسعدِ بنِ عُبادةَ : كذَّبتَ ، لعمرُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) بعده في ت٢ : ﴿ بريرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أغمصه عليها ، أي : أعيبها به وأطعن به عليها . النهاية ٣٨٦/٣ .

 <sup>(</sup>٣) الداجن : هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم ، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها . النهاية ٢٠٢/ .

<sup>(</sup>٤) يعذرني : يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه ، فلا يلومني . النهاية ١٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢ : « لعمرك » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ت ١ ، ف : (عمة ) .

لنقتلَنَّه (١) ، فإنك منافقٌ تجادلُ عن المنافقين . فثار الحيَّانِ ؛ الأوسُ والخزرجُ ، حتى همُّوا أن يَقتتِلوا ورسولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْتُم على المنبرِ ، فلم يزَلْ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّضُهم حتى سكَتُوا .

ثم أتاني رسولُ اللَّهِ ﷺ وأنا في بيتِ أبويُّ ، فبينا (\*هما جالِسان\*) عنـــدى وأنا أبكِي ، استأذَنَتْ عليَّ امرأةٌ من الأنصار ، فأذِنتُ لها ، فجَلَست تبكِي معي . قالت: فبينا (٢) نحن على ذلك ، دخل علينا رسولُ اللَّهِ ﷺ ، ثم جلَس (١) ، ولم ٩٢/١٨ يجلِسْ عندي منذُ قيل ما قيل، وقد لبِث شهرًا لا يُوحَى إليه/ في شأني بشيءٍ. قالت : فتشهَّد رسولُ اللَّهِ ﷺ حينَ جلَس ، ثم قال : « أما بعدُ ، يا عائشةُ ، فإنه بلَغنى عنكِ كذا وكذا ، فإنْ كنتِ بريئةً فسيُبَرِّئُكِ اللَّهُ ، وإن كنتِ أَلْمَمْتِ بذنب ، فاستغفرِی اللَّهَ ، وتُوبی إلیه ، فإن العبدَ إذا اعترَف بذنب<sup>(٥)</sup> ثم تاب ، تاب اللَّهُ عليه ». فلما قضَى رسولُ اللَّهِ عَلِي مقالتَه ، قَلَص دمعي (١) ، حتى ما أحسُّ منه دمعة ، فَقَلْتُ لَأْبِي : أَجِبْ عني رسولَ اللَّهِ ﷺ فيما قال . قال : واللَّهِ ما أدرى ما أقولُ لرسول اللَّهِ عَلِيلَةٍ . (٧ فقلت لأمِّي : أجيبي عنِّي رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ . قالت : واللَّهِ ما أدرِي ما أقولُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ . فقلت - وأنا جاريةٌ حديثةُ السنِّ، لا أقرأَ كثيرًا من القرآنِ - : إنى واللَّهِ قد عرَفْتُ أن قد سمِعتم بهذا حتى استقرَّ في أنفسِكم ، حتى كِدْتُم أَن تُصدِّقوا به ، فإن قلت لكم : إني بريئةٌ . واللَّهُ يعلمُ أني بريئةٌ ، لا تُصدِّقوني

<sup>(</sup>١) في ت١: « ليقتله » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ هُو جَالَسُ ﴾ ، وتنظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ( فبينما ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م ، ف : ( عندي ) .

<sup>(</sup>٥) في م ، والمصنف : « بذنبه » .

<sup>(</sup>٦) قلص الدمع: ارتفع وذهب . النهاية ١٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٧ − ٧) في ت ١ ، ف : « قالت » .

بذلك ، ولئن اعترَفْتُ لكم بأمرٍ ، واللَّهُ يعلمُ أني بريئةٌ ، لتصدِّقُنِّي ، وإني واللَّهِ ما أجدُ لى ولكم مَثَلًا إلا كما قال أبو يوسفَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨] . ثم تولَّيتُ فاضطجَعتُ على فراشي ، وأنا واللَّهِ أعلمُ أني (١) بريئةٌ ، وأن اللَّهَ مُبرِّئي (٢) ببراءتي ، ولكني واللَّهِ ما كنت أظنُّ أن يَنزِلَ في شأني وحْيُّ (٢) يُتلَى ، ولَشأني كان أحقَرَ في نفسي من أن يتكلُّمَ اللَّهُ فيَّ بأمرِ يُتلَى ، ولكني كنت أرجُو أن يرَى رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ في المنام رؤيا يبرِّئْني اللَّهُ بها . قالت : واللَّهِ ما رام رسولُ اللَّهِ ﷺ مجلسَه ، ولا خرَج من البيتِ أحدٌ ، حتى أنزَل اللَّهُ على نبيِّه ، فأخَذه ما كان يأخذُه من البُرَحاءِ (١٤) عندَ الوحي ، حتى إنه ليتحدَّرُ منه مِثلُ الجُمانِ (٥٠) من العرقِ في اليوم الشاتي ، من ثقل القولِ الذي أُنزِلَ عليه . قالت : فلما سُرِّي عن رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو يضحكُ ، كان أوّلَ كلمةِ تكلُّم بها أن قال : « أبشِري يا عائشةُ ، (أمَّا اللَّهُ فقد برَّأكِ ٢٠ » . فقالت لي أمِّي : قومِي إليه . فقلت : واللَّهِ لا أقومُ إليه ، ولا أحمدُ إِلاَ اللَّهُ ، هو الذي أَنزَل براءتي . فأَنزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ ﴾ عشرَ آياتٍ ، فأنزَل اللَّهُ هذه الآياتِ (٢ برَّأني بها٢). قالت : فقال أبو بكرٍ ، وكان ينفقُ على مِسْطَح لقرابيّه [ ٩/٢ ه ٤ ظ ] وفقرِه : واللَّهِ لا أَنفقُ عليه شيعًا أبدًا بعدَ الذي قال لعائشة . قالت : فأنزَل اللَّه : ﴿ وَلِمَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ إلى (^):

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف ، وتنظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في م : ( سيبرثني ) ، وفي ت ١ : ( يبرثني ) .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ﴿ قرآنا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحى . النهاية ١١٣/١ .

<sup>(</sup>٥) الجمان : اللؤلؤ الصغار ، وقيل : حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . النهاية ٣٠١/١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ بِرَأَكُ ﴾ ، وفي ت٢ : ﴿ أَمَا وَاللَّهُ فَقَدْ بِرَأَكُ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧ − ٧) في ص ، ت ١ ، ف : « براءتي به ) ، وفي م : « براءة لي ) ، وفي المصادر : « براءتي ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ت ١ ، ف : ﴿ حتى ﴾ ، وفي م : ﴿ حتى بلغ ﴾ .

﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]. فقال أبو بكرٍ: إنى لأُحبُ أن يغفرَ اللَّهُ لى. فرجَع إلى مِسْطَحِ النفقةَ التي كان يُنفقُ عليه ، وقال: لا أنزِعُها منه أبدًا.

قالت عائشة : وكان رسولُ اللَّهِ عَيِّلَتْهِ يسألُ زينبَ بِنتَ جحش عن أمرى ، وما رأتْ وما سمِعت ، فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، أَحْمِى سمعى وبصَرى (١) ، واللَّهِ ما رأيتُ إلا خيرًا . قالت عائشة : وهي التي كانت تُسامِيني (٢) ، فعصَمها اللَّهُ بالوَرَعِ ، وطفِقَتْ أختُها حَمْنة تحاربُ ، فهلكت في مَن هلك .

قال الزهريُّ ابنُ شهابٍ: فهذا الذي انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهطِ (٣).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن الزهريِّ ، عن (1) علم عن عن الزهريِّ ، عن عن علم علم علم عن الله عن الله عن الله عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، وعن عروةَ بنِ الربيرِ ، و عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدَ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدَ اللَّهِ بنِ عبدَ اللَّهِ بنِ عبدَ اللهِ ال

اوحدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمة ، قال : وثني محمدُ بنُ إسحاق ، قال : ثنا

94/14

<sup>(</sup>١) أى : أمنعهما من أن أنسب إليهما مالم يدركاه ، ومن العذاب لو كذبت عليهما . النهاية ١٤٤٨ .

 <sup>(</sup>۲) تسامینی ، أی : تعالینی وتفاخرنی ، وهو مفاعلة من السمو ، أی تطاولنی فی الحظوة عنده . النهایة
 ۲/۰۰ . . .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائى فى الكبرى (١١٣٦٠) عن محمد بن عبد الأعلى به ، وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (٩٧٤٨) ، وأحمد ١٩٤٦ (الميمنية) ، ومسلم (٩٧٤٧٠) ، والطبرانى ٩٧٤٦ (١٣٣) من طريق معمد به .

<sup>(</sup>٤) في م : « وعن » .

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخ ، والمثبت من تاريخ المصنف .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف .

<sup>(</sup>٧) سيرة ابن هشام ٢٩٧/٢، وأخرجه المصنف في تاريخه ٦١١/٢ .

يحيى بنُ عبادِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، قال : وثني عبدُ اللَّهِ (١ بنُ أبي بكر " بن محمدِ بن عمرو بن حزم الأنصاريُّ ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشةً ، قالت - وكلُّ قد اجتمَع في حديثِه قصةُ (٢ خبرِ عائشةً ٢ عن نفسِها ، حينَ قال أهلُ الإفكِ فيها ما قالوا ، فكلُّه قد دخل في حديثِها عن هؤلاء جميعًا ، ويحدُّثُ بعضُهم ما لم يحدِّثْ بعضٌ ، وكلُّ كان عنها ثقةً ، وكلُّ قد حدَّث عنها ما سمِع -قالت عائشةُ رضِي اللَّهُ عنها: كان رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ إذا أراد سفرًا أقرَع بينَ نسائِه، فأيَّتُهن خرَج سهمُها خرَج بها معه، فلما كانت غزوةُ " بني المصطَلِق أقرَع بينَ نسائِه كما كان يصنعُ ، فخرَج سهمي عليهنّ ، فخرَج بي رسولُ اللَّهِ ﷺ معه . قالت : وكان النساءُ إذ ذاك إنما يأكُلْن العُلَقَ ، لم يُهيِّجُهن (١٤) اللحمُ فيثْقُلْن . قالت : وكنت (٥٠) إذا رُحِّل بعيري جلَسْتُ في هَوْدَجي ، ثم يأتي القومُ الذين يُرحِّلون بي بعيري ويحمِلوني ، فيأخُذون بأسفلِ الهودج ، فيرفَعونه فيضَعونه على ظهرِ البعيرِ ، فينطلِقون به . قالت : فلما فرَغ رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ من سفرِه ذلك وجَّه قافلًا (١٠) ، حتى إذا كان قريبًا من المدينة لله عنزِلًا منزِلًا فبات بعضَ الليل، ثم أذَّن في الناس بالرحيل ، فلما ارتحل الناسُ ، خرَجتُ لبعضِ حاجتي ، وفي عنقي عِقدٌ لي من جَزْع

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، ف : « بكر » ، وفي م : « بن بكر » ، وسيأتي على الصواب في ص ، ۲۲ ، وينظر تهذيب الكمال ٣٤٩/١٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت۲ : ( عائشة في خبرها ) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ف : « غزاه » .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ١ يتهجمهن ١ .

<sup>(</sup>٥) في ت٢: ( كان ١٠ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ت٢: ﴿ إِلَى المدينة ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ت٢ : ﴿ منها ﴾ .

<sup>(</sup>٨) بعده في ت٢: ١ منها ، .

ظَفَارِ ، فلما فرغتُ انسلَّ من عنقى ولا أدرِى ، فلما رجَعتُ إلى الرحْلِ ، ذهَبتُ التمِسُه فى عنقى فلم أجِدْه ، وقد أخذ الناسُ فى الرحيلِ . قالت : فرجَعتُ (عَوْدِى التمِسُه فى عنقى فلم أجِدْه ، وقد أخذ الناسُ فى الرحيلِ . قالت : فرجَعتُ (عَوْدِى إلى بَدْئِى () إلى المكانِ الذى ذهَبتُ إليه ، فالتمَستُه حتى وجَدتُه ، وجاء القومُ خلافى الذين كانوا يرتخلون بى البعيرَ . ثم ذكر نحوَ حديثِ ابنِ عبدِ الأعلى ، عن ابنِ الذين كانوا يرتخلون بى البعيرَ . ثم ذكر نحوَ حديثِ ابنِ عبدِ الأعلى ، عن ابنِ ثورِ ()

حدّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى اللّه عنها ، قالت : لمّا أَ و كر من شأنى الذى ذُكِر ، وما علِمتُ به ، قام رسولُ اللّهِ عَيِنِي فَى خطيبًا وما علِمتُ ، فتشهّد ، فحمد اللّه وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : «أما بعدُ ، أشيروا على فى أناسٍ أبَنُوا أهلى أَ ، وايمُ أَ اللّهِ ما علِمتُ على أهلى سوءًا قط ، وأبنُوهم بمن واللهِ ما علِمتُ عليه سوءًا قط ، ولا دخل بيتى قط إلا وأنا حاضرٌ ، ولا غبتُ أن نصرِبَ أعناقهم . فقام رجلٌ من الخزرج ، وكانت أمٌ حسانَ بنِ ثابت من رهطِ ذلك الرجلِ ، فقال : كذبتَ ، أما واللهِ لو كانوا من الأوسِ ما أحببتَ أن تضربَ أعناقهم . حتى كاد أن يكونَ بينَ الأوسِ والخزرجِ فى المسجدِ شرٌ ، وما علِمتُ به ، فلما كان مساءُ ذلك اليومِ خرَجتُ لبعضِ حاجتى ومعى أمٌ مِسْطَحٍ ، فعثرَتْ ، به ، فلما كان مساءُ ذلك اليومِ خرَجتُ لبعضِ حاجتى ومعى أمٌ مِسْطَحٍ ، فعثرَتْ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲ .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۲۹۷/۲ – ۳۰۲، وأخرجه المصنف فى تاريخه ٦١١/٢ ، ٦١٢، وأخرجه الطبرانى ١١١/٢٣ (١٥١) من طريق أبى أويس عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد عن عمرة به ، وأخرجه أيضا ١٢٢/٢٣ (١٦٠) من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد به .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، تِ٢ ، ف : ﴿ ثُم ﴾ ، والمثبت موافق لما في مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أي : اتهموها ، والأبن : التهمة . النهاية ١٧/١ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م ، ت ١ ، ف .

<sup>(</sup>٦) في ص ، م ، ت ١ ، ف : ﴿ أَغيب ﴾ ، وتنظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>V) في ت ۲ : « ترى » .

فقالت: تَعِس مِسْطِحٌ! فقلت: علامَ تَسُبّين ابنَكِ؟ فسكَتَت، ثم عثرتِ الثانية، فقالت: تَعِس مِسْطَحٌ! فقلت: علام تَسُبِّين ابنَكِ؟ فسكَتتِ الثانيةَ ، ثم عثرتِ الثالثة ، فقالت : تَعِس مِسْطَحٌ ! فانتَهوتُها ، وقلت : علامَ تسبّين ابنَكِ ؟ فقالت : واللَّهِ ما أسبُّه إلا فيكِ . قلت : في أيِّ شأني . فبقَرَت لي (١) الحديث (٢) ، فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم واللَّهِ . قالت : فرجَعتُ إلى بيتي ، فكأن الذي خرَجتُ له ``لم أخرُجْ له" ، لا أجِدُ منه قليلًا ولا كثيرًا ، ووُعِكْتُ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أرسِلْني إلى بيتِ أبي . فأرسَل معيَ الغلامَ ، فدخَلتُ الـدارَ ، فإذا أنا بأمِّي أمِّ رومانَ ، قالت : ما جاء بك يا بُنيةُ ؟ / فأخبَرتُها ، فقالت : خَفِّضي عليك الشأنَ ، فإنه واللَّهِ ما كانت امرأةٌ ٩٤/١٨ جميلةٌ عندَ رجل يحبُّها ولها ضرائرُ ، إلا حسَدْنها وقُلْن فيها . قلتُ : وقد علِم بها أَبِي ؟ [٤٦٠/٢] قالت: نعم. قلتُ: ورسولُ اللَّهِ؟ قالت: نعم. فاستعبَرْتُ وبكَيتُ ، فسمِع أبو بكرِ صوتِي وهو فوقَ البيتِ يقرَأَ ، فنزَل فقال لأمِّي : ما شأنُها ؟ قالت: بلَغها الذي ذُكِر من أمرها. ففاضت عيناه، فقال: أقسَمتُ عليكِ إلا رجَعتِ إلى بيتِك . فرجَعتُ .

وأصبَح أبواى عندى ، فلم يزالا عندى حتى دخل رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ على بعدَ العصرِ ، وقد اكتنفنى أبواى ؛ عن يمينى ، وعن شمالى ، فتشهَّد رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فحمِد اللَّهَ ، وأثنى عليه بما هو أهلُه ، ثم قال: « أما بعدُ، يا عائشةُ ، إن كنتِ قارَفتِ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « إلى » .

<sup>(</sup>٢) بقرت الحديث ، أي : فتحته وكشفته ؛ ورواه بعضهم : « نقّرت » ، والتنقير : التفتيش . النهاية ١/٥٥ ، ٥ . ١٠٥٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت٢ .

<sup>(</sup>٤) الاكتناف: الإحاطة من الجانبين. النهاية ٤٠٥/٤.

<sup>(</sup>٥) في ت ٢ : قاربت ، وقارف الذنب وغيره ، إذا داناه ولاصقه . النهاية ٤٥/٤ .

سوءًا أو ألمَمْتِ ، فتوبي إلى اللَّهِ فإن اللَّهَ يقبلُ التوبةَ عن عبادِه » . وقد جاءت امرأةٌ مِن الأنصار ، وهي جالسةٌ ، فقلتُ : ألا تستحِي من هذه المرأةِ أن تقولَ شيئًا ؟ فقلتُ لأبي : أجِبْه . فقال : أقولُ ماذا؟ قلت لأمِّي : أجيبيه . فقالت : أقولُ ماذا؟ فلما لم يجيباه تشهَّدتُ ، فحمِدتُ اللَّهَ ، وأثنيتُ عليه بما هو أهلُه ، ثم قلت : أما بعدُ ، فواللَّهِ لئن قلتُ لكم : إنى لم أفعَلْ ، واللَّهُ يعلمُ إنى لصادقةً ، ما ذا بنافِعي عندَكم ، لقد تُكُلِّم به ، وأَشْرِبَتْهُ قلوبُكم ، وإن قلت : إنى قد فعَلتُ ، واللَّهُ يعلمُ أنى لم أفعَلْ ، لتَقُولُنَّ ' : قد باءت به على نفسِها . وايمُ اللَّهِ مَا أَجدُ لي ولكم مثلًا إلا كما قال أبو يوسفَ وما أحفظُ اسمَه: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [ يوسف : ١٨] . وأنزَل اللَّهُ على رسولِه مِيليَّةٍ ساعتَئذِ ، فرُفِع عنه وإني لأتبينُ (١٦) السرورَ في وجهه ، وهو يمسحُ جبينَه ، يقولُ : « أَبشِرى يا عائشةُ ، فقد أَنزَل اللَّهُ براءَتكِ » . فكنتُ أشدُّ ما كنتُ غضبًا ، فقال لي أبواي : قُومي إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ . فقلتُ : واللَّهِ لا أقومُ إليه ، ولا أحمَدُه ، ولا أحمَدُكما ، لقد سمِعتموه فما أنكَرتُموه ، ولا غيَّرتموه ، ولكني أحمَدُ اللَّهَ الذي أنزَل براءتي . ولقد جاء رسولُ اللَّهِ ﷺ بيتي ، فسأل الجاريةَ عني ، فقالت : واللَّهِ ما أعلمُ عليها عيبًا ، إلا أنها كانت تنامُ حتى تدخلَ الشاةُ فتأكلَ حصيرَها أو عجينَها. فانتهرَها بعضُ أصحابِه، وقال: اصْدُقى رسولَ اللَّهِ عَلِيلِتُهِ . قال عروة : فعتب على مَن قاله . فقالت : لا ، واللَّهِ ما أعلمُ عليها إلا ما يعلمُ الصائغُ على تبرُّ (٢) الذهبِ الأحمرِ . وبلَغ ذلك الرجلَ الذي قيل له ، فقال: سبحانَ اللَّهِ! ما كشَفتُ كَنفَ (١٠) أنثى قطُّ. فقُتِل شهيدًا في سبيل اللَّهِ. قالت

<sup>(</sup>١) في ص ، ت٢ : ( ليقولن ) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ لأستنير ﴾ ، وتنظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ( مبرد ) ، والتبر : الذهب قبل أن يضرب دنانير ودراهم . النهاية ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٤) الكنف: الجانب والناحية . النهاية ٢٠٥/٤ .

عائشة : فأما زينبُ بنتُ جحشٍ ، فعصَمها اللَّهُ بدينِها ، فلم تقلْ إلا خيرًا ، وأما أختُها حمنة ، فهلكت في من هلك ، وكان الذين تكلَّموا فيه ؛ المنافقُ عبدُ اللَّهِ بنُ أُبِي ابنُ سلولَ ، وكان يستوشِيه (1) ويجمعُه ، وهو الذي تولَّى كِبْرَه ، ومِسْطحٌ ، وحسانُ بنُ ثابتٍ ، فحلَف أبو بكر ألّا ينفَعَ مِسْطحًا بنافعة ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ ﴾ . يعنى أبا بكر ، ﴿ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْفُرِينَ وَالْمَسَكِينَ ﴾ . يعنى مِسْطحًا ، ﴿ أَلا يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢] . قال أبو بكر : بلى واللَّهِ ، إنا لنحبُ أن يغفرَ اللَّهُ لنا . وعاد أبو بكر لمِسْطحٍ بما كان يصنعُ به . به .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا محمدُ بنُ بشر ، قال : ثنا محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا يحيى بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ ، عن علقمةَ بنِ وقّاصٍ وغيرِه أيضًا ، قال : خرَجت عائشةُ تريدُ المَّذهبُ ، ومعها أمُّ مسطح ، وكان مِسطحُ بنُ أثاثةَ ممن قال ما قال ، وكان رسولُ اللَّهِ عَلَيْ خطب الناسَ قبلَ ذلك ، فقال / : «كيف ترَون في من ١٥/١٨ قال ، وكان رسولُ اللَّهِ عَلَيْ خطب الناسَ قبلَ ذلك ، فقال سعدُ بنُ مُعاذِ : أَى رسولَ يؤذيني في أهلي ، ويجمعُ في بيتِه مَن يؤذيني ؟ » . فقال سعدُ بنُ مُعاذِ : أَى رسولَ اللَّهِ ، إن كان منا معشرَ الأوسِ جلَدْنا (أن رأسَه ، وإن كان من إخوانِنا من الخزرج ، أمَرتنا فأطعناك . فقال سعدُ بنُ عبادةَ : يا بنَ معاذٍ ، واللَّهِ ما بك نُصْرةُ رسولِ اللَّهِ ، ولكنها قد كانت ضغائنُ (في الجاهليةِ وإحَنَّ (ألله ما بك نُصْرةُ رسولِ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) يستوشيه : يستخرج الحديث بالبحث عنه . النهاية ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۹/۲ ( الميمنية ) ، ومسلم (٥٨/٢٧٠ ) ، والترمدى (٣١٨٠) ، والطبرانى ١٠٨/٢٣ (٣١٨٠) ، والطبرانى ١٠٨/٢٣ (٥٠) ، و ١٠٥ ) من طريق أبى أسامة به ، وأخرجه البخارى (٧٣٧٠) ، وأبو داود (٣١٩) ، والطبرانى ٣٦/٢ ، ١ (١٤٩) من طريق هشام بن عروة به .

<sup>(</sup>٣) المذهب : الموضع الذي يتغوط فيه . النهاية ١٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) يقال : جلدته بالسيف ، إذا ضربته به . النهاية ١/٥/١ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف : « طعائن » .

<sup>(</sup>٦) الإحنة : الحقد ، وجمعها إخن وإخنّات . النهاية ٢٧/١ . ( تفسير الطبرى ١٤/١٧ )

فقال ابنُ معاذ : اللَّهُ أعلمُ ما أردتُ . فقام أُسَيدُ بنُ مُحضَيرٍ ، فقال : يابنَ عبادةَ ، إن سعدًا ليس شديدًا ، ولكنك تجادلُ عن المنافقين ، وتدفعُ عنهم . وكثر اللَّغَطُ في الحيَّينِ في المسجدِ ، ورسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ جالسٌ على المنبرِ ، فما زال النبيُ عَلِيَّةٍ يوميُ بيدِه إلى الناسِ هاهنا وهاهنا ، حتى هذأ الصوتُ .

وقالت عائشةُ : كان الذي تولَّى كِبْرَه ، والذي يجمعُهم في بيتِه ، عبدُ اللَّهِ بنُ أَبُى ابنُ سلولَ. قالت: فخرَجتُ إلى المَذْهَبِ ومعى أُمُّ مسطح، فعثَرَتْ، فقالتْ: تَعِس مِسْطَحٌ! فقلت: غفَر اللَّهُ لك، أتقولين هذا لابنِك ، ولصاحب رسولِ اللَّهِ ﷺ ؟! قالت ذلك مرّتين، وما شعَرتُ بالذي كان، فحُدِّثتُ فذهَب عني الذي خرَجتُ له ، حتى ما أجدُ منه شيئًا ، ورجَعت على أبويٌ ؛ أبي بكرٍ ، وأمِّ رُومانَ ، فقلت : أما اتَّقَيْتُما [٤٦٠/٢] اللَّهَ فيَّ ، وما وصَلتما رَحِمي ؟! قال. النبيُّ عَلَيْتُهِ الذي قال، وتحدَّث الناسُ بالذي تحدَّثوا به، ولم تُعْلِمانِيه، فأَخْبرَ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةِ ؟! قالت : أي بنيةُ ، واللَّهِ لقلَّما أحبُّ رجلٌ امرأته قطُّ ، إلا قالوا لها نحوَ الذي قالوا لك ، أي بنيةً ، ارجِعي إلى بيتِك حتى نأتيكِ فيه . فرجَعتُ وارتكَبني صالِبٌ من حُمَّى (١) ، فجاء أبوايَ فدخَلا ، وجاء رسولُ اللَّهِ ﷺ حتى جلَس على سريري وجاهي ، فقالا : أي بنيةُ ، إن كنتِ صنَعتِ ما قال الناسُ ، فاستغفِري اللَّهَ ، وإن لم تكوني صنَعتِه ، فأخبِري رسولَ اللَّهِ ﷺ بعذرك (١٠) . قلت : ما أجدُ لي ولكم إلا كأبي يوسفَ : ﴿ فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]. قالت : فالتمَستُ اسمَ يعقوبَ ، فما قدَرتُ - أو : فلم أقدِرْ عليه - فشخَص بصرُ رسولِ اللَّهِ ﷺ إلى السقفِ، وكان إذا نُزِّل عليه وَجَد قالَ اللَّهِ ﴿ إِنَّا سَنُلِّقِي

<sup>(</sup>١) الصالب من الحمى : الحارة غير النافض ، وقيل : التي معها حر شديد. اللسان (ص ل ب) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٣) القال مصدر بمعنى القول ، والمراد وجد قال الله ، أي : أدركه قول الله عز وجل وتحقق فيه .

عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥]. فوالذي هو أكرَمَه، وأنزَل عليه الكتاب، ما زال يضحكُ - حتى إنى لأنظرُ إلى نواجذِه - سرورًا ، ثم مسّح عن وجهِه ، فقال : « يا عائشة ، أبشرى ، فقد أنزَل اللَّه عُذْرَكِ » . قلت : بحمدِ اللَّهِ لا بحمدِك ، ولا بحمدِ أصحابِك . قال اللَّهُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواُ ٱلْفَضِّهِ لِمِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ ﴾ . وكان أبو بكر حلَف ألَّا ('ينفعَ مسطحًا'' بنافعةٍ ، وكان بينَهما رَحِمٌ ، فلما أُنزلت : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَصْٰلِ مِنكُرٌ ﴾ . حتى بَلَغ : ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور : ٢٢] . قال أبو بكرٍ : بلي ، أَيْ ربِّ . فعاد إلى الذي كان لمسطح. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: ٢٣]. حتى بلَغ: ﴿ أُوْلَيْكِ مُبَرَّءُونِ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ ﴾ [النور: ٢٦]. قالت عائشةُ : واللَّهِ ما كنتُ أرجو أن ينزلَ فيَّ كتابٌ ، ولا أطمعُ به ، ولكن " قد كنت " أرجُو أن يرَى رسولُ اللَّهِ ﷺ رؤيا تُذْهِبُ ما في نفسِه . قالت : وسأَل الجاريةَ الحبَشيةَ ، فقالت : واللَّهِ لعائشةُ أطيبُ من طَيِّب الذهب ، وما بها عيبٌ (٢٠) ، إلا أنها ترقُدُ حتى تدخُلَ الشاةُ فتأكلَ عجينَها ، ولئن كانت صنَعت ما قال الناسُ ، ليخبرَنَّك اللَّهُ . ( قالت ( و فعجِب الناسُ ) من فهمِها ( ا

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لَوَلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ ١٦/١٨

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۱ : ( ينفق على مسطح ولا ينفعه ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م ، ت ١ ، ف .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ت، ت ، ت .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف .

<sup>(</sup>٥) في م : **(** قال » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ﴿ فقهها » .

خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَاً إِفْكُ تُمبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

وهذا عِتابٌ مِن اللَّهِ تعالى ذِ كُرُه أهلَ الإيمانِ به فيما وقَع فى أنفسِهم من إرجافِ مَن أرجَف فى أمرِ عائشة ، بما أرجَف به ، يقولُ لهم تعالَى ذِ كرُه : هلَّا أَيُّها الناسُ إِذْ سَمِعتُم ما قال أهلُ الإفكِ فى عائشة ، ﴿ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ منكم ﴿ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ سِمِعتُم ما قال أهلُ الإفكِ فى عائشة ، ﴿ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ منكم ﴿ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِإِنْفُسِمِمْ خَيرًا ' ، ولم يظنُّوا به أنَّه أتى بِأَنفُسِمِمْ خَيرًا ' ، ولم يظنُّوا به أنَّه أتى الفاحشة .

وقال : ﴿ بِأَنفُسِمِمْ ﴾ . لأنَّ أهلَ الإسلامِ كلُّهم بمنزلةِ نَفْسِ واحدةٍ ؛ لأنَّهم أهلُ ملةٍ واحدةٍ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحمَيْد ، قال : ثنا سَلَمَةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن أبيه ، عن بعضِ رجالِ بنى النجارِ ، أن أبا أيوبَ خالدَ بنَ زيدٍ ، قالت له امرأتُه أمُّ أيوبَ : أما تسمعُ ما يقولُ الناسُ في عائشة ؟ قال : بلى ، وذلك الكذبُ ، أكنتِ فاعلةً ذلك يا أمَّ أيوبَ ؟ قالت : لا واللَّهِ ما كنتُ لأفعلَه . قال : فعائشةُ واللَّهِ خيرٌ منك . قال : فلمَّا نزَل القرآنُ ، ذكر اللَّهُ مَن قال مِن الفاحشةِ ما قال مِن أهلِ الإفكِ : ﴿ إِنَّ الّذِينَ جَآمُو لِلَا اللَّهُ مَن قال : ﴿ لَوَلاَ عَصْبَةٌ مِنكُونَ ﴾ : وذلك حسَّانُ وأصحابُه الذين قالوا ما قالوا ، ثم قال : ﴿ لَوَلاَ اللَّهُ مَن قَال : ﴿ لَوَلاَ اللهِ مَعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلمُوْمِنُونَ ﴾ الآية . أى : كما قال أبو أيُّوبَ وصاحِبتُه (").

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، ف .

<sup>(</sup>٢) في م ، وتفسير ابن أبي حاتم : ﴿ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٣٠٢/٢، وأخرجه المصنف في تاريخه ٦١٧/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٤/٨ من طريق ابن إسحاق به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣/٥ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ : ما هذا الخيرُ ؟ ظنَّ المؤمنِ أن المؤمن للم يكُنْ ليفجُرَ بأمِّه ، وأنَّ الأمَّ لم تكُنْ لتفجُرَ بابنِها ، إن أرادَ أن يفجُرَ فجر بغيرِ أمِّه ، يقولُ : إنما كانت عائشةُ أمَّا ، والمؤمنون بنونَ لها ، محرَّمًا عليها . وقرأ : ﴿ لَوَلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاءً ﴾ الآية (النور: ١٣] .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيج ، عن مجاهِ وَلَه : ﴿ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ : (أقال لهم : ﴿ خَيْرًا ﴾ أ. ألا ترى أنه يقولُ : ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] . يقولُ : بعضُكم بعضًا ، ﴿ فَسَلِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ [النور: ٢١] . قال أن بعضُكم على بعضٍ (أ) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا هَوْدَةُ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ لَوَلَاۤ إِذَ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ : يَعْنَى بذلك المؤمنين والمؤمناتِ (٥٠) .

وقولُه : ﴿ وَقَالُواْ هَلَآا إِنْكُ مُّبِينٌ ﴾ . يقولُ : وقال المؤمنون والمؤمناتُ : هذا الذي سمِعنا مِن القولِ الذي رُمِيَ به عائشةُ مِن الفاحشةِ ، كذبٌ وإثمٌ ، يَبِينُ لمن عقَل وفكَّر فيه، أنه كذبٌ وإثمٌ وبهتانٌ .

كما حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا هَوْذَةُ ، قال : أخبَرنا عوفٌ ، عن الحسنِ :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٤٦/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت، ت، ت، ت، ف.

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « يسلم » .

<sup>(</sup>٤) ينظر التبيان ٣٦٨/٧.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوى في تفسيره ٢٣/٦ .

﴿ وَقَالُواْ هَاذَا إِنْكُ مُبِينٌ ﴾ . قالوا : إنَّ هذا لا ينبغى أن يَتكلَّمَ به إلا مَن أقام عليه أربعةً مِن الشهودِ وأُقِيم عليه حدُّ الزِّني (١) .

۹۷/۱۸

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَتِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: هلا جاء هؤلاء العصبةُ الذين جاءُوا بالإفكِ ، ورمَوا عائشةَ بالبهتانِ - بأربعةِ شهداءَ يَشْهدون على مقالتِهم فيها ، وما رَمَوها به ، فإذ لم يأتُوا بالشهداءِ الأربعةِ على حقيقةِ ما رمَوْها به ، ﴿ فَأُولَتِكَ عِندَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْكَيْدِبُونَ ﴾ . يقولُ: فالعُصْبةُ الذين رمَوْها بذلك عندَ اللّهِ هم الكاذبون فيما جاءُوا به مِن الإفكِ.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنِّيَا وَٱلْآخِرَةِ لَسَتَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أيها الخائضون في أمرِ عائشة ، المُشِيعُون فيها الكذب والإثم ، بتركِه تعجيلَ عقوبتِكم ، ﴿ وَرَحْمَتُهُ ﴾ إياكم ؛ لعفوه عنكم ، ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ بقبولِ توبتِكم مما كان منكم في ذلك - لَمَسَّكم فيما خضتُم فيه مِن أمرِها عاجلًا في الدنيا ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَوْلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٨ ٢٥٤ من طريق هوذة به .

فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾: هذا للذين تكلَّموا () فنشَروا ذلك الكلام ، ﴿ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِۦ عِلْرٌ وَتَحْسَبُونَهُمْ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ آلَكُ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : لمسَّكم فيما أَفَضْتُم فيه مِن شأنِ عائشةَ عذابٌ عظيمٌ حينَ تلقَّونه بألسنتِكم .

و﴿ إِذْ ﴾ مِن صلةِ قولِه : ﴿ لَمُسَّكُّرٌ ﴾ .

ويعنى بقولِه : ﴿ تَلَقَّوْنَهُ ﴾ : تتلقَّوْن الإفكَ الذي جاءت به العصبةُ مِن أهلِ الإفكِ ، فتقبلونه ، ويرويه (٣) بعضُكم عن بعض .

يقالُ: تلقَّيتُ هذا الكلامَ عن فلانٍ. بمعنى: أخذتُه مِنه. وقيلَ ذلك لأنَّ الرجلَ منهم فيما ذُكِر يَلْقى آخرَ، فيقولُ: أَوَمَا بلغَك كذا وكذا عن عائشةَ ؟ ليُشِيعَ عليها بذلك الفاحشةَ.

وذُكِر أنها في قراءةِ أُبِيِّ : (إِذْ تَتَلَقَّوْنَهُ ) بتاءين ('') ، وعليها قَرَأَةُ الأمصارِ ، غيرَ أنهم قرءُوها : ﴿ تَلَقَّوْنَهُ ﴾ بتاءِ واحدةٍ ؛ لأنها كذلك في مصاحفِهم .

/ وقد رُوِى عن عائشةَ فى ذلك ما حدَّثنى به محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ ٩٨/١٨ عبدِ اللَّهِ بنِ ٩٨/١٨ عبدِ الحَكَمِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ نِزارٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ أبى مُلَيْكةَ ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ أنها كانت تقرأُ هذه الآيةَ : (إِذْ تَلِقُونَهُ ) . تقولُ : إنما هو وَلْقُ الكذبِ .

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : « علموا » ، وبعده في ص : « سمعوا » ، وبعده في ت ١ : « استمعوا » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٤٨/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ف : ﴿ ترونه ﴾ وفي ت ٢ : ﴿ تردونه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٠٢ ، والبحر المحيط ٤٣٨/٦ .

وتقولُ : إنما كانوا يَلِقُون الكذبَ . قال ابنُ أبي مُليكةَ : وهي أعلمُ بما فيها أُنزلَت . قال نافعٌ : وسمِعتُ بعضَ العربِ يقولُ : اللَّيْقُ الكذبُ .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيد ، قال : ثنا يحيى بنُ واضِح ، قال : ثنا نافعُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنُ عمرَ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ أَعبدِ الرحمنِ بنِ مَعْمَر أَ الجُمَحِيُّ ، عن ابنِ أَبي مليكة ، عن عائشة أنها كانت تقرأ : (إِذْ تَلِقُونَهُ بألْسِنَتِكُمْ ) . وهي أعلمُ بذلك وفيها أُنزِلَت . قال ابنُ أبي مُلَيْكة : هو مِن وَلْقِ الكذبِ () .

قال أبو جعفر: وكأنَّ عائشةَ وَجَّهت معنى ذلك بقراءتِها: (تلِقُونَهُ) بكسرِ اللامِ وتخفيفِ القافِ إلى: إذ تستمرّون فى كذبِكم عليها، وإفكِكم بألسنتِكم. كما يقالُ: وَلَق فلانٌ فى السيرِ فهو يَلِقُ. إذا استمرَّ فيه، وكما قال الراجزُ (٣):

إِنَّ الجُلَيْدَ زَلِقٌ وَزُمَّلِقْ (أَ) جَاءتْ بِهِ عَنْسٌ (٥) مِنَ الشَّأْمِ تَلِقْ مُجَوَّعُ البَطْنِ كِلابِيُّ الخُلُقْ مُجَوَّعُ البَطْنِ كِلابِيُّ الخُلُقْ

وقد رُوِى عن العربِ في الوَلْقِ، الكذبُ، الأَلْقُ والإِلْقُ؛ بفتحِ الأَلفِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في مصادر ترجمته : « جميل بن عامر » . وينظر تهذيب الكمال ۲۸۷/۲۹ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٤٨/٨، والطبرانى ١٤٣/٢٣ (٢٠٠) من طريق نافع بن عمر الجمحى به . وأخرجه البخارى (٤٧٥٢)، والطبرانى ١٤٣/٢٣ (٢٠١) من طريق ابن أبى مليكة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣/٥ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ٢٤٨/٢ . ونسبه في اللسان ( ز ل ق ) إلى القلاخ بن حزن المنقرى ، ونسبه في (ول ق ) إلى الشماخ .

<sup>(</sup>٤) رجل زلق زملق : هو الذى ينزل قبل أن يجامع . والزملق أيضا: الخفيف الطائش . اللسان (زل ق ، زملق) .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢ ، ف : « عيس » . والعنس : الناقة القوية . والعيس : الإبل البيض مع شقرة يسيرة . اللسان (ع ن س ، ع ي س ) .

وكسرِها ، ويقالُ في « فعلتُ » منه : أَلَقْتُ ، فأنا أَلِقُ . وقال بعضُهم (١) :

مَن لِي بالمُؤرَّرِ اليلامِتِ (٢) صاحِبِ إِدْهانٍ (٣) وأَلْقِ آلِقِ

والقراءةُ التي لا أستجيزُ غيرَها : ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ﴾ على ما ذكرتُ مِن قراءةِ قرأةِ ﴿ اللَّهُ مَا ذَكُرتُ مِن قراءةِ قرأةٍ ﴿ اللَّهُ مَا ذَكُرتُ مِن القَرَأَةِ عليها .

وبنحوِ الذي قُلنا مِن التأويلِ في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ ﴾ . قال : تَرْوُونه بعضُكم عن بعضِ (٥) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ﴾ . قال : تَرُوُونه بعضُكم عن بعض (١) .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ٢٤٨/٢، واللسان ( و ل ق ) .

<sup>(</sup>٢) اليلمق : القباء ، فارسى معرب . اللسان ( يلمق ) .

<sup>(</sup>٣) الإدهان : الغش : اللسان (د ه ن) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه لطبراني ١٤٢/٢٣ (١٩٩) من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٩٠، ومن طريقه الفريابي - كما في التغليق ٢٦٥/٤ - والطبراني في الكبير ١٤٢/٢٣ و٢٥) ١٥ وأخرجه ابن أبي نجيح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٩٥) الدر المنثور ٥٣٥/١ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

99/14

ا وقولُه: ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، عِلْرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه: وتقولون بأفواهِكم ما ليسَ لكم به علمٌ مِن الأمرِ الذي تَرْوُونه ، فتقولون : سمِعْنا أن عائشة فعلتْ كذا وكذا . ولا تعلمون حقيقة ذلك ولا صحته ، ﴿ وَتَحْسَبُونَهُم هَيِّنَا ﴾ : وتظنون أن قولَكم ذلك ، وروايتَكموه بألسنتِكم ، وتلقيّكموه بعضُكم مِن العض ، هيّن سهلٌ ، لا إثم عليكم فيه ولا حرج ، ﴿ وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴾ . يقولُ : وتلقيّكم ذلك كذلك ، وقولكموه بأفواهِكم – عندَ اللّهِ عظيمٌ مِن الأمرِ ؛ لأنّكم كنتُم تؤذون به رسولَ اللّهِ عَلِي وحليلتَه (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوْلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ عِظِيمٌ ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ عِظِيمٌ ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ

يقولُ تعالى ذِكرُه: فلولا أيها الخائضون في الإفكِ الذي جاءت به عصبةً منكم، إذ سمِعْتموه ممن جاءَ به، قلتُم: ما يحلُّ لنا أن نتكلَّمَ بهذا، وما ينبغي لنا أن نتفوَّة به، ﴿ سُبِّحَنَكَ هَذَا بُهِ تَنَنُّ عَظِيمٌ ﴾: تنزيها لك يا ربٌ، وبراءةً إليك مما جاء به هؤلاء، ﴿ هَذَا أَبُهَ تَنَنُّ عَظِيمٌ ﴾: يقولُ: هذا القولُ بهتانٌ عظيمٌ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالَى: ﴿ يَمِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِمِهِ أَبَدًا إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُبَايِنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالَى ذِكرُه : يذكُّرُكم اللَّهُ وينهاكُم بآي كتابِه لئلا تعودُوا لمثلِ فعلِكم الذي فعلتُموه في أمرِ عائشةَ مِن تلقّيكم الإفكَ الذي رُوِي عليها بألسنتِكم ، وقولِكم بأفواهِكم ما ليس لكم به علمٌ فيها ، أبدًا ، ﴿ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : إن كنتُم

<sup>(</sup>١) في م ، ف : ( عن ) .

<sup>(</sup>٢) في ت١، ف : ﴿ خليلته ﴾ .

تتعظون بعظاتِ اللَّهِ ، وتأتمرون لأمرِه ، وتنتهون عما نهاكُم عنه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ يَنِ يَنِ هَذَا ، أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ يَنِ هِذَا ، أَنَّ اللَّهَ أَعَلَمناه لهلكُنا كما هلك القومُ ، أَنْ يقولَ أَعَلَمناه لهلكُنا كما هلك القومُ ، أَنْ يقولَ الرجلُ : أنا سمِعتُه ولم أخترِقُه ولم أتقولُه ، فكان خيرًا حينَ أعلمناه اللَّه ؛ لئلا ندخُلَ الرجلُ : أنا سمِعتُه ولم أخترِقُه ولم أتقولُه ، فكان خيرًا حينَ أعلمناه اللَّه ؛ لئلا ندخُلَ في مثلِه أبدًا ، وهو عندَ اللَّهِ عظيمٌ (١) .

وقولُه: ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ ﴾: ويفصّلُ اللَّهُ لكم مُحجَجه عليكم، بأمرِه ونهيه؛ ليتبيَّنَ المطيعُ له منكم مِن العاصى، ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بكم وبأفعالِكم، لا يخفَى عليه شيءٌ، وهو مجاز المحسنَ منكم بإحسانِه، والمسيءَ بإساءتِه، ﴿ حَكِيمُ ﴾ في تدبيرِه خلقه، وتكليفِه ما كلَّفَهم مِن الأعمالِ، وفرضِه ما فرَض عليهم مِن الأعمالِ، وفرضِه ما فرَض عليهم مِن الأفعالِ.

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي الَّذِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذِكرُه: إِنَّ الذين يُحبُون أَن يَذيعَ الزِّني في الذين صدَّقوا باللَّهِ ورسولِه، ويظهرَ ذلك فيهم، ﴿ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : لهم عذابٌ وجيعٌ في الدنيا، بالحدِّ الذي جعَله اللَّهُ حدًّا لرامي المحصَناتِ والمحصَنين إذا رمَوْهم بذلك، وفي

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٧٠٠/٧ بمعناه مختصرا.

الآخرةِ عذابُ جهنمَ إن مات مصرًا على ذلك غيرَ تائبٍ .

كما حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ ﴾ . قال : تَظْهَرَ في شأنِ عائشةً .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يُونِسُ ، قال : الخبيثُ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِى الَّذِينَ عَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . قال : الخبيثُ عبدُ اللّهِ بنُ أبي ابنُ سَلُولَ ، المنافقُ ، الذي أشاعَ على عائشةَ ما أشاعَ عليها من الفريةِ – لهم عذابٌ أليمٌ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ ﴾. قال: تَظْهرَ؛ يُتَحَدَّثُ عن شأنِ عائشةَ (٢).

وقولُه : ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : واللَّهُ يعلمُ كذبَ الذين جاءُوا بالإفكِ مِن صدقِهم ، وأنتم أيُّها الناسُ لا تعلمون ذلك ؛ لأنكم لا تعلمون الغيب ، وإنما يعلمُ ذلك علامُ الغيوب . يقولُ : فلا تَرْوُوا ما لا علمَ لكم به مِن الإفكِ على أهلِ الإيمانِ باللَّهِ ، ولا سيما على حلائلِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ، فتهلِكوا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ رَهُونٌ رَّجِيعٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ رَهُونٌ رَّجِيعٌ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ . ٢٥٥ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص . ٩٠. ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٥٥٠، والطبراني ٢١٢٦ ١ (٢١٢). وعزاه السيوطي في الدر المتثور ٣٤/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

يقولُ تعالى ذِكرُه: ولولا أن اللَّهَ تفضَّل عليكم أيُّها الناسُ ورحِمكم، وأن اللَّهَ ذو رأفةٍ و (١) رحمةٍ بخلقِه، لهلَكتُم فيما أفَضْتُم فيه، وعاجَلَتْكم مِن اللَّهِ العقوبةُ.

وترَك ذكرَ الجوابِ لمعرفةِ السامعِ بالمرادِ مِن الكلامِ بعدَه عليه (٢) ، وهو قولُه : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ ﴾ الآية .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتِّعِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذِكرُه للمؤمنين به : يا أَيُّها الذين صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه ، لا تَسلُكوا ١٠١/١٨ سبيلَ الشيطانِ وطُرُقَه ، ولا تقتفوا آثارَه ، بإشاعتِكم الفاحشةَ في الذين آمنوا ، وإذاعتِكموها فيهم ، وروايتِكم ذلك عمَّن جاءَ به ، فإنَّ الشيطانَ يأمرُ بالفحشاءِ ، وهي الزني ، والمنكرِ مِن القولِ .

وقد بيَّنا معنى « الخطواتِ » و « الفحشاءِ » فيما مضَى بشواهدِ ذلك بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُم مَا زَكَى مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَ ٱللَّهَ يُـزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولولا فضلُ اللَّهِ عليكم أيُّها الناسُ ورحمتُه لكم ، ما تَطَهَّر منكم مِن أحدٍ أبدًا مِن دَنسِ ذنوبِه وشركِه ، ولكنَّ اللَّهَ يطهُّرُ مَن يشاءُ مِن خلقِه .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

<sup>(</sup>١) في م : ١ ذو ١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) ینظر ما تقدم فی ۳٧/٣ – ٣٩.

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِنَ مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ أَبداً ﴾ . يقولُ : ما اهتدى منكم مِن الخلائقِ لشيء مِن الخيرِ ، ينفعُ به نفسه ، ولم يَتَّقِ شيئًا مِن الشرِّ يدفعُه عن نفسِه (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُو فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُو ۚ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِى مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا ﴾ . قال : ما زكى : ما أسلَم . قال : وكلُّ شىءٍ فى القرآنِ مِن « زكى » أو « تَزكَّى » فهو الإسلامُ (٢) .

وقولُه: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : واللهُ سميعٌ لما تقولون بأفواهِكم ، وتَلَقَّوْنه بألسنتِكم ، وغيرِ ذلك من كلامِكم ، عليمٌ بذلك كلِّه ، وبغيرِه مِن أمورِكم ، محيطٌ به ، مُحْصِيه عليكم ، ليُجازيَكم بكلِّ ذلك .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَالْمَسَدِكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمُ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: ولا يحلفُ باللَّهِ ذَوُو الفضلِ منكم، يعنى ذَوى التفضلِ، ﴿ وَٱلسَّعَةِ ﴾ . يقولُ: وذَوُو (٣) الجِدَةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٣٥٥٥ من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٤/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٥٣/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : ﴿ ذُوى ﴾ .

واختلفت القرَأَةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾ ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾ ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾ بمعنى « يفتعل » ، من الأَلِيَّةِ ، وهي القسمُ باللَّهِ ، سوى أبي جعفرِ وزيدِ ابن أسلمَ، فإنه ذُكِر عنهما أنهما قرأا ذلك: (ولَا يتَألَّ) بمعنى: «يتفعل»، مِن الأَلِيَّةِ (١).

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندِى قراءةُ مَن قرَأ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾ بمعنى : ( يفتعل » ، من الأَلِيَّةِ ، وذلك أن / ذلك في خطِّ المصحفِ كذلك ، والقراءةُ ١٠٢/١٨ الأُخرى مخالفةٌ خطَّ المصحفِ<sup>(٢)</sup> ، فاتباعُ المصحفِ مع قراءةِ جماعةِ القرأةِ وصحّةِ المقروءِ به ، أولَى مِن خلافِ ذلك كلِّه (٢) .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عبد الله بن عياش بن ربيعة والحسن . ينظر البحر المحيط ٢/٠٤٤، والنشر ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ كذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجزرى في النشر ٢٤٨/٢ : وذكر الإمام المحقق أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم القراب في كتابه « علل القراءات » أنه كتب في المصاحف ( يتل ) . قال : فلذلك ساغ الاختلاف فيه على الوجهين .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( عقوبته ) .

ذلك ، بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم قبل ذلك ، ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذى كانوا لهم عليه مِن الإفضالِ عليهم ، ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُوَّ ﴾ . يقول : ألا تحبُّون أن يَغْفِر ٱللَّهُ لَكُوَّ ﴾ . يقول : ألا تحبُّون أن يستُر اللَّهُ عليكم ذنوبكم ، بإفضالِكم عليهم ، فيترك عقوبتكم عليها ، ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لذنوبِ مَن أطاعَه ، واتبعَ أمرَه ، ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ بهم أن يعذّبهم مع اتباعهم أمرَه ، وطاعتِهم إياه على ما كان لهم مِن زَلَّةٍ وهفوةٍ ، قد استغفروه منها ، وتابوا إليه مِن فعلِها .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدِ ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن الزهرى ، عن علقمة ابنِ وَقَاصِ الليثى ، و ( عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، و ( عن عروة بنِ الزبيرِ ، وعن عبيدِ اللَّهِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبة ، عن عائشة . قال : وثنى ابنُ إسحاق ، قال : ثنا يحيى بنُ عبادِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزَّبيرِ ، عن أبيه ، عن عائشة . قال : وثنى ابنُ إسحاق ، قال : ثنى عبدُ اللَّهِ بنِ الزَّبيرِ ، عن أبيه ، عن عائشة . قال : وثنى ابنُ إسحاق ، قال : ثنى عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمِ الأنصارى ، عن عمرة بنتِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشة ، قالت : لما نزل هذا - يَعْنى قولَه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ على عَلَمُ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ بَنَ مَا قال اللهِ بكرٍ ، وكان ينفق على مسطحِ لقرابتِه وحاجتِه : واللَّهِ لا أنفقُ على مسطحِ شيئًا أبدًا ، ولا أنفعُه بنفع أبدًا ، بعدَ الذي قال لعائشة ما قال ، وأدخل عليها ( ما أدخل . قالت : فقال أبو بكرٍ : واللَّهِ في النَّهُ في النَّهُ أَنُولُوا ٱلْفَضِّ فِي مِسْطَحِ نفقتَه التي كان يُنفِقُ عليه ، وقال : فقال أبو بكرٍ : واللَّهِ في لأحبُّ أن يغفرَ اللَّهُ لي . فرجَع إلى مِسْطَحِ نفقتَه التي كان يُنفِقُ عليه ، وقال : أنَّى لأحبُّ أن يغفرَ اللَّهُ لي . فرجَع إلى مِسْطَحِ نفقتَه التي كان يُنفِقُ عليه ، وقال : أنَّى لأحبُّ أن يغفرَ اللَّهُ لي . فرجَع إلى مِسْطَحِ نفقتَه التي كان يُنفِقُ عليه ، وقال :

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ٢ ، ف : « عليه » .

واللَّهِ لا أنزِعُها منه أبدًا(١).

حدَّثني على ، قال ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا اللَّفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ ﴾ . يقولُ : لا تُقْسِموا ألَّا تنفعوا أحدًا (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمِّى ، قال : ثني أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : كان ناسٌ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ قد رَمَوْا عائشةَ بالقبيحِ ، وأفشوا ذلك ، وتكلَّمُوا به ، فأقسَم ناسٌ مِن أصحابِ / رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فيهم أبو بكرٍ ، ألَّا يتصدَّقَ ١٠٣/١٨ على رجلٍ تكلَّم (٢) بشيءٍ مِن هذا ولا يصلَه ، فقال : لا يُقْسِمْ أولو الفضلِ منكم والسعةِ أن يصِلوا أرحامَهم ، وأن يُعطوهم مِن أموالِهم كالذي كانوا يفعلون قبلَ ذلك ، فأمَر اللَّهُ أن يُغْفَرَ لهم ، وأن يُعظوهم مِن أموالِهم كالذي كانوا يفعلون قبلَ ذلك ، فأمَر اللَّهُ أن يُغْفَرَ لهم ، وأن يُعظوهم مِن أموالِهم كالذي كانوا يفعلون قبلَ ذلك ، فأمَر اللَّهُ أن يُغْفَرَ لهم ، وأن يُعظوهم مِن أموالِهم .

مُحدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا اللّهَ مِنكُرُ وَالسّعَةِ ﴾ : لما أنزَل اللّهُ تعالى ذِكرُه عذرَ عائشةَ مِن السماءِ ، قال أبو بكر وآخرون مِن المسلمين : والله لا نَصِلُ رجلًا منهم تَكلّم (٥) بشيء مِن شأنِ عائشةَ ، ولا ننفعُه . فأنزَل اللّهُ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۱۹۷، ۲۰۲، ۲۰۳.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣/٨٥٥٨ من طريق أبى صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤/٥
 إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ( يتكلم ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني ٢٣٠/ ٠ ٥ (٢٢٣) من طريق محمد بن سعد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٣ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، ت ٢ ، ف .

أُوْلُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ . يقولُ : ولا يحلفُ (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْيَىٰ ﴾ . قال : كان مِسْطَحُ ذا قرابة ، ﴿ وَٱلْمَسَاكِينَ ﴾ . قال : كان مسكينًا ، ﴿ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ : كان بَدْرِيًّا " .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ ﴾. قال: أبو بكر حلف ألَّا ينفَعَ يتيمًا في حَجْرِه، كان أشاعَ ذلك، فلما نزلتْ هذه الآيةُ قال: بلى أنا أحبُّ أن يغفرَ اللَّهُ لى، فَلا كُونَنَّ ليتيمى خيرَ ما كنتُ له قطُّ (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُخْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَلْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يقولُ تعالى ذِكرُه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ بالفاحشة ﴿ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ ، يَعْنى العفيفاتِ ، ﴿ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ ، يَعْنى العفيفاتِ ، ﴿ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ باللَّهِ ورسولِه وما جاء به مِن عند اللَّهِ ، ﴿ لَهُ نُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ . يقولُ : أُبْعِدوا مِن رحمةِ اللَّهِ في الدنيا والآخرةِ ﴿ وَلَلَّ عَذَابٌ جَهِنمَ . والآخرةِ ﴿ وَلَكُ عَظِيمٌ ﴾ وذلك عذابُ جهنمَ .

واختلَف أهلُ التأويلِ في المحصناتِ اللاتي هذا حكمُهنَّ ؛ فقال بعضُهم: إنما ذلك لعائشةَ خاصةً ، وحكمٌ مِن اللَّهِ فيها وفي من رماها ، دونَ سائرِ نساءِ أمةِ نبيِّنا ﷺ .

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر التبيان ٣٧٣/٧ .

 <sup>(</sup>۳) تفسیر مجاهد ص ۹۹. ومن طریقه الطبرانی ۱٤٨/۲۳ (۲۲۰)، وأخرجه أیضا فی ۱٤٩/۲۳
 (۲۲۱) من طریق ابن جریج عن مجاهد .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ أبى الشواربِ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، قال : ثنا نُحصَيْفٌ ، قال : قلتُ لسعيدِ بنِ مجبيرٍ : الزنى أشدُّ أم قذفُ المحصنَةِ ؟ فقال : الزنى . فقلتُ : أليس يقولُ اللَّهُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ الآية ؟ قال سعيدٌ : إنما كان هذا لعائشةَ خاصةً (١).

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ الضَّبِّيُ ، قال : ثنا أبو عَوانة ، عن عمرَ بنِ أبي سَلَمة ، عن أبيه ، عن أبيه ، قال : قالت عائشة : رُمِيتُ بما رُمِيت به وأنا غافلة ، فبلغني بعدَ ذلك . قالت : فبينما رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيِّة / عندى جالش ، إذ أُوحِيَ إليه ، ( وكان إذا أُوحِي إليه ) أخذَه ١٠٤/١٨ كهيئةِ السَّباتِ ، وإنَّه أُوحِيَ إليه وهو جالش عندي ، ثم استوى جالسًا يمسحُ عن وجهِه ، وقال : «يا عائشة ، أبشِرى » . قالت : فقلتُ : بحمدِ اللَّهِ لا بحمدِك . فقرأ : « فَوَلَ : هُو إِنَّ ٱلدِّينَ يَرْمُونَ ٱلمُحَمَّنَةِ ٱلْعَنْفِلَةِ المُؤْمِنَةِ ﴾ حتى بلغ : ﴿ أُولَةٍ كَ هُرَّ وَكَ مَمَّا يَقُولُونَ ﴾ " . مُرَّ وُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ " .

وقال آخرون: بل ذلك لأزواجِ رسولِ اللَّهِ ﷺ خاصَّةً دونَ سائرِ النساءِ غيرِهنَّ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيْدٌ ، قال : سمِعتُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت١، ت٢، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرانى ١٢١/٢٣ (١٥٦) من طريق أبى عوانة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٣ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية : أزواجَ النبيِّ عَلِيلِيَّهِ خاصةً (١) .

وقال آخرون: نزَلت هذه الآيةُ في شأنِ عائشةَ ، وعُنِيَ بها كلَّ مَن كان بالصفةِ التي وَصف اللَّهُ في (٢) هذه الآيةِ . قالوا: فذلك حكمُ كلِّ مَن رمَى محصنةً لم تُقارِفْ سُوءًا .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى على بنُ سَهْلِ، قال: ثنا زيد، عن جعفرِ بنِ بُرْقانَ، قال: سألتُ ميمونًا، قلتُ : الذي ذكر اللَّهُ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً ﴾ إلى قولِه: ﴿ إِلَّا النَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُرُ لَّ رَّحِيدٌ ﴾ [النور: ٤، ٥]. فجعل في هذه توبة ، وقال في الأُخرى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْفَافِلَتِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَلَمْ مُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ؟ قال ميمونٌ : أمَّا الأُولَى فعسَى أن تكونَ قد قارَفت، وأمَّا هذه، فهى التي لم تقارِف شيئًا مِن ذلك.

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا العوّام بن حوشب ، عن "شيخ مِن بنى أسد" ، عن ابن عباس ، قال : فسَّر سورة ( النور ) ، فلما أتّى على هذه الآية : ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمَعْفِلَتِ ٱلْمَعْفِلَتِ ٱلْمُعْفِلَتِ اللّهَ مِن الآية . قال : هذا في شأنِ عائشة وأزواج النبي عَلَيْق ، وهي مبهمة ، وليستْ لهم توبة ، ثم قرأ : ﴿ وَالّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاتً ﴾ . إلى قولِه : ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ تَابُواْ مِنْ

<sup>(</sup>١) تفسير سفيان ص ٢٢٣ - ومن طريقه الطبراني ٢٠/٢٣ ( ٢٢٩) - عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٥٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت٢ : ( شريح ) .

بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ الآية . قال : فجعَل لهؤلاءِ توبةً ، ولم يجعلْ لمن قذَف أولئك توبةً . قال: فهمَّ بعضُ القومِ أن يقومَ إليه فيُقَبِّلَ رأسَه مِن حُسْنِ ما فسَّر سورةَ «النورِ» . .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لِمِنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ . قال : هذا في عائشة ، ومَن صنَع هذا اليوم (٢) في المسلماتِ ، فله ما قال اللَّهُ ، ولكنَّ عائشة كانت إمام ذلك (٢) .

وقال آخرون: نزَلت هذه الآيةُ في أزواجِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ ، فكان ذلك كذلك حتى نزَلت الآيةُ التي في أوَّلِ السورةِ ، فأوَجب الجَلْدَ وقَبِلَ التوبةَ .

1.0/17

# / ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ إلى : ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ . يعنى أزواج النبي عَلِلَةٍ ، رَماهنَّ أهلُ النفاقِ ، فأو بجب اللَّهُ لهم اللعنة والغضب ، وباءُوا بسخطٍ مِن اللَّهِ . فكان ذلك في أزواج النبي عَلِلَةٍ ، ثم نزَل بعد ذلك : ﴿ وَٱلَذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءً ﴾ إلى قولِه (أَنَ اللهُ الجلدَ والتوبة ، فالتوبة تُقبلُ ، والشهادة تُردُّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور - كما في الدر المنثور ٥/٥٥- ومن طريقه الطبراني ١٥٣/٢٣ (٢٣٤) عن هشيم به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١ ، ف : ( و ٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/٨٥٥ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣، ف .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير ابن كثير ٣٢/٦.

وأَوْلَى هذه الأقوالِ في ذلك عندِي بالصوابِ قولُ مَن قال: نزَلت هذه الآيةُ في شأنِ عائشة ، والحكمُ بها عامٌ في كلِّ من كان بالصفةِ التي وصَفه اللَّهُ بها فيها.

وإنما قلنا : ذلك أولى تأويلاتِه بالصوابِ ؛ لأنَّ اللَّه عمَّ بقولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَمِاهَ مِرْمَاهَا رَامِ مَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلِفَلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ كلَّ محصنة غافلة مؤمنة ، رَماها رامِ بالفاحشة ، مِن غيرِ أن يخصَّ بذلك بعضًا دونَ بعضٍ ، فكلَّ رامٍ محصنة بالصفةِ التي ذكر اللَّه جلَّ ثناؤه في هذه الآية ، فملعونٌ في الدنيا والآخرةِ ، وله عذابٌ عظيمٌ ، إلا أن يتوبَ من ذنبِه ذلك قبلَ وفاتِه ، فإنَّ اللَّه دلَّ باستثنائِه بقولِه : ﴿ إِلَّا ٱلذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ لَكَ وَأَصَلَحُواْ ﴾ على أنَّ ذلك حكمُ رامي كلِّ محصنة بأيِّ صفة كانت المحصنة المؤمنة المرميَّة ، وعلى أن قولَه : ﴿ لِمُعنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ المؤمنة المرميَّة ، وعلى أن قولَه : ﴿ لِمُعنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ معناه : لهم ذلك إن هلكوا ولم يَتوبوا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَكُانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَكُانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَكُانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَكُانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَكُانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَكُانُوا يَعْمَلُونَ الْكِيْلِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولهم عذابٌ عظيمٌ يومَ تَشْهَدُ عليهم ألسِنَتُهم .

فـ « اليومُ » الذي في قولِه : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ﴾ من صلةِ قولِه : ﴿ وَلِمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ .

وعنى بقولِه : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلسِنَتُهُمْ ﴾ يومَ القيامةِ ، وذلك حينَ يَجْحَدُ أحدُهم ما اكتسبَ في الدنيا مِن الذنوبِ ، عندَ تقريرِ اللّهِ إياه بها ، فيختمُ اللّهُ على أفواهِهم ، وتشهدُ عليهم أيديهم وأرجلُهم بما كانوا يعملون .

فإن قال قائلٌ : وكيف تشهدُ عليهم ألسنتُهم حينَ يُخْتَمُ على أفواهِهم ؟ قيل : عُنِي بذلك أن ألسنةَ بعضِهم تشهدُ على بعضٍ ، لا أنَّ ألسنتَهم تنطِقُ وقد

خُتِم على الأفوا<u>هِ</u> .

وقد حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنا عمرٌو ، عن درّاجِ ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ عُرِّفَ الكَافِرُ بِعَمَلِهِ ، فَجَحَد وخاصَمَ ، فيقالُ له ، هؤلاءِ جيرانُك يَشْهَدون عليك . فيقولُ : كذبوا . فيقولُ : أَهْلُكَ وعَشِيرَتُك . فيقولُ كَذَبوا . فيقولُ : أَتَّ حُلِفون ؟ فيحلِفون ، ثُمَّ يُصْمِتُهمُ اللَّهُ ، وتَشْهَدُ ألسِنتُهم ، ثُمَّ يُدْخِلُهم (٢) النَّارَ » ...

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَوْمَبِذِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْشِينُ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: يومَ تَشْهَدُ عليهم ألسِنتُهم وأيديهم وأرجلُهم بما كانوا يعملون ، و(<sup>1)</sup> يُوَفِّيهم اللَّهُ حسابَهم وجزاءَهم الحقَّ على أعمالِهم .

والدِّينُ في هذا الموضع الحسابُ والجزاءُ .

كما حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَوْمَيِدِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ ﴾ . يقولُ : حسابَهم (٥٠) .

واختلَفت القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ ٱلْحَقَّ ﴾ ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ :

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « بن » . وعمرو هو ابن الحارث ، ودراج هو ابن سمعان أبو السمح . وينظر تهذيب الكمال ٧٧٧/٨، ٢١٠/١١ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ الله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٨٥٥٠ عن يونس به ، وأخرجه أبو يعلى (١٣٩٢) من طريق دراج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٥/٥ إلى ابن مردويه والطبراني .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٦٠/٨ من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٥ إلى ابن المنذر .

﴿ دِينَهُمُ ٱلْحَقَ ﴾ نصبًا على النعتِ لـ « الدينِ » ، كأنَّه قال : يُوَفِّيهم اللَّهُ ثوابَ أعمالِهم حقًّا . ثم أدخَل في « الحقِّ » الألفَ واللامَ ، فنصَبه بما نصَب به « الدّينَ » .

وذُكِر عن مجاهدٍ أنه قرأَ ذلك : ( يُوَفِّيهِ مُ اللَّهُ دِينَهُمُ الحَقُّ ) برفعِ « الحقِّ » على أنه مِن نعتِ « اللَّهِ » .

حدَّثنا بذلك أحمدُ بنُ يوسفَ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا يزيدُ ، عن جريرِ بنِ حازمٍ ، عن حميدٍ ، عن مجاهدٍ أنه قرأَها : (الحقُ ) بالرفع (٢) . قال جريرٌ : وقرأتُها في مصحفِ أُبيِّ بنِ كعبِ : ( يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ (الحقُّ دِينَهُمْ )).

والصوابُ مِن القراءةِ في ذلك عندَنا ما عليه قرأةُ الأمصارِ ، وهو نصبُ « الحقِّ » على إتباعِه إعرابَ « الدينِ » ؛ لإجماع الحجةِ عليه .

وقولُه : ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ . يقولُ : ويعلمون يومئذِ أن اللَّهَ هو الحقُّ الذي أيبيِّنُ لهم حقائقَ ما كان يَعِدُهم في الدنيا مِن العذابِ ، ويزولُ حينئذِ الشكُّ فيه عن أهل النفاقِ الذين كانوا فيما كان يَعِدُهم في الدنيا يمترون .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتُ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتُ وَالْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ الطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ الطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : الخبيثاتُ مِن القولِ للخبيثين مِن الرجالِ ، والحبيثون مِن الرجالِ للخبيثاتِ مِن القولِ ، والطيباتُ مِن القولِ للطيبين مِن الناسِ ، والطيبون مِن الناسِ للطيباتِ مِن القولِ .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عبد اللَّه وأبي روق وأبي حيوة . وهي قراءة شاذة . البحر المحيط ٢/١٦ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣-٣) في ص، ت ١، ف: «دينهم الحق»، والمثبت هو الصواب، ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص١٠٣.

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾ . يقولُ : الخبيثاتُ مِن القولِ للخبيثاتِ مِن القولِ للخبيثاتِ مِن القولِ . الخبيثاتُ مِن القولِ للخبيثاتِ مِن القولِ . الطيباتُ مِن القولِ للطيبين مِن الرجالِ ، والخبيثون مِن الوجالِ ، مرا المحليب مِن الرجالِ ، يقولُ : الطيباتُ مِن القولِ للطيبين مِن الرجالِ ، مرا القولِ ، نؤلت في الذين قالوا في زوجةِ النبي عَلَيْنَ مَن الرجالِ للطيباتِ مِن القولِ ، نؤلت في الذين قالوا في زوجةِ النبي عَلَيْنَ مَن الرجالِ للطيباتُ ، ويقالُ : ﴿ الْمُغِيثِينَ ﴾ : الأعمالُ الخبيثةُ تكونُ للخبيثين ، والطيباتُ ( من الأعمالِ تكونُ للطيبين . الأعمالُ الخبيثةُ تكونُ المطيبين ، والطيباتُ ()

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ ، عن مجاهدِ : "﴿ الْخَبِيثِينَ ﴾ . قال " : الخبيثاتُ ' مِن الكلامِ اللَّمِيثِينَ مِن الناسِ ، والطيباتُ مِن الكلامِ للطيّبين مِن الناسِ .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه (٥) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسي، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « الطيبون » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني ١٥٩/٢٣ (٢٥٠) من طريق محمد بن سعد به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٠٥٦، والطبراني ١٥٨/٢٣ ، ١٥٩ (٢٤٨ ، ٢٤٩) من طرق عن ابن عباس . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م ، ت ١ ، ف .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ، ف .

<sup>(</sup>٥) تفسير سفيان ص ٢٢٣ .

نجيحٍ ، (اعن مجاهد الفرق قول الله: ﴿ الْخَيِيثَاتُ لِلْحَيِيثِينَ وَٱلْخَيِيثُونَ لِلْحَيِيثَاتُ الْحَيِيثِينَ وَٱلْخَيِيثُونَ لِلْطَيِّبَوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾ . قال : الطيبات : القول الطيب يخرج مِن الكافرِ والمؤمنِ ، فهو للمؤمنِ ، والخبيثات : القول الخبيث يخرج مِن المؤمنِ والكافرِ ، فهو للكافرِ ، ﴿ أُولَيْهِ كَا مُرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ . وذلك أنه برّأ كليهما مما ليس له (١) بحقٌ مِن الكلام .

حدَّتنى الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قولِه : ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتُ وَالطَّيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيبَاتُ لِلطَّيبِينَ وَالطَّيبَاتُ والطيباتُ : القولُ السيئُ والحَسَنُ ؛ وَالطَّيبَاتُ القولُ السيئُ والحَسَنُ ؛ للمؤمنين الحَسَنُ ، ﴿ أُولَئَيْكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ . للمؤمنين الحَسَنُ ، ﴿ أُولَئَيْكَ مُبَرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ . ودلك بأنَّه ما قال الكافرون مِن كلمة طيبة فهى للمؤمنين ، وما قال المؤمنون مِن كلمة خيبة فهى للمؤمنين ، وما قال المؤمنون مِن كلمة خبيثة فهى للكافرين ، كلَّ برىء مما ليسَ بحقٌ مِن الكلام (١٠) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثَوْرٍ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ ٱلْخَبِيثِينَ ﴾ . قال : الخبيثاتُ مِن الكلامِ للخبيثين مِن الناسِ ،

<sup>.</sup> ١ - ١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « للمؤمن » .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : « الكافر » ، وفي ت ٢ : « للكافر » ، وفي ف : « الكافرين » .

<sup>(</sup>٥) في ت١، ت٢، ت٣، ف: ﴿ للمؤمن ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص٤٩١، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٦١/٨، ٢٥٦٤، والطبرانى
 ١٦١ (١٦١ (٢٤٣، ٢٥٥))، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٦/٥ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر.

والخبيثون مِن الناسِ للخبيثاتِ مِن الكلامِ (١).

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال أخبَرنا معمرٌ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ عن مجاهدِ مثلَه (٢) .

حُدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذي يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ ﴾ الآية . يقولُ : الحبيثاتُ مِن القولِ للخبيثين من الرجالِ ، والحبيثون مِن الرجالِ للخبيثاتِ مِن القولِ ، والطيباتُ مِن القولِ للطيبين مِن الرجالِ ، والطيبون مِن الرجالِ للطيباتِ مِن القولِ ، فهذا في القولِ للطيبين مِن الرجالِ ، والطيبون مِن الرجالِ للطيباتِ مِن القولِ ، فهذا في الكلامِ ، وهم الذين قالوا لعائشةَ ما قالوا ، هم الخبيثون . والطيبون هم المبرَّءُون مما قال الخبيثون .

حدَّثنا أبو زرعة ، قال : ثنا أبو نُعَيمٍ ، قال : ثنا سلمة ، يعنى ابنَ نُبَيْطِ الأشجعيّ ، عن الضحاكِ : ﴿ ٱلْمَنْبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ ﴾ . قال : الخبيثاتُ مِن الكلامِ للخبيثين مِن الناسِ ، والطيباتُ مِن الكلام للطيبين مِن الناس (٣) .

قال: ثنا قبيصة ، قال: ثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح وعثمان بن الأسود ، عن مجاهد : ﴿ اَلْخَبِيثُتُ لِلْطَيِّبِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثُونَ وَالْخَبِيثُونَ وَالْطَيِّبُونَ وَالْطَيِّبُونَ فِن الناسِ الْطَيِّبُونَ مِن الناسِ ، والخبيثون مِن الناسِ للطَيِّبُونَ مِن الناسِ للخبيثاتِ مِن القولِ للطيبين مِن الناسِ ، والطيبون مِن الناسِ للخبيثاتِ مِن القولِ ، والطيبون مِن الناسِ القولِ للطيبين مِن الناسِ ، والطيبون مِن الناسِ للطيباتِ مِن القولِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني ٧٣/٢٣ ، ١٥٨ (٢٤٤) من طريق محمد بن ثور به .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني ١٥٧/٢٣ (٢٤٢) من طريق سلمة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٥ إلى عبد ابن حميد .

1 - 1./14

/قال: ثنا سفيانُ ، عن مُحصيفِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، قال : ﴿ ٱلْجَبِيثَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلْطَيِّبِينَ وَٱلْطَيِّبِينَ وَٱلْطَيِّبِينَ وَٱلْطَيِّبِينَ وَٱلْطَيِّبِينَ وَٱلْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبِينَ فِن الناسِ للخبيثاتِ مِن الخبيثاتُ مِن الناسِ للخبيثاتِ مِن القولِ للخبيثاتِ مِن الناسِ الطيباتِ القولِ ، والطيباتُ مِن القولِ للطيبين مِن الناسِ ، والطيبون مِن الناسِ للطيباتِ مِن القولِ . والقولِ العليباتُ مِن القولِ العليباتِ مِن الناسِ العليباتِ مِن القولِ . والقولِ . والقولِ العليباتِ مِن القولِ العليباتِ مِن القولِ العليباتِ مِن القولِ . والقولِ . والعليباتِ مِن القولِ العليباتِ مِن القولِ العليباتِ مِن القولِ العليباتِ مِن القولِ . والعليباتِ مِن القولِ . والعليباتُ مِن القولِ . والعليباتُ مِن القولِ . والعليباتُ مِن القولِ . والعليباتُ مِن القولِ العليباتِ مِن القولِ العليباتِ . والعليباتُ مِن القولِ . والعليباتِ مِن القولِ . والعليباتُ مِن القولِ العليباتِ العليباتِ القولِ العليباتِ العليباتِ العليباتِ العليباتِ القولِ . والعليباتُ مِن القولِ العليباتِ العلي

قال: ثنى محمدُ بنُ أبى (٢) بكرِ بنِ مُقَدَّمٍ ، قال: أخبَرنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن عبدِ الملكِ ، يعنى ابنَ أبى سليمانَ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتُ ﴾ . قال: الخبيثاتُ مِن القولِ للخبيثين مِن الناسِ (٢) .

قال: ثنا عباسُ بنُ الوليدِ النَّرْسِيُّ ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال: ثنا سعيدٌّ ، عن قتادةً : ﴿ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَيِّبَاتُ لِلْطَيِّبَاتُ لِلْطَيِّبَاتُ وَالعَملِ للخبيثين مِن الناسِ ، والخبيثون مِن الناسِ للخبيثاتِ مِن القولِ والعملِ للخبيثين مِن الناسِ ، والخبيثون مِن الناسِ للخبيثاتِ مِن القولِ والعملِ (3) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن طلحةَ بنِ عمرٍو، عن عطاءٍ، قال:

<sup>(</sup>۱) تفسیر سفیان ص۲۲۶، وأخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۲۰۲۲/۸، ۲۰۲۳، والطبرانی ۱۰۲/۲۳ (۲۳۹) من طریق عطاء بن دینار عن سعید بنحوه .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م . وينظر تهذيب الكمال ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٦٢/٨، والطبرانى ١٥٨/٢٣ (٢٤٧) من طريق عبد الملك بن أبى سليمان به . وعند ابن أبى حاتم : عن مجاهد وسعيد . وأخرجه الطبرانى : عن مجاهد أو سعيد بن جبير . وأخرجه الطبرانى ١٥٨/٢٣ ( ٢٤٦) من طريق عبد الملك ، عن القاسم ، عن سعيد قوله .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٦٣/٨ ، ٢٥٦٤، والطبراني ٢٠/٢٣ (٢٥٢) من طريق عباس به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٥ إلى عبد بن حميد .

﴿ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ ﴾ . قال : الطيباتُ مِن القولِ للطيبين مِن الناسِ ، والطيبون مِن الناسِ للطيباتِ مِن القولِ ، والخبيثاتُ مِن القولِ للخبيثين مِن الناسِ ، والخبيثون مِن الناسِ للخبيثاتِ مِن القولِ (١) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الخبيثاتُ مِن النساءِ للخبيثين مِن الرجالِ ، والخبيثون مِن الرجالِ للخبيثاتِ مِن النساءِ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زَيدِ فى قولِه: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِبِينَ وَكَانَ هُو خَبِيثٌ ، وكانَ هُو أَوْلَى بأن تكونَ له الحبيثة ويكونَ لها ، وكان رسولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْلًا طَيبًا ، وكان أَوْلَى أَن تكونَ له الطيبة ، وكانت عائشة ، وكانَ أَوْلَى أَن تكونَ له الطيبة ، وكانت عائشة ، وكانَ أَوْلَى أَن تكونَ له الطيبة ، وكانت عائشة . ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ صَالِيمٌ ﴾ .

وأَوْلَى هذه الأقوالِ فى تأويلِ الآيةِ قولُ مَن قال : عَنَى بالخبيثاتِ : الخبيثاتِ مِن القولِ ، وذلك قبيحُه وسيئه ، للخبيثين مِن الرجالِ والنساءِ ، والخبيثون مِن الناسِ للخبيثاتِ مِن القولِ ، وذلك حسنُه للخبيثاتِ مِن القولِ ، وذلك حسنُه

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٦ إلى عبد بن حميد . وأخرجه الطبراني ١٥٩/٢٣ (٢٤٩) من طريق طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٦٢، ٢٥٦٤، والطبراني ١٥٦/٢٣ ، ١٦٢ (٢٤٠) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد .

1.9/14

وجميلُه ، للطيبين مِن الناسِ ، والطيبون مِن الناسِ للطيباتِ مِن القولِ ؛ لأنَّهم أهلُها وأحقُّ بها .

وإنما قُلْنا : هذا القولُ أَوْلَى بتأويلِ الآية ؟ لأنَّ الآياتِ قبلَ ذلك إنما جاءَت بتوبيخِ اللَّهِ للقائلين في عائشةَ الإفك ، والرامين المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ ، وإخبارِهم ما خصَّهم به على إفكِهم ، فكان ختمُ الخبرِ عن أَوْلَى الفريقين بالإفكِ مِن الرامى والمرمى به ، أشبه مِن الخبرِ عن غيرِهم .

/ وقولُه: ﴿ أُولَكِيكَ مُبَرَّهُونَ ﴾ . يقولُ : الطَّيبون مِن الناسِ مبرَّءون مِن خبيثاتِ القولِ ، إن قالوها فإنَّ اللَّه يَصفحُ لهم عنها ، ويَغفِرُها لهم ، وإن قِيلت فيهم ضرَّت قائلَها ولم تَضرَّهم ، كما لو قال الطَّيِّبَ مِن القولِ الخبيثُ مِن الناسِ لم يَنْفَعْه اللَّهُ به ؛ لأنَّ اللَّه لا يتقبَّلُه ، ولو قِيلت له لضرَّتْه ؛ لأنه يَلْحَقُه عارُها في الدنيا وذلُها في الآخِوةِ .

كما حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمرٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أُوْلَتَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ : فمَن كان طيبًا فهو مُبَرَّأً مِن كلِّ قولِ خبيثٍ ، يقولُ : يغفِرُه اللَّهُ . ومَن كان خبيثًا فهو مُبَرَّأً مِن كلِّ قولِ صالحٍ ، فإنه يَرُدُه اللَّهُ عليه ، لا يَقبلُه منه (١) .

وقد قِيل : عُنِي بقولِه : ﴿ أُوْلَيَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ : عائشةُ وصفوانُ بنُ المُعَطَّلِ الذي رُمِيت به . فعلى هذا القولِ قيل : ﴿ أُوْلَيَهِكَ ﴾ . فجمع ، والمرادُ ذانِك ، كما قيل : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُمَ إِخْوَةٌ ﴾ [النساء: ١١] . والمرادُ أخوَان .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٥ . وهو بعض الأثر المتقدم في ص ٢٣٥ .

وقولُه: ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ . يقولُ : لهؤلاءِ الطيِّبين مِن الناسِ مغفرةٌ مِن اللَّهِ لَذَنو بِهم ، والخبيثِ مِن القولِ إن كان منهم ، ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ . يقولُ : ولهم أيضًا مع المغفرةِ عَطيةٌ مِن اللَّهِ كريمةٌ ، وذلك الجنةُ وما أُعِدَّ لهم فيها مِن الكرامةِ .

كما حدَّثنا أبو زرْعةَ ، قال : ثنا العباسُ بنُ الوليدِ النَّرْسِيُّ ، قال : ثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتَادةَ : ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ : مغفرةٌ لذنوبِهم ، ورزقٌ كريمٌ في الجنةِ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ آهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللَّهَا ﴾ .

اختلف أهلُ التأويلِ في ذلك ؛ فقال بعضُهم : تأويلُه : يأيها الذين آمنوا لا تَدخُلوا بيوتًا غيرَ بيوتِكم حتى تستأذِنوا .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقرأ : ( لا تَدْخُلُوا بيوتًا غيرَ بيوتِكم حتى تستأذِنوا (٢) وتُسَلِّمُوا على أهلِها ) . قال : وإنما ﴿ تَسْتَأْنِسُوا ﴾ وَهُمٌّ مِن الكتَّابِ (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني ١٦٢/٢٣ (٢٥٩) من طريق عباس به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٦/٥ إلى عبد ابن حميد .

<sup>(</sup>۲) في م : « تستأنسوا » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى الشعب (٨٠٠١) من طريق هشيم به ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٨٠٦٥، والبيهقى فى الشعب (٨٠٠١) ، والضياء فى المختارة ١٠/١٠ (٨٧) من طريق أبى بشر به بنحوه ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٨/٥ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى هذه الآيةِ : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّ لَ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ . وقال : إنما هى خطأٌ مِن الكتَّابِ (١) : (حتى تستأذِنوا وتُسلِّموا) (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا وَهْبُ بنُ جريرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ بمثلِه ، غيرَ أنَّه قال : إنما هى : (حتى تَستَأذنوا) . ولكنها سقطٌ مِن الكاتب .

/حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا ابنُ عطيةَ، قال: ثنا معاذُ بنُ سليمانَ، عن جعفرِ بنِ إيـاسٍ، عن سعيدٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ الْحَالَٰ الكاتبُ. وكان ابنُ عباسٍ يقرأُ: (حتى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا). وكان يقرؤُها على قراءةِ أُبيٌّ بنِ كعبٍ (٣).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ أنه كان يقرؤُها : (حتى تَسْتَأذِنوا وتُسَلِّمُوا) . قال سفيانُ : وبلَغنى أنَّ ابنَ عباسٍ كان يقرؤُها : (حتى تَسْتَأذِنُوا وَتُسَلِّمُوا) . وقال : إنها خَطَأً مِن الكاتبِ ('') .

11./14

<sup>=</sup> وقال أبو حيان في البحر المحيط ٢٥٥/٦ : ومن روى عن ابن عباس أن قوله : ﴿ تستأنسوا ﴾ خطأ أووهم من الكاتب وأنه قرأ ( حتى تستأذنوا ) فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين ، وابن عباس برىء من هذا القول... . وقال ابن كثير في تفسيره ٣٨/٦: وهذا غريب جدًّا عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) في م: ( الكاتب ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٨/٦ عن المصنف ، وأخرجه البيهقي في الشعب (٨٨٠٤) ، والضياء في المختارة ١٨٠٠، و (٨٨٠٣) من المختارة ١٨٠٠، والبيهقي في الشعب (٨٨٠٣) من طريق شعبة به ، وأخرجه الحاكم ٣٩٦/٢، والبيهقي في الشعب (٨٨٠٣) من طريق شعبة ، عن أبي عباس ينحوه .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص ٢٢٤ بنحوه مختصرًا .

حدَّثنا محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِكُمْ أَبِيهِ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِكُمْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ﴾ . قال : الاستِثناسُ الاستئذانُ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى هشيمٌ ، قال : أخبَرنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ ، قال : في مصحفِ ابنِ مسعودِ : (حتى تُسَلِّموا علَى أَهْلِها وَتَسْتَأْذِنُوا ) (٢) .

قال: ثنا هشيمٌ ، قال: أخبَرنا جعفرُ بنُ إِياسٍ ، عن سعيدٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يقرؤُها: (يأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتا غيرَ بُيُوتِكُمْ حتى تُسَلِّمُوا علَى أَهْلِها وَتَسْتَأْذِنُوا). قال: وإنما ﴿ تَسْتَأْنِسُوا ﴾ وَهُمْ مِن الكُتَّابِ .

قال: ثنا هشيمٌ ، قال مُغيرةُ : قال مجاهدٌ : جاء ابنُ عمرَ مِن حاجةِ ، وقد آذاه الرَّمْضاءُ ، فأتَى فُسطاطَ امرأةِ مِن قريشٍ ، فقال : السلامُ عليكم ، أدخلُ ؟ فقالت : ادنحُلْ بسلامٍ . فأعاد ، فأعادت ، وهو يراوحُ بين قدمَيه ، قال : قولي : ادنحُلْ . قالت : ادنحُلْ . فدخَلْ .

قال: ثنا هشيم ، قال: أخبَرنا منصور ، عن ابن سيرين ، وأخبَرنا يونسُ بنُ عُبيدٍ ، عن عمرِو بنِ سعيدِ الثقفي ، أن رجلًا استأذن على النبي عَلَيْدٍ ، فقال: أَلِجُ أو أَنَيِجُ ؟ فقال النبي عَلَيْ لا مُقِ له يقالُ لها رَوْضَةُ: « قومِي إلى هذا فَكَلِّميه (٥) ، فإنَّهُ لا يُحْسِنُ يَسْتأذِنُ ، فَقُولى له يقولُ: السلامُ عليكم ، أَدْخُلُ ؟ » . فسمِعها الرجلُ يُحْسِنُ يَسْتأذِنُ ، فَقُولى له يقولُ: السلامُ عليكم ، أَدْخُلُ ؟ » . فسمِعها الرجلُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٨ إلى المصنف وسعيد بن منصور وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى فى الشعب (٨٨٠٠) من طريق مغيرة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٣٨ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) الرَّمضاء : اسم للأرض الشديدة الحرارة . تاج العروس ( ر م ض ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٩/٦ عن مغيرة به .

<sup>(</sup>٥) في الدر المنثور: ﴿ فعلميه ﴾ .

فقالها ، فقال : « ادْنُحُلْ » ( أُ

حَدَّثنا الحَسينُ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ قولَه : ﴿ يَشَتَأْنِسُواْ ﴾ . قال : الاستئذانُ ، ثم نُسِخ واسْتُثْنَى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُونًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ ﴾ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يَحيى بنُ واضِحٍ ، قال : ثنا أبو حمزةَ ، عن المُغيرةِ ، عن إلمُغيرةِ ، عن إلمُغيرةِ ، عن إبراهيمَ قولَه : ﴿ لَا تَـدَّخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ . قال : حتى تُسلِّموا على أهلِها وتَستَأذِنوا .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يَحيى ، قال : أُحبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُحبَرنا مَعمرٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ ﴾ . قال : حتى تَستَأذنوا وتُسلِّموا (") .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا أشعثُ بنُ سَوَّارٍ ، عن كُرْدُوسٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : عليكم أن تَستأذِنوا على أمهاتِكم وأخَوَاتِكم .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٩/٦ عن هشيم به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٨/٥ إلى المصنف . (٢) أخرجه النحاس في ناسخه ص ٥٨٦ ، ٥٨٧، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٤٠٧ من طرق عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠/٦ عن هشيم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٩/٥ إلى المصنف .

أَمْلِهَا ﴾ الآية (١).

وقال آخرون: معنى ذلك: حتى تُؤْنِسوا أهلَ البيتِ بالتَّنَحْنُحِ والتَّنَحُمِ وما أشْبهَه؛ حتى يَعلَموا أنكم تُريدون الدُّخولَ عليهم.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنبسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَرُّةَ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا تَـدَّخُلُواْ بُيُوتِكَ مُ بُوتِكُمُ حَتَى تَتَنَحْنَحوا وَتَتَنَخَّموا . حَتَى تَتَنَحْنَحوا وَتَتَنَخَّموا .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرقاءُ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا وَرْقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ حَتَى تَسَمَّ أَنِسُوا ﴾ . قال: حتى تَحَسَّسوا (٣) وتُسلَّموا .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ ﴾ . قال : تَنَحْنَحُوا وتَنَخَّموا .

قال: ثنى حجاج، عن ابنِ جُرَيج، قال: سمِعتُ عطاءَ بنَ أبى رَباحٍ يُخبرُ عن ابنِ عباسٍ، قال: ﴿ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِندَ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٠٤ عن أشعث به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/٥ إلى المصنف والفريابي .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٤٩١ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٦٦/٨، والبيهقي في الشعب (٢٠٨٨)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٨ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م : ( تجسسوا ) .

اَللَّهِ أَلْقَلَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. قال: ويقولون: إنَّ أكرَمَهم عندَ اللَّهِ أعظمُهم شَأَنًا (١) . قال : والإِذْنُ كلُّه قد جحَده الناسُ . فقلتُ له : أَستأذِنُ على أَخَواتي أيتام في حَجري معي في بيتٍ واحدٍ؟ قال: نعم. فردَدْتُ على مَن حضَرني ، فأتي. قال : أَثَّحُبُّ أَن تَراها عُريانةً ؟ قلتُ : لا . قال : فاستأذِنْ . فراجعتُه أيضًا . قال : أتحبُّ أَن تُطيعَ اللَّهَ؟ قلتُ : نعم . قال : فاستأذِنْ . فقال لى سعيدُ بنُ مُجبيرِ : إنك لَتُرَدِّدُ عليه. قلتُ: أردتُ أن يُرخِّصَ لي (٢).

قال ابنُ مُجرَيج : وأخبَرني ابنُ طاوسٍ ، عن أبيه ، قال : ما مِن امرأةٍ أَكْرَهُ إلىَّ أن أرَى ، كأنه يقولُ : عِرْيَتَهَا (٢) ، أو عُرْيَانةً ، من ذاتِ مَحرمٍ . قال : وكان يُشدُّدُ في

قال ابنُ مُحرَيج : وقال عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ : ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْرَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ ﴾ [النور: ٥٩]. فواجِبٌ على الناسِ أجمعينَ إذا احتَلموا أن يَستأذِنوا على مَن كان مِن الناسِ. قلتُ لعطاءِ: أواجبٌ على الرجلِ أن يَستأذنَ على أمِّه ومَنْ وراءَها مِن ذاتِ قرابتِه ؟ قال : نعم . قلتُ : ``بأَيِّ وَجَبت`` ؟ قال : قولُه : ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَمْلَفُنْلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَثْذِنُوا ﴾ (١).

قال ابنُ مُحرَيج : وأخبَرني ابنُ زيادٍ ، أن صفوانَ مَولِّي لبني زُهْرةَ ، أخبَره عن ١١٢/١٨ عطاءِ بنِ يسارٍ ، أنَّ / رجلًا قال للنبيِّ عَيِّكِيٍّ : أستأذنُ على أمِّي ؟ قال : « نعم » . قال :

<sup>(</sup>١) في ص، ف، وتفسير ابن كثير : ( بيتا ) ، وفي ت١ : ( لي ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد الحسين بن داود - كما في التمهيد ٦ ٢٣٢/١ - وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص١٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٣٢/٨، والنحاس في ناسخه ص٩٤٥ من طريق عطاء به، وسيأتي ص ٣٥٤. (٣) عِرْيَتُها : عورتها . اللسان ( ع ر ا ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سنيد - كما في التمهيد ٢٣٢/١٦ .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ص ، ت١ ، ت٢ ، ف : ﴿ أَتَرْوجَت ﴾ ، وفي م : ﴿ أَبْرُوجِب ﴾ . والمثبت من التمهيد .

إنها ليس لها خادِمٌ غيرِي ، أَفأَستأذِنُ عليها كلما دخَلْتُ ؟ قال : « أَتُحِبُ أَنْ تَراها عُرْيانَةً ؟ » . قال الرجُلُ : لا . قال : « فاستأذِنْ عليها » (١) .

قال ابنُ جُرَيجٍ ، عن الزهريِّ ، قال : سمِعتُ هُزَيْلَ بنَ شُرَحبيلَ الأَوْدِيُّ الأَعْمى ، أنه سَمِع ابنَ مسعودٍ يقولُ : عليكم الإذْنَ على أمهاتِكم (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : قلتُ لعطاءِ : أَيَستأذنُ الرجلُ على امرأتِه ؟ قال : لا (٢) .

حدَّثنا الحسينُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ خارِم (') ، عن الأعمشِ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن يَحيى بنِ الجزَّارِ ، عن ابنِ أخى زينبَ – امرأةِ ابنِ مسعودٍ – عن زينبَ ، قالت : كان عبدُ اللَّهِ إذا جاء مِن حاجةٍ فانتهَى إلى البابِ ، تَنحْنَحَ وبزَق ؛ كراهةَ أن يَهْجُمَ منا على أمرٍ يكرهُه (°) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وَهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَـدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُوا ﴾ . قال : الاستِثْناسُ التَّنَحنحُ والتَّجَرُّسُ حتى يَعرِفوا أن قد جاءَهم أحدٌ . قال : والتَّجَرُّسُ كلامُه وتَنحنُحُه .

والصوابُ من القولِ في ذلك عندِي أن يقالَ : إنَّ الاستثناسَ الاستفعالُ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٩٦٣/٢ من طريق صفوان به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه سنيد - كما في التمهيد ٢ ٢٣٢/١ - عن حجاج به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ ٩٩٩، والبيهقي ٩٧/٧ من طريق الزهري به ، وينظر الأثر المتقدم في ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سنيد – كما في التمهيد ٢٣٢/١٦، وذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٠٦ عن ابن جريج .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « حازم » ، وينظر تهذيب الكمال ١٢٣/٢٥ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠/٦ ، ٤١ عن المصنف .

الأُنْسِ، وهو أن يَستأذنَ أهلَ البيتِ في الدخولِ عليهم، مُخبِرًا بذلك مَن فيه، وهل فيه أحدٌ، وليوُّذِنَهم أنه داخلٌ عليهم، فيَأْنسَ (١) إلى إذنِهم له في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانِه إياهم. وقد حُكِي عن العربِ سماعًا: اذهبْ فاستأنِسْ، هل ترى أحدًا في الدارِ؟ بمعنى: انظُرْ هل ترى فيها أحدًا؟

فتأويلُ الكلامِ إذن ، إذ (٢) كان ذلك معناه : يأيُّها الذين آمنوا لا تَدخُلُوا بُيوتًا غيرَ بيوتِكم حتى تُسلِّموا وتستأذِنوا ، وذلك أن يقولَ أحدُكم : السلامُ عليكم ، أدخلُ ؟ وهو من المقدَّمِ الذي معناه التأخيرُ ، إنما هو : حتى تُسلِّموا وتستأذِنُوا . كما ذكرنا مِن الروايةِ عن ابنِ عباسٍ .

وقولُه : ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ . يقولُ : استِثْناسُكم وتسليمُكم على أهلِ البيتِ الذي تُريدون دُخولَه ، فإنَّ دُخولَكموه خيرٌ لكم ؛ لأنكم لا تدرون أنكم إذا دخلتم دخلتُموه بغيرِ إذنِ على ماذا تَهجُمون ؛ على ما يسوءُكم أو يَسرُّكم ، وأنتم إذا دخلتم بإذنِ ، لم تَدخلوا على ما تَكرَهون وأدَّيتم بذلك أيضًا حَقَّ اللَّهِ عليكم في الاستئذانِ والسلام .

وقولُه: ﴿ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ﴾ . يقولُ : لتَتَذَكَّروا بفعلِكم ذلك أَمْرَ<sup>(٣)</sup> اللَّهِ عليكم ، واللازمَ لكم من طاعتِه فتطيعوه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فِيهَاۤ أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَكَ لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يُؤْذَكَ لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللَّهُ الللْهُ اللللْلُهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُولِلْ الللللْمُولُ اللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُ اللللْمُ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ فليأنس ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت٢ : (إذا ) .

<sup>(</sup>٣) فِي م : ﴿ أُو ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه : فإن لم تَجِدوا في البُيوتِ التي تَستأذنون فيها أحدًا يأذنُ ١٣/١٨ لكم بالدُّخولِ إليها ، فلا تَدخلُوها ؛ لأنها ليست لكم ، فلا يَجِلُّ لكم دُخولُها إلا بإذنِ أربابِها ، فإن أذِن لكم أربابُها أن تَدخلُوها ، فادخلُوها ، ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا بِإِذْنِ أَربابِها ، فإن أذِن لكم أربابُها أن تَدخلُوها ، فادخلُوها ، ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا فلا فَارْجِعُوا ﴾ . يقولُ : وإن قال لكم أهلُ البيوتِ التي تَسْتأذنون فيها : ارجِعوا فلا تَدْخُلُوها ، ﴿ هُو اَرْكَىٰ لَكُمْ ﴾ . يقولُ : رُجوعُكم عنها إذا قيل لكم : ارجِعوا . ولم يُؤذَن لكم بالدخولِ فيها ، أطهَرُ لكم عندَ اللَّهِ .

وقولُه : ﴿ هُوَ ﴾ . كنايةٌ مِن اسم الفعلِ ، أعنى من قولِه : ﴿ فَٱرْجِعُوآ ﴾ .

وقولُه : ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : واللَّهُ بما تعمَلون ؛ مِن رُجوعِكم بعدَ استئذانِكم في بيوتِ غيرِكم إذا قيل لكم : ارجِعوا . وتركِ رجوعِكم عنها ، وطاعتِكم اللَّه فيما أمَركم ونهاكم في ذلك وغيرِه مِن أمرِه ونهيه - ذو علم ، محيطٌ بذلك كله ، مُحْصٍ جميعَه عليكم ، حتى يجازيكم على جميع ذلك .

وكان مجاهد يقولُ في تأويلِ ذلك ما حدَّثني محمد بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نجَيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ فَإِن لَمْ يَحِدُواْ فِيها آ اَحَدُا﴾ . قال : إن لم يكنْ لكم فيها مَتاعٌ ، فلا تَدخُلوها إلا بإذنِ ، ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ انْجِعُواْ فَارْجِعُواْ ﴾ .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرقاءُ ، عن ابنِ أَبَى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٩١ ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٦٨/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

مجاهدٍ مثلُه .

قال: ثنا الحسينُ () قال: ثنا هاشمُ بنُ القاسمِ المُزَنيُ ، عن قَتادةَ ، قال: قال رجلٌ مِن المهاجرين: لقد طلَبتُ عمرى كلَّه هذه الآيةَ فما أدر كتُها ؛ أن أستأذِنَ على بعضِ إخوانى ، فيقولَ لى : ارجِعْ . فأَرجِعُ وأنا مُغْتَبِطٌ ؛ لقولِه : ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ الْحَجُواْ فَأَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ فَكُمْ اللهُ ا

وهذا القولُ الذي قاله مجاهدٌ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فِيهَا آكَدُا ﴾ . بمعنى : إن لم يكن لكم فيها مَتاعٌ - قولٌ بعيدٌ مِن مفهومِ كلامِ العربِ ؟ لأن العربَ لا تكادُ تقولُ : ليس بمكانِ كذا أحدٌ . إلا وهي تَعنى : ليس بها أحدٌ مِن بني آدمَ ، وأما الأمتعةُ وسائرُ الأشياءِ غيرُ بني آدمَ ، ومن كان سبيلُه سبيلَهم ، فلا تقولُ ذلك فيها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنعٌ لَكُوْ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنعٌ لَكُوْ فَيَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْنَمُونَ الْآنِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ليس عليكم أيها الناسُ إثمَّ وحرَجٌ أن تَدخلوا بيوتًا لا ساكنَ بها ، بغيرِ استثَّذانِ .

ثم اختلَفوا فى ذلك أَى البيوتِ عنى ؛ فقال بعضُهم: عنى بها الخاناتِ والبيوتَ المبنيةَ بالطرُقِ التي ليس بها<sup>(١)</sup> سكانٌ معروفون ، وإنما بُنِيت لمارَّةِ الطريقِ والسابلةِ (١) ليأوُوا إليها ويُؤْوُوا إليها أمتِعتَهم .

<sup>(</sup>١) سقط من : ت١، ف ، وفي ص ، م ، ت٢، ت٣: ( الحسن ) . وتقدم مرارًا .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٦ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ ، ف : ( لها ١ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ ، ف : ﴿ السائلة ﴾ ، وفي ت ٢ : ﴿ العائلة ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيم ، قال : أُخبَرنا حجاجٌ ، عن سالم المكِّيّ ، عن محمدِ ابنِ الحنفية / في قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة ﴾ . ١١٤/١٨ قال : هي الخاناتُ التي تكونُ في الطَّرُقِ (١) .

حدَّثنى عباسُ بنُ محمدِ ، قال : ثنا مُسلمٌ ، قال : ثنا عمرُ بنُ فَرُوخَ ، قال : سَمِعتُ قَتادةَ يقولُ : ﴿ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ ﴾ . قال : هي الخاناتُ تكونُ لأهلِ الأسفار (٢٠) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدةَ ، عن وَرقاءَ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَّعُ لَكُمُ ﴾ . قال : كانوا يَضعون في بيوتٍ في طرقِ (٣) المدينةِ متاعًا وأقتابًا ، فرُخِّص لهم أن يَدخلوها (٤) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعمَرٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ ﴾ . قال : هي البُيوتُ التي يَنزِلُها السَّفْرُ لا يسكنُها أحدُّ ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٦٩/٨ من طريق حجاج به بنحـوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٩ ، ٤٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٤ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>۳) فی ت ۱ : ۱ طریق ، .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٩٩١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٦٩/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٩ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٥، ٥٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٩/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ . قال: كانوا يَصنعون، أو يَضعون، بطريقِ المدينةِ أَقْتابًا وأُمتِعةً في بيوتٍ ليس فيها أحدُ، فأحِلَّ لهم أن يَدخلوها بغيرِ إذنِ .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرقاءُ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه ، إلا أنه قال : كانوا يَضعون بطريقِ المدينةِ (١) . بغير شكِّ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه ، غيرَ أنه قال : كانوا يَضعون بطريقِ المدينةِ أقتابًا وأمتِعةً .

حُدِّثُتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذٍ يقولُ : أخبَرنا عُبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ أَن تَدَخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ : هي البيوتُ التي ليس لها أهلٌ ، وهي البيوتُ التي تكونُ بالطرُقِ والخرِبةِ ، ﴿ فِيهَا مَتَنَعُ ﴾ منفعةٌ للمسافرِ في الشتاءِ والصيفِ ، يأوى إليها (٢) .

وقال آخرون : هي بيوتُ مكةً .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا حَكَّامُ بنُ سَلْمٍ ، عن سعيدِ بنِ سابِقٍ ، عن الحجاجِ ابنِ أُرطاةَ ، عن سالمٍ ، عن (٤) محمدِ ابنِ الحنفيّةِ في : ﴿ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٩١ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٦٩/٨ من طريق جويبر ، عن الضحاك بنحوه ، وعزاه السيوطى فى
 الدر المنثور ٥٠/٥ إلى عبد بن حميد بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في م : « سائق » . وينظر تهذيب الكمال ٨٣/٧ ، والجرح والتعديل ٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « بن ٤ . وتقدم في الصفحة السابقة ، وتقدم أيضًا في ٢٠١/٩، ٢٥٩، ٢٠٨، ٦١٣ .

قال: هي بيوتُ مكةً .

وقال آخرون: هي البيوتُ الحَرِبَةُ ، والمتاعُ التي (١) قال اللَّهُ فيها لكم ، قضاءُ الحاجةِ ؛ من الخلاءِ والبولِ فيها .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : سَمِعتُ عطاءً يقولُ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحٌ أَن تَدَخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعُ لَكُرْ ﴾ . قال : الخلاءُ والبولُ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا الحسينُ (٣) بنُ عيسى بنِ زيدٍ ، عن أبيه في هذه الآيةِ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحٌ أَن تَدَخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ ﴾ . قال : التَّخلِّي في الخرابِ .

/ وقال آخرون: بل عنَى بذلك بيوتَ التجارِ التي فيها أمتِعةُ الناسِ.

110/17

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعُ لَكُمْ ۚ ﴾ . قال : بيوت التجارِ ، ليس عليكم جناحُ أن تَدخلوها بغيرِ إذنِ ، الحوانيتَ التي بالقَيْسارياتِ (' والأسواقِ . وقرَأ : ﴿ فِيهَا مَتَنَعُ لَكُمْ ۚ ﴾ متاعٌ للناسِ ، ولبني آدَمَ ( ) .

<sup>(</sup>١) في م: ١ الذي ١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٠٧٠ من طريق حجاج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ١ حسن ، ، وينظر الجرح ٣٠/٣، والمعجم الكبير للطبراني ٢٥٤/١٧ (٥٠٥) .

<sup>(</sup>٤) القيساريات جمع قيسارية ، وهي الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون ، وقد يشتمل على سوق مسقوفة . معجم الألفاظ والألقاب التاريخية ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ذكره الطوسى في التبيان ٧/٣٧٨ ، والبغوى في تفسيره ٣٢/٦ .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ: إن اللّه عمَّ بقولِه: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَّ بقولِه: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ولا ساكنَ عن عنى اللّه اللهُ الله ولا ساكنَ من بيت الله اللهُ الله ولا ساكنَ من بيت عرابِ قد باد أهلُه ولا ساكنَ من بيت عبي الطَّرِقِ للمارَّةِ والسابِلةِ لِيَأْوُوا إليه ، أو بيتِ خرابٍ قد باد أهلُه ولا ساكنَ من بيت عبي الطَّرِقِ للمارَّةِ والسابِلةِ لِيَأْوُوا إليه ، أو بيتِ خرابٍ قد باد أهلُه ولا ساكنَ من بيت عبي الطَّرِقِ للمارَّةِ والسابِلةِ ليَأْوُوا إليه ، أو بيتِ خرابٍ قد باد أهلُه ولا ساكنَ من بيت عبي الطَّرِقِ للمارَّةِ والسابِلةِ ليَأْوُوا إليه ، أو بيتِ خرابٍ قد باد أهلُه ولا ساكنَ من بيت أو للاستِمتاعِ به لقضاءِ حقّه ؛ مِن بولٍ أو غائطِ أو غيرِ ذلك . وأما بيوتُ التُّجارِ ، فإنه ليس لأحدِ دخولُها إلا يإذنِ أربابِها وسكانِها .

فإن ظنَّ ظانَّ أن التاجرَ إذا فتَح دُكَّانَه وقعد للناسِ فقد أذِن لَمَ أراد الدخولَ عليه في دُخولِه ، فإنَّ الأمرَ في ذلك بخلافِ ما ظنَّ ، وذلك أنه ليس لأحدِ دخولُ ملكِ غيرِه بغيرِ ضرورةٍ أَجَائَه إليه ، أو بغيرِ سببٍ أباح له دُخولَه إلا بإذنِ ربَّه ، لا سيّما إذا كان فيه متاع ، فإن كان التاجرُ قد عُرِف منه أن فتحه حانوته إذنّ منه لمَن أراد دخوله في الدخولِ ، فذلك بَعْدُ راجع إلى ما قلنا مِن أنه لم يَدخلُه مَن دخلَه إلا بإذنِه . وإذا كان ذلك كذلك ، لم يكنْ مِن معنى قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا عَيْر

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ف: (له).

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف: «إذ»، وفي ت٢: «إذا».

مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُرْ ﴾ في شيءٍ ، وذلك أن التي وضَع اللَّهُ عنا الجُناحَ في دخولِها بغيرِ إذنٍ مِن البيوتِ ، هي ما لم تَكنْ مسكونةً ، إذ حانوتُ التاجرِ لا سبيلَ إلى دخولِه إلا بإذنِه ، وهو مع ذلك مسكونٌ ، فتَبيئن أنه مما عنى اللَّهُ مِن هذه الآيةِ بمعزِلٍ .

وقال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ: هذه الآيةُ مُستثناةٌ مِن قولِه : ﴿ لَا تَـدْخُلُواْ بَيُونَــًا عَلَىٰ أَمْلِهَا ۚ ﴾ [النور: ٢٧] .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحرَيج ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِا عَيْرَ بِيُوتِكُمْ ﴾ ثم نسخ واسْتثنى ، فقال : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُمْنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنعُ لَكُمْ ﴾ ث.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يَحيى بنُ واضِحٍ ، عن الحسينِ ، عن يزيدَ ، عن عن عرَيدَ ، عن عكرِمةَ : ﴿ حَقَى تَسَمَّأُنِسُوا ﴾ /الآية : فنسَخ مِن ذلك واستَشْنَى ، فقال : ﴿ لَيْسَ ١١٦/١٨ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنعُ لَكُمُّ ﴾ (٧) .

وليس فى قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنعُ لَكُمْ ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى لَكُمْ ﴾ . دَلالةٌ على أنه استثناءٌ مِن قولِه : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْلِسُواْ فَي لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْلِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ فَي البيوتِ التي أَنهُ لها سكانٌ وأَرْباتٍ . وقولَه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنعُ لَكُمْ ﴾ . حكم منه فى ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنعُ لَكُمْ ﴾ . حكم منه فى

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۲٤۲.

<sup>(</sup>۲) ينظر تفسير ابن كثير ۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ت ١ ، ف : ﴿ ليس ﴾ .

البيوتِ التي لا سكانَ لها ولا أربابَ معروفون ، فكلُّ واحدِ من الحُكمينِ حكمٌ في معنَّى غيرِ معنَى الآخرِ ، وإنما يُستَثْنَى الشيءُ مِن الشيءِ إذا كان مِن جنسِه أو نَوعِه في الفعل أو النفْس ، فأما إذا لم يكنْ كذلك ، فلا معنَى لاستِثْنائِه منه .

وقولُه: ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّهُ يعلمُ ما تُظهرون أيها الناسُ بألسنتِكم، مِن الاستئذانِ إذا استأذنتُم على أهلِ البيوتِ المسكونةِ، ﴿ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ . يقولُ: وما تُضمِرونه في صدورِكم عندَ فعلِكم ذلك ما الذي تقصدون به ؛ أطاعةَ اللَّهِ والانتهاءَ إلى أمرِه أم غيرَ ذلك ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَنَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ أَنِي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيَّاتَهِ : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ باللّه وبك يا محمد ، ويَحْفُروا مِن نظرِهم إلى ما يشتَهُون النظر إليه ، مما قد نهاهم اللّه عن النظر إليه ، ﴿ وَيَحْفُظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ﴾ أن يَراها مَنْ لا يَحِلُّ له رؤيتُها ، بلبسِ ما يستُرُها عن أبصارِهم ، ﴿ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمْ ۚ ﴾ . يقولُ : فإنَّ غضَّها من النظرِ عما لا يَحلُّ النظرُ إليه ، وحِفْظَ الفرجِ عن أن يَظهرَ لأبصارِ الناظرين - أطهرُ لهم عند اللّهِ وأفضلُ ، ﴿ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ . يقولُ : إن اللّه ذو خِبرةِ بما تصنعون أيها الناسُ ، فيما أمركم به مِن غضٌ أبصارِكم عما أمركم بالغضُ عنه ، وحفظِ فروجِكم عن إظهارِها لمن ( ) نهاكم عن إظهارِها له .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ف: ﴿ لما ».

### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنى على بنُ سَهْلِ الرَّمْلَى ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ابنِ أنسٍ ، عن أبى العالية فى قولِه : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمَّ ﴾ . قال : كلُّ فَرْجٍ ذُكِر حفظُه فى القرآنِ فهو مِن الزنى ، إلا هذه ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فَرُوجَهُنَّ ﴾ . فإنه يعنى السِّتْرُ (١) .

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قُل / اللَّمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْضَنَوِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوْجَهُمْ ۚ ﴾ ، ﴿ وَقُل ١١٧/١٨ اللَّمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضَنَ مِنَ أَبْصَنْرِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ . قال : يَغُضُّوا أبصارَهم عما يكرَهُ اللَّهُ (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ . قال : يَغُضُّ مِن بصرِه أَن ينظرَ إلى ما لا يَحلُّ له عُضَّ مِن بصرِه ، لا ينظرُ إليه - ولا يستطيعُ أحدُّ أَن يَغُضُّ بصرَه كلّه ، إنما قال اللهُ : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينٌّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَصَّرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينٌّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآمِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٧١/٨ من طريق أبي جعفر به بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٠٧٠ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٤ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) بعده في تفسيره ابن أبي حاتم: « أراد أنه » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٧١/٨ من طريق أصْبغ ، عن ابن زيد به .

أَبْسَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ اِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ اِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّلَةٍ : ﴿ وَقُل ﴾ يا محمدُ ﴿ لِلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ مِن أُمتِك ، ﴿ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ عما يكرَهُ اللّهُ النظرَ إليه مما نهاكم عن النظرِ إليه ، ﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ . يقولُ : ويَحفَظْنَ فروجَهنَّ عن أن يراها مَن لا يَحلُّ له رؤيتُها ، بلبسِ ما يستُرُها عن أبصارِهم .

وقولُه: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولا يُظْهِرُن للناسِ الذين ليسوا لهنَّ بَمْحُرَمِ زينتَهنَّ ، وهما زينتان ؛ إحداهما: ما خَفِي ، وذلك كالخَلْخالَين (١) والسِّوارَين والقُرْطَين والقلائدِ . والأُخرى: ما ظهر منها ، وذلك مختلَفٌ في المَعنى منه بهذه الآيةِ ؛ فكان بعضُهم يقولُ : زينةُ الثيابِ الظاهرةُ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا هارونُ بنُ المغيرةِ ، عن الحجاجِ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى السحاقَ ، عن أبى الأحوَصِ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : الزينةُ زينتانِ ؛ فالظاهرةُ منها : الثيابُ ، وما خَفِى : الخَلْخالان والقُرطان والسُّوَاران (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى الثوريُ ، عن أبي إسحاقَ الهَمْدانيُّ ، عن أبي الأحوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ أنه قال : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : هي الثيابُ (٢) .

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ كَالْحَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٤/٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٧٣/٨ من طريق حجاج به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٣/٤ ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٧٤/٨ ، والطبراني (٩١١٥) من طريق سفيان=

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن أبى الأحوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : ﴿ وَلَا يُبَدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ . قال : الثيابُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي اللهِ مثله .

قال: ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن مالكِ بنِ الحارثِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدُ (١) ، عن عبدِ اللهِ مثلَه (٢) .

/قال: ثنا سفيانُ ، عن علقمةَ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ ١١٨/١٨ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال: الثيابُ (١) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : أخبَرنا بعضُ أصحابِنا ؛ إمّا يونسُ وإما غيرُه ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : الثيابُ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي السحاقَ ، عن أبي الأُخوَصِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ إِلَّا مَا ظَهَ رَ مِنْهَا ﴾ . قال : الثيابُ . قال أبو إسحاقَ: ألا تَرَى أنه قال : ﴿ خُذُواْزِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١] .

حِدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الفضلِ ، عن الأعمشِ ، عن مالكِ بنِ الحارثِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ (١) ، عن ابنِ

<sup>=</sup> به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٢٥، والطبراني (٩١١٧)، والحاكم ٣٩٧/٢ من طريق أبي إسحاق به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٤ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ زيد ﴾ وتقدم على الصواب في ٨٣/١١، وينظر تهذيب الكمال ١٢٩/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٧٤/٨ من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٣/٤ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢/٢ه .

مسعود: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : هو الرِّداءُ (١) .

وقال آخَرون: الظاهرُ مِن الزينةِ التي أُبيحَ لها أن تُبدِيَه: الكُحْلُ والحاتَمُ والسّوارانِ والوجهُ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا مروانُ ، قال : ثنا مسلمٌ الـ مُلائقُ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظُهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : الكُحْلُ والخَاتُمُ (٢٠) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ الآمُلِيُّ ، قال : ثنا مروانُ ، عن مسلمِ الـمُلائيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ مثلَه ولم يَذكُرِ ابنَ عباسِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن أبي عبدِ اللَّهِ نَهْشَلِ ، عن الضحاكِ ، عن الضحاكِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : الظاهرُ منها : الكُحْلُ والخدَّان .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسلمِ اللهِ مَن عبدِ اللَّهِ بنِ مسلمِ البنِ هُوْمُزَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : الوجهُ والكفُّ ( ؛ ) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ ، قال : ثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٩٠٢٢) من طريق أبي وائل عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٢ / ٢ ٢ من طريق مسلم الملائي به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥ / ١ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٥٧٥ من طريق عطاء ، عن سعيد بن جبير بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٤/٤ ، ٢٨٥ من طريق سفيان به .

ابنِ هُرمزَ المكيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ مثلَه .

حدَّثنى علىُّ بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، قال : ثنا أبو عمرو ، عن عطاءٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا يُبَدِينَ لِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : الكفَّان والوجهُ (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عديٍّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ ، قال : الكُحْلُ والسِّوَاران والحاتَمُ .

حدَّثنى على ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ . قال : والزينةُ الظاهرةُ : الوجهُ ، وكحُلُ العينِ ، وخِضابُ الكفِّ ، والحاتمُ ، فهذه تظهرُ في بيتِها لمن دخل مِن الناسِ عليها (٢) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعمرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَا يَبُدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَا مَا ظُهَرَ مِنْهَا ﴾ . قال : المَسَكَتان (٢) والحَاتَمُ والكُحْلُ . قال يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا مَا ظُهَرَ مِنْهَا ﴾ . قال : المَسَكَتان (١٩/١ والحَاتَمُ والكُحْلُ . قال قتادةُ : وبلَغنى أن النبئَ عَيِّلِتُهُ / قال : ﴿ لَا يَجِلُّ لَامْرأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وِاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُخْرِجَ ١١٩/١٨ يَدَها إِلَّا إِلَى هَلِهُنا ﴾ . وقبَض نصفَ الذراع (٤) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعمرٌ ، عن الزهريّ ، عن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٤ إلى المصنف ، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٤/٨ ، والبيهقي ٢٥٧٤/٨ معلقا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٧٦/٨، وابن عبد البر فى التمهيد ٢٣٠/١٦ من طريق أبى صالح به بنحوه ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٢/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) المَسَك : الأسورة والخلاخيل من الذَّبل والقرون والعاج واحدته مسَكَة . اللسان ( م س ك ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٥.

رجلٍ ، عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمةً في قولِه : ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۚ ﴾ . قال : القُلْبَين (١) ، والحُخلَ . يعني السوار (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : الخاتمُ والمَسَكَةُ .

قال ابنُ جُرَيجٍ: وقالت عائشةُ: القُلْبُ والفَتْخَةُ ". قالت عائشةُ: دخلت على ابنةُ أخى لأمِّى عبدِ اللَّهِ بنِ الطَّفَيْلِ مُزَيَّنَةً ، فدخل النبيُ عَيِّلِيَّهِ ، فأعرَض ، فقالت عائشةُ: إنها ابنةُ أخى وجاريةٌ . فقال : « إذا عرَكت (أ) المرأةُ لم يَحِلَّ لها أن تُظْهِرَ إلَّا وجهَها ، وإلَّا ما دُون هذا » . وقبض على ذِراعِ نفْسِه ، فترَك بينَ قبضَتِه وبينَ الكفِّ مثلَ قبضَةٍ أُحرَى (في . وأشار به أبو على .

قال ابنُ جُرَيجٍ : وقال مجاهدٌ قولَه : ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : الكُحْلُ والحَيْضَابُ والحَاتَمُ (١٠) .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عاصمٍ ، عن عامرٍ : ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْ عَاصِمٍ : ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْ عَاصِمٍ ، قال : الكُحْلُ والخِضَابُ والثيابُ (٧) .

<sup>(</sup>١) القُلْب : سوار المرأة ، على التشبيه بقلب النخل في بياضه . التاج ( ق ل ب ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الفَتخَة : حلقة من فضة تلبس في الإصبع كالخاتم . التاج ( ف ت خ ) .

<sup>(</sup>٤) عرَكت المرأة : حاضت . النهاية ٢٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٤ إلى سنيد والمصنف.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى شيبة ٤/٤ ٨٢ من طريق ليث ، عن مجاهد بنحوه ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره
 ٢٥٧٤/٨ من طريق ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، وزاد فيه : « الثياب » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٣/٤ من طريق عاصم به .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَلَا يَبْدِينَ وَيِنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . مِن الزينةِ ؛ الكُحْلُ والحِيضابُ والحاتمُ ، هكذا كانوا يقولون ، وهذا يَراه الناسُ .

حدَّثنى ابنُ عبدِ الرحيمِ البَرْقِيُّ ، قال : ثنا عمرُ بنُ أبى سلمةَ ، قال : شَيْلِ الأُوزاعِيُّ عن : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : الكفَّين والوجة .

حدَّثنا عمرُو بنُ بُندَقِ ، قال : ثنا مروانُ ، عن مُجوييرٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ ﴾ . قال : الكفُّ والوجهُ (١) .

وقال آخرون : عنى به الوجه والثيابَ .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، قال : قال يونسُ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ وَلِهُ يُبْدِينَ وَلِهُ اللهِ مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال الحسنُ : الوجهُ والثيابُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٌ وعبدُ الأعلى ، عن سعيدٍ ، عن قتادةً ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ . قال : الوجهُ والثيابُ .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : عُنى بذلك الوجهُ والكفّانِ . يَدخُلُ فى ذلك إذا كان كذلك ، الكُحْلُ والحّاتُمُ والسّوارُ والحِيْضابُ ("والثّيابُ").

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٤/٥٧ معلقا ، وينظر تفسير ابن كثير ٢٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٤/٤ عن معمر ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

وإنما قالنا: ذلك أُولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ؛ لإجماعِ الجميعِ على أن على كلِّ مصلِّ أن يستُرَ عَورته في صلاتِه، وأن للمرأةِ أن تَكْشِفَ وجهها و كفَّيْها في صلاتِها، وأن عليها أن تَستُرَ ما عدا ذلك من بدنِها، إلا ما رُوِي عن النبيِّ عَيَّالِةٍ أنه صلاتِها، وأن عليها أن تُبديه مِن ذراعِها إلى قدرِ النصفِ (۱). فإذ كان ذلك / مِن جميعِهم إحماعًا، كان معلومًا بذلك أن لها أن تُبدي مِن بدنِها ما لم يكنْ عورةً كما ذلك للرجالِ؛ لأنَّ مالم يكنْ عورةً، فغيرُ حرامٍ إظهارُه، وإذا كان لها إظهارُ ذلك، كان معلومًا أنه ثما استَثناه اللَّه تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَنْ كُلُّ ذلك طَاهِرُ منها.

وقولُه: ﴿ وَلْيَصَّمْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولْيُلْقِين خمُرَهن – وهى جمعُ خِمارٍ – على جيو بِهن؛ ليَسْتُرْنَ بذلك شعورَهن وأعناقَهن وقُرْطَهن

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا زيدُ بنُ حُبابٍ ، عن إبراهيمَ بنِ نافع ، قال : ثنا الحسنُ بنُ مسلمِ بنِ يَنَّاقٍ ، عن صفيةَ بنتِ شيبةَ ، عن عائشةَ ، قالت : لمَّا نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَلْيَضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِهِنَّ ﴾ . قال : شَقَقْن البُرُدَ مما يَلَى الحَواشِي ، فاختَمَوْنَ به (٢) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، أن قُرَّةَ بنَ عبدِ الرحمنِ أخبَره، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة زوجِ النبيِّ عَيْلِيَّ أنها قالت: يَوْحَمُ اللَّهُ النساءَ المُهاجراتِ الأُولَ، لممّا أنزَل اللَّهُ: ﴿ وَلْيَضَّرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ شَقَقْن

<sup>(</sup>۱) تقدم في ص ۲۵۰، ۲۳۰.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم ۳۹۷/۲، والبيهقى ۲۳٤/۲ من طريق زيد بن الحباب به ، والبخارى (٤٧٥٩) ،
 والنسائى فى الكبرى (١١٣٦٣) من طريق إبراهيم بن نافع به .

أَكْثَفَ (١) مُرُوطِهن ، فاخْتَمَوْن به (٢).

وقولُه: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولا يُبْدِين زينتَهنَّ التى هى غيرُ ظاهرةٍ ، بل الخفيةُ منها ؛ وذلك الحَلْخالُ والقُرْطُ والدُّمْلُجُ ، وما أُمِرَت بتغطيتِه بخمارِها مِن فوقِ الجَيْبِ ، وما وراءَ ما أُبِيح لها كشفُه وإبرازُه فى الصلاةِ وللأَجْنَبِيّين مِن الناسِ ، والذراعين إلى فوقِ ذلك – إلا لبعولتِهن .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن طلحة بنِ مُصَرِّفِ ، عن إبراهيمَ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ عَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، قال : شا شعبةُ ، عن منصورٍ ، قال : سمِعْتُ رجلًا يُحَدِّثُ عن طلحةَ ، عن إبراهيمَ ، قال فى هذه الآيةِ : ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ ﴾ . قال : ما فوقَ يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ ﴾ . قال : ما فوقَ الجَيْبِ . قال شعبةُ : كتَب به منصورٌ إلى ، وقرأتُه عليه .

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ أَكتَف ﴾ . وأكثف ، ويروى أكنف : أسترها وأصفقها . النهاية ١٥٣/٤ ، ٢٠٦ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۰۱۶) من طريق ابن وهب ، والطبرانى – كما فى الفتح ۴۸۹/۸ من طريق قرة به ، وأخرجه البخارى (٤٧٥٨) ، وابن المنذر وابن مردويه – كما فى الفتح ۴۸۹/۸ -، والبيهقى ۸۸/۷ من طريق ابن شهاب به .

<sup>(</sup>٣) الدُّملُج : المعضد من الحُلي . تاج العروس ( دملج ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص ٢٢٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٧٦/٨ عن منصور ، عن إبراهيم ، ولم يذكرا طلحة بن مصرف .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ إِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبِعُولَتِهِنَّ ﴾ . قال : تُبْدِي لهؤلاء الرأسَ .

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ثنى أبِّدِينَ وَيلَا يَبُعُولَتِهِنَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ عَوْرَاتِ عَباسٍ ، قال : الزينة التي تُبدِيها (١) لهؤلاء ؛ قُرْطاها وقِلادتُها وسِوَارَاها ، فأما خَلْخالَاها ومِعْضَدُها ونحرُها وشعَرُها ، فإنها لا تُبدِيه إلا لزوجِها (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجّاجٌ ، قال : قال ابنُ جريجٍ : قال ابنُ جريجٍ : قال ابنُ مسعودِ في قولِه : ﴿ وَلَا يُبُدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ - (أَ ﴿ أَقَ ﴾ ، ﴿ أَوْ ﴾ أَوْ السَّوْقُ والقُوطَيْنِ .

يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه: /قلْ للمؤمناتِ الحَرائرِ: لا يُظْهِرُنَ هذه الزينةَ الحفيةَ الله ليعولُ الله تعالى ذكرُه: /قلْ للمؤمناتِ الحَرائرِ: لا يُظْهِرُنَ هذه الزينةَ الحفية التي ليست بالظاهرةِ ﴿ إِلَا لِبِعُولَتِهِنَ ﴾ وهم أزواجُهن، واحدُهم بَعْلُ، ﴿ أَوْ ﴾ لـ ﴿ وَابَابِهِرِكَ ﴾ ، أو لـ ﴿ وَابَابِهِرَكَ ﴾ . يقولُ: أو لآباءِ أزواجِهن. ﴿ أَوْ ﴾ لـ ﴿ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ ﴾ لـ ﴿ إِخْوَلِنِهِنَ أَوْ ﴾ لـ ﴿ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ ﴾ لـ ﴿ إِخْوَلِنِهِنَ أَوْ ﴾ لـ ﴿ بَنِيَ لِخُولِنِهِنَ ﴾ .

ويعنى بقولِه : ﴿ أَوْ ﴾ لـ ﴿ إِخْوَانِهِنَّ ﴾ : أو الإخْوتِهنَّ '' - ﴿ أَوْ ﴾ لـ ﴿ بَنِيَ الْحَوْتِهِنَّ ﴾ . أَخَوَتِهِنَّ ﴾ .

﴿ أَوْ نِسَآ بِهِنَّ ﴾ . قيل : عُنِي بذلك نساءُ المسلمين .

111/12

<sup>(</sup>١) في م : « يبدينها » .

<sup>(</sup>٢) جزء من الأثر المتقدم في ص ٢٥٩.

<sup>.</sup> م : م سقط من : م . (T - T)

 <sup>(</sup>٤) في م : « لأخواتهن » . وبعده في ص ، م ، ف : « أو لبني إخوانهن » .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجّاجُ ، عن ابنِ مُحريجِ قولَه : ﴿ أَوَ يَسَآبِهِنَ ﴾ . قال : بلَغَنى أنهن نساءُ المسلمين ، لا يَحِلُّ لمسلمةِ أَن تُرِى مُشركةً عِرْيتَها (١) ، إلا أَن تكونَ أَمَةً لها ، فذلك قولُه : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَ ﴾ (١) .

قال: ثنا عيسى بنُ يونُسَ ، عن هشامٍ ، عن عُبادةً ، قال : كتَب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبى عُبيدة بنِ الجرَّاحِ رضِى اللَّهُ عنهما : أما بعدُ ، فقد بلَغنى أن نساءً يَدْخُلْنَ الحَمَّاماتِ ، ومعهن نساءُ أهلِ الكتابِ ، فامْنَعْ ذلك ، وحُلْ دونَه . قال : ثم إن أبا عُبيدة قام فى ذلك المقامِ مُبْتَهِلًا : اللهم أيُّما امرأة تَدْخُلُ الحمامَ مِن غيرِ علَّة ولا سَقَمٍ ، تُرِيدُ البياضَ لوجهِها ، فسوِّدْ وجهَها يومَ تَبْيَضُّ الوجوهُ

وقولُه: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُهُنَّ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؟ فقال بعضُهم : أو تماليكِهِن ، فإنه لا بأسَ عليها أن تُظهِرَ لهم مِن زينتِها ما تُظهِرُه لهؤلاء .

<sup>(</sup>١) في ت١ : «عدوتها»، وفي ت٢ : «عورتها».

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوى في تفسيره ٣٥/٦ بنحوه .

<sup>(</sup>٣) قبِلت القابلةُ المرأةَ إذا قبلت الولد ، أي : تلقته عند الولادة . اللسان (ق ب ل ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقى ٩٥/٧ من طريق عيسى بن يونس به ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ، كما في تفسير ابن كثير ٢٩/٦ – ومن طريقه البيهقى ٩٥/٧ – من طريق هشام به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٩٣٠ إلى ابن المنذر .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : أُخْبَرنى عمرُو بنُ دينارٍ ، عن مَخْلَدِ التَّميميِّ أنه قال في قولِه : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَنْهُ مَا لَكُتُ أَنْهُ مَا لَكُتُ أَنْهُ مَا لَكُتُ أَنْهُ مَا لَكُنْهُ اللَّهُ اللَّ

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو ما مَلَكت أيمانُهن من إماءِ المشركين. كما قد ذكرنا عن ابنِ جريج قبل، مِن أنه لما قال: ﴿ أَوْ يَسَآبِهِنَ ﴾ عنى بهن النساءَ المسلماتِ دونَ المشركاتِ. ثم قال: أو ما ملكت أيمانُهن مِن الإماءِ المشركاتِ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَوِ النَّيْعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ النَّيْعِينَ عَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : والذين يَتَّبِعونكم لطعامٍ يَأْكُلونه عندَكم ، مُمَّن لا إِرْبَ له في النساءِ مِن الرجالِ ، ولا حاجةَ به إليهن ولا يُريدُهن .

/ وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

177/17

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبي عباسٍ قولَه : ﴿ أَوِ التَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ . قال : كان الرجلُ تَتْبَعُ الرجلَ في الزمانِ الأولِ ، لا يَغارُ عليه ، ولا تَرْهَبُ المرأةُ أن تَضَعَ حمارَها عندَه ، وهو الأحمقُ الذي لا حاجةَ له في النساءِ "".

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٣ إلى ابن المنذر من قول ابن جريج .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : ١ الرجال ١ . (

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٣ إلى المصنف وابن مردويه .

حدَّ ثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباس قولَه : ﴿ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ . فهذا الرجلُ يُثْبَعُ القومَ وهو مُغَفَّلُ فى عقلِه ، لا يَكْتَرِثُ للنساءِ ، ولا يَشْتَهِيهنَ ، فالزينةُ التى تُبْدِيها لهؤلاء قُرْطاها ، وقِلادتُها ، وسوارَاها ، وأما خَلْخالاها ، ومِعْضَداها ، ونَحرُها ، وشعرُها ، فإنها لا تُبْدِيه إلا لزوجِها (١) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ ﴾ . قال : هو التابعُ يَتْبَعُك يُصِيبُ مِن طعامِك (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ ، عن ابنِ أبى خَيْحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ . قال : الذي يُرِيدُ الطعامَ ولا يُريدُ النساءَ .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ مثلَه (٣).

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورْقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾: الذين لا يُهِمُّهم إلا بطونُهم، ولا يُخافون على النساءِ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٨/٨ ٢، والبيهقي ٧/٦ ٩ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٣/٥ إلى ابن المنذر ، وينظر ما تقدم في ص ٢٥٤، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٤٩٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٧٨/٨، والبيهقي ٩٦/٧ .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجّاجٌ ، عن ابنِ مُجريجٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى السدى ، قال : ثنا شَريكٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ . قال : الأَبْلَهُ (١) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعْتُ ليثًا ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ . قال : هو الأبْلَهُ الذي لا يَعْرِفُ شيعًا مِن النساءِ (٢) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : ثنا ابنُ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ . الذي لا إرْبَ له بالنساءِ مثلَ فلانٍ (٢٠) .

حَدَّ ثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا أبنُ عطيةً ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ ، عمَّن حدَّثه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ . قال : هو الذي لا تَسْتَحْيِي منه النساءُ ()

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن الشعبيّ : ﴿ غَيْرِ أُولِي اللهِ مِن تَبِعِ الرجلِ وحَشَمِه الذي لم يَتْلُغْ إِرْبُه أَن يَطَّلِعَ على عورةِ النساءِ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٨/٨ ٢ من طريق عبد الكريم بن أبي أمية ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن أبي شيبة ٢١٨/٤ عن ابن إدريس به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٧٨/٨ من طريق ابن علية به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١٩/٤ من طريق إسرائيل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٣/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٨/٤ عن جرير به ، وأخرجه البيهقي ٩٦/٧ من طريق المغيرة به بنحوه .

174/17

/حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن شعبةَ ، عن المغيرةِ ، عن الشعبيّ : ﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ . قال : الذي لا إرْبَ له في النساءِ .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال: المعتوهِ (١) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ في قولِه : ﴿ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ . قال : هو الأحمقُ الذي لا هِمَّةَ له بالنساءِ ولا إرْبَ (٢) .

وبه عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه في قولِه : ﴿ غَيْرِ أُولِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ . يقولُ : الأحمقِ الذي ليست له هِمَّةٌ في النساءِ (") .

حدَّثنا الْقاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : قال ابنُ عباس : الذي لا حاجة له في النساءِ .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ أَوِ النَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ . قال: هو الذى يَتْبَعُ القومَ ، حتى كأنه كان منهم، ونشأ فيهم، وليس يَتْبَعُهم لإرْبةِ نسائِهم، وليس له فى نسائِهم إرْبةً ، وإنما يَتْبَعُهم لإرْبةِ نسائِهم، لإرفاقِهم إياه.

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أحبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الزهريّ ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رجلٌ يَدْخُلُ على أزواج النبيّ عَيِّلِيُّهِ مُخَنَّثُ ، فكانوا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٨/٤ عن ابن مهدى به .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٧/٢ ، ٥٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد .

يَعُدُّونه مِن غيرِ أُولَى الإِرْبَةِ ، فدخَل عليه النبيُّ عَلِيَّةٍ يومًا وهو عندَ بعضِ نسائِه ، وهو يَنْعَتُ امرأةً ، فقال : إنها إِذَا أَقْبَلَت أَقْبَلَت بأربع ، وإذا أَدْبَرت أَدْبَرت بثمانِ . فقال النبيُّ عَلِيَّةٍ : (ا « أَلا أَرَى ( هذا يَعْلَمُ ما هلهنا ، لا يَدْخُلَنَّ هذا عليكم » . فحجبوه (٢) .

حدَّثنى سعدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ المِصْرَى ، قال : ثنا حفصُ بنُ عمرَ العَدَنى ، قال : ثنا الحكمُ بنُ أبانٍ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِى ٱلْإِرْبَةِ ﴾ . قال : هو الـمُحَنَّثُ الذى لا يقومُ زُبُّه (٢) .

واختلفت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ ؛ فقرأ ذلك بعضُ أهلِ الشامِ ، وبعضُ أهلِ المدينةِ والكوفةِ : ﴿ غيرَ أُولَى الإِرْبَةِ ) بنصبِ ﴿ غيرِ » . ولنصبِ ﴿ غيرِ » في المدينةِ والكوفةِ : ﴿ غيرَ الله القطعِ مِن ﴿ التَّبِعِينَ ﴾ ؛ لأن ﴿ التَّبِعِينَ ﴾ ؛ لأن ﴿ التَّبِعِينَ ﴾ ، فكأنه قيل : ﴿ والآخرُ : على الاستثناءِ ، وتوجيهِ ﴿ غيرِ » إلى معنى : ﴿ إلا » ، فكأنه قيل : ﴿ إلا » .

وقرَأُ غيرُ مَن ذكَرْتُ ' بخفضِ ﴿ غَيْرِ ﴾ (' على أنها نعتُ لـ ﴿ التَّبِعِينَ ﴾ ، وجاز نعتُ ﴿ التَّبِعِينَ ﴾ ، و « التابعون » معرفة ، و « غيرُ » نكرة ؛ لأن ﴿ التَّبِعِينَ ﴾ معرفة غيرُ مؤقَّتة. فتأويلُ الكلامِ على هذه القراءةِ : أو الذين هذه

<sup>(</sup>١ − ١) في م : « لا أرى » ، وفي ف : « ألا أدرى » .

<sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ۷/۲، ، ومن طريقه مسلم (۲۱۸۱) ، والنسائى فى الكبرى (۹۲٤۷) ، والبيهقى ٩٦/٧ ، وأخرجه أبو داود (٤١٠٧) من طريق معمر به ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٧٩/٨ من طريق الزهرى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٧٩/٨ من طريق حفص بن عمر به ، وأخرجه ابن أبى شيبة ٢٩/٤ من طريق عون ، عن عكرمة ، بلفظ : الذى لا يقوم إربه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٤٤ إلى المصنف . (٤) وهى قراءة ابن عامر وأبى بكر عن عاصم . حجة القراءات ص ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص : ( من ذكرت غير ) ، وفي ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( من ذكر غير ) .

<sup>(</sup>٦) وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ، وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي . ينظر حجة القراءات ص ٩٧٠ .

صفتُهم.

والقولُ فى ذلك عندى أنهما قراءتان مُتقارِبتا المعنَى ، مستفيضةٌ القراءةُ بهما فى الأمصارِ ، فبأيتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ ، غيرَ أنَّ الخفضَ فى ﴿ غَيْرِ ﴾ أقوى فى العربيةِ ، فالقراءةُ به أعجبُ إلى .

و « الإِرْبَةُ » الفِعْلَةُ مِن الأَرَبِ ؛ مثلُ الجِلسةِ مِن الجُلوسِ ، والمِشيةُ مِن المَشْيِ ، وهى الحاجةُ ، يقالُ : لا أَرَب لى فيك : لا حاجةَ لى فيك . وكذا : أَرِبْتُ لكذا وكذا . إذا احتَجتَ إليه ، فأنا آرَبُ له أَرَبًا .

فأما « الأُرْبَةُ » بضمّ الألفِ ، فالعُقْدةُ .

/ وقولُه: ﴿ أَوِ ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاَءِ ﴾ . يقولُ ١٢٤/١٨ تعالى ذكرُه : أو الطفلِ الذين لم يَكْشِفوا عن عَوْراتِ النساءِ بجِماعِهن ، فيَظْهَروا عليها (١) ؛ لصِغَرِهنَّ (٢) .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا وَرْقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ . قال: لم يَدْرُوا ما ثَمَّ ؛ من الصِّغَرِ قبلَ الحُمُمُ (٢).

<sup>(</sup>١) في م : « عليهن » .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ . والسياق يقتضى : « لصغرهم » . ينظر تفسير ابن كثير ٢/٦ه .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٤٩٢، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٧٩/٨، والبيهقى ٩٦/٧، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٤/٥ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

وقولُه : ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولا يَجْعَلْنَ في أرجلِهن مِن الحُلِيِّ ما إذا مشَيْن أو حَرَّكْنَهن ، علِم الناسُ الذين مشَيْن بينَهم ما يُخْفِين مِن ذلك .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، عن أبيه ، قال : زَعَم حَضْرَمَى أَن امرأة التَّخَذَت بُرَتَيْنِ (١) مِن فضةِ ، واتَّخَذَت جَزْعًا (١) ، فمرَّت على قومٍ ، فضرَبَت برجلِها ، فوقع الخَلْخالُ على الجَزْعِ فصوَّت ، فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ (٣) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن السدى ، عن أبى مالكِ : ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ . قال : كان فى أرجلِهن خَرَزٌ ، فكنَّ إذا مرَرْن بالمجالسِ حرَّكُن أرجلَهن ليُعْلَمَ مَا يُخْفِين مِن زينتِهِن .

<sup>(</sup>١) في ت ١ : « ترس » ، وفي ت ٢ : « ترسا » . والبُرَّة : الحلخال . اللسان (ب ر ي ) .

<sup>(</sup>٢) الجَزَع : الحَرَز اليماني . تاج العروس (ج زع) .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٤ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص ٢٢٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٠٨٠، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّ ثنى على ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباس : ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ ﴾ : فهو أن تَقْرَعَ الخَلْخالَ بالآخرِ عندَ الرجالِ ، أو يكونَ في رجلَيْها خَلاجِلُ ، فتُحَرِّكُهن عندَ الرجالِ ، فنهَى اللَّهُ سبحانَه وتعالى عن ذلك ؟ لأنه مِن عملِ الشيطانِ (١) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرُ ، عن قتادة : ﴿ وَلَا يَضْرِبُ يَا رَجُلِهِ نَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ . قال : هو الخَلْخالُ ، لا تَضْرِبِ يَضْرِبُ الرَجُلِهِ النُسْمَعُ صوتُ خَلْخالِها (٢) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾. قال: الأجراسُ مِن حُلِيِّهن يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾. قال: الأجراسُ مِن حُلِيِّهن يَجْعَلْنها فى أرجلِهن ، فى مكانِ (٣) الخلاخلِ ، فنهاهُن اللَّهُ أَن يَضْرِبْن بأرجلِهن لتُسْمَعَ تلك الأجراسُ .

/ وقولُه : ﴿ وَتُوبُولُ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا آيُهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : ١٢٥/١٨ وارجِعوا أيُها المؤمنون إلى طاعةِ اللّهِ فيما أمَركم ونهاكم ؛ من غَضِّ البصرِ ، وحفظِ الفرجِ ، وتركِ دخولِ بيوتِ غيرِكم ('' من غيرِ استئذانِ ولا تسليم ، وغيرِ ذلك من أمرِه ونهيهِ ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تُقَلِحُونَ ﴾ . يقولُ : لتفلِحوا وتدرِكوا طَلِباتِكم لديْهِ ، إذا أنتم أطعتُموه فيما أمَركم ونَهاكم .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٠، ٢٥٨٠ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٤ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٨/٢ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٤ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ت ، ت ، ت ، ث ، ف .

<sup>(</sup>٤) في م : ( غير بيوتكم ) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَيلِةٍ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِن فَضَيلِةٍ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِن فَضَيلِةٍ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِن فَضَيلِةً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِن فَضَيلِةً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمُ اللَّهُ مِن فَضَيلِةً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَيلِةً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَيلِةً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه: وزوِّجوا أيُّها المؤمنون من لا زوجَ له من أحرارِ رجالِكم ونسائِكم، ومن أهلِ الصلاحِ من عبيدِكم ومماليكِكم وإمائِكم. والأيامَى جمعُ أيَّم، وإنما جمّع الأيّم أيامَى؛ لأنها فعيلةٌ في المعنى، فجُمِعت كذلك، كما جُمِعت اليتيمةُ يتامَى، ومنه قولُ جميل<sup>(۱)</sup>:

أُحِبُ الأيامَى إِذْ بُئَيْنَةُ أَيِّمٌ وأَحْبَبْتُ لَمَّ أَنْ غَنِيتِ الغَوَانِيا ولو جُمِعت أيائم كان صوابًا أَنَّ ، والأَيِّمُ يوصفُ بهِ الذكرُ والأنثى ، يقالُ: رجلٌ أيِّمٌ ، وامرأةٌ أيِّمٌ وأيِّمةٌ . إذا لم يكنْ لها زوجٌ ، ومنه قولُ الشاعرِ (٢٠):

فإنْ تَنْكِحى أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَيَّمِى وإِنْ كُنْتُ أَفْتَى منكمُ أَتَأَيَّمِ ﴿ إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَاءَ ﴾ . يقولُ : إن يكنْ هؤلاء الذين تنكِحونهم من أيامَى رجالِكم ونسائِكم وعبيدِكم وإمائِكم أهلَ فاقةٍ وفقرٍ ، فإنَّ اللَّه يُغنيهم مِن فضلِه ، فلا يمنعْكم فقرُهم من إنكاحِهم .

وبنحو الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثني معاوية ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباس

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) في ت٢: « أصوب » .

<sup>(</sup>٣) البيت بدون عزو فى مجاز القرآن ٢٥/٢ ، وتفسير القرطبى ٢٤٠/١٢ ، وفى اللسان والتاج ( أ ى م ) ، والشطر الثاني فيهما :

<sup>\*</sup> يمد الدهر ما لم تنكحي أتأيم \*

قولَه : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمٌ وَلِمَآبِكُمُ ۚ ﴾ . قال : أمَر اللَّهُ سبحانَه بالنكاحِ ، ورغَّبهم فيه ،/ وأمَرهم أن يزوِّجوا أحرارَهم وعبيدَهم ، ووعَدهم ١٢٦/١٨ في ذلك الغِنَى ، فقال : ﴿ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقٍ ۖ ﴾ (١)

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا حسنٌ (٢) أبو الحسنِ ، وكان إسماعيلُ بنُ صَبيحٍ مَوْلى هذا ، قال : سمِعتُ القاسمَ بنَ الوليدِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : التمسوا الغنَى فى النكاح ، يقولُ اللَّهُ : ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ،

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ ﴾ . قال : أيامَي النساءِ اللاتي ليس لهنّ أزواجٌ .

وقولُه : ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : واللَّهُ واسعُ الفضلِ ، جوادٌ بعطاياه ، فزوِّجوا أياماكم ('' ، فإنّ اللَّهَ واسعٌ يوسِّعُ عليهم من فضلِه إن كانوا فقراءَ ، ( عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : هو ذو علم بالفقيرِ منهم والغنيِّ ، لا يخفَى عليه حالُ خلقِه في شيءٍ وتدبيرُهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَيَسْتَغْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْلًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَئْكُمْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وليتعَفُّفِ الَّذِينَ لا يَجِدُون ما ينكِحون به النساءَ عن إتيانِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٢/٨ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٤، ٤٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص : ( حسيس ) ، وفي ت \ ، ف : ( حسس ) ، وفي ت ٢ : ( حشيش ) .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٤ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١ ، ف : ( إماء كم » .

ما حرَّم اللَّهُ عليهم من الفواحشِ حتى يُغنيَهم اللَّهُ من سَعَةِ فضلِه ، ويوسِّعَ عليهم من رزقِه .

وقولُه : ﴿ وَالَّذِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِئْنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْمْ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : والذين يلتمِسون المكاتبة منكم مِن مماليكِكم ، ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ .

واختلف أهلُ العلم في وجهِ مكاتبةِ الرجلِ عبدَه الذي قد علِم فيه خيرًا ، وهل قولُه : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ على وجهِ الفرضِ ، أم هو على وجهِ الندبِ ؟ فقال بعضُهم : فرضٌ على الرجلِ أن يكاتبَ[٢/٧١٠] عبدَه الذي قد علِم فيه خيرًا ، إذا سأله العبدُ ذلك .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا ابنُ مُحرَيجٍ ، قال : قلتُ لعطاءِ : أواجبُ على إذا علِمتُ مالًا أن أكاتبه ؟ قال : ما أزاه إلا واجبًا . وقالها عمرُو بنُ دينارِ ، قال : قلتُ لعطاءِ : أتأثِرُه عن أحدٍ ؟ قال : لا (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتَادةَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنَّ سيرينَ أراد أن يكاتبه، فتلكَّأ عليه، فقال له عمرُ: لتُكاتبنَّه (٢).

حُدَّتني محمد بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لا ينبغى لرجل إذا كان عندَه المملوك الصالح الذي له

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۲۱/۸ ، والبيهقي ۲۱۹/۱ من طريق ابن جريج به ، وينظر الفتح / ۱۸۹ ، ۸۲ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى ٣١٩/١ من طريق سعيد به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٧١، ٣٧١ من طريق قتادة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٥/٥ إلى عبد بن حميد ، وقال ابن كثير في تفسيره ٥٦/٦ : إسناده صحيح . وينظر الفتح ١٨٥/٥ ، ١٨٦ .

المالُ ، يريدُ أن يكاتَبَ ، ألَّا يكاتبَه .

/ وقال آخرون : ذلك غيرُ واجبٍ على السيدِ ، وإنما قولُه : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ نَدْبُ ١٢٧/١٨ من اللَّهِ سادةَ العبيدِ إلى كتابةِ مَن علِم فيه منهم خيرًا ، لا إيجابٌ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال مالكُ بنُ أنس : الأمرُ عندنا أن ليس على سيِّدِ العبدِ أن يكاتبه إذا سأله ذلك ، ولم أسمَعْ بأحدِ من الأثمةِ أكرَه أحدًا على أن يكاتب عبدَه ، وقد سمِعتُ بعضَ أهلِ العلمِ إذا سُئِل عن ذلك ، فقيل له : إنَّ اللَّه تبارك وتعالى يقولُ في كتابِه : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ - يتلو هاتين الآيتين : ﴿ وَإِذَا مَن طَلَمُمُ فَأَصَطَادُواً ﴾ [المائدة : ٢] . ﴿ فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَإِنَا عِن فَصِّلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة : ١٠] . قال مالكُ : فإنما ذلك أمرٌ أذِن اللَّهُ فيه للناسِ ، وليس بواجبٍ على الناسِ ، ولا يلزمُ أحدًا "

وقال الثورى : إذا أراد العبدُ من سيِّدِه أن يكاتبَه ، فإن شاءَ السيِّدُ أن يكاتبَه كاتبَه ، ولا يُجْبَرُ السيدُ على ذلك .

حدَّثني بذلك عليٌّ ، عن زيدٍ ، عنه ً .

وحدَّثنى يونش، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . قال: ليس بواجبِ عليه أن يكاتبه ، إنَّما هذا أمرٌ أَذِن اللَّهُ فيه ودليلٌ (٢) .

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿ فإذا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ٢/٨٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٦/٦ .

وأولَى القولين فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: واجبٌ على سيِّدِ العبدِ أن يكاتِبه إذا علِم فيه خيرًا وسأله العبدُ الكتابة . وذلك أن ظاهرَ قولِه: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ ظاهرُ أمرٍ ، وأمرُ اللَّهِ فرضٌ الانتهاءُ إليه ، ما لم يكنْ دليلٌ من كتابٍ أو سنةٍ على أنه ندبٌ ؛ لما قد بيَّنا من العلةِ في كتابِنا المسمَّى « البيانُ عن أصولِ الأحكام » .

وأمَّا الخيرُ<sup>(١)</sup> الذي أمَر اللَّهُ تعالى ذكرُه عبادَه بكتابةِ عبيدِهم إذا علِموه فيهم ، فهو القُدْرةُ على الاحترافِ والكسبِ لأداءِ<sup>(٢)</sup> ما كوتِبُوا عليه .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ الكريمِ الجزرِيِّ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّه كرِه أن يكاتِبَ مملوكه إذا لم تكنْ له حرفةً ، قال : تُطعِمُنى أوساخَ الناسِ<sup>(٣)</sup> ؟

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةً ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . يقولُ : إن علِمتم لهم حيلةً ، ولا تُلقُوا مُؤْنتَهم على المسلمين (''

حدَّثنى يونسُ ، قال : ( أخبَرنا ابنُ وهبٍ ) ، قال : أخبَرنا أشهبُ ، قال : سُئل مالكُ بنُ أنسِ عن قولِه : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . فقال : إنَّه ليقالُ : الخيرُ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « الخبر » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : ﴿ لأَدنى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٧٤/٨ ، والبيهقي ٣١٨/١٠ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٤) أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٨٣/٨، ٢٥٨٤، والبيهقى ٣١٧/١٠ من طريق عبد الله به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٤، ٢٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف .

القوة على (١) الأداء (٢).

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنى ابنُ زيدٍ ، عن أبيه قولَ اللَّهِ : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . قال : الخيرُ القوةُ على ذلك (٢) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إن علِمتُم فيهم صدقًا ووفاءً وأداءً .

144/14

## / ذكرُ من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : أخبَرنا يونسُ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . قال : صدقًا ، ووفاءً ، وأداءً ، وأمانةً (١٠) .

قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ (٥) بنُ أَبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ وطاوسٍ أنَّهما قالا في قولِه : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . قالا : مالًا وأمانةً (١) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ ، عن أبي صالح : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . قال : أداءً و (٧) أمانةً (٨) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن المغيرةِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت١، ت٢، ت ٣، ف .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٤٥/١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٥/٨ عن يونس به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ٢١٨/١٠ من طريق يونس به ، وهو في تفسيره مجاهد ص ٤٩٢ من طريق مبارك ، عن الحسن .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « عن ، .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى شيبة ٢٠٠/، ٢٠١، ١ وابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٨٤/٨ من طريق ابن علية به ، وأخرجه سعيد بن منصور – كما فى الدر المنثور ٥/٥٤ – ومن طريقه البيهقى ٣١٨/١٠ – من طريق ابن أبى نجيح به ، وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ت١، ت٢.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٨٥/٨، والبيهقي ٢١٨/١٠ من طريق إسماعيل بن أبي خالد به .

قال : كان إبراهيمُ يقولُ في هذه الآيةِ : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . قال : صدقًا ووفاءً . أو أحدَهما (١) .

حدَّثنا أبو بكرٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعتُ عبدَ الملكِ بنَ أبي سليمانَ ، عن عطاءِ في قولِه : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . قال : أداءً ومالًا (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا ابنُ مُجرَيجٍ ، قال : صبَّد ابنُ مُجرَيجٍ ، قال : قال عمرُو بنُ دينارٍ : أحسَبُه كلَّ ذلك ؛ المالَ والصلاحَ (٢٠) .

حدَّثنى علىُ بنُ سهلٍ، قال: ثنا زيدٌ، قال: ثنا سفيانُ (؛) : ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . يعنى: صدقًا ووفاءً وأمانةً .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . قال : إن علمتَ فيه خيرًا لنفسِك ، يؤدِّى إليك ويَصدُقُك ما حدَّثك ، فكاتبه .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : إنْ علِمتم لهم مالًا .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . يقول : إنْ علمتم لهم مالًا .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٤٩٢، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٢/٧، والبيهقي ٣١٨/١٠ من طريق المغيرة به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ۲۰۱/۷ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٦٩/٨ ، ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ﴿ الحسين ﴾ ، وفي ف : ﴿ حسين ﴾ .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ . قال : مالًا (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ وابنُ المثنى، قالا: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحكمِ، عن مجاهدِ: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾. قال: مالًا(''.

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الحكم ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ . قال : لهم مالًا ، فكاتِبوهم .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه (٣) .

/ حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيجٍ، عن ١٢٩/١٨ مجاهدِ: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾. قال: إن علِمتم لهم مالًا، كائنةً أخلاقُهم ودينُهم ما كان (١٠).

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورِ ، عن زَاذَانَ ، عن عطاءِ بنِ أبى ربَاحٍ : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۸/۸، وابن أبي حاتم في تفسيره ۲۰۸٤/۸، والبيهقي في سننه ۳۱۸/۱۰ من طريق ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٤ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠١/٧ من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٦٩/٨ ، ٣٧٠، والبيهقي ٣١٨/١٠ من طريق ابن جريج به .

قال : مالًا<sup>(١)</sup> .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا أبو بشرٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : إنْ علِمتم عندَهم مالًا .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنى محمدُ بنُ عمرِو اليافعيُّ ، عن ابنِ مجرَيحٍ ، أن عطاءَ بنَ أبى ربّاحٍ كان يقولُ : ما نراه إلا المالَ . يعنى قولَه : ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ . قال : ثم تلا : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ . قال : ثم تلا : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ (١٨٠] .

وأولَى هذه الأقوالِ بالصوابِ في معنى ذلك عندِى قولُ من قال: معناه: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ أى: قوّةً على الاحترافِ والاكتسابِ، ووفاءً بما أو بحبَ على نفسِه وألزمَها، وصدق لهجة . وذلك أنَّ هذه المعانى هي الأسبابُ التي بمولى العبدِ الحاجةُ إليها إذا كاتب عبدَه، مما يكونُ في العبدِ ؛ فأمَّا المالُ وإن كان من الحيدِ ، فإنَّه لا يكونُ في العبدِ ، وإنَّما يكونُ عندَه أو له ، لا فيه ، واللَّهُ إنَّما أو جَبَ علينا مكاتبة العبدِ إذا علِمنا فيه خيرًا ، لا إذا علِمنا عندَه أو له ، فلذلك لم نقلْ : إنَّ الخيرَ في هذا الموضع معنى به المالُ .

وقولُه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَـٰكُمُ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكْرُه : وأعطُوهم من مالِ اللَّهِ الذي أعطاكم .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٢/٧ من طريق مالك بن مغول ، عن عطاء .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي ۳۱۸/۱ من طريق ابن وهب به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳٦٩/۸ ، ٣٧٠ عن ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في المأمورِ بإعطائِه من مالِ اللَّهِ الذي أعطاه ؛ مَنْ هو ؟ وفي المالِ ؛ أيَّ الأموالِ هو ؟ فقال بعضهم : الذي أمِرَ بإعطاءِ المكاتبِ مِن مالِ اللَّهِ هو مولَى العبدِ المكاتبِ ، ومالُ اللَّهِ الذي أمِرَ بإعطائِه منه هو مالُ الكِتابةِ ، والقدرُ الذي أمِر أن يعطيَه منه الربُعُ . وقال آخرون : بل ما شاء من ذلك المولَى .

## ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى عمرُو بنُ عليٍّ ، قال : ثنا عمرانُ بنُ عيينةَ ، قال : ثنا عطاءُ بنُ السائبِ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيِّ ، عن عليٍّ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ (٢) المحاربيُّ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَميُّ ، عن عليٌّ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ المُلْمُ المَالمُواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اله

حدَّثنى يعقوبُ [٤٧١/٢] بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن ليثٍ ، عن عبدِ الأُعلَى ، عن أبى عبدِ الرحمنِ ، عن عليٌ رَضِى اللهُ عنه فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُمُ ۚ ﴾ . قال : الربعُ من أوَّلِ نجومِه (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٧٥/٨ ، ٣٧٦ ، وفي تفسيره ٥٨/٢ ، وسعيد بن منصور - كما في الدر المنثور إلى عبد بن المنثور ٥١/٤ - ومن طريقه البيهقي ٣٢٩/١٠ من طريق عطاء به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲) فی ت۱ : « زید » ، وفی ف : ( یزید » .

<sup>(</sup>٣) أي في أول وقت استحقاق رده . وتنجيم الدَّين : هو أن يقرَّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة =

14./14

/قال: أخبَرنا ابنُ عُليَّة ، قال عطاءُ بنُ السائبِ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ السُلَميّ ، عن عليّ في قولِه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالَىٰ عَالَىٰ اللّهِ عَلَىٰ في قولِه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُو

حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحمَسىُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عبيدٍ ، قال : ثنى عبدُ الملكِ بنُ أبى سليمانَ ، عن عبدِ الملكِ بنِ أعينَ ، قال : كاتَبَ أبو عبدِ الرحمنِ غلامًا في أربعةِ آلافِ درهم ، ثم وضَعَ له الربعَ ، ثم قال : لولا أنَّى رأيتُ عليًا رضوانُ اللَّهِ عليه كاتَبَ غلامًا له ثم وضَعَ له الربعَ ، ما وضعتُ لك شيمًا .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن عبدِ الأعلى ، عن أبى عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ ، أنه كاتَبَ غلامًا له على ألفٍ ومائتين ، فترَكَ الربعَ وأشهدَنى ، فقال لى : كان صديقُك يفعلُ هذا . يعنى عليًّا رضوانُ اللَّهِ عليه ، يقولُ (۱) : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِيّ ءَاتَلكُمْ ﴾ (۱) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ الملكِ ، قال : ثنى فَضالةُ بنُ أبى أميَّةَ ، عن أبيه ، قال : كاتَبنى عمرُ بنُ الخطابِ رضِى اللَّهُ عنه ، فاستقرَضَ لى من حَفْصةَ مائتى درهم . قلتُ : ألَا تجعلُها فى مكاتبتى ؟ قال : إنِّى لا أدرى أدرِكُ ذاك أم لا (٢) ؟

<sup>=</sup> أو مساناة . ينظر النهاية ٥/٤٧ .

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٩/٦ من طريق ابن علية به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٧/٨ ، والبيهقي ٣٢٩/١ من طريق عبد الأعلى به .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يَتَأُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٧٦/٨، والبيهقي ٣٢٩/١٠ من طريق عبد الأعلى به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٧٦/٨ من طريق عبد الملك ، وأخرجه البيهقي ٣٣٠/١٠ من طريق صفيان به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٧١/٦، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٧/٨ من طريق عكرمة ، عن ابن عباس به بلفظ آخر .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا سفيانُ ، بلَغنى أنه كاتبَه على مائةِ أوقيةِ : قال: ثنا سفيانُ ، عن عبدِ الملكِ ، قال: ذكرتُ ذلك لعكرِمةَ ، فقال: هو قولُ اللَّهِ: ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ الْمُؤَالُ النَّهُ النَّهُ الْعُمُ الْمُنَامِ النَّهُ الْعُلِيلُولُ النَّهُ الْ

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِيّ ءَاتَـٰكُمُ ۚ ﴾ . يقولُ : ضعُوا عنهم من مكاتبيهم (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى ءَاتَـٰلَكُمُ ﴾ . يقولُ : ضغوا عنهم مما قاطعتموهم عليه .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعتُ عبدَ الملكِ بنَ أبى سليمانَ ، عن عطاءِ في قولِه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـٰكُمُ ﴾ . قال : مما أخرَج اللَّهُ لكم منهم (٢) .

حدَّثنى أبو السائبِ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن ليثِ، عن مجاهد: ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُم ﴾. قال: آتِهِم مما في يدَيْك (٢).

حدَّثني الحسينُ بنُ عمرِ و العنقزيُّ ، قال : ثني أبي ، عن أسباطَ ، عن السديُّ ، عن أبيه ، قال : كاتبتني زينبُ بنتُ قيسِ بنِ مَحْرِمةَ ، من بني المطَّلبِ بنِ عبدِ منافِ ، عن أبيه ، قال : كاتبتني زينبُ بنتُ قيسِ بنِ مَحْرِمةَ ، من بني المطَّلبِ بنِ عبدِ منافِ ، على عشرةِ آلافِ ، فتركَتْ لي ألفًا ، وكانت زينبُ قد صلَّت مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ٧٠٨٧/٨، والبيهقي ٣٣٠/١٠ من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٥/٥، ٤٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٣، ٣٧١ من طريق عبد الملك به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٢/٦ من طريق ابن إدريس به ·

القبلتين جميعًا(١).

حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا أبو مسعودِ الجُرَيْرِيُّ ، عن أبى نَضْرةَ ، عن أبى سعيدِ مولى أبى أُسِيدٍ ، قال : كاتَبنى أبو أُسِيدٍ على ثنتى عشرةَ مائةً ، فجئتُه بها ، فأخذ منها ألفًا ، وردَّ علىً مائتين (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا هارونُ بنُ المغيرةِ ، عن عنبسة ، عن سالم الأفطسِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : كان ابنُ عمرَ إذا كاتب مكاتبته ، لم يضعْ عنه شيعًا من أوَّلِ بَعْ صَعْدِ بنِ جبيرٍ ، قال : كان ابنُ عمرَ إذا كاتب مكاتبته ، وضَع بحومِه ؛ مخافة أن يعجِزَ فيرجِعَ إليه صدقته ، ولكنَّه إذا كان في آخرِ مكاتبتِه ، وضَع عنه ما أحبُّ (")

/حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أحبَرنى مَخْرَمةُ ، عن أبيه ، عن نافعٍ ، قال : كاتَبَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ غلامًا له يقالُ له : شرفا . على خمسةٍ وثلاثينَ ألفَ درهمٍ ، فوضَعَ من آخرِ كتابيه خمسة آلافي ، ولم يذكُرْ نافعٌ أنَّه أعطاه شيئًا غيرَ الذي وضَعَ له (أ) .

قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال مالكُ: سمِعتُ بعضَ أهلِ العلمِ يقولُ: إنَّ ذلك أن يُكاتبَ الرجلُ غلامَه، ثم يضَعَ عنه من آخرِ كتابتِه شيقًا مسمَّى. قال مالكُ: وذلك أحسنُ ما سمِعتُ، وعلى ذلك أهلُ العلمِ وعملُ الناس عندَنا (٥)

141/14

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٦ عن السدى بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ١٠/١٠ من طريق الجريري به .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧/٦ عن المصنف ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٧٧/٨ من طريق سالم
 به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧/٦ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ٢٠/١٠ من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٥) الموطأ ٢/٨٨٧.

( حدَّثني عليٌ ، قال : ثنا زيدٌ ( ، قال : ثنا سفيانُ : أحبُّ إليَّ ( ) أن يعطيَه الربُعَ أو أقلَّ منه شيئًا ، وليسَ بواجبِ ، وأن يفعلَ ذلك حسنٌ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عطاءٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ حبيبٍ أَبَى عبدِ الرَّحمنِ السُّلَميِّ ، عن عليِّ رضى اللَّهُ عنه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ اللَّذِيَ عَالَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِيَ اللَّهِ اللَّهُ عنه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عنه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عنه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِن اللَّهُ عنه اللهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللَّهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ الل

وقال آخرون: بل ذلك حضّ من اللَّهِ أهلَ الأموالِ على أن يعطوهم [٢٠١/٢٤] سهمَهم الذي جعَله اللَّهُ لهم من الصدقاتِ المفروضةِ لهم في أموالِهم بقولِه: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَكِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي بقولِه: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَةِ الله الله عَلَى جعَل فيها أحدَ سُهْمانِ الصدقةِ الثمانيةِ الرِّقَابِ ﴾ [النوبة: ٦٠]. قال: فالرِّقابُ التي جعَل فيها أحدَ سُهْمانِ الصدقةِ الثمانيةِ هم المكاتبون. قال: وإيَّاه عنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللّهِ ٱلّذِي اللهُ اللّهِ اللّذِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنى يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن ابنِ بُرَيْدَةَ ('') ، عن أبيه (° قولَه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَـٰكُمُ ۚ ﴾ . قال : يَحُثُّ اللَّهُ عليه ، يُعْطُونه (۱۰) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ٢ : ( حدثنا يزيد قال : ثنا على » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ٢ : ١ عن » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : « زيد » . وهو عبد الله بن بريدة كما في تفسير ابن أبي حاتم ، وكما سيأتي التصريح بأنه عبد الله بن بريدة في تفسير الآية ( ١٤ ) سورة التغابن . وينظر تهذيب الكمال ٢ / ٩٩١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص : ( عن أبيه » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٦/٨ من طريق الحسين به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٦٤=

حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنى ابنُ عُلَيةَ، قال: أخبَرنا يونسُ، عن الحسنِ: ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـٰكُمُ ﴾. قال: حثَّ عليه الناسَ؛ مولاه وغيره (١).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن حمادٍ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَـٰكُمْ ﴾ . قال : يُعطِى مكاتَبَه ، وغيرُه ، حَتَّ الناسَ عليه .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ أنه قال فى قولِه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـٰكُمُ ﴾ . قال : أمَر مولاه والناسَ جميعًا أن يُعينوه (٢).

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدٌ ، قال : ثنا شعبهُ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيم : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَاتَـٰلَكُمُ ﴾ . ("قال : أمر المسلمين أن يُعْطُوهم مما آتاهمُ اللَّهُ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : ثنى ابنُ زيدٍ ، عن أبيه : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَـنكُمُ ﴾ . قال : ذلك في الزكاةِ على الوُلاةِ ، يعطونهم من الزكاةِ ، يقولُ اللَّهُ : ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ ( أ ) .

قال: ثنى ابنُ زيدٍ ، عن أبيه: ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْم ﴾ . قال:

<sup>=</sup> إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والروياني في مسنده والضياء المقدسي في المختارة .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٤ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٧٦/٨ ، ٣٧٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٦/٨ من طريق المغيرة به .

 <sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ت ١، ت ٢ ، ت ٣، ف .
 (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٥٨٦/٨ ، ٢٥٨٨ عن يونس به .

الفَيْءُ والصدقاتُ . وقَرأ قولَ اللَّهِ : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّكَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِمِينِ ﴾ . وقرأ حتى بلَغ : ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ . فأمرهم اللَّهُ أن يوفُّوهم (١٠ /منه ، فليس ذلك من ١٣٢/١٨ الكتابةِ . قال : وكان أبى يقولُ : ما لَه وللكتابةِ ، هو من مالِ اللَّهِ الذي فَرَض له فيها نصيبًا (٢٠) .

وأولَى القولينِ بالصوابِ في ذلك عندِي القولُ الثاني ، وهو قولُ من قال : عنَى به إيتاءَهم سهمَهم من الصدقةِ المفروضةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَشَّنَا لِنَبْنَعُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنَيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهَ مَنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهَ مَنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م : ( يوفوها ) ، وفي ت ٢ : ( يؤتوهم ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٨/٨ من طريق أصبغ عن ابن زيد قوله ، وآخره من قول أبيه كما هنا . ( تفسير الطبري ١٩/١٧ /

يقولُ تعالى ذكره: زوِّجُوا الصالحين مِن عبادِكم وإمائِكم، ولا تُكْرِهُوا إماءَكم ﴿ عَلَى ٱلْبِغَاءِ ﴾ وهو الزنى ، ﴿ إِنَّ أَرَدْنَ تَعَشَّنَا ﴾ . يقولُ : إِن أَرَدْنَ تعفَّفًا عن الزنى ﴿ فِي الْبَنْعُوا عَرْضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ . يقولُ : لتَلتَمِسوا بإكراهِكم إياهن على الزنى ﴿ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ . وذلك ما تَعْرِضُ لهم إليه الحاجةُ ؛ مِن رِياشِها وزينتِها وأموالِها ، ﴿ وَمَن يُكْرِهِ هُنَا ﴾ . يقولُ : ومَن يُكْرِهْ فتياتِه على البِغاءِ ، فإن اللَّه مِن بعدِ إكراهِه إياهن على ذلك ، لهن (٢) غفورٌ رحيمٌ ، ووِزْرُ ما كان مِن ذلك عليهم دونهن .

وذُكِر أن هذه الآيةَ أُنْزِلَت في عبدِ اللَّهِ بنِ أبيِّ ابنِ سَلُولَ حينَ أَكْرَه أَمتَه مُسَيْكَةً على الزني .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ الصَّبَّاحِ ، قال : ثنا حجائج بنُ محمدِ ، عن ابنِ جُرَيْجِ ، قال : أخبَرنى أبو الزبيرِ ، أنه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ : جاءت مُسَيْكةُ لبعضِ الأنصارِ ، فقالت : إن سيدى يُكْرِهُوا فَنَيكَتِكُمْ عَلَى فَنْزَلَت في ذلك : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيكَتِكُمْ عَلَى الْزِنَى . فَنْزَلَت في ذلك : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيكَتِكُمْ عَلَى الْإِنَّا .

حدَّثنى يحيى بنُ إبراهيمَ المسعوديُّ ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن الأعمشِ ، عن أبي سفيانَ ، عن جابرٍ ، قال : كانت جاريةٌ لعبدِ اللَّهِ بنِ أبيِّ ابنِ سَلُولَ ، يقالُ لها : مُسَيْحَةُ . فآجرها ، أو أَكْرَهها - الطبريُّ يشكُُ ( ) فأتَتِ

<sup>(</sup>١) في ت ١ : ١ الفحشاء ١ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ لَهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٣١١)، والنسائي في الكبرى (١١٣٦٥)، والحاكم ٣٩٧/٢ من طريق حجاج بن محمد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٤ إلى ابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ شك ﴾ .

النبئَ ﷺ فشكَت ذلك إليه ، فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَلَيَاتِكُمْ عَلَى / ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ ١٣٣/١٨ تَعَصُّنَا لِلْبَنَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ تَحَيِثُ ﴾ : يعنى بهن (١٠)

حدَّثنا أبو حَصِينِ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ يونُسَ، قال: ثنا عَبْثَرٌ، قال: ثنا حُصَيْنٌ، عن الشعبيِّ في قولِه: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾. قال: رجلٌ كانت له جاريةٌ تَفْجُو، فلما [٤٧٢/٢] أَسْلَمَت نزَلَت هذه الآيةُ (٢).

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحريج ، قال : أخبَرنى أبو الزبير ، عن جابر ، قال : جاءت جارية لبعضِ الأنصار ، فقالت : إن سيدى أكْرَهُوا فَلْيَكَتِكُمْ عَلَى الله في ذلك : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلْيَكِتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ . فأَنْزَل اللّه في ذلك : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلْيَكِتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ .

قال ابنُ جریج: وأخبَرنی عمرُو بنُ دینارِ ، عن عكرمةَ ، قال: كانت أُمَةُ لعبدِ اللَّهِ بنِ أبيًّ ، أُمَرَها فزنَت ، فجاءَت ببُرْدِ ، فقال لها: ارْجِعی فازْنی . فقالت: واللَّهِ لا أَفْعَلُ ، إِن يَكُ هذا خيرًا فقد اسْتَكْثَرْتُ منه ، وإِن يَكُ شرًّا فقد آن لی أن أَدَعَه (أُنْ)

قال ابنُ جريجِ : وقال مجاهدٌ نحوَ ذلك ، وزاد ، قال : البغاءُ الزني ، وَاللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة ٤/ ٣٧٥، ٣٧٦، ومسلم (٣٠٢٩)، والبزار – كما فى تفسير ابن كثير ٦/ ٥٨-وأبو يعلى (٢٣٠٤)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٩١/٨ ٢٥٥، والبيهقى ٩/٨ من طريق الأعمش به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٦/٥ إلى الدارقطنى وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩/٢ ٥ من طريق عمرو به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٩/٨ من طريق الحكم عن عكرمة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٤ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد .

﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . قال : للمُكْرَهاتِ على الزني ، وفيها نزَلَت هذه الآيةُ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الزهريّ ، أن رجلًا مِن قريشٍ أُسِر يومَ بدرٍ ، وكان عبدُ اللّهِ بنُ أبيّ أسَرَه ، وكان لعبدِ اللّهِ جاريةٌ يقالُ لها : مُعاذةً . فكان القرشيُ الأسيرُ يُرِيدُها على نفسِها ، وكانت مسلمةً ، فكانت تَمْتَنعُ منه لإسلامِها ، وكان ابنُ أبيّ يُكْرِهُها على ذلك ويَضْرِبُها ؟ رجاءَ أن تَكْمِ لُلقرشيٌ فيَطْلُبَ فِداءَ ولدِه ، فقال اللّهُ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَينَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحْصُناكُ . قال الزهريُ : ﴿ وَمَن يُكْرِه لَهُنَّ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . قال الزهريُ : ﴿ وَمَن يُكْرِه لَهُنَّ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . قول الزهريُ : ﴿ وَمَن يُكْرِه لَهُنَّ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . قال الزهريُ ما أكرِهْن عليه ( )

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانِ ، عن أشعثَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه كان يَقْرَأُ : ( فإنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٢) .

حدَّثنا عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن إبنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَكِمُ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدَّنَ تَعَصُّنَا﴾ . يقولُ : ولا تُكْرِهوا إماءَكم على الزنى ، فإن فعَلْتُم فإن اللَّهَ سبحانه لهن غفورٌ رحيمٌ ، وإثمُهن على مَن أَكْرَهَهن .

حدَّثني مَحمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَكِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال :

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٩/٢ ٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٨٩، • ٢٥٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٤ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) وهي كذلك قراءة ابن مسعود وجابر بن عبد الله . ينظر تفسير القرطبي ١٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٨٩/٨ من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/٧٠ إلى ابن المنذر.

كانوا فى الجاهلية يُكْرِهون إماءَهم على الزنى ؛ يَأْخُذون أَجورَهن ، فقال اللَّهُ : لا تُكْرِهوهن على الزنى مِن أُجلِ المَنالةِ فى الدنيا ، ( ومَن يُكْرِهْهن فإن اللَّهَ مِن بعدِ إكراهِهن غفورٌ رحيمٌ لهن ) . يعنى : إذا أُكْرِهْنَ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيَتِكُمْ ﴾ . قال (٢) : إماءَكم ، ﴿ عَلَى اللِّهَآ ﴾ : على الزنى . قال : عبدُ اللّهِ بنُ أبي ابنُ سَلُولَ أمرَ أمةً له بالزنى ، فجاءَته بدينارٍ أو بيُودٍ – شكَّ أبو عاصمٍ – فأعْطَته ، فقال : ارْجِعى فازْنى (على آخرَ) . فقالت : واللّهِ ما أنا براجعةٍ . واللّهُ غفورٌ رحيمٌ للمُكْرَهات على الزنى . ففي هذا أُنْزِلَت هذه الآيةُ .

/ حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن ١٣٤/١٨ مجاهدٍ بنحوه ، إلا أنه قال في حديثِه : أَمَر أَمَةً له بالزني ، فزنَت ، فجاءته ببُرْدٍ فأعْطَتُه (١) . ولم يَشُكُ .

حُدِّفْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أَبَا مُعَاذِ يقولُ : أَخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ : مَن بَقولُ : على الزنى ، الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾ . يقولُ : على الزنى ، ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ تَحْيِدُ ﴾ . يقولُ : غفورٌ لهن ؛ للمُحْرَهاتِ على الزنى .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>۱) في ت ۱ ، ت ۲ : « أكرههن » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ت ، ، ف .

<sup>(</sup>۳ <sup>–</sup> ۳) فی م : « بآخر » .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٤٩٢، ٤٩٣، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٨٩/٨، ٢٥٩١، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٤ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر .

يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ تَحِيمُ (١) ﴾ . قال : غفورٌ رحيمٌ لهن حينَ أُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ اللهِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورِ ، عن مجاهدٍ ، قال : كانوا يَأْمُرون وَلائدَهم يُباغِين ، يَفْعَلْن ذلك ، فيُصِبْن ، فيأتينهم بكسبهن ، فكانت لعبدِ اللَّهِ بنِ أبي ابنِ سَلُولَ جاريةٌ ، فكانت تُباغِي ، فكرِهَت وحلَفَت ألا تَفْعَلَه ، فأخرَهها أهلُها ، فانْطَلَقت فباغَت ببُودٍ أخضرَ ، فأتنهم به ، فأنزل اللَّهُ تبارك وتعالى : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلبِغاَء ﴾ الآية () .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمُّ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمُ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد أَنْزَلْنا إليكم أيها الناسُ دَلالاتِ وعلاماتِ، ﴿ مُبَيِّنَاتِ ﴾ . يقولُ: مُفَصِّلاتِ الحقَّ مِن الباطلِ، ومُوَضِّحاتِ ذلك .

واخْتَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأته عامةُ قرأةِ المدينةِ وبعضُ الكوفيين والبصريين: (مُبَيَّناتِ) بفتحِ الياءِ () ، بمعنى: مُفَصَّلاتٍ ، وأن اللَّه فصَّلَهن وبيَّنهن لعبادِه ، فهن مُفَصَّلاتٌ مُبَيَّناتٌ .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ : ﴿ مُبَيِّنَاتِ ﴾ بكسرِ الياءِ (٥) ، بمعنى أن الآياتِ هن تُبَيِّنُ الحقَّ والصوابَ للناس وتَهْدِيهِم إلى الحقِّ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت١، ف.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩/٦ ، وعزاه إلى ابن المنذر في تفسيره .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٧/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصم . حجة القراءات ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم . المصدر السابق .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان ، قد قرأ بكلِّ واحدة منهما علما عمر القرأة ، مُتقارِبتا المعنى ، وذلك أن اللَّهَ إذ فصَّلها وبيَّنها ، صارت مُبيِّنةً بنفسها الحقَّ لمن الْتَمَسَه مِن قِبلِها ، وإذا بيَّنت ذلك لمن الْتَمَسَه [ ٢/٢٧٤ ع] مِن قِبلِها ، فبأيِّ القراءتين قرأ القارئُ فمصيبٌ في قراءتِه الصوابَ .

وقولُه : ﴿ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . ``يقولُ : ومثلًا من الذين مضَوا قبلكم `` يقولُ : ومثلًا من الذين مضَوا قبلكم `` مِن الأمم ، وموعظةً لِمن اتَّقَى اللَّهَ ، فخاف عقابَه وخشِي عذابَه .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: هادى مَن فى السماواتِ والأرضِ، فهم بنورِه إلى الحقّ يَهْتَدون، وبهداه مِن حَيْرةِ (٣) الضَّلالةِ يَعْتَصِمون.

والْحْتَلَفَ أَهْلُ التَّأُويلِ فَي تَأْوِيلِ ذَلَكَ ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَيْهُ نَحْوَ الذِّي قَلْنَا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : اللَّهُ سبحانَه هادى أهلِ السماواتِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ فيبين ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م ، ت ١ ، ف .

<sup>(</sup>٣) في ت٢ : ﴿ حيمة ﴾ .

(اوأهلِ الأرضِ (٢).

حدَّثني سليمانُ بنُ عمرَ بنِ خالدِ (٣) الرَّقِّيُ (١٠) ، قال : ثنا وهبُ بنُ راشدٍ ، عن فَرْقَدِ ، عن أنس بن مالكِ ، قال : إن إلهي يقولُ : نُورى هُداى (٥)

وقال آخرون: بل معنى ذلك: اللَّهُ مدبِّرُ السماواتِ والأرض.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : قال مجاهدُ وابنُ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ : يُدَبِّرُ الأُمرَ فيهما ؟ ("نجومَهما وشمسَهما وقمرَهما") .

وقال آخرون: بل عُنى بذلك النورِ الضياءُ. وقالوا: معنى ذلك: ضياءُ السماواتِ والأرض.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عبدُ الأعلى بنُ واصلِ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : ثنا أبو جعفرٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲٥٩٣/۸، والبيهقى فى الأسماء والصفات (١٣٦) من طريق أبى صالح به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٨/٥ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « خلدة » . وتقدم في ٥/٦٤، ١٦٣/٨ ، ٧٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣، ف : ( البرقي ) .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠/٦ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٩٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « نجومها وشمسها وقمرها » .

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠/٦ عن ابن جريج عن مجاهد وابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٤ إلى المصنف من قول ابن عباس وحده .

الرازى ، عن الربيع بنِ أنس ، عن أبى العالية ، عن أبى بنِ كعبٍ فى قولِ اللهِ : ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرُدُ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ . قال : فبدأ بنورِ نفسِه ، فذكره ، ثم ذكر نورَ المؤمنِ (١) .

وإنما اخْتَرْنا القولَ الذي اخْتَرْناه في ذلك ؛ لأنه عَقِيبَ قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ أَنزَلْنَا إِلَيْكُورُ ءَايَكِ مُّبِيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُورُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [النور: ٣٤]. فكان ذلك بأن يكونَ خبرًا عن موقع يَقَعُ تنزيلُه مِن خلقِه ، ومِن مدحِ ما ابْتَدَأَ بذكرِ مدحِه ، أولى وأشبهُ ، ما لم يَأْتِ ما يَدُلُّ على انقضاءِ الخبرِ عنه من غيرِه .

فإذ كان ذلك كذلك ، فتأويلُ الكلامِ : ولقد أَنْزَلْنا إليكم أَيُّها الناسُ آياتِ مبيِّناتِ الحقَّ من الباطلِ ، ومثلًا من الذين خَلَوا من قبلِكم وموعظةً للمتقين ، فهدَيْناكم بها ، وبيَّنا لكم معالم دينكم بها ؛ لأنى هادى أهلِ السماواتِ وأهلِ الأرضِ . وترَك وصلَ الكلامِ باللامِ ، وابْتَدأ الخبرَ عن هدايتِه (٢) خلقه ابتداءً ، وفيه المعنى الذى ذكرتُ ؛ استغناءً بدَلالةِ الكلامِ عليه مِن ذكرِه ، ثم ابْتَدأ في الخبرِ عن مثلِ المعنى الذى ذكرتُ ؛ استغناءً بدَلالةِ الكلامِ عليه مِن ذكرِه ، ثم ابْتَدأ في الخبرِ عن مثلِ هدايتِه خلقه بالآياتِ المبيناتِ التي أَنْزَلها إليهم ، فقال : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ عَلَيْهُ كُومٌ فِيهَا مِصَالًا فَي بيانِه كمِشْكَاةٍ .

/وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بالهاءِ في قولِه : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ . علامَ ١٣٦/١٨ هي عائدةٌ ، ومِن ذكرِ ما هي ؟ فقال بعضهم : هي مِن ذكرِ المؤمنِ . وقالوا : معنى الكلام : مثلُ نورِ المؤمنِ الذي في قلبِه من الإيمانِ والقرآنِ مثلُ مشكاةٍ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ۲/ ۳۹۹، ۴۰۰ من طريق عبيد الله بن موسى به ولم يذكر تفسير الآية ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲/۹۹/۸ من طريق أبى جعفر الرازى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٨٤ إلى ابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردويه . وسيفرق المصنف أجزاء منه فيما سيأتى .

<sup>(</sup>٢) في م : « هداية » .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ واصلٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : أخبَرنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بنِ أنسٍ ، "عن أبى العالية " ، عن أبي بنِ كعبٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ مَثَلُ نُورِمِه ﴾ . يقولُ : مثلُ نورِ اللَّهِ : ﴿ مَثُلُ نُورِمِه ﴾ . يقولُ : مثلُ نورِ المؤمنِ ، فقال : ﴿ مَثُلُ نُورِمِه ﴾ . يقولُ : مثلُ نورِ المؤمنِ قد جعل المؤمنِ . قال : هو المؤمنُ قد جعل المؤمنِ والقرآنَ فى صدرِه " .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن أبى جعفرِ الرازيِّ، عن أبى العاليةِ، عن أبي بن كعبِ: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ . يقولُ: مثلُ نورِهِ ﴾ . يقولُ: مثلُ نورِهِ ﴾ . يقولُ: مثلُ نورِهِ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ . يقولُ: مثلُ نورِه مَثَلُ نُورِهِ ، قال: هو عبدٌ جعل اللَّهُ القرآنَ والإيمانَ في صدرِه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ . قال : مثلُ نورِ المؤمنِ (٣) .

حدَّثني على بنُ الحسنِ الأَزْدَى ، قال : ثنا يحيى بنُ اليَمانِ ، عن أَبَى سِنانِ ، عن ثابتٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ۚ ﴾ . قال : نورِ المؤمنِ .

وقال آخرون: بل عُنِي بالنورِ محمدٌ عَلِيْكِ . [ ٢٧٣/٢ و ] وقالوا: الهاءُ التي في قولِه : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ . عائدةٌ على اسم اللَّهِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت۲ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٩٣، ٢٥٩٤ من طريق أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٦١/٦ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ القُمِّى ، عن حفصٍ ، عن شِمْرٍ ، قال : جاء ابنُ عباسٍ إلى كعبِ الأحبارِ ، فقال له : حدِّثنى عن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ اللهِ عَلَيْ كمشكاةً (١) .

حدَّثنى على بنُ الحسنِ الأَزْدَى ، قال : ثنا يحيى بنُ اليَمانِ ، عن أَشْعَثَ ، عن جعفرِ بنِ أَبَى المغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ، قال : محمدِ عَلِيتِهِ (٢) .

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك هُدَى اللَّهِ وبيانُه ، وهو القرآنُ . قالوا: والهاءُ مِن ذكرِ اللَّهِ . قالوا: ومعنى الكلام : اللَّهُ هادى أهلِ السماواتِ والأرضِ بآياتِه المبيِّناتِ ، وهي النورُ الذي اسْتَنار به السماواتُ والأرضُ ، مثلُ هداه وآياتِه التي هَدَى بها خلقه ، ووعظهم بها في قلوبِ المؤمنين – كمشكاةٍ .

144/17

### / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ . مثلُ هُداه في قلبِ المؤمنِ (٣) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن أبي رَجاءٍ ، عن الحسنِ في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠/٨ ٢٥٩ من طريق شمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٩/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه ، وستأتى بقيته ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٨ ٢٥٩ من طريق يحيي بن يمان به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٩٤/٨، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٣٦) من طريق أبي صالح به ، وهو تمام الأثر المتقدم في ص ٢٩٦.

قولِه : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ، قال : مثلُ هذا القرآنِ في القلبِ كمشكاة (١) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ مَثَلُ نُورِهِهِ ﴾: نورِ القرآنِ الذى أَنْزَل على رسولِه ﷺ وعبادِه، هذا مثلُ القرآنِ، ﴿ كَيَشْكُوْقِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ (٢).

قال: أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال: أخبرنى عبدُ اللَّهِ بنُ عَيَّاشٍ (") ، قال: قال زيدُ بنُ أَسلمَ في قولِ اللَّهِ تبارك وتعالى: ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ﴾: ونورُه الذي ذكر القرآنُ ، ومَثَلُه الذي ضرَب له () .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : مثلُ نورِ اللَّهِ . وقالوا : يعنى بالنورِ الطاعة .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُورِ فِيهَا مِصْبَأَحُ ﴾ : وذلك أن اليهودَ قالوا لمحمدِ : كيف يَخْلُصُ نورُ اللّهِ مِن دونِ (٥) السماءِ ؟ فضرَب اللّهُ مثلَ ذلك لنورِه ، فقال : ﴿ اللّهَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَلَى اللهُ لطاعتِه ، فسمًى طاعته نورًا ، ثم سمًاها أنوارًا شمّى شمَّى أن أنه أنها أنوارًا . ثم سمًاها أنوارًا . شمَّى أنه أنها .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/٨ ٢٥٩ من طريق ابن علية به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥ ٤ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير البغوى ٤٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢، ت٣، ف: (عباس) . وينظر تهذيب الكمال ١٠/١٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٨ ٢٥٩ عن يونس به .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( نور ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/٨ ٢٥٩ عن محمد بن سعد به ، وزاد : وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٤ إلى ابن مردويه .

وقولُه: ﴿ كَمِشْكُوْوِ ﴾ . اخْتَلَف أهـلُ التأويلِ في معنى «المشكاةِ » و«المصباحِ » ، وما المرادُ بذلك ، وبالزجاجةِ ؛ فقال بعضُهم : المشكاةُ كلُّ كَوَّةٍ لا مَنْفَذَ لها . وقالوا : هذا مثلٌ ضرَبه اللَّهُ لقلبِ محمدِ عَيْالِيَّهِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن حفصٍ ، عن شِمْرٍ ، قال : جاء ابنُ عباسٍ إلى كعبِ الأحبارِ ، فقال له : حدِّثنى عن قولِ اللّهِ : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ عَبِسِ إلى كعبِ الأحبارِ ، فقال له : حدِّثنى عن قولِ اللّهِ : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَيَشَكُوٰ ﴿ ) ، وهى الكَوَّةُ ، ضربها () مثلًا لمحمد عليه ، المشكاةُ ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ المصباحُ قلبُه ، ﴿ فِي زُجَاجَةٌ ﴾ الزجاجةُ صدرُه ، ﴿ الزُّجَاجَةُ كَانَمُ المُحرَدُ مُرَدِّ مُ الرَجاجةُ صدرُه ، ﴿ الرُّبَاجَةَ ﴾ المصباحِ إلى قلبِه ، فقال : ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ ﴾ لم المصباحِ إلى قلبِه ، فقال : ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ ﴾ لم المصباحِ إلى قلبِه ، فقال : ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ ﴾ لم محمد عَيِسِةٍ يَبِينُ للناسِ ، وإن لم يَتَكَلَّمْ ، أنه نبي ، كما يكادُ ذلك الزيتُ يُضِيءُ أَن مُحمد عَيِسِةٍ يَبِينُ للناسِ ، وإن لم يَتَكَلَّمْ ، أنه نبي ، كما يكادُ ذلك الزيتُ يُضِيءُ أَن مُرَدَّ مَنْ مَا مَنْ المُنْ اللهِ مُن اللهُ مُن أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَالًا أَوْرُ عَلَى أُورٍ ﴾ .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ كَيِشْكُوْ ۚ ﴾ . يقولُ : موضعُ الفَتيلةِ (١) .

<sup>(</sup>١) سقط من : ف ، وفي م : ( المشكاة » .

<sup>(</sup>٢) بعدها في م ، ت ٢ : ( الله ، .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ، ف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٧/٨ ٢٥، ٩٩ ٢٥، ٣٠٥ ٢٦ من طريق شمر به، وتقدم أوله في ص٩٩٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٥٩٥/٨ من طريق أبي صالح به ، وتقدم أوله في ص ٢٩٦.

144/14

/حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ كَمِشْكُوْقٍ ﴾ . قال : المشكاةُ كَوَّةُ البيتِ (١) .

وقال آخرون: عُنِي بالمشكاةِ صدرُ المؤمنِ، وبالمصباحِ القرآنُ والإيمانُ، وبالزجاجةِ قلبُه.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى عبدُ الأعلى بنُ واصل ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : أخبرَ نا أبو جعفرِ الرازي ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ ، عن أبيٌ بنِ كعبٍ : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ . قال : مثلُ المؤمنِ قد مجعلِ الإيمانُ والقرآنُ فى صدرِه ، ﴿ كَيِشْكُوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ . قال : والمصباحُ القرآنُ والإيمانُ الذى مجعل فى صدرِه ، ﴿ المِصْبَاحُ فِي رُبَاجَةٍ ﴾ . قال : والمصباحُ القرآنُ والإيمانُ الذى مجعل فى صدرِه ، ﴿ المِصْبَاحُ فِي رُبَاجَةٍ ﴾ . قال : والزجاجةُ قلبُه ، والإيمانُ الذى مجعل فى صدرِه ، ﴿ المِصْبَاحُ فِي رُبَاجَةٍ ﴾ . قال : والزجاجةُ قلبُه ، والرَّجاجةُ كَانَمُ كَوْبَكُ دُرِّيُ يُوقَدُ ﴾ . قال : فمثلُه مما استنار فيه القرآنُ والإيمانُ كأنه ﴿ كَوْبَكُ دُرِّيُ ﴾ . يقولُ : مُضِىءٌ ، ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةِ ﴾ والشجرةُ المباركةُ الإحلاصُ للَّهِ وحدَه وعبادتُه ، لا شريكَ له ، ﴿ لَا شَرِقِيَةٍ وَلَا عَرْبَتَ وَلَا عَرْبَتَ ، لا شريكَ له ، ﴿ لَا شَرِقِيَةٍ وَلَا عَرْبَيَةٍ ﴾ . قال : فمثلُه مثلُ شجرةِ التُفَّ بها الشجرُ ، فهى خضراءُ ناعمةً ، لا تُصِيبُها الشمسُ [ ٢٧٣/٢٤ ط ] على أيٌ حالٍ كانت ، لا إذا طلَعَت ، ولا إذا غرَبَت ، وكذلكُ هذا المؤمنُ ، قدأُ جِيرِ مِن أن يُصِيبَه شيءٌ مِن الغِيرِ – وقد ابْتُلَى بها – فيُمَبِّتُهُ وكذلكُ هذا المؤمنُ ، قدأُ جِيرِ مِن أن يُصِيبَه شيءٌ مِن الغِيرِ – وقد ابْتُلَى بها – فيُمَبِّتُهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَرْبُ وقد المُعْتَى ، ولا إذا عرَبَت ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٩٦/٨ عن محمد بن سعد به ، وتقدم أوله في ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۲) في م ، ت ۱ : ( فثبته ) .

اللَّهُ فيها، فهو بينَ أربعِ خِلالٍ؛ إن أُعْطِى شكر، وإن ابْتُلَى صبَر، وإن حكم عدَل، وإن قال صدَق، فهو في سائرِ الناسِ كالرجلِ الحيِّ يَمْشِى في قبورِ الأمواتِ، قال: ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٌ ﴾ فهو يَتَقَلَّبُ في خمسةٍ مِن النورِ؛ فكلامُه نورٌ، وعملُه نورٌ، ومَدْخَلُه نورٌ، ومَحْرَجُه نورٌ، ومصيرُه إلى النورِ يومَ القيامةِ إلى (١) الجنةِ (٢).

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى يحيَى بنُ اليَمانِ ، عن أبى جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ ، عن أبيّ بنِ كعبٍ ، قال : المشكاةُ صدرُ المؤمنِ ، ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ . قال : القرآنُ .

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنى حجاجٌ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ ، عن أبيّ بن كعبِ نحو حديثِ عبدِ الأعلى ، عن عبيدِ اللّهِ .

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْقِ ﴾ . قال : مثلُ هُداه فى قلبِ المؤمنِ ، كما يكادُ الزيتُ الصافى يُضِىءُ قبلَ أن تَمَسّه النارُ ، فإذا مسّته النارُ ازْداد ضوءًا على ضوئِه (٢) ، كذلك يكونُ قلبُ المؤمنِ ، يَعْمَلُ بالهُدى قبلَ أن يَأْتِيه العلمُ ، فإذا جاءه العلمُ ازْداد هُدًى على هُدًى ، ونورًا على نورٍ ، كما قال إبراهيمُ صلواتُ حلاه عليه قبلَ أن تَجَيِعَه المعرفة : ﴿ قَالَ هَذَا رَبِي ﴾ [الأنعام: ٢٦] . حينَ رأى الكوكبَ ، مِن غيرِ أن يُحْبِرَه أحدٌ أن له ربًا ، فلما أخبَره اللَّهُ أنه ربُه ، ازْداد هُدًى على الكوكبَ ، مِن غيرِ أن يُحْبِرَه أحدٌ أن له ربًا ، فلما أخبَره اللَّهُ أنه ربُه ، ازْداد هُدًى على

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ في ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٥٩٥/٨ ٢٥٩٧، ٢٥٩٩، ٢٦٠٣ من طريق عبيد الله بن موسى وغيره عن أبى جعفر به ، وتقدم أوله فى ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ : ١ ضوء ١ .

هٔدُی <sup>(۱)</sup>

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ اللّهُ نُورُ السّمنواتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيْشَكُوْقِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ : وذلك أن اليهودَ قالوا لمحمدِ عَلَيْهِ : كيف يَخْلُصُ نورُ اللّهِ مِن دونِ السّماءِ ؟ فضرب اللّهُ مَثَلَ ذلك لنورِه ، فقال : ﴿ اللّهُ نُورُ السّمنواتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ السّماءِ ؟ فضرب اللّهُ مَثَلَ ذلك لنورِه ، فقال : ﴿ اللّهُ نُورُ السّمنواتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ السّماءِ ؟ فضرب اللّهُ مَثَلَ ذلك لنورِه ، والمسكاةُ كَوَّةُ البيتِ فيها مصباحٌ ، / ﴿ الْمِصّباحُ فِي الرّجاجةِ ، وهو مَثَل نُورِهِ عَلَيْهَ الزّبَاجَةُ كُأَنّهَا كَرَكَبُّ دُرِينٌ ﴾ . والمصباحُ السّرامُ يكونُ في الزجاجةِ ، وهو مَثَل ضربه اللّهُ لطاعتِه ، فسمَّى طاعتَه نورًا ، وسمَّاها أنواعًا شتَّى . قولَه : ﴿ يُوقَدُ مِن شَجرَةِ مُّبُرَكَةِ نَيْتُونَةِ لاَ شَرْقِيَةُ وَلَا غَرْبِيَةٍ ﴾ . قال : هي شجرةٌ لا يَفِيءُ عليها ظلُ شرقِ ، ولا ظلُّ غربِ ، ضاحيةٌ ، ذلك أصفى الزيتِ (٢) ، ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَارُّ ﴾ . فاحيشَهُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَارُّ ﴾ . ولا ظلُّ غربِ ، ضاحيةٌ ، ذلك أصفى الزيتِ (١٣ مُ يكادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَارُّ ﴾ . ولا ظلُّ غربِ ، ضاحيةٌ ، ذلك أصفى الزيتِ (١٣ مَ يَكُادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ ولَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَارُّ ﴾ . ولا ظلُّ غربِ ، ضاحيةٌ ، ذلك أصفى الزيتِ (١٣ مَ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّ وَلَوْ لَمْ

قال معمرٌ: وقال الحسنُ: ليست مِن شجرِ الدنيا، ليست شرقيةً ولا غربيةً (١). وقال آخرون: هو مَثَلٌ للمؤمنِ، غيرَ أن المصباح وما فيه مثلٌ لفؤادِه، والمشكاة مثلٌ لجوفِه.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٨ ٢٥٩، وتقدم أوله في ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : « للزيت » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٣٠٠، ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٠/٢ عن معمر به ، وينظر ما سيأتي عن الحسن في ص ٣١٢، وينظر الدر المنور ٥٠١٠ . ٥٠

قال مجاهدٌ وابنُ عباسٍ جميعًا : المصبائح وما فيه مثلُ فؤادِ المؤمنِ وجوفِه ؛ المصبائح مثلُ الفؤادِ ، والكَوَّةُ مثلُ الجوفِ .

قال ابنُ جريج : ﴿ كَمِشْكُوٰوۤ ﴾ : كوةِ غيرِ نافذةٍ .

قال ابنُ جريجٍ : وقال ابنُ عباسٍ قولَه : ﴿ نُورُ عَلَىٰ نُورً ﴾ . يعنى : إيمانُ المؤمنِ وعملُه .

وقال آخرون: بل ذلك مثلَّ للقرآنِ في قلبِ المؤمنِ.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن أبى رَجاءٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيْشَكُوْقٍ ﴾ . قال : كَكَوَّةٍ ، ﴿ فِيهَا مِصْبَاحُ السِّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيْشَكُوْقٍ ﴾ . قال : كَكَوَّةٍ ، ﴿ فِيهَا مِصْبَاحُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَعَبَادِه ، نورِ القرآنِ الذي أَنْزَل على رسولِه وعبادِه ، فهذا مثلُ القرآنِ ، ﴿ كَيَشْكُوْقِ فِيهَا مِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ . فقراً حتى بلَغ: ﴿ مُبْرَكَةٍ ﴾ . فقراً حتى بلَغ: ﴿ مُبْرَكَةٍ ﴾ فهذا مثلُ القرآنِ ، يُسْتَضاءُ به في نورِه ويَعْلَمونه ويَأْخُذُون به ، وهو مُبْرَكَةٍ ﴾ فهذا مثلُ القرآنِ ، يُسْتَضاءُ به في نورِه ويَعْلَمونه ويَأْخُذُون به ، وهو كما هو ، لا يَنْقُصُ ، فهذا مثلُ ضرَبه اللَّهُ لنورِه . وفي قولِه : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ ﴾ . قال : الضوءُ إشراقُ ذلك الزيتِ ، والمشكاةُ التي فيها الفَتيلةُ التي في المصباحِ ، والقناديلُ تلك المصابيخ .

أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٩٤/٨ من طريق ابن علية ، وعنده : مثل القرآن فى القلب . وهو موطن الشاهد .

<sup>(</sup>٢) أخرج أوله ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/٨ ٢٥٩ عن يونس ، عن ابن وهب ، عن عبد الله بن عياش ، عن زيد بن أسلم . وأخرج آخره فى ٢٠/١٧ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد . ﴿ تفسير الطبرى ٢٠/١٧ ﴾

12./14

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ (١) بنِ عياضِ في قولِه : ﴿ كَمِشْكَوْقِ ﴾ . قال : الكَوَّةُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو عامرٍ، قال: ثنا قُرَّةُ، عن عطيةَ في قولِه: ﴿ كَمِشْكُوْةٍ ﴾ . قال: قال ابنُ عمرَ : المشكاةُ الكَوَّةُ (٣).

وقال آخرون : المشكاةُ القنديلُ .

### [۲۷٤/۲] ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ كَمِشْكُورَ ﴾ . قال : القنديلُ ، ثم العمودُ الذي فيه القنديلُ .

/ حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ كَمِشْكَوْقِ ﴾ : الصَّفْرُ الذي في جوفِ القِنْديلِ (٥٠) .

حدَّثني إسحاقُ بنُ شاهينِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن داودَ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : المشكاةُ القنديلُ .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ وتغليق التعليق، وفي البخاري وأصول ابن أبي شيبة : « سعد » . وينظر ما سيأتي في آية (٧) سورة الماعون ، وتهذيب الكمال ٢٩٣/١٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٤٧٠/١، والحافظ في التغليق ٢٦٤/٤ من طريق أبي إسحاق به، وفيهما: بلسان الحبشة. وينظر فتح الباري ٤٤٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٩٥/٨ من طريق أبي عاصم به .

<sup>(°)</sup> تفسير مجاهد ص ٤٩٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٥٩٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى عبد بن حميد.

وقال آخرون : المشكاةُ الحديدُ الذي يُعَلَّقُ به القِنْديلُ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : ثنا داودُ بنُ أبي هندٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : المشكاةُ الحدائدُ التي يُعَلَّقُ بها القنديلُ (١) .

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: ذلك مثلٌ ضرَبه اللَّهُ للقرآنِ في قلبِ أهل الإيمانِ به ، فقال : مثلُ نور اللَّهِ الذي أنار به لعبادِه سبيلَ الرشادِ ، الذي أنزَله إليهم فآمَنوا به وصدَّقوا بما فيه ، في قلوبِ المؤمنين – مثلُ مشكاةٍ ؛ وهي عمودُ القِنْديل الذي فيه الفَتِيلةُ ، وذلك هو نظيرُ الكَوَّةِ التي تكونُ في الحِيطانِ التي لا مَنفذَ لها ، وإنما مُجعِل ذلك العمودُ مشكاةً ؛ لأنه غيرُ نافذٍ وهو أُجوفُ مفتومُ الأعلى ، فهو كَالْكُوَّةِ التِّي فِي الحَائطِ التِّي لا تُنْفِذُ ، ثم قال : ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ . وهو السِّرامج ، وجَعَلِ السِّراجَ ، وهو المصباحُ ، مثلًا لما في قلبِ المؤمن مِن القرآنِ والآياتِ المبيِّناتِ ، ثم قال : ﴿ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ﴾ . يعني أن السراجَ الذي في المشكاةِ في القِنْديل ، وهو الزجاجةُ ، وذلك مثلِّ للقرآنِ . يقولُ : القرآنُ الذي في قلبِ المؤمنِ الذي أنار اللَّهُ به قلبَه في صدره. ثم مثَّل الصدرَ في نحلوصِه مِن الكفر باللَّـهِ والشكِّ فيه، واستناريِّه بنورِ القرآنِ ، واستضاءتِه بآياتِ ربِّه المبيِّناتِ ، ومواعظِه فيها – بالكوكبِ الدُّرِّيِّ ، فقال : ﴿ اَلزُّجَاجَةُ ﴾ . وذلك صدرُ المؤمنِ الذي فيه قلبُه ﴿ كَأُنَّهَا كَوْكُبُّ دُرِی 🛊 .

والْحَتَلَفْت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ دُرِّيٌّ ﴾؛ فقرَأتُه عامةُ قرأةِ الحجازِ:

<sup>(</sup>١) في ت٢: ﴿ القناديل ﴾ .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٩٥/٨ من طريق هشيم به .

﴿ دُرِّيٌّ ﴾ بضمّ الدالِ وتركِ الهمزِ (١).

وقرَأُه بعضُ قرأةِ البصرةِ والكوفةِ : (دِرِّىءٌ) بكسرِ الدالِ وهمزةِ (١٠) . وقرَأُه بعضُ قرأةِ الكوفةِ : (دُرِّىءٌ) بضمٌ الدالِ وهمزةٍ (١) .

وكأن الذين ضمُّوا دالَه وتركوا همزَه ، وجُّهوا معناه إلى ما قاله أهلُ التفسيرِ الذين ذكَرْنا عنهم ، من أن الزجاجة في صفائِها وحسنِها كالدُّرِّ ، وأنها منسوبةً إليه لذلك مِن نعتِها وصفتِها .

ووجّه الذين قرّءوا ذلك بكسرِ دالِه وهمزِه، إلى أنه «فِعِيلٌ»، من دَرَأً (') الكوكبُ (°). أى: دُفِع (') ورُجِم به الشيطانُ. من قولِه: ﴿ وَيَدَرَوُا عَنّهَا الْكُوكبُ (النور: ٨]. أى: يَدْفَعُ. والعربُ تُسَمّى الكواكبَ العِظامَ التي لا تَعْرِفُ أَسماءَها الدَّراريَّ، بغيرِ همزٍ.

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ مِن أهلِ البصرةِ (٢) يقولُ: هي الدَّرارِئُ بالهمزِ ، مِن : يَدْرَأْنَ .

وأما الذين قرَءوه بضمٌ دالِه وهمزِه ، فإن كانوا أرادوا به : دُرُّوةٌ . مثلَ : سُبُوحٌ قُدُوسٌ . مِن : درَأْتُ . ثم اسْتَثْقَلوا كثرةَ الضَّمَّاتِ فيه ، فصرَفوا (^^) بعضَها إلى الكسرةِ ، قُدُّوسٌ . مِن : درَأْتُ . ثم اسْتَثْقَلوا كثرةَ الضَّمَّاتِ فيه ، فصرَفوا (^^)

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم . حجة القراءات ص٩٩٩ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عمرو والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة وأبي بكر عن عاصم. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في م : « درئ » ، وفي ت ٢ : « درء » .

<sup>(</sup>٥) في ت٢: ( الكواكب ) .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت١، ت٢، ت٣، ف: ﴿ رفع ﴾ .

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٦٦/٢ .

<sup>(</sup>A) سقط من : ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، ف .

فقالوا: دُرِّىءٌ. كما قيل: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [مريم: ١]. وهو فُعُولٌ، مِن: عَتَوْتُ عُتُوًا، ثم حُوِّلت بعضُ ضماتِها إلى الكسرِ، فقيل: عِتِيًّا. فهو مذهبٌ، وإلا فلا / أَعْرِفُ لصحةِ قراءتِهم ذلك كذلك وجهًا، وذلك أنه لا يُعْرَفُ ١٤١/١٨ في كلامِ العربِ « فُعِّيل ». وقد كان بعضُ أهلِ العربيةِ يقولُ: هو لحنٌ (١)

والذى هو أولى القراءاتِ عندى فى ذلك بالصوابِ قراءة من قرأ: ﴿ دُرِّيُ ﴾ بضم دالِه وتركِ همزِه ، على النسبةِ إلى الدُّرِ ؛ لأن أهلَ التأويلِ بتأويلِ ذلك جاءُوا ، وقد ذكرنا أقوالَهم فى ذلك قبلُ ، ففى ذلك مُكْتَفَى عن الاستشهادِ على صحتِها بغيرِه ، فتأويلُ الكلامِ : ﴿ الرُّبَاجَةُ ﴾ ، وهى صدرُ المؤمنِ ، ﴿ كَأَنَهَا ﴾ : يعنى كأن الزجاجة ، وذلك مثلٌ لصدرِ المؤمنِ ، ﴿ كَوَكَبُ ﴾ . يقولُ : فى صفائِها وضيائِها وحسنِها . وإنما يَصِفُ صدرَه بالنقاءِ مِن كلِّ ريبٍ وشكٌ فى أسبابِ الإيمانِ باللَّهِ ، وبعدِه مِن دَنَسِ المعاصى ، كالكوكبِ الذي [٢٤٧٤/٤] يُشْبِهُ الدُّرُّ فى الصفاءِ والضياءِ والحسنِ .

واخْتَلَفُوا أَيضًا فَى قراءةِ قولِه : ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ ﴾ ؛ فقراً ذلك بعضُ المكيِّين والمدنيِّين وبعضُ البصريين : ﴿ تَوَقَّدَ مِن شجرةٍ ﴾ بالتاءِ ، وفتحِها ، وتشديدِ القافِ ، وفتحِ الدالِ (٢) ، وكأنهم وجَّهوا معنى ذلك إلى : توقَّدَ المصباحُ مِن شجرةٍ مباركةٍ .

وقرَأَه بعضُ عامةِ قرأةِ المدنيين: ﴿ يُوقَدُ ﴾ بالياءِ، وتخفيفِ القافِ، ورفعِ الدالِ (٣)، بمعنى: يُوقَدُ المصباحُ، مَوْقِدُه مِن شجرةٍ. ثم لم يُسَمَّ فاعلُه.

وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ : ﴿ تُوبِّقُدُ ﴾ بضمٌ التاءِ ، وتخفيفِ القافِ ، ورفعِ

<sup>(</sup>١) ينظر تهذيب اللغة ٤ ١٥٨/١، واللسان ( د ر أ ) .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . حجة القراءات ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وابن عامر وحفص . المصدر السابق .

الدالِ (١) ، بمعنى : تُوقَدُ (٢) الزجاجةُ ، مَوْقِدُها مِن شجرةٍ مباركةٍ . ثم لم يُسَمَّ فاعلُه ، فقيل : (تُوقَدُ) .

وقرَأه بعضُ أهلِ مكةَ: (تَوَقَّدُ) بفتحِ التاءِ، وتشديدِ القافِ، وضمٌ الدالِ<sup>(٣)</sup>، بمعنى: تَتَوَقَّدُ الزجاجةُ مِن شجرةٍ. ثم أُسْقِطَت إحدى التاءين؛ اكتفاءً بالباقيةِ مِن الذاهبةِ .

وهذه القراءاتُ متقارباتُ المعانى، وإن اخْتَلَفَت الأَلفاظُ بها، وذلك أن الزجاجة إذا وُصِفَت بالتوقَّدِ، أو بأنها تُوقَدُ، فمعلومٌ معنى ذلك، فإن المرادَبه: تَوقَّدَ فيها المصباحُ، أو يُوقَدُ فيها المصباحُ. ولكن وجَّهوا الخبرَ إلى أن وصفَها بذلك أقربُ في الكلامِ منها، وفهم السامعين معناه والمرادَ منه.

فإذ كان ذلك كذلك ، فبأى القراءات فرأ القارئ فمصيب في غير أنَّ العجب القراءات إلى أن أقراً بها في ذلك : (تَوَقَّدَ) بفتح التاء ، وتشديد القاف ، وفتح الدال ، بمعنى وصف المصباح بالتوقَّد ؛ لأنَّ التوقَّدَ والاتِّقادَ لاشكَّ أنهما من صفتِه دونَ الزجاجة ، فمعنى الكلام إذن : كمشكاة فيها مصباح ، المصباح مِن دُهْنِ شجرة مباركة ؛ زيتونة لا شرقية ولا غربية .

وقد ذكرنا بعضَ ما رُوى عن بعضِهم من الاختلافِ في ذلك فيما قد مضى ، ونَذْكُرُ باقى ما حضَرنا مما لم نَذْكُره قبل ؛ فقال بعضُهم : إنما قيل لهذه الشجرة : لا

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر . حجة القراءات ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ يوقد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن محيصن والحسن . إتحاف فضلاء البشر ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( القراءتين ١ .

<sup>(</sup>٥) القراءة الأخيرة التي ذكرها المصنف شاذة لا يُقْرأ بها .

شرقية ولا غربية . أى : ليست شرقية وحدَها ، حتى لا تُصِيبَها الشمسُ إذا غرَبَت ، وإنما لها نصيبُها مِن الشمسِ بالغَداةِ ما دامت بالجانبِ الذى يلى الشرق ، ثم لا يكونُ لها نصيبٌ منها إذا مالت إلى جانبِ الغربِ ، ولا هى غربية وحدَها فتُصِيبَها الشمسُ بالعَشِيّ إذا مالت إلى جانبِ الغربِ ، ولا تُصِيبُها بالغَداةِ ، ولكنها شرقية غربية ، تَطُلُعُ عليها الشمسُ بالغداةِ ، وتَغْرُبُ عليها ، فيُصِيبُها حرُّ الشمسِ بالغداةِ والعشيّ . قالوا : وإذا كانت كذلك كانت أجودَ لزيتِها .

1 2 7/1 1

## / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: ثنا أبو الأحوصِ، عن سِماكِ، عن عكرمةَ في قولِه: ﴿ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ ﴾ . قال: لا يَسْتُرُها مِن الشمسِ جبلٌ ولا واد إذا طلَعَت وإذا غرَبَت (١) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا حَرَمَى بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : أخبَرنى عُمارةُ ، عن عكرمةَ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ لَا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ . قال : الشجرةُ تكونُ فى مكانٍ لا يَسْتُرُها مِن الشمسِ شىءٌ ، تَطْلُعُ عليها وتَغْرُبُ عليها .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال مجاهدٌ وابنُ عباسٍ : ﴿ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ ﴾ . قالا : هى التى بشِقُ الجبلِ ، التى يُصِيبُها شروقُ الشمسِ وغروبُها ، إذا طلَعَت أصابَتْها ، وإذا غَربَت أصابَتْها ، وإذا غَربَت أصابَتْها .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٠٠/٨ من طريق سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وأخرجه أيضًا ٢٦٠٠/٨ من طرق عن عكرمة بألفاظ أخرى . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٩/٥ إلى عبد بن حميد . (٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٦٦٦ عن مجاهد .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ليست شرقيةً ولا غربيةً .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : ثنى محمدُ بنُ الصَّلْتِ ، قال : ثنا أبو كُدَيْنةَ ، عن قابوسَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ . قال : هى شجرةٌ وَسْطَ الشجرِ ، ليست مِن الشرقِ ولا مِن الغربِ (١) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ . قال : مُتَيامِنةُ الشامِ ، لا شرقيَّ ولا غربيَّ (٢) .

وقال آخرون: ليست هذه الشجرةُ مِن شجر الدنيا.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ ، قال : ثنا [ ٢٥/٥ و ] بشرُ بنُ الـمُفَضَّلِ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن الحسنِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ . قال : واللَّهِ لو كانت في الأرضِ لكانت شرقيةً أو غربيةً ، ولكنما هو مثلٌ ضرَبه اللَّهُ لنورِه (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عثمانُ – يعنى ابنَ الهيثمِ – قال : ثنا عوفٌ ، عن الحسنِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ . قال : لو كانت فى الأرضِ الحسنِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةً ، ولكن واللَّهِ ما هى فى الأرضِ ، وإنما هو مثلٌ هذه الزيتونةُ كانت شرقيةً أو غربيةً ، ولكن واللَّهِ ما هى فى الأرضِ ، وإنما هو مثلٌ

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٠٥ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم من قول سعيد بن جبير . قول سعيد بن جبير ، وهو عند ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٠٠ من طريق أبى بشر ، عن سعيد بن جبير . (٢) ذكره القرطبى فى تفسيره ٢٦٠٢٨ عن ابن زيد ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٠٢٨ من طريق أسامة بن زيد ، عن أبيه زيد بلفظ : الشام .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨ . ٢٦٠ ٢ من طريق عوف به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

ضرَبه اللَّهُ لنورِه .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا عوفٌ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ . قال : هذا مثلٌ ضرَبه اللَّهُ ، ولو كانت هذه الشجرةُ في الدنيا ، لكانت إما شرقيةً وإما غربيةً .

أوأولى هذه الأقوالِ بتأويلِ ذلك قولُ مَن قال : إنها شرقيةٌ غربيةٌ أ. وقال : معنى الكلامِ : ليست شرقيةٌ تَطْلُعُ عليها الشمسُ العشيَّ (٢) دونَ الغَداةِ ، ولكنَّ الشمسَ تُشْرِقُ عليها وتَغْرُبُ ، فهي شرقيةٌ غربيةٌ .

/ وإنما قلْنا: ذلك أولى بمعنى الكلام ؛ لأن اللَّه إنما وصَف الزيتَ الذى يُوقَدُ ١٤٣/١٨ على هذا المصباح بالصفاء والجودةِ ، فإذا كان شجرُه شرقيًّا غربيًّا ، كان زيتُه لا شكَّ أجودَ وأَصْفَى وأَضْوَأً .

وقولُه: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: يكادُ زيتُ هذه الزيتونةِ يُضِىءُ مِن صفائِه وحسنِ ضيائِه ، ﴿ وَلَقَ لَمْ تَمْسَسَّهُ نَــَارُ ۖ ﴾ . يقولُ : فكيف إذا مشته النارُ !

وإنما أُرِيد بقولِه : ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكَرَكَةٍ ﴾ . أن هذا القرآنَ مِن عندِ اللَّهِ ، وأنه كلامُه ، فجُعِل مَثَلُه ومثلُ كونِه مِن عندِه ، مثلَ المصباحِ الذي يُوقَدُ مِن الشجرةِ المباركةِ التي وصَفَها جلَّ ثناؤُه في هذه الآيةِ .

وعُنِى بقولِه : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ا ﴾ . أن حُجَجَ اللّهِ تعالى ذكرُه على خلقِه تكادُ مِن بيانِها ووضوحِها تُضِىءُ لمن فكّر فيها ونظَر ، أو أغرَض عنها ولَهَا ، ﴿ وَلَوَ لَمَ تَكَادُ مِن بيانِها ووضوحِها تُضِىءُ لمن فكّر فيها ونظَر ، أو أغرَض عنها ولَهَا ، ﴿ وَلَوَ لَمُ يَزِدُها اللّهُ بيانًا ووضوحًا بإنزالِه هذا القرآنَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲.

<sup>(</sup>٢) في م: « بالعشي » .

إليهم ، مُنَبِّهًا لهم على توحيدِه ، فكيف إذا نبَّههم به ، وذكَّرهم بآياتِه ، فزادهم به حجة إلى مُحجِه عليهم قبلَ ذلك! فذلك بيانٌ مِن اللَّهِ ونورٌ على البيانِ والنورِ الذي كان قد وصَفه (١) لهم ونصَبه قبلَ نزولِه .

وقولُه : ﴿ نُورُ عَلَىٰ نُورِ ﴾ . يعنى النارَ على هذا الزيتِ الذى يكادُ يُضِىءُ ولو لم تَمْسَسْه النارُ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ نُورُ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ . قال : النارُ على الزيتِ (٢) .

قال أبو جعفر: وهو عندى - كما ذكَوْتُ - مَثَلُ القرآنِ. ويعنى بقولِه: ﴿ نُورُ وَ مَثَلُ القرآنِ . ويعنى بقولِه: ﴿ نُورُ عَلَىٰ نُورً ﴾ : هذا القرآنُ نورٌ مِن عندِ اللّهِ ، أَنْزَله إلى خلقِه يَسْتَضِيئون به . ﴿ عَلَىٰ نُورً ﴾ : على الحججِ والبيانِ الذي قد نصَبَه لهم قبلَ مجيءِ القرآنِ وإنزالِه إياه ، مما يَدُلُ على حقيقةِ وحدانيتِه ، فذلك بيانٌ مِن اللّهِ ونورٌ على البيانِ والنورِ الذي كان وصَفه (١) لهم ونصَبَه قبلَ نزولِه .

وذُكِر عن زيدِ بنِ أسلمَ في ذلك ما حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى عبدُ اللَّهِ بنُ عَيَّاشٍ (٢) ، قال : قال زيدُ بنُ أَسْلَمَ في قولِه : ﴿ نُورُ عَلَىٰ فَرْ ﴾ : يُضِيءُ بعضُه بعضًا ، يعني : القرآنُ (١) .

وقولُه : ﴿ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يُوَفِّقُ اللَّهُ لاتِّباعِ

<sup>(</sup>١) في م : « وضعه » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٤٩٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٠٣/٨.

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ت ٢ : ﴿ عباس ١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٥٩٤/٨ عن يونس به .

نورِه ، وهو هذا القرآنُ ، مَن يَشاءُ مِن عبادِه .

وقوله : ﴿ وَيَضَرِبُ اللّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ﴾ . يقول : ويُمثّلُ اللّهُ الأمثالَ والأشباة للناسِ ، كما مثّل لهم مَثَلَ هذا القرآنِ في قلبِ المؤمنِ بالمصباحِ في المشكاةِ ، وسائرِ ما في هذه الآيةِ مِن الأمثالِ ، ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : واللّهُ بضربِ الأمثالِ وغيرِها مِن الأشياءِ كلِّها ذو علم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَلَذِكَرَ فِيهَا آسَمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِ وَٱلْآصَالِ ﴿ آَتُ كِجَالُ لَا نُلْهِيهُمْ يَجَنَرُةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَارِ الصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا / لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلأَبْصَكُرُ ﴿ آَلَهُ لِيَجْزِيهُمُ ٱللّهُ ١٤٤/١٨ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ آَنِهُ ﴾ .

[٢٥٠/٢] يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾: اللَّهُ نورُ السماواتِ والأرضِ، مَثَلُ نورِه كمشكاةٍ فيها مصباحٌ في بيوتٍ أذِن اللَّهُ أن تُرْفَعَ.

كما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : المشكاةُ التي فيها الفَتِيلَةُ التي فيها الفَتِيلَةُ التي فيها المصبامح . قال : المصابيح في بيوتٍ أذنِ اللَّهُ أن تُرْفَعَ (١) .

قال أبو جعفر : قد يَحْتَمِلُ أن تكونَ « في » مِنْ صلةِ ﴿ يُوقَدُ ﴾ فيكونَ المعنى : يُوقَدُ مِن شجرةٍ مُبارَكةٍ ، ذلك المصباحُ في بيوتٍ أذِن اللَّهُ أن تُرفَعَ .

وعَنَى بالبيوتِ المساجدَ .

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويل في ذلك ؛ فقال بعضُهم بالذي قُلْنا في ذلك .

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٣٨٩/٧ بلفظ : المصابيح في بيوت .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميد ونصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأوْدِيُّ ، قالا : ثنا حَكَّامٌ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عِن أبى صالحٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ . قال : المساجدُ (١) .

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ : وهى المساجدُ تُكْرَمُ (٢) ، ونُهِى عن اللَّغْوِ فيها (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ : يعنى كلَّ مسجدٍ يُصَلَّى فيه ؛ جامع أو غيرِه .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ . قال : مساجدُ تُبْنَى .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقَاءُ ، عن ابنِ أَبِي نَجَيعٍ ، عن مجاهدِ مثلَه (1) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حَجَاجٌ ، عن ابنِ مُجريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٠٤/٨ معلقًا .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف : ( كره ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٠٤/٨ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٩٣ ٤، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/٥ ٠ ٢٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ م إلى عبد بن حميد .

120/11

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، قال : أخبَرنا معمرُ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ . قال : في المساجدِ (١) .

قال: أخبَرنا معمرٌ ، عن أبي إسحاق ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، قال: أدركتُ أصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ وهم يقولون: المساجدُ بيوتُ اللَّهِ ، وإنه حقٌ على اللَّهِ أن أَن يُحْرِمَ مَنْ زارَه فيها (٢).

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن "سالمِ بنِ عمرً" في قولِه : ﴿ فِي بُنُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ . قال : هي المساجدُ .

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فِي بُيُوتٍ اللَّهُ أَن تُرْفِعَ ﴾ . قال : المساجدُ .

/ وقال آخرون : عَنَى بذلك البيوتَ كلُّها .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدِ ونصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأَوْدِيُّ ، قالا : حدَّثنا حَكَّامُ بنُ سَلْمِ (٤) ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدِ ، عن عكرمةَ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ . قال : هي البيوتُ كلُّها (٥) .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲۰/۲ ، ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٦١/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت ٢ : «مسلم بن عمير». ولم نجد لسالم بن عمر ترجمة ، ولا يصح أن تكون العبارة : سالم عن ابن عمر . لأن ابن المبارك ولد سنة ثمان عشرة ومائة ، وتوفى سالم سنة خمس ومائة . فالله أعلم . وينظر ما سيأتي في ص٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) في ت١، ف: « سالم »، وفي ت٢: « مسلم ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٠٤، ٢٦٠٥ من طريق محمد بن سوقة ، عن عكرمة .

وإنما اخْتَرْنا القولَ الذى اخترْناه فى ذلك؛ لدَلالةِ قولِه: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُمْ فِيهَا بِأَلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ . على أنها بيوتُ بُنِيَتْ للصلاةِ ، فلذلك قُلْنا : هى المساجدُ .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ آذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : أذِن اللَّهُ أن تُبْنَى .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ . قال : تُبنّى (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

وقال آخرون : معناه : أَذِن اللَّهُ أَن تُعَظَّمَ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفِعَ ﴾ . يقولُ : أن تُعَظَّمَ لذِكْرِه (٢) .

١٤٦/١٨ /وأَوْلَى القولَيْن فى ذلك عندى بالصوابِ القولُ الذى قاله مجاهدٌ ، وهو أن معناه : أَذِن اللَّهُ أَن تُرْفَعَ بِناءً . كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٩٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

اَلْبَيْتِ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. وذلك أن ذلك هو الأُغْلَبُ مِن معنى الرَّفْعِ في البيوتِ والأَبْنيَةِ.

وقولُه : ﴿ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ . يقولُ : وأذِن لعبادِه أن يَذْكُروا اسمَه فيها . وقد قِيلَ : عَنَى به أنه أذِن لهم بتلاوةِ القرآنِ فيها .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ثم قال : ﴿ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ . يقولُ : يُتْلَى فيها كتابُه (١) .

وهذا القولُ قريبُ المعنى مما قُلْناه فى ذلك ؛ لأن تلاوةَ كتابِ اللَّهِ مِن معانى ذكرِ اللَّهِ ، غيرَ أن الذى قلنا به أَظْهَرُ مَعْنَيَيْهِ ، فلذلك اخْتَرْنا القولَ به .

وقولُه: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْعُدُوِ وَٱلْآصَالِ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ يَجَنَّرَةُ وَلَا بَيْعُ عَن فَرَاةِ وَلِه : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصارِ : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصارِ : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ ﴾ بضم الياءِ وكسرِ الباءِ '' ، بمعنى : يُصَلِّى له فيها رجالٌ ، وبجعلِ ﴿ يُسَيِّحُ ﴾ فِعْلًا لـ ﴿ الرجالِ ﴾ وخبرًا عنهم ، ويُرفعُ به ﴿ الرجالُ ﴾ ، سوى عاصم '' وابنِ عامرٍ ، فإنهما قرأا ذلك : (يُسَبَّحُ له) بضم الياءِ وفتحِ الباءِ ، على ما لم يُسمَّ فاعِلُه ، ثم يَرفعان ﴿ الرجالَ ﴾ بخبرِ ثانِ مُضْمَرٍ ، كأنهما أرادا : يُسَبَّحُ للّهِ في البيوتِ التي أذِن اللَّهُ أن تُرفعَ ، يُسبِّحُ له رجالٌ . فرَفعا الرجالَ بفِعْلِ مُضْمَرٍ .

والقراءةُ التي هي أَوْلاهما بالصوابِ قراءةُ مَن كَسَر الباءَ، وجعَله خبرًا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٠٦/٨ من طريق عبد الله به .

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص٥٦ ه .

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي بكر .

لـ « الرجالِ » وفِعلًا لهم . وإنما كان الاختيارُ رفعَ « الرجالِ » بمُضْمَرٍ مِن الفعلِ لو كان الخبرُ عن « البيوتِ » لا يَتُمُّ إلا بقولِه : ﴿ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا ﴾ . فأمَّا والحبرُ عنها دونَ ذلك تامٌّ ، فلا وجهَ لتوجيهِ قولِه : ﴿ يُسَيِّحُ لَمُ ﴾ إلى غيرِه ؛ إلى غيرِ الخبرِ عن الرجالِ .

وعَنَى بقولِه : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُمْ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴾ : يُصَلِّى له في هذه البيوتِ بالغَدَوَاتِ والعَشِيَّاتِ رجالٌ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني على بنُ الحسنِ الأزْدَى ، قال : ثنا المُعافَى بنُ عِمرانَ ، عن سفيانَ ، عن عمَّارِ الدَّهْنيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كلُّ تسبيحٍ في القرآنِ فهو صلاةً (١) .

حدَّثنى على ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ثم قال : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُمْ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾ . يقولُ : يُصَلِّى له فيها بالغَداةِ والعَشِى ، يعنى بالغُدُوِّ صلاةَ الغَداةِ ، ويعنى بالآصالِ صلاةَ العصرِ ، وهما أَوَّلُ ما افْتَرَضِ اللَّهُ مِن الصلاةِ ، فأحَبُ أن يَذْكُرَهما ، ويُذَكِّرَ "بهما عبادَه".

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الحسن :

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن مردویه – كما فی تخریج الكشاف ۱۸۰/۳ والضیاء فی المختارة (۳۳۵) من طریق المعافی به ، وأخرجه الفریابی – كما فی التغلیق ۲۳۹/۶– من طریق عمار به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت٢، ف: ( بها عبادته » ، وفي م : ( بهما عبادته » . والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٠٦/٨ من طريق عبد الله بن صالح به .

﴿ يُسَيِّحُ لَهُمْ فِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْآصَالِ رِجَالٌ ﴾ : أذِن اللَّهُ أَن تُبْنَى ، ﴿ فَيُصَلَّى لَه ۗ فيها بالغدوِّ والآصالِ ( ) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سَمِعْتُ أبا معاذِ يقولُ في قولِه : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُمْ فِيهَا الْمُحَدِّقُ وَالْآصَالِ ﴾ : يعنى الصلاة المفروضة .

وقولُه : ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ تِجَكَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لا يَشْغَلُ هؤلاء الرجالَ الذين يُصَلُّون في هذه المساجدِ التي أذِن اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ، عن ذكرِ اللَّهِ فيها وإقامِ الصلاةِ - تجارةٌ ولا بيعٌ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أنه نظَر إلى قومٍ مِن السوقِ قاموا وتركوا بِيَاعاتِهم (أ) إلى الصلاةِ ، فقال : هؤلاء الذين ذكر اللَّهُ في كتابِه : ﴿ لَا نُلْهِيمُ يَجِنَرُهُ ۗ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ٢ ، ف : ( يصلي له ) ، وفي م : ( يصلي ) ، وفي تفسير عبد الرزاق : ( ويصلي له ) . (٢) تقدم تخريجه في ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٠٨/٨ من طريب عوف ، عن سعيد بن أبي الحسن قوله .

<sup>(</sup>٤) البِياعَة : السَّلْعَة . والجمع بِيَاعات . تاج العروس ( ب ى ع ) . ( تفسير الطبرى ٢١/١٧ )

الله الآية (١).

قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، عن سَيَّارٍ ، عمَّن حدَّثه ، عن ابنِ مسعودٍ نحوَ ذلك (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، عن سَيَّارٍ ، قال : حُدِّثتُ عن ابنِ مسعودٍ أنه رأًى قومًا مِن أهلِ السوقِ حيثُ نُودِىَ بالصلاةِ ، ترَكوا بِياعاتِهم ، مسعودٍ أنه رأًى قومًا مِن أهلِ السوقِ حيثُ نُودِىَ بالصلاةِ ، تركوا بِياعاتِهم ، ١٤٧/١٨ ونَهَضُوا إلى الصلاةِ ، فقال عبدُ اللَّهِ : هؤلاء/ مِن الذين ذكر اللَّهُ في كتابِه : ﴿ لَا اللهِ عَبْرَةُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ .

وقال بعضُهم: معنى ذلك: لا تُلْهِيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن صلاتِهم المفروضةِ عليهم.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ثم قال : ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ تِجَـٰزَةُ ۖ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : عن الصلاةِ المكتوبةِ " .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲٦٠٨/۸ من طريق جعفر بن سليمان به . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٦٠/٢ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٠٧/ حن جعفر ، عن سالم ، عن ابن عمر ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٢/٥ إلى المصنف وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبى حاتم من قول ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور - كما في الدر المنثور ٥٢/٥- ومن طريقه الطبراني (٩٠٧٩) ، والبيهقي في الشعب (٢٩١٧) ، عن هشيم به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٠٨/٨ من طريق عبد الله به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٢/٥ إلى عبد بن حميد .

وقولُه : ﴿ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ . يقولُ : ولا يَشْغَلُهم ذلك أيضًا عن إقامِ الصلاةِ بحُدودِها في أوقاتِها .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدٌ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن سعيدِ بنِ أبى الحسنِ ، عن رجلٍ نَسِىَ عوفٌ اسمَه ، في : ﴿ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ ﴾ . قال : يَقُومُون للصلاةِ عندَ مَواقيتِ الصلاةِ (١) .

فإن قال قائلٌ: أو ليس قولُه: ﴿ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ الصَّلَوْقِ مَصْدَرًا مِن قولِه: أَقَمْتُ ؟ قِيلَ: بلى . فإن قال: أو ليس المصدرُ منه: إقامةً . كالمصدرِ مِن: أجَرتُ: إجارةً . قيلَ: بلى . فإن قال: وكيف قال: ﴿ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ ﴾ ، أو تَجُيزُ أن يقالَ ( ) : أقمتُ إقامًا ؟ قيل: لا ( ) ، ولكنِّى أُجيزُ: أَعْجَبَنى إقامُ الصلاةِ . فإن قيل: وما وجهُ جَوازِ ذلك ؟ قيل: إنّ الحُحْمَ في ﴿ أقمتُ ﴾ إذا جُعِل منه مصدرٌ ، أن يقالَ : إقوامًا . كما يُقالُ : أَقْعَدتُ فُلانًا إِقْعَادًا ، وأعطيتُه [ ٢/٢٧٤ ظ] إعطاءً . ولكنَّ العربَ لمَّ سَكَّنتِ الواوَمِن ﴿ أقمتُ ﴾ ، فسَقَطَتْ لا جُتماعِها وهي ساكنةٌ والميمَ وهي ساكنةٌ ، بنوًا المصدرَ على ذلك ، إذ جاءتِ الواوُ ساكنةً قَبْلَ ألِفِ الإِنْعَالِ وهي ساكنةٌ ، فسَقَطَتِ الواوُ ساكنةً قَبْلَ ألِفِ الإِنْعَالِ وهي ساكنةً ، فسَقَطَتِ الواوُ ساكنةً قَبْلَ ألِفِ الإِنْعَالِ وهي ساكنةً ، فسَقَطَتِ الأولى منهما ، فأبْدَلُوا منها هاءً في آخِرِ الحرفِ ؛ كالتَّكْثيرِ للحرفِ ، كما فسَقَطَتِ الأولى منهما ، فأبْدَلُوا منها هاءً في آخِرِ الحرفِ ؛ كالتَّكْثيرِ للحرفِ ، كما

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۳۲۱.

<sup>(</sup>۲) في م : « نقول » .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

فَعَلُوا ذلك في قولِهم: وَعَدْتُه عِدَةً ، ووَزَنْتُه زِنَةً . إِذ<sup>(١)</sup> ذَهَبِتِ الواوُ مِن أَوَّلِه ، كَثَّرُوه مِن آخرِه بالهاءِ، فلَمَّا أُضِيفَتِ الإقامةُ إلى الصلاةِ، حذَفوا الزيادةَ التي كانوا زادوها للتكثير، وهي الهاءُ في آخِرها؛ لأن الخافِضُ وما خَفَض عندَهم كالحرفِ الواحدِ ، فاسْتَغْنُوا بالمضافِ إليه مِن الحرفِ الزائدِ . وقد قال بعضُهم في نظير ذلك<sup>(۲)</sup> :

إِنَ الْحَلِيطُ أَجَدُّوا البَيْنَ فَالْجُرَدُوا وَأَخْلَفُوكَ عِدَ<sup>(٣)</sup> الأَمْرِ الذَّى وَعَدُوا يُرِيدُ: عِدَةَ الأمرِ. فأَسْقَط الهاءَ مِن « العِدَةِ » لمَّا أضافَها ، فكذلك ذلك في ﴿ إِفَامِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ .

وقولُه : ﴿ وَإِينَآهِ ۚ ٱلزَّكُوٰةِ ﴾ . قِيلَ : معنى ذلك : وإخلاصِ الطاعةِ للَّهِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابن عباس قولَه : ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ [البقرة : ٤٣، ٨٣، ١١٠، النساء : ٧٧، السور: ٥٦، المزمل: ٢٠] ، ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُمْ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوْةِ ﴾ [مريم: ٥٥] . وقولَه : ١٤٨/١٨ ﴿ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ ﴾ [مريم: ٣١] . وقولَه : / ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْرً وَرَحْمَتُهُو مَا زَكِنَ مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ [النور: ٢١]. وقولَه: ﴿ وَحَنَـانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً ﴾ [مريم: ١٣]. ونحوَ هذا في القرآنِ. قال: يعني بالزكاةِ طاعةَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في ت ٢: (إذا).

<sup>(</sup>٢) اللسان (غ ل ب، وع د، خ ل ط) ، ونسبه في الموضع الأول إلى الفضل بن العباس بن عتبة اللَّهْبيي . (٣) في ص ، ت ١ ، ف : ( عدا ٥ ، وفي ت ٢ : ( عن ٥ . ورسمها في اللسان (غ ل ب) ( عدا ١ ، وفمي (خ ل ط) ، (وع د) رسمها (عدى) ، وذكر في (وع د) قول الفراء : ويكتب بالياء .

والإخلاصَ <sup>(۱)</sup>.

وقولُه: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ . يقولُ : يخافون يومًا تَتَقَلَّبُ فيه القلوبُ مِن هَوْلِه ، بينَ طمع بالنجاةِ ، وحَذَر بالهلاكِ ، ﴿ وَٱلْأَبْصَدُ ﴾ : أَى ناحيةٍ يُؤْخَذُ بهم ؛ أذاتَ اليمينِ أم ذاتَ الشمالِ ؟ ومِن أينَ يُؤْتَوْن كُتُبَهم ؛ أمِن قِبَلِ الأَيْمانِ أَم مِن قِبَلِ الشَّمَائِلِ ؟ وذلك يومُ القيامةِ .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ عَيَّاشٍ ، قال : قال ريدُ بنُ أسلمَ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرَّفَعَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فِنَ اللَّهُ أَن تُرَفَعَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَنَ قَلَهُ مُن يُورِهِ القيامةِ (٢) .

وقولُه: ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ . يقولُ : فَعَلوا ذلك ، يعنى أنهم لم تُلْهِهِم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر اللهِ ، وأقاموا الصلاة ، وآتؤا الزكاة ، وأطاعوا ربّهم ، مَخَافَة عذابِه يومَ القيامةِ ؛ كى يُثيبَهم اللّهُ يومَ القيامةِ بأحسنِ أعمالِهم التي عمِلوها في الدنيا ، ويَزيدُهم على ثوابِه إياهم على أحسنِ أعمالِهم التي عمِلوها في الدنيا مِن فَضْلِه ، فيتَفَضَّلَ " عليهم مِن عندِه بما أحبُ مِن كرامتِه لهم .

وقولُه: ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّهُ يَتَفَضَّلُ على مَن شاءَ وأراد؛ مِن طَوْلِه وكرامتِه، مما لم يَشتَحِقَّه بعملِه، ولم يَثلُغْه بطاعتِه، ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ . يقولُ: بغيرِ مُحَاسَبَةٍ على ما بذَل له وأعطاه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْدَلُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٠٩/٨ من طريق عبد الله به ، وتقدم في ٢٦٠٩/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٠٩/٨ عن يونس به .

<sup>(</sup>٣) في م : « فيفضل » .

ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُمُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَمُ فَوَقَىٰلُهُ حِسَابُمُّ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (إِنَّ ﴾ .

وهذا مَثَلٌ ضرَبه اللَّهُ لأعمالِ أهلِ الكفرِ به ، فقال : والذين جَحَدوا توحيدَ رَبِّهم ، وكذَّبوا بهذا القرآنِ وبمَن جاء به ، مَثَلُ أعمالِهم التي عمِلوها ﴿ كَمَرَابِمٍ ﴾ . يقولُ : مِثْلُ سرابٍ .

والسرابُ : ما لَصِقَ بالأرضِ ، وذلك يكونُ نِصْفَ النهارِ ، وحينَ يَشْتَدُّ الحرُّ . والآلُ : ما كان كالماءِ بينَ السماءِ والأرضِ ، وذلك يكونُ أَوّلَ النهارِ ، يَرْفَعُ كُلَّ شيءٍ ضُحّى .

وقولُه : ﴿ بِقِيعَةِ ﴾ . وهي جمعُ قاعٍ ، كالجِيرَةِ جمعُ جارٍ . والقاعُ : ما انْبَسَط مِن الأرضِ واتَّسَع . وفيه يكونُ السرابُ .

وقولُه: ﴿ يَحْسَبُهُ ٱلظّمْعَانُ مَآءً ﴾ . يقولُ: يَظُنُّ العَطْشانُ مِن الناسِ السرابَ ماءً ، ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَهُ ﴾ والهاءُ مِن ذِكْرِ «السرابِ » . والمعنى : حتى إذا جاءَ الظمآنُ السرابَ ، مُلْتَمِسًا ماءً يَسْتَغِيثُ به مِن عطشِه ، ﴿ لَوْ يَجِدُهُ شَيْعًا ﴾ . يقولُ : لم يَجِدِ السرابَ شيقًا ، فكذلك الكافرون باللَّهِ ؛ مِن أعمالِهم التي عمِلوها ، في غُرُورٍ ، يَحْسَبون أنها مُنَجِّيتُهم عندَ اللَّهِ مِن عذابِه ، كما كسب الظمآنُ الذي رَأَى السرابَ ، فظنَّه ماءً يَرُويه مِن ظَمَيْه ، حتى إذا هَلك كسب الظمآنُ الذي رَأَى السرابَ ، فظنَّه ماءً يَرُويه مِن ظَمَيْه ، حتى إذا هَلك وصار إلى الحاجةِ إلى عملِه الذي كان يَرَى أنه نافِعُه عندَ اللَّهِ ، لم يَجِدْه يَنْفَعُه شيعًا ؛ لأنه كان عَمِلَه على كفرِ باللَّهِ ، ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ ﴾ هذا الكافرُ ، عندَ هلاكِه بالمِوصادِ ، ﴿ فَوَقَدُهُ على القيامةِ حسابَ أعمالِه التي عمِلها في الدنيا ، وجازاه بالحراءَه الذي يَسْتَحِقُه عليها منه .

/فإن قال قائلٌ : وكيفَ قيلَ : ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَكَآءَهُ لَرْ يَجِدُهُ شَيْئًا ﴾ . فإن لم ١٤٩/١٨ يَكُنِ السرابُ [ ٧٧/٢ء ] شيئًا ، فعلامَ أُدْخِلَت الهاءُ في قولِه : ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَكَآءَهُ ﴾ ؟

> قيل: إنه شيء يُرَى مِن بعيدٍ كالضَّبابِ الذي يُرَى كَثيفًا مِن بعيدٍ ، والهَبَاءِ ، فإذا قَرُب منه المرءُ رَقَّ وصار كالهواءِ .

> وقد يَحْتَمِلُ أن يكونَ معناه : حتى إذا جاء موضعَ السرابِ لم يَجِدِ السرابَ شيئًا . فاكْتُفِي بذكرِ « السرابِ » مِن ذكرِ موضعِه .

> ﴿ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ سريعٌ حسابُه ؛ لأنه تعالى ذكرُه لا يَحتاجُ إلى عَقْدِ أصابعَ ، ولا حفظِ بقلبٍ ، ولكنه عالمٌ بذلك كلَّه ، قبلَ أن يَعْمَلَه العبدُ ، ومِن بعدِ ما عمِله .

وبنحوِ الذي قلنا في معنى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عبدُ الأعلى بنُ واصلٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : أخبَرنا أبو جعفرِ الرازيُّ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ ، عن أبيّ بنِ كعبٍ ، قال : ثم ضرَب مثلًا آخرَ ، فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَبِ بِقِيعَةِ ﴾ . قال : وكذلك الكافرُ يَجِيءُ يومَ القيامةِ ، وهو يَحْسَبُ أن له عندَ اللَّهِ خيرًا ، فلا يَجِدُ ، فيدُ خِلُه النارُ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى جعفرِ الرازيِّ ، عن أبي جعفرِ الرازيِّ ، عن أبيٌ بن كعبِ بنحوه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابنُ أبي حاتم في تفسيره ٢٦١٠/٨ من طريق عبيد الله بن موسى به ، وتقدم أوله في ص ٢٩٧.

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاكِم بِقِيعَةِ ﴾ . يقولُ : الأرضِ المستويةِ (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْمَعْلَهُمْ كَسَرَبِهِ اللّهُ لرجل عطِش فاشْتَدَّ قولِه : ﴿ وَٱللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ . قال : هو مَثَلَّ ضرَبه اللّهُ لرجل عطِش فاشْتَدً عطشه ، فرأى سرابًا ، فحسِبه ماءً ، فطلَبه وظنَّ أنه قد قدر عليه ، حتى أتاه ، فلمَّا أتاه لم يَجده شيعًا ، وقبض عند ذلك . يقولُ : الكافرُ كذلك ، يَحْسَبُ أن عملَه مُغْنِ عنه ، أو نافعُه شيعًا ، ولا يكونُ آمِنًا "على شيءٍ حتى يَأْتِيَه الموتُ ، فإذا أتاه الموتُ لم يَجِدْ عملَه أَغْنَى عنه شيعًا ، ولم يَنْفَعْه إلا كما نفع العطشانَ المُشْتَدَّ إلى السرابِ "".

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورْقَاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهد فى قولِ اللَّهِ: ﴿ كُسُرَكِم بِقِيعَةِ ﴾ . قال: بقاعٍ مِن الأرضِ، والسرابُ عملُه . زاد الحارثُ فى حديثه عن الحسنِ: والسرابُ عملُ الكافرِ، ﴿ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ ، إتيانُه إياه: موتُه وفراقُه الدنيا . ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ ﴾ عندَ فراقِه الدنيا ، ﴿ فَوَقَلَهُ عِسَابُهُمْ ﴾ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ كَمَرَكِمِ بِقِيعَةِ ﴾ . قال : بِقِيعةٍ مِن الأرضِ ، ﴿ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْءَانُ مَآءً ﴾ : هو مثلً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦١١/٨ من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ت١، وفي م : ﴿ آتِيا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦١١/٨ ، ٢٦١٢ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٤٩٤ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨ ٢٦١ ، ٢٦١٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

ضرَبه اللَّهُ لعملِ الكافرِ ، يقولُ : يَحْسَبُ أَنه في شيءٍ ، كما يَحْسَبُ هذا السرابَ ماءً ، ﴿ حَقَّىۤ إِذَا مات لم يَجِدْ عملَه شيئًا ﴾ . وكذلك الكافرُ إذا مات لم يَجِدْ عملَه شيئًا ، ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ فَوَفَّلُهُ حِسَابَةٌ ﴾ (١) .

حدَّثني يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَمُووَا ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ١٥٠/١٨ كَفَروا ، ﴿ أَعْنَاهُمُ كَمَرَكِم بِقِيعَةِ ﴾ . قدرأى السراب، ووثِق بنفسِه أنه ماءً ، فلما كفَروا ، ﴿ أَعْنَاهُمُ كَمَرَكِم بِقِيعَةِ ﴾ . قدرأى السراب، ووثِق بنفسِه أنه ماءً ، فلما جاءَه لم يَجِدْه شيئًا . قال: وهؤلاء ظنُّوا أن أعمالَهم صالحةٌ ، وأنهم سيَرْجِعون منها إلى خيرٍ ، فلم يَرْجِعوا منها إلا كما ربح صاحبُ السرابِ ، فهذا مثلٌ ضرَبه اللَّهُ جلَّ ثناؤُه وتقَدَّستْ أسماؤُه (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَوْ كَظُلُمَنَتِ فِى جَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، سَحَابُّ ظُلُمَنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَكُوهُ لَرُ يَكُدُ يَرَهَاۚ وَمَن لَرَ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ إِنْ اللّهِ اللّهِ مِن نُورٍ ﴿ إِنْ اللّهِ اللّه

وهذا مَثَلُ آخرُ ضرَبَه اللَّهُ لأعمالِ الكفارِ ، يقولُ تعالى ذكرُه : ومثَلُ أعمالِ هؤلاء الكفارِ ، في أنها عُمِلَت على خَطأً وفسادٍ ، وضلالةٍ وحيرةٍ مِن عُمَّالِها فيها ، وعلى غيرِ هُدًى - مثَلُ ظُلماتِ في بحرٍ لُجِّيٍّ . ونُسِب البحرُ إلى اللَّجَةِ ، وصفًا له بأنه عميقٌ كثيرُ الماءِ ، ولُجَّةُ البحرِ مُعْظَمُه ، ﴿ يَغْشَلهُ مَوَّجٌ ﴾ . يقولُ : يَعْشَى البحرَ موجٌ . ﴿ مِن فوقِ الموجِ موجٌ آخرُ يَعْشاه ، ﴿ مِن فوقِ الموجِ موجٌ آخرُ يَعْشاه ، ﴿ مِن فوقِ الموجِ موجٌ آخرُ يَعْشاه ، ﴿ مِن فوقِ الموجِ مَوجٌ آلُولَ ، سَحابٌ . فجعَل صَحَابٌ . فجعَل . يقولُ : مِن فوقِ الموجِ الثاني الذي يَعْشَى الموجِ الأوّلُ ، سَحابٌ . فجعَل

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٦١/٢ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦١٢/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

الظُّلُماتِ مثلًا لأعمالِهم، والبحرَ اللَّجِيَّ مثَلًا لقلبِ الكافرِ، يقولُ: عَمَلُه () بنِيَّةِ قلبِ قد غمَره الجهلُ، وتَغَشَّتُه الضلالةُ والحَيْرةُ، كما يَغْشَى هذا البحرَ اللَّجيَّ موجُ مِن فوقِه موجُ مِن فوقِه سَحابٌ. فكذلك قلبُ هذا الكافرِ الذي مثلُ عملِه مثلُ هذه الظلماتِ، يَغْشاه الجهلُ باللَّهِ، بأن اللَّه ختَم عليه، فلا يَعْقِلُ عن اللَّهِ، وعلى سمعِه، [ ٢/٧٧٤ ع فلا يَسْمَعُ مواعظَ اللَّهِ، وجعَل على بصرِه غِشاوةً، فلا يُبْصِرُ به صعِه، وجعَل على بصرِه غِشاوةً، فلا يُبْصِرُ به صححِه، اللَّهِ، فتلك ظلماتُ بعضُها فوقَ بعضِ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بن سعدِ، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنا أبى، قال تنى عمى، قال: ثنا أبى، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ أَوْ كَظُلُمْتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَنَهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوَجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَعَابٌ ﴾ قال: ﴿ ظُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ : يعنى فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مَا القلبِ والسمعِ والبصرِ، وهو كقولِه: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى بَذَلِكُ الغِشاوةَ التي على القلبِ والسمعِ والبصرِ، وهو كقولِه: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى فَوْلِه: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ الآية [البقرة: ٢] .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَوْ كَظُلُمُنتِ فِي بَحْرِ لُجِّيِ ﴾ : عميقٍ ، وهو مَثلٌ ضرَبه اللَّهُ للكافرِ يَعْمَلُ في

<sup>(</sup>١) في م: (عمل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦١٣/، ٢٦١٤ عن محمد بن سعد به .

ضلالةِ وحَيْرةِ ، قال : ﴿ ظُلْمُنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ (١).

اورُوِى عن أُبِيِّ بنِ كعبٍ ما حدَّثنى عبدُ الأعلى بنُ واصلٍ ، قال : ثنا عُبيدُ اللَّهِ ١٥١/١٨ ابنُ موسى ، قال : أخبَرنا أبو جعفر الرازيُّ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، عن أبى العاليةِ ، عن أبي بنِ كعبٍ فى قولِه : ﴿ أَوْ كَظُلُمَتِ فِى بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَنهُ مَوْجٌ ﴾ الآية . قال : ضرَب مثلًا آخَرَ للكافرِ ، فقال : ﴿ أَوْ كَظُلُمَتِ فِى بَحْرِ لُجِيِّ يَهْ الآية . قال : فهو ضرَب مثلًا آخَرَ للكافرِ ، فقال : ﴿ أَوْ كَظُلُمَتِ فِى بَحْرٍ لُجِيِّ ﴾ الآية . قال : فهو يَتقلَّبُ فى خمسٍ مِن الظَّلَمِ ، فكلامُه ظُلْمَةٌ ، وعملُه ظلمةٌ ، ومَدْخَلُه ظلمةٌ ، ومَدْخَلُه ظلمةٌ ، ومَدْخَلُه ظلمةٌ ، ومَدْرَجُه ظلمةٌ ، ومصيرُه إلى الظلماتِ يومَ القيامةِ ، إلى النارِ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى جعفر الرازيّ ، عن البيع (٢) ، عن أبى العاليةِ ، عن أبيّ بن كعبٍ بنحوه .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ أَوْ كَظُلُمَنَتِ فِى بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ. مَوْجٌ ﴾ إلى قولِه: ﴿ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ . قال: شرِّ بعضُه فوق بعضٍ . وقولُه: ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُمُ لَرَّ يَكَدُ يَرَنَهَا ﴾ . يقولُ: إذا أَخْرَج الناظرُ يدَه فى هذه الظلماتِ لم يَكَدْ يَراها('').

فإن قال <sup>(°)</sup> قائلٌ : وكيفَ قيلَ : ﴿ لَمْ يَكَدُ يَرَنَهَا ۚ ﴾ . مع شدةِ هذه الظُّلْمةِ <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٦١ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦١٣/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٥ إلى عبد بن حميد ، وعند عبد الرزاق وابن أبي حاتم : ظلمة . بدل : ضلالة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٤ ٢٦ من طريق عبيد الله بن موسى به ، وتقدم أوله في ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) سقط من : ت ٢ ، وفي م ، ت ١ ، ت٣، ف : ﴿ أَبِّي الربيع ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٥/٥ ٢٦١ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : ﴿ لنا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ت ١ : ( الظلمات » .

التى وصَف ، وقد علِمْتَ أن قولَ القائلِ: لم أكدْ أَرَى فلانًا. إنما هو إثباتٌ منه لنفسِه رؤيتَه بعد جَهْدِ وشدة ، ومِن دونِ الظلماتِ التي وُصِفَت (١) في هذه الآيةِ ما لا يَرَى الناظرُ يدَه إذا أخْرَجها فيه ، فكيف فيها ؟

قيل: في ذلك أقوال ، نَذْكُرُها ثم نُخْيِرُ بالصوابِ مِن ذلك ؛ أحدُها: أن يكونَ معنى الكلام : إذا أُخْرَج يدَه رائيًا لها ، لم يَكُدْ أن (٢) يراها . أي : لم يَعْرِفْ مِن أينَ يراها . فيكونُ مِن المُقَدَّمِ الذي معناه التأخير ، ويكونُ تأويلُ الكلام على ذلك : إذا أُخْرَج يدَه لم يَقْرُبْ أن يَراها .

والثانى: أن يكونَ معناه: إذا أُخْرَج يدَه لم يَرَها. ويكونَ قولُه: ﴿ لَرَّ يَكَدُ ﴾ . في دخولِه في الكلامِ ، كقولِه: ﴿ وَظَنْنُواْ مَا لَهُمْ مِّن تَجِيضِ ﴾ [نصلت: ٤٨]. ونحوَ ذلك.

والثالث : أن يكونَ قدرآها بعدَ بُطءٍ وجَهْدٍ ، كما يقولُ القائلُ لآخرَ : ما كِدْتُ أراك مِن الظلمةِ . وقد رآه ، ولكنْ بعدَ إياس وشدةٍ .

وهذا القولُ الثالثُ أظهرُ معانى الكلمةِ مِن جهةِ ما تَسْتَعْمِلُ العربُ « أَكادُ » في كلامِها . والقولُ الآخرُ الذي قلنا أنه يَتَوَجَّهُ إلى أنه بمعنى : لم يَرَها . قولٌ أوضَحُ مِن جهةِ التفسيرِ ، وهو أَخْفَى مَعانِيهِ .

وإنما حسُنَ ذلك في هذا الموضع – أعنى : أن يقولَ : ﴿ لَرْ يَكَدُّ يَرِيَهَا ۗ ﴾ . مع شدةِ الظلمةِ التي ذكر – لأن ذلك مَثَلٌ ، لا خبرٌ عن كائن كان .

﴿ وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا ﴾ . يقولُ : مَن لم يَرْزُقْه اللَّهُ إيمانًا وهُدَّى مِن الضلالةِ

<sup>(</sup>١) في م: ( وصف ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

ومعرفةً بكتابِه ، ﴿ فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾ . يقولُ : فما له مِن إيمانٍ وهدَّى ومعرفةِ بكتابِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ نَكَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّلِيُرُ صَلَقَاتُ عُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَامُ وَتَسَبِيحَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّي وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّي ﴾ .

/يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد ﷺ: ألم تنظُّرُ يا محمدُ بعينِ قلبِك ، فتَعْلَمَ أن ١٥٢/١٨ اللَّهَ يُصَلِّى له مَن فى السماواتِ والأُرضِ؛ مِن مَلَكِ وإنسِ وجِنِّ، ﴿وَٱلطَّيْرُ صَلَقَ يُصَلِّى له مَن فى الهواءِ أيضًا تُسَبِّحُ له ، ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَنَمُ وَتَسَبِيحَةُ ﴾ .

(افإن قال قائل: وكيف قيل: ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسَيِيحُهُ ﴾ والتسبيخ عندَك صلاةً؟ فيقال: قيل: إن الصلاة لبنى آدمَ، والتَّشبيحَ لغيرِهم مِن الحلقِ، ولذلك فَصَل فيما بينَ ذلك.

وبنحوِ الذي [ ٤٧٨/٢ و] قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنى عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَالطَّايرُ صَلَقَاتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَنَهُ وَسَيِحَةً ﴾ . قال : والصلاةُ للإنسانِ ، والتَّسْبيحُ لِما سوى ذلك مِن الحلقِ (٢) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ ، والمثبت ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٤٩٤ ، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦١٦/٨ ، وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (٢) تفسير مجاهد ص ٤٩٤ ، ومن طريق ابن أبى غيب به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٣/٥ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيج ، عن مجاهِ عن ابنِ مُحرَيج ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ أَلَمْ تَسَرَ أَنَّ اللّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّايُرُ صَلَقَاتٌ كُلُّ مُحاهِدً عَلِمَ صَلَانَهُ وَنَسِيدَهُم عامةً لكلِّ شيءٍ . قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسَيِيحَهُم عامةً لكلِّ شيءٍ .

ويَتَوَجَّهُ قُولُه : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَئَمُ وَتَسْبِيحَمُّم ﴾ لوُجُوه ؛ أحدُها : أن تكونَ الهاءُ التي في قولِه : ﴿ صَلاَئَمُ وَتَسْبِيحَمُّم ﴾ مِن ذكر ﴿ كُلُّ ﴾ ، فيكونَ تأويلُ الهاءُ التي في قولِه : ﴿ صَلاَئَمُ وَتَسْبِيحَه . ويكونَ «الكلّ » الكلام : كلَّ مُصَلِّ ومُسَبِّحٍ منهم ، قد عَلِم اللَّهُ صلاتَه وتَسْبيحه . ويكونَ «الكلّ » حينئذِ مرتفعًا بالعائدِ مِن ذكرِه في قولِه : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَئَمُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ . وهو الهاءُ التي في « الصلاةِ » .

والوجهُ الآخَرُ: أن تكونَ الهاءُ في « الصلاةِ » و « التسبيحِ » أيضًا لـ « الكلِّ » ، ويكونَ ﴿ عَلِمَ ﴾ فعلًا ويكونَ « الكلُّ » مُوتَفِعًا بالعائدِ مِن ذكرِه عليه في ﴿ عَلِمَ ﴾ ، ويكونَ ﴿ عَلِمَ ﴾ فعلًا لـ « الكلُّ » . فيكونَ تأويلُ الكلامِ حينَتَذِ : قد عَلِم كلُّ مُصَلِّ ومُسَبِّحٍ منهم صلاةً نفسِه وتَسْبيحه الذي كُلِّفَه وأُنْزِمَه .

والوجهُ الآخِرُ: أن تكونَ الهاءُ في « الصلاةِ » و « التَّسْبِيحِ » مِن ذكرِ اللَّهِ ، والعِلْمُ لـ « الكلِّ » . فيكونَ تأويلُ الكلامِ حينَتَذِ : قد عَلِم كلَّ مُسَبِّحٍ ومُصَلِّ صلاةَ اللَّهِ التي (١) كَلَّفَه إياها وتسبيحه .

وأظهرُ هذه المعانى الثلاثةِ على هذا الكلامِ ، المعنى الأولُ ، وهو أن يكونَ المعنى : كلُّ مُصَلِّ منهم ومُسَبِّحِ قد عَلِم اللَّهُ صلاتَه وتَسْبيحه .

وقولُه : ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : واللَّهُ ذو علمٍ بما يفعَلُ كلُّ مُصَلِّ ومُسَبِّحِ منهم ، لا يَخْفَى عليه شيءٌ مِن أفعالِهم ؛ طاعتِها

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ١، ت٢، ت٣، ف: «الذي ، .

ومَعْصِيتِها ، مُحِيطٌ بذلك كلِّه ، وهو مُجازِيهم على ذلك كلِّه .

وقولُه: ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: وللَّهِ سلطانُ السماواتِ والأرضِ ومُلْكُها ، دونَ كلِّ مَن هو دونَه مِن سلطانِ ومَلِكِ ، فإياه فارْهَبُوا السماواتِ والأرضِ ومُلْكُها ، لا إلى غيرِه ، فإن بيدِه خزائنَ السماواتِ والأرضِ ، لا أَيُّها الناسُ ، وإليه فارْغَبوا ، لا إلى غيرِه ، فإن بيدِه خزائنَ السماواتِ والأرضِ ، لا يَخْشَى بعَطاياكم منها فقرًا ، ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ . يقولُ : وأنتم إليه / بعدَ ١٥٣/١٨ وفاتِكم ، مَصِيرُكم ومَعادُكم ، فمُوَفِّيكُم (١ أجورَ أعمالِكم التي عَمِلتُموها في الدنيا ، وفاتِكم ، مَصِيرُكم واجْتَهِدوا في طاعتِه ، وقَدِّموا لأنفسِكم الصالحاتِ مِن الأعمالِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْزَجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَنَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِدِ. يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِر آنَ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِآوُلِي ٱلْأَبْصَدِر اللَّي ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدِ ﷺ : ﴿ أَلَرْ نَرَ ﴾ يا محمدُ ، ﴿ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِى ﴾ . يعنى : يَسُوقُ ﴿ سَحَابًا ﴾ حيثُ يريدُ ، ﴿ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ﴾ . يقولُ : ثم يؤلِّفُ بينَ السحابِ .

وأضافَ «بينَ» إلى السحابِ، ولم يَذْكُرْ معه غيرَه، و «بينَ» لا تكونُ مضافةً إلا إلى جماعةٍ أو اثنين ؛ لأن السحابَ في معنى جمعٍ ، واحِدُه سحابةٌ ، كما تُجمَعُ النخلةُ : نَخْلُ . والتمرةُ : تمرٌ . فهو نظيرُ قولِ قائلٍ : جَلَس فلانٌ بينَ النخلِ .

وتأليفُ اللَّهِ السحابَ جمعُه بينَ مُتَفَرِّقِها .

وقولُه : ﴿ ثُمَّ يَجِّعَلُهُۥ رُكَامًا ﴾ . يقولُ : ثم يجعلُ السحابَ الذي يُرْجِيهِ ، ويُؤلِّفُ بعضَه إلى بعضِ - ﴿ رُكَامًا ﴾ . يعني : مُتَراكِمًا بعضُه على بعضٍ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ فيوفيكم ﴾ .

وقد حدَّ ثنا عبدُ الحميدِ بنُ بَيانِ ، قال : أخبَرنا حالدٌ ، قال : ثنا فِطْرُ (۱) ، عن حبيبِ بنِ أبى ثابتٍ ، عن عُبَيدِ بنِ عميرِ الليثيّ ، قال : الرياحُ أربعٌ ، يبعثُ اللهُ الريحَ الأولى ، فتَقُمُّ الأرضَ قَمَّا ، ثم يبعثُ الثالثة ، فتنشيرُ اللهُ سحابًا ، ثم يبعثُ الثالثة ، فتُنشِيرُ اللهُ بينه ، فتجعلُه رُكامًا ، ثم يبعثُ الرابعة فتُمْطِرُه (۱) .

وقولُه : ﴿ فَنَرَى ٱلْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ِ ﴾ . يقولُ : فتَرى المطرَ يخرُجُ مِن بينِ السحابِ ، وهو الوَدْقُ ، قال الشاعرُ '' :

/قال: ثنا شعبةُ ، قال: [٢٧٨/٢٤] أخبرَني عُمارةُ (٢) ، عن رجلٍ ، عن ابنِ

108/11

( مِنْ خَلَلِهِ )<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في م : « مطر » . وتقدم في ٢٩١٣ ، وينظر تهذيب الكمال ٣١٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ فتنشئه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٨٣٠) من طريق فطر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦١٧/٨ من طريق حبيب به .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١/٩٥١ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٨/٦ ، وأبو حيان في البحر المحيط ٢٦٤/٦ .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت٣، ف: «عمار». وهو عمارة بن أبي حفصة، سيورد المصنف روايته في الأثر القادم. وينظر تهذيب الكمال ٢٣٨/٢١.

عباسٍ أنه قَرأ هذا الحرفَ : ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ ﴾ : ( مِن خَلَلِه ) ( أ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ يوسفَ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن هارونَ ، قال : أخبَرنى عُمارةُ بنُ أبى حفصةَ ، عن رجلٍ ، عن ابنِ عباسِ أنه قَرأها : (مِن خَلَله) بفتحِ الخاءِ مِن غيرِ ألفِ .

قال هارونُ: فذكرتُ ذلك لأبى عمرو، فقال: إنها لحسنةُ، ولكنَّ ﴿ خِلَالِهِ ﴾ أَعَمُّ.

وأما قرأةُ الأمصارِ فإنهم على القراءةِ الأُخرى : ﴿ مِنْ خِلَالِهِ ، ﴿ وَهَى التَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نختارُ ؛ لإجماع الحُجَّةِ مِن القرأةِ عليها .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ لَا اللهِ اللهِ عَلَيْلِهِ عَلِيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلْمَ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُونُ عَلَيْلِهِ عَلَيْ عَلَيْلِهِ عَلَيْ

وقولُه : ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَا مِنْ بَرَدِ ﴾ . قيل : في ذلك قولان ؟ أحدُهما ، أن معناه : وأن اللَّه يُنزِّلُ مِن السماءِ مِن جبالِ في السماءِ مِن بَرَدٍ ، مخلوقة هنالك خِلْقة . كأن الجبالَ على هذا القولِ ، هي مِن بَرَدٍ ، كما يقالُ : جبالٌ مِن طين .

والقولُ الآخرُ: أن اللَّهَ يُنزِّلُ مِن السماءِ قَدْرَ جبالٍ وأمثالَ جبالٍ مِن بَرَدِ إلى الأرضِ. كما يقالُ: عندى بَيْتان تِبْنًا. والمعنى: قَدْرُ بيتَين مِن التبنِ. والبيتان ليسا مِن التَّبْنِ.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦١٨/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد ، بلفظ : الخلال السحاب ، (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الطبري ٢٢/١٧ )

وقولُه : ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآهُ ﴾ . يقولُ : فيُعذُّبُ بذلك الذي يُنزُّلُ مِن السماءِ مِن جبالِ فيها مِن بَرَدٍ - مَن يشاءُ فيُهْلِكُه ، أو يُهْلِكُ به زُرُوعَه ومالَه ، ﴿ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآءُ ﴾ مِن خلقِه . يعنى : عن زُرُوعِهم وأموالِهم .

وقولُه: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ـ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ ﴾ . يقولُ : يكادُ شدةُ ضوءِ بَرْقِ هذا السحابِ يَذْهَبُ بأبصارِ مَن لاقَى بصرَه . و « السَّنَا » ، مقصورٌ ، وهو ضوءُ البرقِ .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيجٍ ، عن عن ابنِ مجرَيجٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ ۚ ﴾ . قال : ضَوْءُ رَقِهِ (١) . وَهُوْهِ (١) .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ ﴾ . يقولُ: لَـمَـعانُ البرقِ يَذهبُ بالأبصارِ (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِرِ ﴾ . قال : سَنَاه ضَوءُه (٣) ، يذهبُ بالأبصارِ .

وقرأت قرأةُ الأمصارِ : ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ ﴾ بفتحِ الياءِ مِن ﴿ يَذْهَبُ ﴾ سوى أبى جعفرِ القارئ، فإنه قرأَه بضمٌ الياءِ : ( يُذْهِبُ بالأَبصارِ ) ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٨ ٢٦١ من طريق ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤/٥ ٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/١٦، ٦٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦١٩/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) في م : ( ضوء ) .

<sup>(</sup>٤) النشر ٢٤٩/٢ .

والقراءةُ التي لا أختارُ غيرَها هي فتحُها ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِن القرأةِ عليها ، وأن العربَ إذا أدخَلَت الباءَ في مفعولِ « ذَهَبتُ » لم يقولوا إلا : ذَهَبتُ به . دونَ : أذهَبْتُ به . وإذا أدخَلوا الألفَ في « أذهبتُ » لم يَكادوا أن يُدْخِلوا الباءَ في مفعولِه ، فيقولون : أذْهَبْتُه ، وذَهَبتُ به .

وقولُه : ﴿ يُقَلِّبُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ وَالنّهَارَ ﴾ . يقولُ : يُعَقِّبُ اللّهُ بِينَ الليلِ والنهارِ ويُصَرِّفُهما ، إذا أذهَب هذا جاء بهذا (١٥٠/١٨) ﴿ إِنَّ فِى ١٥٥/١٨ وَيُصَرِّفُهما ، إذا أذهَب هذا جاء بهذا (٢٥١) ، ﴿ إِنَّ فِى ١٥٥/١٨ وَيُصَرِّفُهما ، إذا أذهَب هذا جاء بهذا (٢٥١) ، ﴿ إِنَّ فِى السَّاءِ اللّهِ السحابَ ، وإنزالِه منه الوَدْقَ ، وَمِن السماءِ البَرَدَ ، وفي تَقْلِيبِهِ الليلَ والنهارَ – لَعبرةً لمن اعْتَبَرَ به ، وعِظَةً لمن اتَّعظَ به ، عَمَّن له فَهُمٌ وعقلٌ ؛ لأن ذلك يُنْبِئُ ويدُلُ على أن له مُدَبِّرًا ومُصَرِّفًا ومُقَلِّبًا لا يُشْبِهُه شيءٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاّبَةٍ مِن مَّا أَعْ فَينْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعٌ يَعْلَقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَعٌ يَعْلَقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كَالِهِ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْفَي ﴾ .

اختلفت القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَتِهِ مِن مَالَمٍ ﴾ ؛ فقَرَأتُه عامةُ قرأةِ اللّه الكوفةِ غيرَ عاصم : ﴿ وَاللّهُ خَالِقُ كُلّ دَابَّةٍ ﴾ . وقرأتُه عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ وعاصم : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَّةٍ ﴾ بنصب ﴿ كُلّ ﴾ ، و ﴿ خَلَقَ ﴾ على مثالِ وعاصم : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَّةٍ ﴾ بنصب ﴿ كُلّ ﴾ ، و هما قراءتان مشهورتان مُتقارِبتا المعنى ، وذلك أن الإضافة في قراءةِ مَن قَرأ

<sup>(</sup>١) في م: ( هذا ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت٢ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة والكسائي . حجة القراءات ص ٥٠٢ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبي عمرو . ينظر المصدر السابق .

ذلك : (خالقُ) تدلُّ على أن معنى ذلك المُضِيُّ ، فبأيَّتِهما قَرأَ القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه: ﴿ خَلَقَ كُلَّ دَابَتَةِ مِن مَّلَةً ﴾ . يعنى : مِن نُطْفةٍ ، ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَبْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِ ﴾ . بطنيه كالحيّاتِ وما أَشْبَهَها . وقيل : إنما قيل : ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَبْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِ ﴾ . والمَشْى لا يكونُ على البطنِ ؛ لأن المشّى إنما يكونُ لِمَا له قوائهُ ، على التشبيهِ ، وأنه لمّا خالط ما له قوائهُ ما لا قوائم له ، جاز ، كما قال : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَبْشِى عَلَىٰ رَجّلَيْنِ ﴾ . كالطيرِ ، ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَعٌ ﴾ . كالبهائم .

فإن قال قائلٌ : فكيفَ قيل : ﴿ فَيِنْهُم مَّن يَمْشِي ﴾ و « مَن » للناسِ ، وكلُّ هذه الأجناسِ أو أكثرُها لغيرهم ؟

قيل: لأنه تَفْرِيقُ ما هو داخلٌ في قولِه: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَٱبَّةٍ ﴾. وكان داخِلاً في ذلك الناسُ وغيرُهم ، ثم قال: ﴿ فَمِنْهُم ﴾ ؛ لاجتماعِ الناسِ والبهائمِ وغيرِهم في ذلك واخْتلاطِهم ، فكنّى عن جميعِهم كِنايَتَه عن بني آدمَ ، ثم فَسَّرهم بـ « مَن » ، إذ كان قد كنّى عنهم كناية بني آدمَ خاصَّةً .

﴿ يَغْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ . يقولُ : يُحْدِثُ اللَّهُ ما يشاءُ مِن الحَلْقِ ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ وَخَلْقِ ، وَخَلْقِ ما يشاءُ عَلَى حَكِلِ شَيْءٍ وَخَلْقِه ، وَخَلْقِ ما يشاءُ مِن الأشياءِ غيرَه ، ذو قُدْرةٍ ، لا يَتَعَذَّرُ عليه شيءٌ أرادَه (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لَقَدُ أَنزَلْنَاۤ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتَ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: لقد أنزَلْنا أيُّها الناسُ علاماتِ واضحاتِ، دالَّاتِ على طريقِ الحقِّ وسبيلِ الرشادِ، ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ . يقولُ:

<sup>(</sup>١) في م : « أراد » .

واللَّهُ يُرشِدُ مَن يشاءُ مِن خلقِه بتوفيقِه ، فيَهْدِيه إلى دينِ الإسلامِ ، وهو الصراطُ المستقيمُ ، والطريقُ القاصِدُ الذي لا اعْوجاجَ فيه .

القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ بَتَوَلَّى وَرِيْنُ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ/ أُولَكِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ١٥٦/١٨ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْنُ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ويقولُ المنافقون: صَدَّقْنا باللَّهِ وبالرسولِ ، وأَطَعْنا اللَّهَ وأَطَعْنا اللَّهِ وأَطَعْنا اللَّهِ وأَطَعْنا الرسولَ ، ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِنْهُم ﴾ . يقولُ : ثم تُدْيرُ كلُّ طائفةِ منهم مِن بعدِ ما قالوا هذا القولَ عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، وتَدْعو إلى المحاكمةِ إلى غيرِه خصمها ، ﴿ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : وليس قائِلو هذه المقالةِ – يعنى قولَه : ﴿ ءَامَنَا بِأَلَمُهُ وَمِنْينَ ﴾ وبالمؤمنين ؛ لتَرْكِهم الاحتكامَ إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، وإغراضِهم عنه إذا دُعُوا إليه .

وقولُه : ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۦ ﴾ . يقولُ : وإذا دُعِى هؤلاء المنافقون إلى كتابِ اللَّهِ وإلى رسولِه ، ﴿ إِنَا عَمْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ فيما اخْتَصَموا فيه بحُكْمِ اللّهِ ، ﴿ إِذَا فَرِيْقُ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ عن قَبولِ الحقّ ، والرضا بحُكْمِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْكِمْ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِن يَكُن لَمُهُ ٱلْمَقُ بَأْتُوا إِلَيْهِ مُذَعِنِينَ ﴿ إِنَ يَكُن لَمُهُ ٱلْمَقُ بَأَتُوا إِلَيْهِ مُذَعِنِينَ ﴿ أَنَا اللَّهِ مُنَافِرُهُ اللَّهِ مُرَضُ أَمِر آرَنَاهُوا أَمْ يَخَافُوكَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُكُمْ أَلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُمْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَرَسُولُكُمْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلّ

يقولُ تعالى ذكرُه: وإن يَكُنِ الحقُّ لهؤلاء الذين يُدْعَون إلى اللَّهِ ورسولِه ليحكمَ بينَهم، فيَأْبُون ويُعْرِضون عن الإجابة إلى ذلك، قِبَلَ الذين يَدْعُونهم إلى اللَّهِ ورسولِه - يأتُـوا إلى رسولِ اللَّهِ مُدْعِنِين، يقولُ: ﴿ مُدْعِنِينَ ﴾: مُنْقادِين لـحُكْمِه،

مُقِرِّين به ، طائِعين غيرَ مُكْرَهِين . يقالُ منه : قد أذعَن فلانٌ بحقٌّه . إذا أقرَّ به طائعًا غير مُسْتَكْرَهِ ، وانقادَ له وسَلَّمَ .

وكان مجاهدٌ فيما ذُكر عنه يقولُ في ذلك ما حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجاجٌ، عن ابنِ مُجرَيجٍ، عن مجاهدٍ قولَه: ﴿ يَأْتُوٓا ۚ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ . قال : سِراعًا (١)

وقولُه : ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أَفَى قلوبِ هؤلاء الذين يُعْرِضون إذا دُعُوا إلى اللَّهِ وإلى (٢) رسولِه ليحكمَ بينَهم - شكُّ في رسولِ اللَّهِ ﷺ أنه للَّهِ رسولٌ ، فهم يَمْتَنِعُون مِن الإجابةِ إلى حكمِه والرضا به ، ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ ﴾ إذا الحتَكُموا إلى حكم كتابِ اللَّهِ ، وحكم رسولِه . وقال : ﴿ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةً ﴾. والمعنى : أن يَحِيفَ رسولُ اللَّهِ عَليهم . فبدَأ باللَّهِ تعالى ذكره ؟ تَعْظيمًا للَّهِ ، كما يقال : ما شاءَ اللَّهُ ثم شئتَ . بمعنى : ما شئتَ . ومما يدلُّ على أن معنى ذلك كذلك قولُه : ﴿ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ . فأفرَد الرسولَ بالحكم ، ولم يَقُلْ : ليَحْكُما .

وقولُه : ﴿ بَلَ أُوْلَئَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ . يقولُ : ما حافَ (٢) هؤلاء المُعْرِضون عن حكم اللَّهِ وحكم رسولِه ، إذ أغرَضوا عن الإجابةِ إلى ذلك ، مما دُعُوا إليه ، أن ١٥٧/١٨ يَحِيفَ عليهم رسولُ اللَّهِ، فيجورَ في حكمِه عليهم، ولكنهم/ قومٌ أهلُ ظلم لأنفسِهم ، بخلافِهم أمرَ ربُّهم ، ومعصيتِهم اللَّهَ فيما أمَرهم مِن الرضا بحكم رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فيما أَحَبُّوا وكَرِهوا ، والتسليم له .

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٩٣/١٢ .

<sup>(</sup>Y) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ خاف ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ع لِيَحَكُّرَ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : إنما كان ينبغى أن يكونَ قولَ المؤمنين إذا دُعُوا إلى حكمِ اللَّهِ وإلى حكمِ اللَّهِ وإلى حكمِ اللَّهِ وإلى حكمِ رسولِه ، ﴿ لِيَحْكُمُ بَيِّنَكُمُ ﴾ وبينَ خصومِهم - ﴿ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا ﴾ ما قيلَ لنا ، ﴿ وَأَلَمْعَنَا ﴾ مَن دَعانا إلى ذلك .

ولم يُعْنَ بـ ﴿ كَانَ ﴾ في هذا الموضعِ الخبرُ عن أمرٍ قد مَضَى فتقضَّى (١) ، ولكنه تأنيبٌ مِن اللَّهِ الذين أُنزلت هذه الآيةُ بسبيهم ، وتأديبٌ منه آخرين غيرَهم .

وقولُه : ﴿ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : والذين إذا دُعُوا إلى اللَّهِ ورسولِه ليحكم بينَهم وبينَ خُصُومِهم ، يقولون (٢) : سَمِعْنا وأطَعْنا . ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ . يقولُ : هم المُنْجِحون المُدْرِكون طَلِباتِهم بفعلِهم ذلك ، الخُلَّدون في جنانِ اللَّهِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَا لَهُ وَيَتَّقَهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴿ فَإِلَى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ومَن يُطِعِ اللَّهَ ورسولَه فيما "أَمَراه ونَهَياه"، ويُسَلِّم لَحُكِمِهما له وعليه، ويَخَفْ عاقبة معصيةِ اللَّهِ ويَحْذَرُه، ويَتَّقِ عذابَ اللَّهِ بطاعتِه إياه في أمرِه ونَهْيِه، ﴿ فَأُولَنَيْكَ ﴾ . يقولُ : فالذين يفعلون ذلك ﴿ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ برضا اللَّهِ عنهم يومَ القيامةِ ، وأمنِهم مِن عذابِه .

<sup>(</sup>١) في م : ( فيقضى ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أَن يقولُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : ( أمره ونهاه ) .

101/11

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُخُنَّ قُل لًا نُقْسِمُواْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ آَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وحَلَف هؤلاء المُغرِضون عن مُحُمْمِ اللَّهِ ومُحُمْمِ رسولِه إِذَ دُعُوا إليه ، ﴿ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ . يقولُ : أغلظَ أيمانِهم وأشدَّها . ﴿ لَهِنَ آمَرْتَهُمْمَ ﴾ يا محمدُ بالحروجِ إلى جهادِ عدوِّك وعدوِّ المؤمنين ، ﴿ لَيَخْرُجُنُ ۖ ﴾ ، ﴿ قُل لَا نُقْسِمُواً ﴾ : لا تَحْلِفوا ؛ فإن هذه ﴿ طَاعَةُ مُعَرُوفَةً ﴾ منكم فيها التكذيبُ .

كما حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيج ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ قُل لَا نُقْسِمُوا ۖ طَاعَةُ مَعْرُوفَةً ﴾ . قال : قد عرَفتُ طاعتكم ، أى (١) إنكم تَكذِبون (٢) .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. يقولُ: إن اللَّه ذو خبرةٍ بما تَعْمَلُون مِن طاعتِكُم اللَّهَ ورسولَه ، أو خلافِكُم أمرَهما ، أو غيرِ ذلك مِن أمورِكُم ، لا يَخْفَى عليه مِن ذلك شيءٌ ، وهو مُجازِيكُم بكلِّ ذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْلَكُ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْحُومُ مَا حُمِّلَتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَدُواً وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْلَكُعُ النَّبِيثُ (إِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ لهؤلاء المُقسِمِين باللَّهِ جَهْدَ أَيَمانِهم لئن أُمرتَهم ليَخرُجُنَّ ، وغيرِهم مِن أُمَّتِك: ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ ﴾ أَيُها القومُ ، فيما أَمَرَكم به ونهاكم عنه ، ﴿ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ ؛ فإن طاعتَه للَّهِ طاعةٌ ، ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ ﴾ . يقولُ: فإن تُعْرِضوا وتُدْبِروا عما أَمَرَكم به رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، أو نَهاكم عنه ، وتَأْبُوا أَن

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ إِلَى ﴾ . والمثبت من الدر المنثور .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤/٥ إلى ابن المنذر .

تُذْعِنوا لحكمِه لكم وعليكم ، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾ . يقولُ : فإنما عليه فعلُ ما أُمِرَ بفعلِه مِن التبليغِ ، ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَّ مَّا بَفعلِه مِن التبليغِ ، ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَّ مَّا حُمِّلْتُهُ ﴾ . يقولُ : وعليكم أيها الناسُ أن تَفْعَلوا ما ألزَمَكم وأو بجب عليكم مِن اتّباعِ رسولِه عَلِيْكُمْ ، والانتهاءِ إلى طاعتِه فيما أمرَكم ونَهاكم .

وقُلنا: إِن قُولَه : ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ ﴾ . بمعنى : فإن تَتُولُوا ، فإنه فى موضع جزمٍ ؛ لأنه خطابٌ للذين أُمِرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بأن يقولَ لهم : ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَلْمَ مَا حُمِّلُواْ ﴾ . يدلُّ على أن ذلك كذلك قوله : ﴿ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلُواْ فَى موضعِ قولِه : ﴿ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلُواْ .

وقولُه: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُولًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وإِن تُطِيعُوا أَيُّها الناسُ رسولَ اللَّهِ فيما يأمُرُكُم ويَنْهاكُم ، تَرْشُدُوا وتُصِيبُوا الحقَّ في أُمُورِكُم . ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَخُ الْمُبِينُ ﴾ . يقولُ : وغيرُ واجبٍ على مَن أرسَله اللَّهُ إلى قوم برسالة إلا أَن يُتِلِّغُهم رسالتَه بلاغًا ، يُبِينُ لهم ذلك البلاغُ عما أرادَ اللَّهُ به . يقولُ : فليس على محمد أيُّها الناسُ إلا أداءُ رسالةِ اللَّهِ إليكُم ، وعليكُم الطاعةُ ، وإن أطعتُموه ، فأنفُسَكُم (١) تُوبِقُون (٢) . أطعتُموه ، فأنفُسَكُم (١) تُوبِقُون (٢) .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( بأنفسكم » . والمثبت ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ ، ت٣، ف : ( فتوبقون ) .

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ وَعَدَ اللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ باللّهِ ورسولِه ﴿ مِنكُرُ ﴾ أيّها الناسُ ، ﴿ وَعَكِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ . يقولُ : وأطاعوا اللّه ورسولَه فيما أمراه ونهَياه - ﴿ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : لَيُورِثنَّهم اللّهُ أرضَ المشركين مِن العربِ والعَجَمِ ، فيجعلُهم مُلُوكَها وساستَها ، ﴿ كَمَا اسْتَخْلَفَ ٱلّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . وجعلهم والعَجَمِ ، فيجعلُهم مُلُوكَها وساستَها ، ﴿ كَمَا اسْتَخْلَفَ ٱلّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وجعلهم مُلُوكَها وساستَها ، ﴿ وَهَمَا اللهُ الجبابرةَ بالشامِ ، وجعلهم مُلُوكَها وسُلَّ مَن قَبْلِهم ذلك ببنى إسرائيلَ ، إذ أهْلَك الجبابرة بالشامِ ، وجعلهم مُلُوكَها وسَلَّ مَن قَبْلِهم ذلك ببنى إسرائيلَ ، إذ أهْلَك الجبابرة بالشامِ ، وجعلهم مُلُوكَها وسَلَّ مَن قَبْلِهم ذلك ببنى إسرائيلَ ، إذ أهْلَك الجبابرة بالشامِ ، وجعلهم مُلُوكَها وسَلَّ مَن قَبْلِهم التَى ارْتَضَاها لهم ، فأمَرهم بها .

وقيل: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ . ثم تَلَقَّى ذلك بجوابِ اليمينِ بقولِه: ﴿ لَيَسْتَغْلِفَنَّهُمْ ﴾ ؛ لأن الوعدَ قولٌ يَصْلُحُ فيه ﴿ أَن ﴾ وجوابُ اليمينِ ، كقولِه: وَعَدْتُك أَن أُكْرِمَنَك .

واختَلَفَت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ﴾ . فقرأَته عامةُ القرأةِ : ﴿ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ﴾ . فقرأَته عامةُ القرأةِ : ﴿ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللهُ الذين مِن قبلِهم مِن الأممِ . وقرأ ذلك عاصم (٢) : ﴿ كَمَا اسْتُخْلِفَ ﴾ بضمٌ التاءِ ، وكسرِ اللامِ ، على مذهبِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه .

واختلفوا أيضًا في قراءة قولِه: ﴿ وَلَيُ بَدِّلَنَهُم ﴾ . فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ سوى عاصمٍ : ﴿ وَلَيُ بَدِّلَهُم ﴾ " . بتَشْديدِ الدالِ ، بمعنى : وليُغَيِّرَنَّ حالَهم عما هي عليه من الخوفِ إلى الأمنِ . والعربُ تقولُ : قد بُدِّلَ فلانٌ . إذا غُيِّرَت حالُه ولم يأتِ

<sup>(</sup>۱) هى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وحمزة والكسائى وابن عامر وحفص عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي بكر . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ حمزة والكسائي وابن عامر ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم . المصدر السابق ص ٤٥٨، ٩٥٤.

مكانَ فلانِ غيرُه . وكذلك كلَّ مغيَّرِ عن حالِه ، فهو عندَهم مُبَدَّلُ ، بالتَّشْديدِ ، وربما قيل بالتَّخْفيفِ ، وليس بالفصيحِ . فأما إذا جعَل مكانَ الشيءِ المُبَدَّلِ غيرَه ، فذلك بالتخفيفِ : أَبْدَلتُه فهو مُبْدَلٌ . وذلك كقولِهم : أُبْدِل هذا الثوبُ . أي : جُعِل مكانَه آخَرُ غيرُه ، وقد يقالُ بالتشديدِ ، غيرَ أن الفصيحَ مِن الكلامِ ما وصَفتُ . وكان عاصم (١) يقرؤه : (وَلَيُبُدِلنَّهُمْ) بتَخْفيفِ الدالِ .

والصوابُ مِن القراءةِ فى ذلك التشديدُ ، على المعنى الذى وصفتُ قبلُ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِن قرأةِ الأمصارِ عليه ، وأن ذلك تَغْيِيرُ حالِ الخوفِ إلى الأمنِ ، وأرى أنَّ عاصمًا ذهَب إلى أن الأمنَ لمَّا كان خلافَ الخوفِ ، وَجَّه المعنى إلى أنه ذهَب بحالِ الخوفِ ، وجاء بحالِ الأمنِ ، فخَفَّف ذلك .

ومِن الدليلِ على ما قُلنا ، مِن أن التَّخْفيفَ إنما هو ما كان في إبْدالِ شيءٍ مكانَ آخَرَ - قولُ أبي النَّجْم (٢) :

# عَزْلَ الأميرِ للأميرِ الـمُبْدَلِ

وقولُه: ﴿ يَعْبُدُونَنِي ﴾ . يقولُ : يَخْضَعون لَى بالطاعةِ ، ويَتَذَلَّلُون لأَمْرِى وَنَهْيِى ، ﴿ لَا يُشْرِكُونَ فِي عبادتِهم إِياى الأُوثانَ وَنَهْيِى ، ﴿ لَا يُشْرِكُونَ فِي عبادتِهم إِياى الأُوثانَ وَالأَصنامَ ، ولا شيئًا غيرَها ( ) بل يُخْلِصون لَى العبادةَ ، فيُفْرِدونها لَى ، دونَ كلِّ ما عُبِد مِن شيءٍ غيرى .

وذُكِر أن هذه الآية نزَلت على رسولِ اللّهِ عَلَيْتُهِ مِن أُجلِ شِكايةِ بعضِ أصحابِه إليه ، في بعضِ الأوقاتِ التي كانوا فيها مِن العدوِّ في خوفِ شديدٍ ، مما هم فيه من

<sup>(</sup>١) في رواية أبي بكر ، وبها قرأ ابن كثير . السبعة لابن مجاهد ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : (غيره ) .

الرُّعْبِ والحوفِ، وما يَلْقُون بسببِ ذلك مِن الأَذَى والمُكْروهِ .

#### ذكؤ الروايةِ بذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية قولَه : ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِلُواْ الصّلِيحَتِ ﴾ الآية . قال : مَكَث النبي عَلَيْة [ ٢٠/٠٨٤ عل عَشْرَ سنينَ حائفًا ، يَدْعُو إلى اللّهِ سِرًا وعلانية . قال : فمكث بها / هو وأصحابه وعلانية . قال : ثم أُمِر بالهجرة إلى المدينة . قال : فمكث بها / هو وأصحابه خائفين (۱) ، يُصْبِحون في السلاح ويُمشون فيه ، فقال رجل : ما يأتي علينا يومٌ نأمَنُ فيه ونَضَعُ عَنَّا السلاح ؟ فقال النبي عَيِّلَة : ﴿ لا تَغْبُرُونَ (۱) إلا يَسِيرًا حتى يَجْلِسَ الرجل منكم في الملا العظيم مُحتيبًا فيه ، ليس فيه حَدِيدة ﴾ . فأنزل الله هذه الآية : ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ على عَلَى اللّهُ على عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا الله م ، وكَفَروا بهذه فأظهَره اللّهُ على جزيرةِ العربِ ، فآمَنوا ، ثم تَجَبَرُوا ، فغَيَّرَ اللّهُ ما بهم ، وكَفَروا بهذه فأظهَره اللّهُ على جزيرةِ العربِ ، فآمَنوا ، ثم تَجَبَرُوا ، فغَيَّرَ اللّهُ ما بهم ، وكَفَروا بهذه النعمة ، فأدخل اللّهُ عليهم الخوف الذي كان رَفَعه عنهم . قال القاسمُ : قال أبو النعمة ، فأدخل اللّهُ عليهم الخوف الذي كان رَفَعه عنهم . قال القاسمُ : قال أبو على : بقَتْلِهم عثمانَ بنَ عفانَ رضِي اللّهُ عنه (۱).

واحتلف أهلُ التأويلِ في معنى الكفرِ الذي ذكره اللَّهُ في قولِه : ﴿ وَمَن كَفَرَ اللَّهِ مَنَ كَفَرٌ اللَّهِ مَ وَلَاكُ مَلَ اللَّهِ مَا ذَكَرَنا عنه مِن أنه كفرٌ بالنعمةِ لا كفرٌ باللَّهِ .

ورُوِى عن حُذَيفةً في ذلك ما حِدَّثنا به ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ،

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ ، ت٣، ف : ﴿ حَاتُفُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف: وتعترون ، وفي ت ٢: ويفطرون ، وتغبرون: تبقون ، والغابر هو الباقي . اللسان (غبر) . (٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٣٠، ٢٦٣٠ من طريق أبي جعفر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥ إلى عبد بن حميد ، وأخرجه الحاكم ٢١/١ ، ٤ ، والبيهقي في الدلائل ٦/٣ ، ٧ من طريق الربيع ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب .

قال: ثنا سفيانُ ، عن حبيبٍ ، عن أبي الشَّعْثاءِ ، قال : كنتُ جالسًا مع مُحذَيفة وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، فقال مُحذَيفة : ذهَب النَّفاقُ ، وإنما كان النفاقُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ ، وإنما هو الكفرُ بعدَ الإيمانِ . قال : فضَحِك عبدُ اللَّهِ ، فقال : لِمَ تقولُ ذلك ؟ قال : علمتُ ذلك . قال : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُواْ الصَّدالِحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَانَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . حتى بَلَغ آخِرَها (٢) .

حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى، قال: ثنا ابنُ أبى عَدِىًّ، قال: ثنا شعبةُ، "عن أبى إسحاق"، عن أبى الشَّعْثاءِ، قال: قَعَدْتُ إلى ابنِ مسعودٍ وحُذَيفةَ ، فقال حذيفة : ذهَب النَّفاقُ فلا نفاقَ ، وإنما هو الكفرُ بعدَ الإيمانِ . فقال عبدُ اللَّهِ: تعلمُ ما تقولُ ؟ قال: فتلا هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . حتى بلَغ: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسَيْقُونَ ﴾ . حتى بلَغ: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسَيْقُونَ ﴾ . قال: فضَحِك عبدُ اللَّهِ . قال: فلَقِيتُ أبا الشَّعْثاءِ بعدَ ذلك بأيامٍ ، فقلتُ : مِن أَىِّ شيءٍ ضَحِك عبدُ اللَّهِ ؟ قال: لا أدرى ، إن الرجلَ ربما ضَحِك مِن الشيءِ الذي لا يُعْجِبُه ، فمِنْ أَى شيءِ ضَحِك من الشيءِ الذي لا يُعْجِبُه ، فمِنْ أَى شيء ضحِك لا أدرى .

والذى قاله أبو العالية مِن التأويلِ أشبهُ بتأويلِ الآيةِ ، وذلك أن الله وعَد الإنعامَ على هذه الأمَّةِ (٤) بما أخبَر في هذه الآيةِ أنه مُنْعِمٌ به عليهم ، ثم قال عَقِيبَ ذلك : فمَن كَفَر هذه النعمةَ بعدَ ذلك ، فأولئك هم الفاسقون .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيج ، عن

<sup>(</sup>١) في النسخ : ٥ ابن ٢ . والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم ، وينظر تهذيب الكمال ٢٤٠/١١ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٢٧/٨ من طريق عبد الرحمن به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ٥/٥٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ ، والمثبت مما تقدم في ٧٤٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ ، ف : ﴿ الآية ﴾ .

مجاهد قولَه: ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾. قال: تلك أمةُ محمد ﷺ (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن لَيثٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَمَّنَا ۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡثًا ﴾ . قال : لا يَخافون غيرى (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْمَوُنَ (آَئِ وَمَأُوسُهُمُ ٱلنَّارُ لَعَلِيكُمْ النَّارُ الْمَصِيرُ ( اللَّهُ وَمَأُوسُهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ( اللَّهُ ﴾ .

171/14

ایقولُ تعالی ذکرُه: وأقیمُوا آیُها الناسُ الصلاةَ بحُدُودِها ، فلا تُضَیِّعوها ، وآتوا الزکاةَ التی فَرَضها اللَّهُ علیکم أهلَها ، وأطِیعوا رسولَ ربِّکم فیما أمَرکم ونَهاکم ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ . یقولُ : کی یرحَمَکم ربُّکم ، فیُنَجِّیکم مِن عذابِه .

وقولُه: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: لا تَحْسَبنَّ يا محمدُ الذين كفروا باللَّهِ مُعْجِزِيه في الأرضِ ، إذا أرادَ إهْلاكهم ، ﴿ وَمَأْوَنَهُمُ ﴾ بعدَ هَلاكِهم ﴿ ٱلنَّالُّ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ الذي يَصِيرون إليه ذلك المَأْوى .

وقد كان بعضُهم يقولُ: (لا يَحْسَبَنَّ الذين كَفَروا). بالياءِ (٢). وهو مذهبُ ضعيفٌ عندَ أهلِ العربيةِ ، وذلك أن (تحسّب » محتاج إلى منصوبين ، وإذا قُرِئ : (يَحْسَبنُّ) بالياءِ (١) لم يَكُنْ واقعًا إلَّا على منصوبٍ واحدٍ. غيرَ أنى أحسَبُ أن قارِ قَهُ (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٣٠/٨ من طريق الحجاج به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥ إلى الفريابي وابن أبي شبية وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة وابن عامر . السبعة لابن مجاهد ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م ، وفي ف : ﴿ بالتاء ﴾ .

<sup>(</sup>a) في م : « قائله » .

بالياءِ ظَنَّ أنه قد عَمِل في : ﴿ مُعْجِزِيرَ ﴾ ، وأن منصوبَه الثانيَ : ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . وذلك لا معنى له إن كان ذلك قَصَد (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُرُ وَٱلَّذِينَ لَرْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّبَةً مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلْفَهِيرَةِ وَمِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ مَلَتُ عَوْرَتِ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاتُ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ مَنْ مَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُنِ وَاللَّهُ عَلِيمً عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُنِ وَاللَّهُ عَلِيمً عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُنِ وَاللَّهُ عَلِيمً عَلَى مَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُم وَاللَّهُ عَلِيمً عَلَى مَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُم وَاللَّهُ عَلِيمً عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱلللهَ لَكُمْ ٱلْآيَكُم وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱلللهَ لَكُمْ ٱلْآيَكُم وَاللّهُ عَلِيمً عَلَى مَعْضِ كَالَكُم اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَعْضِ عَلَيْ مَعْضِ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ مَلْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَا عَلَيْ مَعْمُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْهُ مُنْ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلِهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لِلْهُ لَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْكُمْ اللّهُ لَلْلهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[٢/٨١/١] اختلف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه: ﴿ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ الْمَانَكُمُ وَلَيْسَتَغْذِنكُمُ ٱللَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْسَكُمُ وَنُهُوا عَن أَن يُدْخِلُوا عَنْ أَن يُدْخِلُوا عَنْ أَن يُدْخِلُوا عَلَى هَذَه الأوقاتِ الثلاثةِ ، هؤلاء الذين سُمُّوا في هذه الآيةِ ، إلا بإذنِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبسةَ ، عن لَيْثِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ قولَه : ﴿ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ . قال : هي على الذكورِ دونَ الإناثِ (٢) .

**وقال آخرون** : بل عُنِى به الرجالُ والنساءُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي حَصِينٍ ، عن

<sup>(</sup>١) القراءة بالياء متواترة ؛ وينظر توجيهها في الكشاف ٧٤/٣، والبحر المحيط ٢٧١/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في الأدب المفرد (١٠٥٧) ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٥٩٣ ، من طريق ليث به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٦/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

أَبِي عَبِدِ الرحمنِ فَى قُولِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيَّمَنُكُمْ ﴾ . قال: هى فى الرجالِ والنساءِ، يَسْتَأذِنون على كلِّ حالٍ، بالليلِ والنهارِ (۱) .

وأَوْلَى القولَين فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: عُنِى به الذكورُ والإناثُ؛ لأن اللَّهَ عَمَّ بقولِه: ﴿ اللَّيْنَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُرُ ﴾ جميعَ أملاكِ أيمانِنا، ولم يَخْصُصْ منهم ذكرًا ولا أُنثى، فذلك على جميع مَن عَمَّه ظاهرُ التنزيلِ.

الله الكلام : يأيُّها الذين صَدَّقوا اللَّهَ ورسولَه ، لِيَسْتأْذِنْكم في الدخولِ عليكم عبيدُكم وإماؤكم ، فلا يَدْخُلوا عليكم إلا بإذنٍ منكم لهم .

﴿ وَٱلَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُوا ٱلْحَلُمُ مِنكُرٌ ﴾ . يقولُ: والذين لم يَحْتَلِموا مِن أَحرارِكم ﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَحْتَلِموا مِن أَحرارِكم ﴿ وَٱلدَّينَ مَرَّيَّتٍ ﴾ . يعنى : ثلاث مراتٍ ، فى ثلاثةِ أوقاتٍ مِن ساعاتِ لَيْلِكم ونهارِكم .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُرُ ﴾ . قال : عبيدُكم المُمُلُوكون ﴿ وَٱلَّذِينَ لَرْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُرٌ ﴾ . قال : لم يَحْتَلِموا مِن أَحْرارِكم (٢) .

قال ابنُ جريج : قال لي عطاءُ بنُ أبي رباحٍ : فذلك على كلِّ صغيرٍ وصغيرةٍ أن

174/1/

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد فى الناسخ ص٣١٣، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٣٣/٨ من طريق عبد الرحمن به ، وعزاه وأخرجه ابن أبى شيبة ٤٠٠/٤ ، والنحاس فى الناسخ والمنسوخ ص ٩٢٥ من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٦/٥ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص ٣١٢ من طريق حجاج به ، وفي ص ٣١٩ عن ابن جريج به .

يَسْتَأَذِنَ ، كَمَا قَالَ : ﴿ ثَلَثَ مَرْتَ مِنْ قَبْلِ صَلَوْقِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ
وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْعِشَآءِ ﴾ . قالوا : هي العَتَمَةُ . قلت : فإذا وَضَعوا ثيابَهم بعدَ
العَتَمَةِ ، استَأذَنوا عليهم حتى يُصْبِحوا ؟ قال : نعم . قلتُ لعطاء : هل اسْتِئذاتُهم إلا
عندَ وَضْع الناسِ ثيابَهم ؟ قال : لا .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيجٍ ، عن صالحِ بنِ كَيْسانَ ويعقوبَ بنِ عُتْبَةَ وإسماعيلَ بنِ محمدٍ ، قالوا : لا اسْتِئذانَ على خَدَم الرجلِ عليه إلا في العَوْراتِ الثلاثِ .

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُرُ ﴾ . يقولُ : إذا خَلا الرجلُ بأهلِه بعدَ صلاةِ العشاءِ ، فلا يدخُلُ عليه خادمٌ ولا صبى إلا بإذنٍ ، حتى يُصَلِّى الغَداة ، فإذا خلا بأهلِه عندَ صلاةِ الظهرِ فمثلُ ذلك (١) .

حدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنى قُرَّةُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن ثعلبة بنِ (٢) أبى مالكِ القُرَظِيِّ ، أنه سأَل عبدَ اللَّهِ ابنَ سُويدِ الحارِثيَّ ، وكان مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، عن الإذْنِ في العَوْراتِ الثلاثِ ، فقال : إذا وضَعتُ ثيابي مِن الظَّهِيرةِ ، لم يَلِجْ عليَّ أحدٌ مِن الخَدَمِ الذي بَلغَ الحُلُمَ ، ولا أحدٌ مِن لم يبلغ الحُلُمَ مِن الأحرارِ ، إلا بإذنِ (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٣٤/، ٢٦٣٥، والبيهقي ٩٦/٧ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٦/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ٥ عن » ، وسيأتي في تفسير الآية ( ١٤ ) من سورة ٥ ق » ، وينظر تهذيب الكمال ٣٩٧/٤ . (٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٠٥٢) من طريق ابن شهاب به ، وعلقه ابن عبد البر في التمهيد

٦ / ٢٣٤ عن ابن وهب به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٥٦/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٢٣/١٧ )

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : سمِعتُ عطاءً يقولُ : قال ابنُ عباسٍ : ثلاثُ آياتِ جَحَدَهنَّ الناسُ ؛ الإذنُ كلَّه ، وقال اللَّهُ : ﴿ إِنَّ الْحَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] . وقال الناسُ : أكرمُكم أعظمُكم ييتًا . ونسيتُ الثالثةَ (١) .

حدَّثنا ابنُ أبى الشواربِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ ، قال : ثنا يونسُ ، عن الحسنِ فى هذه الآيةِ : ﴿ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلذِّينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ ﴾ . قال : كان الحسنُ يقولُ : إذا أباتَ الرجلُ خادمَه معه ، فهو إذنُه ، وإن لم يُيتْه معه ، استأذنَ فى هذه الساعاتِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنى موسى ("بنُ أبى عائشة ") ، عن الشعبيّ في قولِه : ﴿ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلذِّينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ﴾ . قال : لم تُنْسَخْ . قلتُ : إن الناسَ لا يَعْمَلُون به . قال : اللَّهُ المُسْتَعَانُ .

١٦٣/١٨ /قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا سفيانُ ، عن موسى بنِ أبى عائشة ، عن الشعبيّ ، وسألتُه عن هذه الآية : ﴿ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ ﴾ . قلتُ : منسوخة هي ؟ قال: لا واللّهِ ما نُسِخت . قلتُ : إن الناسَ لا يَعْمَلُون بها . قال : اللّهُ المُنتعانُ (٤) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲٦٣٧، ٢٦٣٧ من طريق يزيد بن زريع به ، وذكره أبو عبيد فى الناسخ ص ٣١٨ ، ٣١٩ عن الجسن .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ١ بن عائشة ٤ . وينظر تهذيب الكمال ٩٠/٢٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص ٣١٥ عن عبد الرحمن به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٠٤ ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٣/٨ ، والنحاس في ناسخه ص ٥٩٥، وابن الجوزى في النواسخ ص ٢١١، ٤١١ ، جميعهم من طريق سفيان به .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا أبو عَوَانةَ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال: إن ناسًا يقولون: نُسِخت. ولكنها مما يَتَهاونُ الناسُ به (١).

قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال: ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ فى هذه الآيةِ : ﴿ يَمَا أَيُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ [ ١٨١/٢ و ] مَلَكَتَ أَيْمَننُكُمْ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال: لا يُعْمَلُ بها اليومُ (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنا حنظلةُ ، أنه سمِع القاسمَ بنَ محمدِ يُسْأَلُ عن الإذْنِ ، فقال : يَسْتأذِنُ عندَ كلِّ عورةٍ ، ثم هو طَوَّافٌ . يعني الرجلَ على أمِّه (") .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عثمانُ بنُ عمرَ ، قال : أخبَرنا عبدُ العزيزِ بنُ أبى رَوَّادٍ ، قال : أخبَرنى رجلٌ مِن أهلِ الطائفِ ، عن غَيْلانَ بنِ شُرَحْبِيلَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قال : « لا يَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسْمِ صَلاتِكُم ، قال اللَّه : ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ ﴾ ، وإنما العَتمَةُ عَتمَةُ الإبل » (أ) .

وقولُه : ﴿ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ ﴾ . اختَلفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأَته عامةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص ٣١٦ عن عبد الرحمن به ، وأخرجه ابن الجوزي في النواسخ ص ٤١٠ من طريق أبي عوانة به عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٦/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النحاس في ناسخه ص ٩١، ٥ ، ٩٢، من طريق محمد بن بشار به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٠/٤، وابن أبي حاتم ٢٦٣٦/٨ من طريق حنظلة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار (٥٥، ١) عن محمد بن المثنى به ، وأخرجه أبو يعلى (٨٦٨) من طريق عثمان بن عمر به ، وأخرجه ابن أبى رواد به ، وعبد الرزاق فى الخرجه ابن أبى رواد به ، وعبد الرزاق فى المصنف (٣٥٣) من طريق تميم بن غيلان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٧٥ إلى ابن أبى حاتم وابن المنذر.

قرأةِ المدينةِ والبصرةِ : ﴿ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ ﴾ . برفع ﴿ الثلاثِ ﴾ . بمعنى الخبرِ عن هذه الأوقاتُ الثلاثةُ التي أمرناكم بأن لا يدخُلَ عليكم فيها مَن ذَكرنا إلا بإذنِ ، ثلاثُ عَوْراتٍ لكم ؛ لأنكم تَضَعُون فيها ثيابَكم ، وتَخْلُون بأهلِيكم .

وقرًا ذلك عامةً قرأةِ الكوفةِ : (ثَلاثَ عَوْرَاتِ). بنصبِ « الثلاثِ » على الردِّ على « الثلاثِ » الأولى (٢٠). وكأن معنى الكلامِ عندَهم : لِيَسْتأذِنْكم الذين مَلكَت أيمانُكم ، والذين لم يَتْلُغوا الحُلُمَ منكم ثلاثَ مراتٍ ثلاثَ عَوْراتِ لكم .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنهما قراءتان مُتَقارِبتا المعنى ، وقد قرَأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ مِن القرأةِ ، فبأيَّتِهما قرَأ القارئُ فمُصِيبٌ .

وقولُه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ﴾ معشرَ أربابِ البيوتِ والمساكنِ ﴿ وَلَا عَلَيْهِمْ ﴾ يعنى : ولا على الذين مَلَكَت أيمانُكم مِن الرجالِ والنساءِ والذين لم يَتْلُغوا الحُلُمَ مِن أولادِكم الصغارِ – حرَجٌ ولا إثم ﴿ بَعْدَهُنَّ ﴾ ، يعنى : بعدَ العوراتِ الثلاثِ .

والهاءُ والنونُ في قولِه : ﴿ بَعْدَهُنَّ ﴾ . عائدتان على ﴿ الثلاثِ ﴾ مِن قولِه : ﴿ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ ﴾ . وإنما يعنى بذلك أنه لا حَرَجَ ولا مجناحَ على الناسِ أن يدخُلُ أَنَّ عليهم مَمالِيكُهم البالغون ، وصِبْيانُهم الصغارُ ، بغيرِ إذنِ بعدَ هذه الأوقاتِ للنلاثِ اللاتي ذَكَرَهنَ في قولِه : ﴿ مِن قَبْلِ صَلَوْقِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن اللهُ مِن قَبْلِ صَلَوْقِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا لَهُ عَلَى عَمَلُوةِ الْعِشَاءَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ ، ف : « يدخلهم » .

وبنحوِ الذى قُلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

172/14

## /ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ثم رَخَّص لهم في الدخولِ فيما بينَ ذلك بغيرِ إذنِ ، يعنى : فيما بينَ صلاةِ الغداةِ إلى الظهرِ ، وبعدَ الظهرِ إلى صلاةِ العشاءِ ، أنه رَخَّص لحادمِ الرجلِ والصبيّ أن يدخُلَ عليه منزلَه بغيرِ إذنِ . قال : وهو قولُه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْهِم والصبيّ أن يدخُلَ عليه منزلَه بغيرِ إذنِ . قال : وهو قولُه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْهِم وَلَه عَدَهُنَ ﴾ . فأمّا من بَلغ الحُلُم ، فإنه لا يدخُلُ على الرجلِ وأهلِه إلا بإذنِ على كلّ حالِ (١) .

وقولُه : ﴿ طَوَّفُورَكَ عَلَيْكُم ﴾ . رُفِع « الطَّوافون » بُمُضْمَرٍ ، وذلك « هم » ، يقولُ لهؤلاء المماليكِ والصِّبْيانِ الصغارِ : هم طَوَّافون عليكم أَيُّها الناسُ .

ويعنى بالطَّوَّافين أنهم يدجُلون ويخرُجون على مَوالِيهم وأقْرِبائِهم في منازلِهم غُدْوَةً وعَشِيَّةً بغيرِ إذنٍ ، يَطُوفون عليهم .

﴿ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ في غيرِ الأوقاتِ الثلاثِ التي أمَرهم ألا يدنحلوا على ساداتِهم وأقْرِبائِهم فيها إلا بإذنِ ، ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُتِ ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه : كما يَيَّنْ لكم أيَّها الناسُ أحكامَ الاستئذانِ في هذه الآيةِ ، كذلك يُبيِّنُ اللَّهُ لكم جميعَ أعْلامِه وأدلتِه وشرائعِ دِينِه ، ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ ذو علم بما يُصْلِحُ عبادَه ، حكيمٌ في تَدْبيرِه إياهم ، وغيرِ ذلك مِن أمورِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَالْسَتَغَذِنُواْ كَمَا ٱلشَّلَةِ وَاللَّهُ عَلِيثُمُ السَّعَذَذَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَالِنَتِهِمُ وَاللَّهُ عَلِيثُمُ حَكِيمٌ فَي ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٣٦/٨ ، وهو تتمة الأثر المتقدم في ص ٣٥٣ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا بلَغ الصغارُ مِن أولادِكم وأقْربائِكم. ويعنى بقولِه: ﴿ مِنكُمْ ﴾ : مِن أحرارِكم - ﴿ ٱلْحُلْرَ ﴾. يعنى الاختلام، واحتلَموا، ﴿ فَلْيَسْتَغْذِنُوا ﴾ . يقولُ : فلا يدخُلوا عليكم في وقتٍ مِن الأوقاتِ إلا بإذنِ ، لا في أوقاتِ العَوراتِ الثلاثِ ولا في غيرها .

وقولُه: ﴿ كَمَا اسْتَغْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبِلْهِمْ ﴾ . يقولُ : كما اسْتَأذَنَ الكبارُ مِن وَلَدِ الرجلِ وأقربائِه الأحرارِ . وخصَّ اللَّهُ تعالى ذكرُه في هذه الآيةِ الأطفالَ بالذِّكْرِ وتَعْريفِ حكمِهم عبادَه في الاستئذانِ ، دونَ ذِكْرِ ما مَلكَت أيانُنا ، وقد تقدَّمَت الآيةُ التي قبلَها بتَعْريفِهم حكمَ الأطفالِ الأحرارِ والمماليكِ ؛ لأن عيانُنا مِن ذلك حكمٌ واحدٌ ، سواءٌ فيه حكمُ كبارِهم وصغارِهم ، في أن [ ٢/٢٨٤و] الإذنَ عليهم في الساعاتِ الثلاثِ التي ذكرها اللَّهُ في الآيةِ التي قبلُ .

وبنحوِ مَا قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أمَّا مَن بَلَغ الحُلُم ، فإنه لا يدخُلُ على الرجلِ وأهلِه ، يعنى مِن الصبيانِ الأحرارِ ، إلا بإذنِ على كلِّ حالٍ ، وهو قولُه : ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُم فَلْ الشَّنَذُنُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ (١) .

/حدُّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج ، قال :

170/11

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٣٧/٨ من طريق أبي صالح به ، وتقدم أوله في ص ٣٥٣، ٣٥٧ .

قال عطاءً: ﴿ وَإِذَا بَكَاغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُوا ﴾ . قال : واجبٌ على الناسِ أَجمعين أن يَسْتَأَذِنوا إذا احْتَلَموا على مَن كان مِن الناسِ (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن ابنِ المسيَّبِ ، قال : يَسْتَأْذِنُ الرجلُ على أُمُّه . قال : إنما أُنزلت : ﴿ وَإِذَا بَكَغَ الْمُلْمَ الْمُكُمُ الْمُكُمُ ﴾ في ذلك (٢) .

﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَىتِهِ ﴾ . يقولُ : هكذا يُبَيِّنُ اللَّهُ لكم (٢) أحكامَه وشرائعَ دينِه ، كما بَيَّنَ لكم أمرَ هؤلاء الأطفالِ في الاستقذانِ بعدَ البلوغِ ، ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ عليمٌ بما يُصْلِحُ خلقَه وغيرِ ذلك مِن الأشياءِ ، حكيمٌ في تَدْبيره خلقه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ مُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةٌ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَيْسَاتِهِ وَاللَّهُ سَكِيعُ عَلِيثُ لَيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّواتي قد قَعَدْنَ عن الولدِ مِن الكِبَرِ مِن النساءِ، فلا يَحِضْنَ ولا يَلِدْنَ - واحِدتُهنَّ قاعدً - ﴿ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا ﴾. يقولُ: اللاتي قد يَجِضْنَ مِن البُعُولَةِ ، فلا يَطْمَعْنَ في الأزواجِ ، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِرَ بَحُنَاحٌ أَن يَضَعَن في الأزواجِ ، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِرَ بَحُنَاحٌ أَن يَضَعَن في الأزواجِ ، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِرَ بَحُنَاحٌ أَن يَضَعَن في المُرواجِ ، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِرَ بَهُ أَن يَضَعَن ثِيابَهُن ﴾ . يقولُ: فليس عليهنَّ حَرَجٌ ولا إثم ﴿ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُن ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٣٠٨/١٢ عن ابن جريج ، عن عطاء .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٦ ٢٣٣/١ من طريق ابن وهب به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٣٨/٨ من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، م ، ت ١ ،ت٣ ، ف : « آياته » .

يعنى : جَلَابِيبَهِنَّ ، وهي القِناعُ الذي يكونُ فوقَ الخِمارِ ، والرداءُ الذي يكونُ فوقَ النِيبَهِنَّ ، وهي القِناعُ الذي يكونُ فوقَ النِيمارِ ، والرداءُ الذي يكونُ فوقَ الثيابِ ، لا حرَجَ عليهنَّ أن يَضَعْنَ ذلك عندَ المحارمِ مِن الرجالِ ، وغيرِ المحارمِ مِن الغُرباءِ (١) ، غيرَ مُتَبرِّجاتِ بزينةٍ .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ : وهى المرأة ، لا مجناح عليها أن تجلس فى بيتِها بدِرْعٍ وحِمارٍ ، وتَضَعَ عنها الجلبابَ ، ما لم تَتَبرَّج لِما يكرَهُ اللَّهُ ، وهو قولُه : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعَ ﴿ ثِيابَهُ ﴾ عَيْرَ مُتَبَرِّحَاتٍ بِرِينَةً ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفُ خَيْرٌ لَهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفُ خَيْرٌ لَهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفُنَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفُ نَخَيْرٌ لَهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفُ نَخَيْرٌ لَهُ كُونَ اللّهُ اللّه ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفُ نَخَيْرٌ لَهُ كُونُ اللّهُ اللّه ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفُ نَخَيْرٌ لَهُ كُونُ اللّهُ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَأَن يَسَعَفِفُ مَا خَيْرٌ لَهُ كُونُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ ال

مُحدِّقْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الصحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يَضَعْرَ ثِيَابَهُ ﴾ : يعنى الجلبابَ ، وهو الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ يَضَعْرَ ثِيَابَهُ ﴾ : يعنى الجلبابَ ، وهو القِناعُ ، وهذا للكبيرةِ التي قد قَعَدَت عن الولدِ ، فلا يَضُرُها ألا تَجَلْبَبَ فوقَ النّاعُ ، وهذا للكبيرةِ التي قد قَعَدَت عن الولدِ ، فلا يَضُرُها ألا تَجَلْبَبَ فوقَ النّاعُ أمرأةِ مسلمةِ حُرّةٍ ، فعليها إذا بَلغَت المَحِيضَ أن تُدْنيَ النّحِمارِ ، وقال اللّهُ في سورةِ «الأحزابِ » : ﴿ يُدِيْنِ عَلَيْهِنَّ مِن الجِلْبابَ على الخِمارِ ، وقال اللّهُ في سورةِ «الأحزابِ » : ﴿ يُدِيْنِ عَلَيْهِنَّ مِن

<sup>(</sup>١) في ت ١ : « القرباء » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤١/٨، والبيهقي ٩٣/٧ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر ٥٧/٥ إلى ابن المنذر .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٣٩/٨ من طريق أبى معاذ به ، دون قوله : يعنى الجلباب ، وهو القناع .

جَلَيْدِيهِ فِنَّ ذَالِكَ أَدَفَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩]. وكان بالمدينة رِجالٌ مِن المنافِقين إذا مَرَّتْ بهم امرأة سيئة (١٦٦/١٨) الهيئة والزِّى ، حَسِبَ/ المنافقون أنها مريبة (٢) ، ١٦٦/١٨ وأنها مِن بُغْيتِهم ، فكانوا يُؤْذُون المؤمناتِ بالرَّفَثِ ، ولا يَعْلَمون الحُرَّةَ مِن الأَمَةِ ، فأنزَل اللَّهُ في ذلك : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِن جَلَيْدِيهِ فِنَّ ذَلِكَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذِينًا ﴾ . يقول : إذا كان زِيَّهنَّ حَسَنًا لم عَلَيْمِنَّ مِن جَلَيْدِيهِ فِنَ ذَلِكَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذَيْنَ ﴾ . يقول : إذا كان زِيَّهنَّ حَسَنًا لم

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، قال : قال ابنُ جريجٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱللِّسَكَآءِ ﴾ : التى قعدَت مِن الولدِ وكبِرَت . قال ابنُ جُريجٍ : قال مجاهدٌ : ﴿ اللَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ . قال : لا يُرِدْنَه ، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعْ نَ ثِيَابَهُ ﴾ . قال : جَلابِيبَهنَ ( ) .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْ فَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْ فَي الْمِو ثِيابَهُ بَ عَيْرَ مُتَرِّحِن لِها فى الرجالِ حاجةٌ ، ولا للرجالِ فيها حاجةٌ ، فإذا نكاحًا ، التي قد بَلَغَت ألا يكونَ لها فى الرجالِ حاجةٌ ، ولا للرجالِ فيها حاجةٌ ، فإذا بَلْغُنَ ذلك وَضَعْن الخِمارَ ، غيرَ مُتَبرِّجاتٍ بزينةٍ ، ثم قال: ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُحَارَ ، غيرَ مُتَبرِّجاتٍ بزينةٍ ، ثم قال: ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَا لِلْمَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ ع

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : ﴿ سنية ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في م : « مزنية » ، وفي ت ۱ ، ت۲ ، ت٣ : « مزينة » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢، ت٣ : ( اللاتي قد ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤ من طريق حجاج به مقتصرًا على قوله : لا يردنه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧/٥ إلى ابن المنذر . وقوله : جلابيبهن . في تفسير مجاهد ص ٤٩٤ . وسيأتي في ص ٣٦٤ .

لَّهُنُّ ﴾ كان أبي يقولُ هذا كلَّه (١).

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن مالكِ بنِ الحارثِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يويدَ ، عن عبدِ اللَّهِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعَنَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعَنَ وَيُعَامِنُ الرَّداءُ .

حدَّثنى يحيى بنُ إبراهيم المسعودي ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن الأعمشِ ، [٢/٤٨٤٤] عن مالكِ بنِ الحارثِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ في هذه الآية : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعُ ﴿ ثِيابَهُ ﴾ . قال : هي المِلْحَفةُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحكمِ، قال: شا شعبةُ، عن الحكمِ، قال: سمِعتُ عبدَ اللَّهِ يقولُ في هذه الآيةِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ . قال: الجَلْبابَ (1) .

قال (٥): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن شعبةَ ، قال : أخبَرني الحَكَمُ ، عن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٤ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « ذر » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٤٠/٨ من طريق عبد الرحمن وحده به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٦٣/٢، والطبراني (٩٠٢٢) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٠/٨، والبيهقي ٩٣/٧ من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، م ، ف .

وائلِ ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن الثوريِّ ، عن الأعمشِ ، عن مالكِ بنِ الحارثِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ أَن يَضَعُر ﴾ . قال : هو الرداءُ (() . يَضَعُر ﴿ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُولُ وَاللَّالِمُولِلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

قال الحسن: قال عبدُ الرزاقِ: قال الثوريُّ: وأخبَرني أبو حَصِينِ وسالمُّ الأفطش، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ، قال: هو الرداءُ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةً، عن الشعبيّ: ﴿ أَن يَضَعْرَ الجَلَبَابَ المرأةُ التي قد ١٦٧/١٨ عَجَزَت ولم تَزَوَّ ﴿ . قال الشعبيُّ : فإن (أَن يَضَعْنَ مِنْ (أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّ

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : قلتُ لابنِ أبي نجيحٍ قولَه : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعُ بَ ثِيابَهُ بَ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَنَتِ بِزِينَةٍ ﴾ . قال : الجلبابُ . قال يعقوبُ : قال أبو يونسَ : قلتُ له : عن مجاهدٍ ؟ قال : نعم ، في الدارِ والحجرةِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٦٣/٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ : « قال » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت ١، ف.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس . ينظر تفسير القرطبي ٣٠٩/١٢ .

مجاهدٍ قُولَه : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ ﴾ . قال : جَلابِيبَهُنَّ .

وقولُه: ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّحَنَتِ بِزِينَ أَوِّ ﴾ . يقولُ : ليس عليهنَّ جناحٌ في وَضْعِ أَرْديتِهِنَّ إذا لم يُرِدْنَ بوضعِ ذلك عنهن أن يُبْدِينَ ما عليهنَّ مِن الزينةِ للرجالِ .

والتَّبَرُّجُ (٢) هو أن تُظْهِرَ المرأةُ مِن مَحاسنِها ما ينبَغِي لها أن تَسْتُرَه .

وقولُه : ﴿ وَأَن يَسَتَعْفِفَنَ خَيْرٌ لَهُنَ ۚ ﴾ . يقولُ : ("أن يَعْفُفْن") عن وَضْعِ جَلابيبِهنَّ وأَرْدِيتِهنَّ ، فَيَلْبِسْنَها ، خيرٌ لهنَّ مِن أن يَضَعْنَها .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَأَن يَسْتَغْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُرَبُ ﴾ . قال: أن يَلْبِسْنَ جَلابِيبَهن (').

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مُغِيرةَ ، عن الشعبيّ : ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُرَبِ ﴾ . قال : تَوْكُ ذلك . يعنى تركَ وضع الثيابِ . .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَن

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٩٤ ، وتقدم في ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، م : ﴿ إِنْ تَعْفَفْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٤٩٤، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٢/٨ .

يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُرَكُ ﴾ . قال : والاسْتِعفافُ شَلُّ (١) الحمارِ على رأسِها ، كان أبي يقولُ هذا كلَّه.

( ﴿ وَاللَّهُ سَكِيعٌ ﴾ ما تَنْطِقون ( بألسنتِكم ، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بما تُضْمِرُه صُدُورُكم ، فاتَّقُوه أن تَنْطِقوا بألسنتِكم ما قد نَهاكم عن أن تَنْطِقوا بها ، أو تُضْمِروا في صُدُورِكم ما قد كَرِهَه لكم ، فتَسْتَوْجِبوا بذلك منه عُقوبَةً <sup>(٢)</sup> .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لِّيسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلِا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَقَ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَا يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْسَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ/ خَالَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم 1٦٨/١٨ مَّفَ الِحَهُ، أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذًا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِّنْ عِنـدِ ٱللَّهِ مُبــٰدَكُةُ طَيِّـبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ: اختَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ( ُ ) هذه الآيةِ وفي المعنى الذي أنزلت فيه ؛ فقال بعضهم: أنزلت هذه الآيةُ تَرْخِيصًا للمسلمين في الأكل مع العُمْيانِ والعُرْجانِ والمُرْضَى وأهلِ الزَّمانةِ مِن طعامِهم ، مِن أجلِ أنهم كانوا قد امتنَعوا مِن أن يأكُلُوا معهم مِن طعامِهم ؟ خشيةَ أن يكونوا قد أَتُوا بأكْلِهم معهم مِن طعامِهم ما(٥) نَهاهم اللَّهُ عنه بقولِه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم

<sup>(</sup>١) في م : « لبس » ، وفي ف : « ميل » . وشلَّ الدرع يشلها شدًّا إذا لبسها . اللسان ( ش ل ل ) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ت ۱، ت ۲ ، ت ۳ ، ف .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ١ عقوبته ١١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م ، ت ١ ، ف .

<sup>(</sup>٥) في م : « شيئا مما » .

بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ ﴾ [النساء: ٢٩].

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنى عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباس : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا (' ) أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ : وذلك لمَّا أنزَل الله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَ١٨٣/٢] لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم وَاللّه فَد نَهانا أَن نأكُلَ أَمُوالَنا بينَنا بالباطلِ ، والطعامُ والطعامُ هو (' مِن أفضلِ الأموالِ ، فلا يَحِلُّ لأحدٍ مِنَّا أَن يأكُلَ عندَ أحدٍ . فكفَّ الناسُ عن ذلك ، ﴿ قَانَ لللّهُ أَن يَاللّهُ عَلَى مَنَ مُنَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنَ مُنَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنَ الله قولِه : ﴿ أَوْ مَا مَلَكُ تُم مُنَا عَلَى اللّهُ وَاللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنَ اللّهُ وَلِه : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَ تُم مُنَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

مُحدِّقْتُ عن الحسينِ ، قال : سمعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ الآية : كان أهلُ المدينةِ قبلَ أن يُبْعَثَ النبيُ عَلِيلًا لا يُخالِطُهم في طعامِهم أعمى ولا مريضٌ ، فقال بعضُهم : إنما كان بهم التَّقَذُّرُ والتَّقَرُّرُ . وقال بعضُهم : قالوا (٥) : المريضُ لا يَسْتَوْفِي الطعامَ كما يَسْتَوْفِي الصحيحُ ، والأعرجُ المنتجبِسُ لا يستطيعُ المزاحمةَ على الطعامِ ، والأعمى لا يُبْصِرُ طيبُ الطعامِ . فأنزَل اللَّهُ : ليس عليكم (١) حرَجٌ في مُؤاكلةِ المريضِ والأعمى طيبُ والأعمى المنتفِ والأعمى المنتفِ والأعمى المنتفِ والأعمى المنتفي والأعمى المنتفي والأعمى المنتفِ والأعمى والأعمى المنتفِ والمنتفِ والمنتفِ والمنتفِ والمنتفِ والأعمى المنتفِ والمنتفِ والمنتفِ والمنتفِ والمنتفِ والنّبِ والمنتفِ والمنتفِ والمنتفِ والمنتفِ والمنتفِ والمنتفِقِ والمنتفِ والمنتفِقِ والمنتفِ والمنتفِقِ والمنتفِ والمنتفِقِ والمنتفِقِ

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ١ : « من بيوتكم إلى قوله » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٨/٨ من طريق أبي صالح به ، وأخرجه البيهقي ٢٧٤/٠، ٢٧٥ من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م ، ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٦) بعده في ت ١ : « جناح ، أي » .

والأعرج (١).

فمعنى الكلام على تأويلِ هؤلاءِ: ليس عليكم أيُّها الناسُ في الأعمى حَرَجٌ أن تأكُلوا منه ومعه، ولا في الأعرجِ حَرَجٌ ، ولا في المريضِ حَرَجٌ ، ولا في أن تأكُلوا مِن يبوتِكم . فَوَجَّهوا معنى «على » في هذا الموضع إلى معنى «في » .

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية تُوخِيصًا لأهلِ الزَّمانةِ ، في الأكلِ من بُيُوتِ مَن سَمَّى اللَّهُ في هذه الآية ؛ لأن قومًا كانوا مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، إذا لم يَكُنْ عندَهم في بيوتِهم ما يُطْعِمونهم ، ذهبوا بهم إلى بيوتِ آبائِهم وأمهاتِهم ، أو بعضِ مَن سَمَّى اللَّهُ في هذه الآيةِ ، فكان أهلُ الزَّمانةِ يتحوَّبُون أَم مِن أن يَطْعَموا ذلك الطعام ؛ لأنه أطعمهم غيرُ مالِكِه أَن .

/ذكرُ مَن قال ذلك

179/11

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد : لا مجناحَ عليكم ﴿ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِكَآبِكُمْ ﴾ . قال : كان رجالٌ لا مجناحَ عليكم ﴿ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابِكَآبِكُمْ ﴾ . قال : كان رجالٌ زمْنَى . قال ابنُ عمرو في حديثِه : عُمْيانٌ وعُرْجانٌ . وقال الحارثُ : عُمْيٌ عُرْجٌ أولو حاجةِ . يَسْتَثْبِعُهم (٥) رجالٌ إلى بيوتِهم ، فإن لم يَجِدوا طعامًا ذَهَبوا بهم إلى بيوتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٣/٨ من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : « يتحوفون » .

<sup>(</sup>٤) في م : « ملكه » ، وفي ت ٢ : « ماله » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١، ف: «سيتبعهم». وفي ت ٢: «يستبقهم».

آبائِهم (۱) ، ومَن عَدَّدَ منهم مِن (۱) البيوتِ ، فكرة ذلك المُسْتَتْبَعون (۱) ، فأنزَل اللَّهُ في ذلك : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾ . وأحَلَّ لهم الطعامَ حيثُ وَجَدوه (۱) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : كان الرجلُ يذهَبُ بالأَعْمَى والمريضِ و (٥) الأَعْرِجِ إلى بيتِ أبيه ، أو إلى بيتِ أبيه ، أو إلى بيتِ أخيه ، أو عمّه ، (أو حالِه (١) ، أو خالتِه ، فكان الزَّمْنَى يتَحرَّجون مِن ذلك ، يقولون : إنما يذهَبون بِنا إلى بيوتِ غيرِهم . فنزلَت هذه الآيةُ رُخصةً لهم (٧)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ نحوَ حديثِ ابنِ عمرو ، عن أبى عاصم .

وقال آخرون : بل نزلَت تَرْخِيصًا لأهلِ الزَّمانةِ الذين وصَفهم اللَّهُ في هذه الآيةِ ، أَن يأكُلوا مِن بيوتِ مَن خَلَّفهم في بيوتِه مِن الغُزاةِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، قال : قلتُ للزهريِّ في قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ : ما بالُ الأعمى ذُكِر هاهنا ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ( في ١ .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ﴿ المستقون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٤٩٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٥/٨، والبيهقي ٢٧٥/٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ف : ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من : ت ۲ .

<sup>(</sup>٧) تفسير عبد الرزاق ٦٤/٢ . ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٥٦٩ .

والأعرجِ والمريضِ ؟ فقال : أخبَرني عبيدُ () اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ أن المسلمين كانوا إذا غَزَوا خَلُوا وَالْعرجِ والمريضِ ؟ فقال : أخبَرني عبيدُ () اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ أن المسلمين كانوا يَدُفعون إليهم مفاتيحَ أبوابِهم () ، يقولون : قد أَحْلَلْنا لكم أن تأكُلوا مما في بيوتِنا . وكانوا يَتَحَرَّجون مِن ذلك ، يقولون : لا ندخُلُها وهم غَيَبٌ . فأُنزِلَت هذه الآيةُ رُخْصَةً لهم () .

وقال آخرون: بل عُنِى بقولِه: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ ﴾ . فى التَّخَلُّفِ عن الجهادِ فى سبيلِ اللَّهِ . قالوا : وقولُه : ﴿ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ . كلامٌ مُنقطِعٌ عما قبلَه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾. قال : هذا في الجهادِ في سبيلِ اللَّهِ . وفي قولِه : ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَا تَعْدَ اللّهُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ اللّهُ أَن يَأْكُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ في اللّهُ أَن يأكُن لهم أبوابٌ ، وكانت السُّتُورُ مُرْحاةً ، فربما ( \* دَحَل الرجلُ / البيتَ وليس فيه أحدٌ ، ١٧٠/١٨ فربما وجد الطعامَ وهو جائعٌ ، فسَوَّغه اللَّهُ أَن يأكُلَه . قال : وقد ذَهَب ذلك اليومُ ؛ البيوتُ اليومَ فيها أهلُها ، وإذا خَرَجوا أغْلَقوها ، فقد ذَهَب ذلك (\*).

<sup>(</sup>١) في ت ٢: ١ عبد ١ .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ( بيوتهم ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٦٤/٢، وأخرجه أبو داود في مراسيله ص٢٢٥ من طريق معمر به ، وذكره عنه البيهقي ٢٧٥/٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في م: ( الأول ) .

<sup>(</sup>٥) في ت ١ : « فإذا » ، وفي ف : « فلما » .

<sup>(</sup>٦) سقط من ت ٢ .

[ ٤٨٣/٢ ع] وقال آخرون : بل نزَلت هذه الآيةُ تَرْخيصًا للمسلمين الذين كانوا يَتُقون مُؤاكَلةَ أهلِ الزَّمانةِ في مُؤاكَلتِهم إذا شاءُوا ذلك .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن قيسِ بنِ مسلم ، عن مِقْسَمٍ في قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ . قال : كانوا يَتَقُون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرجِ ، فنزَلت : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا مِع الأعمى والأعرجِ ، فنزَلت : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا مِع الْأَعْمَى وَالْأَعْرِجِ ، فنزَلت : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا مِع الْأَعْمَى وَالْأَعْرِجِ ، فنزَلت : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

واختلفوا أيضًا في معنى قولِه: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَ اِتَحَاتُهُ ﴾ ؛ فقال بعضُهم: عَنَى بذلك وكيلَ الرجلِ وقَيِّمَه، أنه لا بأسَ عليه أن يأكُلَ مِن ثَمَرِ (٢) ضَيْعتِه ونحوِ ذلك.

# ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنا معاوية ، عن على ، عن ابن عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَفَايِحَهُ ﴾ : وهو الرجلُ يُوكِّلُ الرجلَ بضَيْعتِه ، فرخَّص اللَّهُ له أن يأكُلَ مِن ذلك الطعامِ والتمرِ (٣) ويشربَ اللبنَ (٤) .

<sup>=</sup> والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٦/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد ، وعلق أوله في ٢٦٤٤/٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٣/٨ من طريق سفيان به بنحوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨٥٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت١، ت٢، ت٣، ف : « تمر » .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢: ( الثمر ١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم أوله في ص ٣٦٦.

## ذكر من قال ذلك

حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ: أخبَرنا عُبَيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَا لِحَمَّدَ ﴾ . يعني: بيتَ أحدِهم، فإنه يَمْلِكُه، والعبيدُ منهم مما مَلكوا(٢) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَ تُعُو مُنَا اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج ، عن مجاهدِ ، قال : خزائنَ لأنفسِهم ، ليست مجاهدِ ، قال : خزائنَ لأنفسِهم ، ليست لغيرهم (٥) .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ف : « يملكوا » ، وفي ت ٢ : « يملكون » . والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٧/٨ من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٣) في م : « تحبون » . والمثبت موافق لما في مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٦٤/٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٧/٨ من طريق سعيد ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٤٩٥ من قول ابن جريج .

حَرَجٌ ﴾: أنه لا حَرَجَ على هؤلاء الذين سُمُّوا في هذه الآيةِ أن يأكُلوا مِن بيوتِ مَن ذكره اللَّهُ فيها ، على ما أباحَ لهم مِن الأكلِ منها . فإذ كان ذلك أظهرَ مَعانِيه ، فتوْجِيهُ معناه إلى الأغلبِ الأعرفِ مِن مَعانيه أولَى من تَوْجيهِه إلى (۱) الأنْكرِ منها . فإذ كان ذلك كذلك ، كان ما خالَف (۱) مِن التأويلِ قولَ مَن قال : معناه : ليس في الأعمى والأعرج حَرَجٌ – أولى بالصوابِ .

وكذلك أيضًا الأغلبُ مِن تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَا عَلَىٰ آنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بَبُونِكُمْ ﴾. أنه بمعنى: ولا عليكم أيُّها الناسُ. ثم جمّع هؤلاء /والزَّمْنَى الذين ذكرهم قبلُ في الخطابِ ، فقال: أن تأكُلوا مِن أل بيوتِ أنفسِكم. وكذلك تفعلُ العربُ إذا جمعَت بينَ حبرِ الغائبِ والمخاطبِ ، غلَّبَتِ المخاطبَ فقالت: أنت وأخوك قمنتما ، وأنت وزيد جلستُما . ولا تقولُ أن أنت وأخوك أخلسا . وكذلك قولُه: ﴿ وَلَا عَلَىٰ آنفُسِكُمْ ﴾ . والخبرُ عن الأعمى والأعرجِ والمريضِ ، غلَّب المخاطبَ فقال: ﴿ وَلَا عَلَىٰ آنُهُوا ﴾ . ولم يَقُلْ: أن يأكُلوا .

فإن قال قائلٌ: فهذا الأكْلُ مِن بيوتِهم قد عَلِمناه (١) كان لهم حلالًا إذ (١) كان مِن عَلِم عَلَم الأَكْلُ مِن مالِ غيرِهم ؟ مِنْكًا لهم ، أَوَ كان أيضًا حلالًا لهم الأكلُ مِن مالِ غيرِهم ؟

141/17

<sup>(</sup>١) سقط من: ت١.

<sup>(</sup>٢) في ت٢: « فحالف » .

<sup>(</sup>٣) في ت٢ : ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص : ( يقول ) .

<sup>(</sup>٥) في ت ١ : ( زيد ) .

<sup>(</sup>٦) في ت٢: ﴿ علمنا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص، ت١، ت٢، ف: ﴿ أُو ﴾ .

قيل له: ليس الأمرُ في ذلك على ما توهَّمْتَ ، ولكنه كما ذكرناه (١) عن عُبَيدِ (٢) اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ ، أنهم كانوا إذا غابُوا في مَغازيهم ، وتَخلُّف أهلُ الزَّمانةِ منهم، دَفَع الغازِي مِفْتاحَ مَسْكَنِه إلى المُتَخَلِّفِ منهم، فأطلَق له في الأكل مما يَخْلُفُ (٢) في منزلِه مِن الطعام ، فكان (ألمُتَخلِّفُ يتحوَّب ) الأكلَ مِن ذلك وربُّه غائبٌ ، فأعلَمه اللَّهُ أنه لا حرج عليه في الأكل منه ، وأذِن لهم في أكْلِه . فإذ كان ذلك كذلك تَبيَّنَ أَلا معنى لقولِ مَن قال: إنما أُنزلت هذه الآيةُ مِن أجل كراهةِ المُسْتَثْبِع أَكلَ طعام غيرِ المُسْتَثْبَع؛ لأن ذلك لو كان كما(٧) قال مَن قال ذلك لقيل: ليس عليكم حَرَجُ أن تأكُّلوا مِن طعام غيرِ مَن أضافكم، أو مِن طعامِ آباءِ مَن دَعاكم. ولم يَقُلْ: ﴿ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ ﴾ . وكذلك لا وجهَ لقولِ مَن قال : معنى ذلك : ليس على الأعمى حَرَجٌ في التخلفِ عن الجهادِ في سبيلِ اللَّهِ ؛ لأن قولَه : ﴿ أَن تَأْكُلُواْ ﴾ خبرُ ﴿ لَّيْسَ ﴾ ، و﴿ أَن ﴾ في موضع [ ٢/١٨٤/٢ ] نصبٍ على أنها خبرٌ لها ، فهي متعلقةٌ بـ ﴿ لَّيْسَ ﴾ ، فمعلومٌ بذلك أن معنى الكلام: ليس على الأعمى حرجٌ أن يأكُلُ (٨) مِن بيتِه. لا ما قاله الذين ذكرنا ، من أنه لا حرجَ عليه في التخلفِ عن الجهادِ .

فإذ كان الأمرُ في ذلك على ما وصَفنا ، تَبيَّنَ أن معنى الكلام: لا ضِيقَ

<sup>(</sup>١) في ت٢: ( ذكرنا ) .

<sup>(</sup>٢) في ت٢: ﴿ عبد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ت٢ ، ف : ( تخلف » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : « المتخلفون يتخوفون » ، وفي ت ١، ت٢، ت٣ : « المتخلف يتخوف » ، وفي ف : « المتخوف يتخوف » . « المتخوف يتخوف » .

<sup>(</sup>٥) في ص : ﴿ فبين ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بياض في : ف.

<sup>(</sup>٧) في ت١، ت٢: ﴿ أَيَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ف : ( تأكلوا ) .

على الأعمى، ولا على الأعرج، ولا على المريض، ولا عليكم أيّها الناس، أن تأكلوا مِن بيوتِ أنفسِكم، أو مِن بيوتِ آبائِكم، (أو مِن بيوتِ أمهاتِكم)، أو مِن بيوتِ إخوانِكم، أو مِن بيوتِ أعمامِكم، أو مِن بيوتِ عُمَّاتِكم، أو مِن بيوتِ أخوالِكم، أو مِن بيوتِ عَمَّاتِكم، أو مِن البيوتِ بيوتِ عَمَّاتِكم، أو مِن بيوتِ أخوالِكم، أو مِن بيوتِ خالاتِكم، أو مِن البيوتِ التي مَلَكْتُم مَفاتِحَها(١)، أو مِن بيوتِ صديقِكم، إذا أذِنوا لكم في ذلك عندَ مَغِيبهم ومَشْهَدِهِم.

والمفاتِحُ: الخزائنُ ، واحِدُها : مِفْتَحُ ، إذا أُرِيدَ به المصدرُ ، وإذا كان مِن المفاتيحِ التي (٢) يُفْتَحُ بها ، فهي مِفْتَحُ ومَفاتِحُ . وهي هنهنا على التأويلِ الذي اخْتَرناه جمعُ مِفْتَح الذي يُفْتَحُ به .

وكان قتادةُ يتأوَّلُ في قولِه : ﴿ أَوَ صَدِيقِكُمْ ﴾ . ما حدَّثنا به الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ : فلو أكَلْتَ مِن بيتِ صديقِكُ مِن غيرِ أمرِه ، لم يَكُنْ بذلك بأسٌ . قال معمرٌ : قلتُ لقتادةَ : أَوَ ( ) لا أشربُ مِن هذا الحُبُّ ( ) قال : أنت لي ( ) صديقٌ ( ) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ مفاتحه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ف : « الذي » .

<sup>(</sup>٤) في ٣٠ : ( تفتح ) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ مفتاح ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، ت ١ ، ف .

<sup>(</sup>٧) في ت١، ت٢: « الجب » . والحُبُّ : الجرة الضخمة . اللسان ( ح ب ب ) .

<sup>(</sup>٨) سقط من ت١، ف.

<sup>(</sup>٩) تفسير عبد الرزاق ٢٥/٢ مختصرا ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٨/٨ من طريق سعيد ، عن قتادة بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٩/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

وأما قولُه : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ . فإن أهلَ التأويلِ اختلفوا في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم : كان الغنيُّ مِن الناسِ يَتَحوَّبُ (١) أن يأكُلَ مع الفقيرِ ، فرَخَّص لهم في الأكلِ معهم .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن عن عطاءِ الخُرَاسانيِّ، عن / ابنِ عباسِ قولَه: ﴿ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ . ١٧٢/١٨ قال: كان الغنيُّ يدخُلُ على الفقيرِ مِن ذَوِى قرابتِه وصديقِه، فيَدْعُوه إلى طعامِه ليأكُلَ معه، فيقولُ: ` واللَّهِ إنى ` لأَجْنَحُ أَن آكُلَ معك – والجُنْحُ: الحَرَجُ – ` وأنا غنيٌّ " وأنت فقيرٌ. فأُمِروا أن يأكُلوا جميعًا أو أَشْتاتًا ( ) .

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك حيَّ مِن أحياءِ العربِ ، كانوا لا يأكُلُ أحدُهم وحدَه ، (° ولا يأكُلُ إلا مع غيرِه ، فأَذِن اللَّهُ لهم أن يأكُلَ مَن شاء منهم وحدَه ، ومَن شاء منهم مع غيره .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كانوا يأنَفُون ويَتَحَرَّجون أن يأكُلَ الرجلُ الطعامَ وحدَه حتى يكونَ معه

<sup>(</sup>١) في م : ( يتخوف ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت٢: « انبي والله » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت ١ : « وإنما عني » .

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٢٥/٦ عن عطاء ، عن ابن عباس ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٧/٨ من طريق عثمان بن عطاء ، عن عطاء قوله .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ت٢ .

غيرُه ، فرَخَّص اللهُ لهم ، فقال : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاكُمُ اللهُ لهم ، فقال : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاكُا ﴾ (١)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريج ، قال : كانت بنو كِنانة (٢) يَسْتَحْيِي الرجلُ منهم أن يأكُلَ وحدَه، حتى نزلَتْ هذه الآيةُ (٢).

حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ: كانوا لا يأكلون إلا جميعًا، ولا يأكلون مُتفرِّقين، وكان ذلك فيهم دِينًا، فأنزَل الله: ليس عليكم حَرَجٌ (أ) في مُؤاكلةِ المريضِ والأعمى، وليس عليكم حَرجٌ أن تأكلُوا جميعًا أو أشتاتًا (٥).

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾. قال: كان مِن العربِ مَن لا يأكُلُ إلا جميعًا، فقال اللَّهُ ذلك (١).

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أُخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخبَرنا معمرٌ ، عن قتادة ، قال : نزلَت : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ في حتى مِن العربِ كان الرجلُ منهم لا يأكُلُ طعامَه وحدَه ، كان يحمِلُه بعض يومٍ حتى يَجِدَ مَن يأكُلُه معه . قال : وأحسَبُ أنه ذكر أنهم بمِن كِنانَة (٧).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۳٦٦ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ف : ( بقول ) ، وفي ت ١ ، ت ٢ : ( تقول ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٧/٨ من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٩/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٧) تفسير عبد الرزاق ٢٥/٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤٩/٨ من طريق سعيد ، عن قتادة ، =

( وقال آخرون : بل عُني بذلك قومٌ كانوا لا يأكُلون إذا نزَل بهم ضيفٌ إلا مع ضيفهم ) ، فرخص (٢) لهم في أن يأكُلوا كيف شاءوا .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى أبو السائب، قال: ثنا حفض، عن عمرانَ بنِ سليمانَ ، عن أبى صالح وعكرمة ، قالا: كانت الأنصارُ إذا نزَل بهم الضيفُ ، لا يأكُلون حتى يأكُلَ الضيفُ معهم ، فرُخِّصَ لهم ، قال اللهُ: لا جُناحَ عليكم أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا (1).

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ: إن اللّه وضَع الحَرَجَ عن (٥) المسلمين، أن يأكُلوا جميعًا معًا إذا شاءوا، أو أشتاتًا مُتَفرِّقين إذا أرادوا، وجائـزٌ أن يكونَ ذلك نزَل بسببِ مَن كان يتحوَّبُ (٢) مِن الأغنياءِ الأكلَ مع الفقيرِ، وجائزٌ [٢/٤٨٤٤] أن يكونَ نزَل بسببِ القومِ الذين ذُكر أنهم كانوا لا يطْعَمون وُحْدانًا، وبسببِ / غيرِ ذلك، ولا خبرَ بشيءٍ مِن ذلك يقطَعُ العُذْرَ، ولا ١٧٣/١٨ دلالة في ظاهرِ التنزيلِ على حقيقةِ شيءٍ منه. والصوابُ التسليمُ لِما دلَّ عليه ظاهرُ التنزيل، والتوقفُ فيما لم يَكُنْ على صحتِه دليلٌ.

<sup>=</sup> وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت، ، ف.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ت١، ٣٠.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف : (على ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( يتخوف ) .

وقولُه: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّـةً مِّنْ عِنـدِ ٱللَّهِ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ فى ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : فإذا دخَلتُم أيُّها الناسُ بيوتَ أنفسِكم ، فسَلِّموا على أهْلِيكم وعيالِكم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الزهريُّ وقتادةَ في قولِه : ﴿ فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ . قالا : بيتُك إذا دخَلْتَه ، فقُلْ (١) : سلامٌ عليكم (٢) .

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجام ، عن ابن جريج : ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ . قال : سَلِّم على أَهْلِك . قال ابن جريج : وَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَبِي رَباحٍ : أَحَقُ أَعلى الرجل إذا دَخَل على أهلِه أن يُسَلِّم عليهم أَن عَلَا أَن يُسَلِّم على أَهلِه أَن يُسَلِّم على الرجل إذا دَخَل على أهلِه أن يُسَلِّم عليه عليهم أَن عَال : ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ عَلَيهم أَن عَن عِن عِن الله عَمرُو بنُ دينارٍ . وتَلَوّا : ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ الله عَن عِن عِن عِن الله عَمرُو بنُ دينارٍ . وتَلَوّا : ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىٰ الله عَن عِن عِن عِن الله عَمرُو بنُ دينارٍ . وتَلَوّا : ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُنُونَا فَسَلِمُ مُ تَعِيدَ لَهُ مِن عِن عِن الله عَن مُن عِن عِن الله عَن عَن عِن الله عَن عَن عِن عِن الله عَن الله عَن الله عَن عَن عِن الله عَن عَن عِن الله عَن عَن عِن الله عَن اله عَن الله عَنْ الله عَن اله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن

قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال: أخبَرنى أبو الزبيرِ ، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: إذا دخلتَ على أَهْلِك فسلِّمْ عليهم ، ﴿ يَحِيَّتُ مَنْ عِندِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) في ت٢: ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢٥/٢ ، ومن طريقه البيهقي في الشعب (٨٨٤٠) ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٤ من طريق معمر به .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ( عن ) .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ﴿ أَحْتَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢ : « على أهله » .

مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً ﴾. قال: ما رأيتُه إلا يُوجِبُه (١).

قال ابنُ جريج : وأخبَرنى زيادٌ ، عن ابنِ طاوسٍ أنه كان يقولُ : إذا دخَل أحدُكم بيتَه فليُســـلُمْ .

قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيجٍ، قال: قلتُ لعطاءِ: إذا خرجتُ أواجِبٌ السلامُ أن أُسلِّمَ عليهم ؟ فإنما قال: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُوا ﴾ . قال: ما أعْلَمُه واجبًا، ولا آثُرُ عن أحدٍ وجوبَه، ولكن أحبُ إلى ، وما أدّعُه إلا ناسيًا ('').

قال ابنُ مُجرَيجٍ : وقال عمرُو بنُ دينارٍ : لا .

قال: قلتُ لعطاء: فإن لم يَكُنْ في البيتِ أحدٌ؟ قال: سَلِّم؛ قُلْ: السلامُ على النَّبِيِّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين، السلامُ على أهلِ البيتِ ورحمةُ اللهِ. قلتُ له: قولُك هذا إذا دخلتَ بيتًا ليس فيه أحدُّ ، عمَّن تَأْتُرُه؟ قال: سمِعتُه، ولم يُؤْثَرُ لي عن أحدِ (1).

<sup>(</sup>١) في ف : ( توجيه ) . وفي رواية البخارى : ما رأيته إلا توجيه قوله : ﴿ وَإِذَا حِيبَم بَتَحِيةَ فَحِيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ . وسيأتي تخريج الأثر في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : « فيسلم » .

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٤/٦ عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٣) في م : « هل » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٤/٦ عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٨ ٦٤ من طريق عبد الملك ، عن عطاء ، وأخرجه البيهقي في الشعب (٨٨٤١) من طريق إسماعيل بن زكريا ، عن عبد الملك بن عطاء قوله . ولفظهما كلفظ أثر ابن عباس الآتي .

قال ابنُ جُرَيج: وأخبَرني عطاءٌ الخُراساني، عن ابن عباس، قال: السلامُ علينا مِن ربِّنا. وقال عمرُو بنُ دينارِ: السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين.

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحيم ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ ، قال : ثنا صَدَقة ، عن زُهيرٍ ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبيرِ ، عن جابرِ بن عبدِ اللهِ ، قال : إذا دخَلتَ على أَهْلِكُ فسَلُّمْ عليهم ؛ ﴿ يَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ . قال: ما رأيتُه إلا يُوجِبُه (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ عباد الرازي، قال: ثنا ( حجاج بنُ محمد الأعورُ ، قال : قال لى ابنُ مُجرَيج : أخبَرنى أبو الزبيرِ أنه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ . ۱۷٤/۱۸ فذكر مثله.

/ حُدِّثْتُ عن الحسين ، قال : سمِعتُ أبا معاذ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ . يقولُ: سَلِّموا على أهالِيكم إذا دخَلتُم بيوتَكم ، وعلى غير أهالِيكم ، فسلَّموا إذا دخَلتُم بيوتَهم .

وقال آخرون: بل معناه: فإذا دخَلتُم المساجدَ فسلَّموا على أهْلِها .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٥ من طريق صدقة به ، وأخرجه البخارى في الأدب المفرد (٩٥٠) من طريق ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت٢: ( محمد بن حجاج ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير البغوى ٦٦/٦ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ ، عن معمرٍ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مَ بُنُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ معمرٍ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مَ بُنُوتًا فَسَلِّمُ عَلَىٰ اللهِ الصالحين (١٠) . أَنفُسِكُمْ ﴾ . قال : هي المساجدُ ، يقولُ : السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين (١٠) .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿ فَإِذَا (٢٠ دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُواْ عَلَى آنفُسِكُمُ ﴾ . قال: إذا دخلتَ المسجدَ فقُل: السلامُ على رسولِ اللهِ ، وإذا دخلتَ بيتًا ليس فيه أحدٌ فقُل: السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين ، وإذا دخلتَ بيتَك فقُل: السلامُ عليكم .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا دَّخَلتُم بيوتًا مِن بيوتِ المسلمين فيها ناسٌ منكم، فليُسلِّم بعضُكم على بعض.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَا وَلَا الْمُسَلِّمُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٢٠١/٢ ، والبيهقي في الشعب (٨٨٣٦) من طريق ابن المبارك به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٦٥٠ ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٥٠ من طريق معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف : ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٦٦/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨ ٢٦٥ من طريق معمر ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى ابن المنذر .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فَإِذَا دَخَلَ الْمُسَلَمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ كُمْ أَن أَنفُسِكُمْ ﴾ . قال : إذا دخل المسلم (على المسلم السلم عليه ، كمثلِ قولِه : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ . إنما هو : لا تقتُلُ أخاك المسلم . وقولِه : ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآ وَ تَقَنُلُوكَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة : ١٥٥] . قال : يقتُلُ بعضُكم بعضًا ؛ قُريظةُ والنَّضِيرُ (٢٠) .

وقال آخرون: معناه: فإذا دخَلتُم بيوتًا ليس فيها أحدٌ، فسَلِّموا على أنفسِكم.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا مُحصَينٌ ، عن أبى مالكِ ، قال : إذا دخَلتَ بيتًا ليس فيه أحدٌ فقُل : السلامُ علينا وعلى [ ١٤٨٥/٢] عبادِ اللهِ الصالحين . وإذا دخَلتَ بيتًا فيه ناسٌ مِن المسلمين وغيرِ المسلمين فقُلْ مثلَ ذلك (٣) .

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي سنانِ ، عن ماهانَ ، قال : تقولُ (٤) : السلامُ علينا مِن ربِّنا (٥) . قال : تقولُ (٤) : السلامُ علينا مِن ربِّنا (٥) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ ، والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٥١/٨ من طريق أصبغ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى الشعب (٨٨٤٢) من طريق حصين به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٠/٥ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في م : « تقولوا » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥/٢، وابن أبي شيبة ٦٤٩/٨ من طريق سفيان به .

حدَّثنا ابنُ المثنَّى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: أخبَرنا شعبةُ، عن منصورٍ، قال شعبةُ نَبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ ١٧٥/١٨ منصورٍ، قال شعبةُ: وسألتُه عن / هذه الآيةِ: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ ١٧٥/١٨ أَنفُسِكُمْ تَجِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾. قال: قال إبراهيمُ: إذا دخلتَ بيتًا ليس فيه أحدُّ فقُل: السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين (١٠).

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى عمرُو بنُ الحارثِ ، عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ ، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ كان إذا دخل بيتًا ليس فيه أحدٌ ، قال : السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، قال: ثنا منصورٌ، عن إبراهيمَ: ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُ بِيتًا فِيه يهودُ فَقُل: السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين.

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : معناه : فإذا دَخَلتُم بيوتًا مِن بيوتِ المسلمين فلْيُسَلِّمُ بعضُكم على بعض .

وإنما قُلنا: ذلك أولى بالصوابِ؛ لأن اللهَ جل ثناؤُه قال: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمُ اللهُ جَلَ ثَناؤُه قال: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمُوا بَيُوتَا ﴾. ولم يَخْصُصْ مِن ذلك بيتًا ('') دونَ بيتِ، وقال: ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ ﴾. يعنى: بعضُكم على بعضٍ. فكان معلومًا إذ لم يَخُصَّ (' فَلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب (٨٨٣٨) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٨/٨، والبخارى في الأدب المفرد (١٠٥٥) من طريق نافع به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ٢ : ( ثم ) .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : « على بعض البيوت » .

<sup>(</sup>٥) في م: ( يخصص ) .

على بعضِ البيوتِ دونَ بعضٍ ، أنه معنيٌّ به جميعُها ؛ مساجدُها وغيرُ مساجدِها .

ومعنى قولِه : ﴿ فَسَلِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ نظيرُ قولِه : ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] .

وقولُه: ﴿ يَحِيَّــةً مِّنْ عِنــدِ ٱللَّهِ ﴾ . نصَب ﴿ يَحِيَّــةً ﴾ . بمعنى : تُحَيُّون أنفسَكم تحيةً مِن عندِ اللهِ ؛ السلامُ تحيةً . فكأنه قال : فليُحَيِّ بعضُكم بعضًا تحيةً مِن عندِ اللهِ .

وقد كان بعضُ أهلِ العربيةِ (١) يقولُ : إنما نُصِبت بمعنى : أَمَرَكم بها تفعَلونها (٢) تحيةً منه .

ووصَف جلَّ ثناؤه هذه التحية بالمباركةِ الطيبةِ ؛ لِما فيها مِن الأجرِ الجزيلِ ، والثوابِ العظيم .

وقولُه: ﴿ كَذَالِكَ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: هكذا يُفَصِّلُ () اللهُ لكم معالمَ دينِكم ، فيبَيِّنُها لكم ، كما فَصَّل لكم في هذه الآية ما أحلَّ لكم فيها ، وعرَّفكم سبيلَ الدخولِ على مَن تدخُلون عليه ، ﴿ لَعَلَّكُمْ مَا أَحلَّ لكم فيها ، وعرَّفكم سبيلَ الدخولِ على مَن تدخُلون عليه ، ﴿ لَعَلَّكُمْ مَا تَعْقَلُونَ ﴾ . يقولُ : لكى تَفْقَهوا عن اللهِ أمرَه ونهيّه وأدبّه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ آمْرِ جَامِعِ لَرْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونِ مَا لَذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ لِبَعْضِ شَازِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِنْتَ مِنْهُمْ يُومِنُونَ لِكَاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا فَإِذَا ٱسْتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَازِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِنْتَ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) هو الفراء في معانى القرآن ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢، ف : ﴿ تفعلونه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣، ف : ﴿ يَعْمَلُ ﴾ .

# وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

يقولُ تعالى ذكره: ما المؤمنون حقَّ الإيمان إلا الذين صدَّقوا اللهَ ورسولَه ، ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَمُ ﴾ . يقولُ: وإذا كانوا(١) مع رسولِ اللهِ عَيِّلِيَّهِ ﴿ عَلَىٰ آمْرِ جَامِعِ ﴾ . يقولُ: على أمر يجمعُ جميعَهم؛ مِن حربٍ حضَرَت ، أو صلاة (١) اجتُمِع لها ، أو تشاؤرِ في أمرِ نزل ، ﴿ لَمْ يَذْهَبُواْ ﴾ . يقولُ: لم ينصَرِفوا عما اجتَمعوا له مِن الأمرِ حتى يَسْتأذِنوا رسولَ اللهِ عَيِّلَةٍ .

177/14

/وبنحو الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَنُ عَلَى اللَّهِ عَلَى آمَٰ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ (٢) مَعَهُ عَلَى آمَٰ مِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَشْتَغَذِنُوهُ ﴾ . يقولُ : إذا كان أمرَ طاعةٍ لله (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، قال : قال اللهِ قولَه : ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ . قال : أمرٌ مِن طاعةِ اللهِ عامٌ .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا ( محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : أخبَرنا ابنُ جريجٍ ، قال : سأل مكحولًا الشامئ إنسانٌ ، وأنا أسمعُ ، ومكحولٌ جالسٌ مع عطاءٍ ، عن

<sup>(</sup>١) سقط من : ت ١ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : ﴿ جمعت ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥٣/٨ عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦٠/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ت ٢ : ١ بن بكير ١ .

قولِ اللهِ في هذه الآية : ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُمْ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغَذِنُوهُ ﴾ . فقال مكحول : في يومِ الجمعة ، وفي زَحْفٍ ، وفي كلِّ أمرِ جامعٍ قد أمر ألا يذهب أحدٌ في يومِ جمعة (١) حتى يستأذنَ الإمام ، وكذلك في كلِّ أمر (١) جامعٍ . ألا تَرى أنه يقول : ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُمُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ (١) ؟

حلاً ثنى يعقوب ، قال : ثنا ابن عُليّة ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، قال : كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب ، قام فأمسك بأنفِه ، فأشارَ إليه الإمام أن يخرَج . قال : فكان رجلٌ قد أراد الرجوع إلى أهلِه ، فقامَ إلى هَرِم ابن حَيّانَ وهو يخطُب ، فأخذ بأنفِه ، فأشارَ إليه هَرِمٌ أن يذهب ، فخرَج إلى أهلِه فأقام ابن حَيّانَ وهو يخطب ، فأخذ بأنفِه ، فأشارَ إليه هَرِمٌ أن يذهب ، فخرَج إلى أهلِه فأقام فيهم ، ثم قَدِم . قال له هَرِمٌ : أين كنتَ ؟ قال : في أهلى . قال : أبإذْن ذهبتَ ؟ قال : نعم ؛ قمتُ إليك وأنت تخطُب ، فأخذتُ بأنفى ، فأشرتَ إليّ أنِ اذهب ، فذهبتُ . فقال : أفاتَخذْتَ هذا دَغَلًا السَّوْء . فقال : اللهمَّ أخر رجالَ السَّوْء . إلى زمانِ السَّوْء .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الزهريِّ في قولِه : ﴿ وَلِذَا كَانُوا مِعهُ لَمْ يَذَهُبُوا عَلَمُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ . قال : هو الجمعةُ ، إذا كانوا معه لم يذهَبُوا حتى يستأذِنُوه (٥٠).

<sup>(</sup>١) في ت ٢: ( الجمعة ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت، ، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢٤٢/٣ وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٥٣/٨ (١٤٩١٨) من طريق ابن جريج، به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠/٠ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) أى : أتخدع به الناس ، والدغل : الفساد ، وقيل هو من قولهم : أدغلت في هذا الأمر . إذا أدخلت فيه ما يخالفه ويفسده . النهاية ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٦٦/٢، ومصنفه ٢٤٣/٣ .

حدَّ ثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَنَذِنُوهُ ﴾ . قال : الأمرُ الجامعُ حينَ يكونون معه في جماعةِ الحربِ أو جمعةِ . قال : والجمعةُ مِن الأمرِ الجامعِ ، لا ينبغي لأحدِ أن يخوجُ أَ إذا قعد الإمامُ على المنبرِ يومَ الجمعةِ إلا بإذنِ سلطانِ ، إذا كان حيثُ يَراه أو يقدِرُ عليه ، ولا يخرُجُ إلا بإذنِ ، وإذا كان حيثُ لا يَراه ولا يقدِرُ عليه ، ولا يَصِلُ إليه ، فاللهُ أولى بالعُذْرِ (٢) .

وقولُه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: إن الذين لا يَنْصَرِفون يا محمدُ ، إذا كانوا معك في أمر جامع ، عنك إلا بإذْنِك لهم ؛ ("طاعةً منهم") للهِ ولك ، وتَصْديقًا بما أتيتَهم به مِن عندى ، أولئك الذين يُصَدِّقون اللهَ ورسولَه حقًّا ، لا مَن يخالفُ أمرَ اللهِ وأمرَ رسولِه ، فينصرِفُ عنك بغيرِ إذنِ منك له ، بعدَ تَقَدَّمِك إليه ألا ينصرفَ عنك إلا بإذْنِك .

وقولُه : ﴿ فَإِذَا اَسْتَغُذَنُوكَ / لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِيمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾. يقولُ ١٧٧/١٨ تعالى ذكره : فإذا اسْتَأْذَنك (٢) يا محمدُ الذين لا يذهبون عنك إلا بإذْنِك في هذه المواطنِ ، ﴿ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ . يعنى : لبعضِ حاجاتِهم التي تَعْرِضُ لهم ، ﴿ فَأَذَن لِيمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ . في الانصرافِ عنك لقضائِها ، ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ . يقولُ : وادعُ اللهَ لهم بأن يتفضَّلَ عليهم بالعفوِ عن تَبِعاتِ ما بينَه وبينَهم ، ﴿ إِبَ

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢ : ﴿ إِلَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٤٥٢ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ﴿ استأذنوك ﴾ .

ٱللَّهَ غَـ فُورٌ ﴾ لذنوبِ عبادِه التائبِين ، ﴿ رَّحِيــُ ﴾ بهم أن يُعاقِبَهم عليها بعدَ توبتِهم منها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُمْ بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَالِقُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَن أَمْرِوءَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيثُ اللَّهِ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه لأصحابِ نبيِّه محمدِ ﷺ: لا تَجْعَلُوا أَيُّها المؤمنون ﴿ دُعَـٰاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ ﴾.

واختلف أهلُ التأويلِ في معنى ذلك ؛ فقال بعضُهم: نَهَى اللهُ بهذه الآيةِ المؤمنين أن يَتعرَّضوا لدعاءِ الرسولِ عليهم ، وقال (١) لهم (٢): اتَّقوا دعاءَه (عليكم ، بأن تفعَلوا ما يُشخِطُه ، فيَدعُوَ لذلك (٤) عليكم فتَهْلِكوا ، فلا تجعَلوا دعاءَه كدعاءِ غيرِه مِن الناسِ ؛ فإن دعاءَه "موجِبةً .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَـآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضِكُمْ : دعوةُ الرسولِ عليكم مُوجِبةٌ ، فاحْذَروها (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في ت ١ : « يقول » .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢: (له».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ﴿ بذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٧٦٥٥/٨ عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦١/٥ إلى ابن مردويه .

وقال آخرون: بل ذلك نَهْىٌ مِن اللهِ أَن يَدْعُوا رسولَ اللهِ ﷺ بِعَلَظِ<sup>(۱)</sup> وَجَفاءٍ، وأَمَرهم أَن يَدْعُوه بلِينِ وتواضع.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ . قال: أمَرهم أن يَدْعوا: يا رسولَ اللهِ . في لين وتواضع ، ولا يقولوا: يا محمدُ . في تَجَهَّم (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِدِ قولَه : ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَكُمُ اللَّهِ . مَا رَسُولُ اللهِ . في لِينِ وتواضع .

حدَّ ثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرُ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ . قال : أَمَرهم أَن يُفَخّموه ويُشَرِّفوه ".

/وأولى التأويلَين فى ذلك بالصوابِ عندى التأويلُ الذى قاله ابنُ عباسٍ ؛ ١٧٨/١٨ وذلك أن الذى قاله ابنُ عباسٍ ؛ ١٧٨/١٨ وذلك أن الذى قبلَ قولِه : ﴿ لَا يَجْعَلُواْ دُعَكَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضَاً ﴾ - نَهْىٌ مِن اللهِ المؤمنين أن يأتُوا مِن الانصرافِ عنه ، فى الأمرِ الذى يجمعُ

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : ﴿ بَمَا يَعْلُظُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٩٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٥٥/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٠٠ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢/٦٦، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٥٥/ ٢ من طريق سعيد، عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدر ٩/٥، إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

جميعَهم ، ما يكرَهُه ، والذي بعدَه وعيدٌ للمُنصرفِين (عنه بغيرِ إِذْنِه ) ، فالذي بينَهما بأن يكونَ أمرًا بأن يكونَ تَعذيرًا لهم سُخْطَه ، أن يَضْطرُه إلى الدعاءِ عليهم ، أشبهُ مِن أن يكونَ أمرًا لهم بما لم يَجْرِ له ذكرٌ ؛ مِن تَعْظيمِه وتوقيرِه بالقولِ والدعاءِ .

وقولُه: ﴿ قَدْ يَعَّلَمُ اللّهُ الَّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ [ ٢٨٦/٢] لِوَاذَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: إنكم أيُها المُنصرِفون عن نبيّكم بغيرِ إذْنِه ، تَسَتُرُّا (٢) ونحفْيةً منه ، وإن خَفِي أمرُ مَن يفعلُ ذلك منكم على رسولِ الله عَلَيْتُهِ ، فإن الله يعلمُ ذلك ولا يخفَى عليه ، فليتَّقِ (٣) مَن يفعلُ ذلك منكم ، الذين يُخالفون أمرَ اللهِ في الانصرافِ عن عليه ، فليتَّقِ (٣) مَن يفعلُ ذلك منكم ، الذين يُخالفون أمرَ اللهِ في الانصرافِ عن رسولِ اللهِ عَلَيْتُهِ إلا بإذْنِه - أن تُصِيبَهم فتنةٌ مِن اللهِ ، أو يُصِيبَهم عذابٌ أليمٌ ، فيطبَعَ على قلوبهم ، فيكفُروا باللهِ .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا الحكمُ بنُ بشيرٍ ، قال : ثنا عمرُو بنُ قيسٍ ، عن '' مُحوييرٍ ، عن الضحاكِ في قولِ اللهِ : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « بغير إذنه عنه » .

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ۲: ( يسيرا ) ، وفي ت ۱: ( سرا ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ١ : ( الله ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ت ١ : « كان يسر » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ت ١ : ( يأمن ) .

الكفرَ بلسانِه ، فتُضْرَبُ (١) عُنُقُه (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ﴾. قال : خِلاقًا (٣).

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ قَلَّ يَعَلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَ يَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ﴾ . قال : هؤلاء المُنافقون الذين يرجِعون بغيرِ إذنِ رسولِ اللهِ ﷺ . قال : اللَّواذُ : يلوذُ عنه ويروغُ ويذهبُ بغيرِ إذنِ النبيّ عَيْلِيّهِ . ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّهِ يَنْكَلُونَ عَنَّ أَمْرِهِ ﴾ : الذين يصنعون هذا ، ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِينَالُهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ . الفتنةُ هلهنا الكفرُ '' .

واللِّواذُ مصدرُ: لَاوَذْتُ بفلانِ مُلاَوَذَةً ولِوَاذًا . ولذلك ظهَرت الواؤ . ولو كان مصدرًا لـ « لُذْتُ » لقيل : قَاوَمْتُك . مصدرًا لـ « لُذْتُ » لقيل : قَاوَمْتُك . قيل : قوامًا طويلًا .

واللَّوَاذُ هو أن يلوذَ القومُ بعضُهم ببعضٍ ؛ يستترُ هذا بهذا ، وهذا بهذا ، كما قال الضحاكُ .

وقولُه : ﴿ أَقِ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ . يقولُ : أو يصيبَهم في عاجلِ الدنيا عذابٌ مِن اللهِ موجِعٌ ، على صنيعِهم (١) ذلك ، وخلافِهم (٧) أمرَ رسولِ اللهِ عَلَيْتُهِ .

<sup>(</sup>١) في ت ١، ت ٢، ف: (فيضرب).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٦ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٥٦/٨ من طريق حجاج به ، وهو في تفسير مجاهد ص٤٩٥ من قول مجاهد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٥٧/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد ، دون آخره ، فقد ذكره معلقا .

<sup>(°)</sup> في ت ١ ، ت ٢ : « لذاذا » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ صنيعه ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١، ت ٢، ف: ( خلافه ) .

وقولُه : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آَمْرِهِ ﴾ . وأُدخلت ﴿ عَنْ ﴾ ؛ لأن معنى الكلامِ : فليَحْذَرِ الذين يَلوذُون (١) عن أمرِه ، ويُدْبِرون عنه مُعرضِين .

144/14

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قَـدْ يَعْلَمُ مَا آنتُهُ عَلَيْهِ وَيُؤْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

يقولُ تعالى ذكرُه : أَلَا إِنَّ للَّهِ مُلْكَ جميعِ 'أما في ' السماواتِ والأرضِ . يقولُ : فلا ينبغى لمملوكِ أن يُخالِفَ أمرَ مالِكِه فيعصيه ، فيستوجِبَ بذلك عقوبته . يقولُ : فكذلك أنتم أيُّها الناسُ ، لا يصلُحُ لكم خلافُ ربِّكم الذي هو مالِكُكم ، يقولُ : فكذلك أنتم أيُّها الناسُ ، لا يصلُحُ لكم خلافُ ربِّكم الذي هو مالِكُكم ، فأطِيعُوه واتَّمِروا لأمرِه ، ولا تنصرِفوا عن رسولِه إذا كُنتُم معه على أمرِ جامعٍ إلَّا ياذنِه .

وقولُه : ﴿ قَـدٌ يَعَـلَمُ مَا أَنتُـمُ عَلَيْهِ ﴾ . ("يقولُ : قد يعلَمُ ربُّكم ما أنتم عليه" من طاعتِكم إيَّاهُ فيما أمَركم ونَهاكم مِن ذلك .

كما حدَّثني (أَ) يُونش ، قال : أخبَرنا ابنُ وهْبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ : صنِيعَكم هذا أيضًا (٥٠) .

﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ . يقولُ : ويَومَ يَرْجِعُ إلى اللَّهِ الذين يُخالفونَ عَن أَمِره ﴿ وَيَوْمَ لَيُرْجِعُ إلى اللَّهِ الذين يُخالفونَ عَن أَمِره ﴿ وَيُنْزِعُهُم ﴾ . يقولُ : فيُخبرُهم حينئذِ ﴿ بِمَا عَمِلُوا ۗ ﴾ في الدَّنيا ، ثم يُجازِيهم على ربِّهم . ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ على ما أسلَفُوا فيها من خِلافِهم على ربِّهم . ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : ﴿ يُولُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ف .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م ، ت ، ت ، ت ، ق ، ف .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( أيضًا ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٨٥٨ من طريق أصبغ، عن ابن زيد

ذو علم بكلِّ شيءٍ عَمِلتُموه (١) أنتُم وهم وغيرُكم ، وغيرِ ذلك مِن الأمورِ ، لا يَخفَى عليه شيءٌ ، بل هو محيطٌ بذلك كله ، وهو مُوَفِّ كلَّ عاملِ منكم أَجْرَ عملِه يومَ تُرجَعون إليهِ .

آخرُ تفسيرِ سورةِ «النورِ»

<sup>(</sup>١) في ب ١، ت ٢، ف: ( علمتموه ) .

# تفسيرُ سورةِ الفرقانِ بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيم

القولُ فى تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه وتقدستْ أسماؤُه : [٤٨٦/٢] ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى لَنَوْلَ ٱلْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَلِيكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ : تبارَك : تَفاعَلَ مِن البرَكةِ .

كما حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا بِشْرُ بنُ عُمارةً ، قال : ﴿ تَبَارِكَ ﴾ : تَفَاعَلَ من البرَكةِ ( ) . في الضحاكِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قال : ﴿ تَبَارِكَ ﴾ : تَفَاعَلَ من البرَكةِ ( ) .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## /ذكرُ مَن قال ذلك

14./14

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ تَبَارَكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٥٩/٨ من طريق محمد بن العلاء به .

<sup>(</sup>۲) في ت ۱ ، ت ۲، ت ۳ : « الذي » .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ اللَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـٰدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: تبارَك الذى نزَّل الفرقانَ الذى له مُلكُ السماواتِ والأرضِ. فـ ﴿ ٱلَّذِى ﴾ الثانيةُ مِن نعتِ ﴿ ٱلَّذِى ﴾ الأولى ، وهما جميعًا فى موضعِ رفع ؛ الأولى بقولِه: ﴿ تَبَارَكَ ﴾. والثانيةُ نعتُ لها .

ويعنى بقولِه: ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ : الذى له سلطانُ السماواتِ والأرضِ يُنْفِذُ فى جميعِها أمرَه وقضاءَه، ويُمْضِى فى كلّها أحْكامَه. يقولُ : فحقَّ على مَن كان كذلك أنْ يُطيعَه أهلُ مملكتِه، ومَنْ فى سُلطانِه، ولا

<sup>(</sup>١) حقَّ الشيء: أوجبه وأثبته ، وصار عنده حقًّا لا يشك فيه ، وحقَّ الأمر يَحِقُّ ، ويَحُقُّ : وَضَحَ ولم يكُ فيه شك . التاج ( ح ق ق ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ت ١، ت ٣، ف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٠/٨ من طريق أصبغ عن ابن زيد إلى قوله: نبيا.

يعصُوه . يقولُ : فلا تعصُوا نذِيرِي إليكم أيَّها الناسُ ، واتَّبعُوه ، واعمَلوا بما جاءكُم بهِ مِن الحقِّ .

﴿ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـٰدًا ﴾ . يقولُ تكْذيبًا لـمن أضاف إليه الولدَ ، وقال : الملائكةُ بناتُ اللّهِ : ما اتَّخذ الذي نزَّل الفرقانَ على عبدِه ولدًا ، فمَن أضاف إليه ولدًا فقد كذَب وافترَى على ربِّه .

﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ ﴾ . يقولُ تكذيبًا لمَن كان يُضيفُ الأُلوهة إلى الأصنامِ ويَعبدُها من دونِ اللَّهِ مِن مُشركِي العربِ ، ويقولُ في تلبيتِه : لبَّينك لا شريكَ لك ، إلا شريكًا هو لك ، تَمْلِكُه وما ملَك : كذَب قائلُو هذا القولِ ، ما كان للهِ من شريكِ في مُلِكه وسلطانِه فيصلُحَ أَنْ يُعبَدَ من دونِه . يقولُ تعالى ذِكرُه : فأفْردُوا أيها الناسُ لربِّكُم الذي نزَّل الفرقانَ على (١) محمد نبيهِ عَيِّلِتِهِ الأُلوهة ، وأخلِصُوا له العبادة دونَ كلِّ ما تَعبدُونَه مِن دونِه مِن الآلهةِ والأصنامِ والملائكةِ والجنِّ والإنسِ ؛ فإنَّ كلَّ دلك خَلقُه وفي مِلْكِه ؛ ولا تصلُحُ العبادة إلا للَّهِ الذي هو مالكُ جميع ذلك .

وقولُه : ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وخلَق الذى نزَّل على محمد الفرقانَ كلَّ شيء ، فالأشياءُ كلُّها خَلْقُه ومِلْكُه ، وعلى المماليكِ طاعة مالِكِهم ، وخدمةُ سيدِهم دونَ غيرِه . يقولُ : وأنا خالِقُكم ومالِكُكم ، فأخلِصُوا لى العبادةَ دونَ غيرى .

وقولُه : ﴿ فَقَدَّرَمُ نَقَدِيرًا ﴾ . يقولُ : فسوَّى كلَّ ما حلَقَ ، وهيَّأَه لما يصلُحُ له ، فلا خَلَلَ فيه ولا تفاوتَ .

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَا ۗ لَّا يَغْلُقُونَ شَيْئًا

141/14

<sup>(</sup>١) بعده في م: (عبده ) .

وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعُا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره مُقَرِّعًا مشركى العربِ بعبادتِهم ما دونه مِنَ الآلهةِ ، ومُعَجِّبًا أُولى النَّهى منهم ، ومُنَبِّهُهم على موضعِ خطأً فِعْلِهم ، وذَهابِهم عن (() منهجِ الحقّ ، وركوبِهم مِن سُبُلِ الضَّلَالةِ مالا يَوْكَبُه إلا كلَّ مَدْخُولِ (() الرأي ، مَسْلُوبِ العقلِ : واتَّخذ هؤلاء المشركون باللَّهِ مِن دونِ الذي له مُلكُ السماواتِ والأرضِ وحده ، مِن غيرِ شريكِ ، الذي خلَق كلَّ شيءٍ فقدَّره - ﴿ ءَالِهَةَ ﴾ . يعني : أصنامًا بأيدِيهم يَعبدُونَها ، لا تخلُقُ شيئًا وهي تُخلَقُ ، ولا تَمْلِكُ لأنفسِها نفعًا تَجَرُّه إليها ، ولا ضرًّا يَعبدُونَها ، لا تخلُقُ شيئًا وهي تُخلَقُ ، ولا تَمْلِكُ لأنفسِها نفعًا تَجَرُّه إليها ، ولا ضرًّا تَدفَعُه عنها مُن [ ٢/٨٧٤ و] أرادها (()) بضرً (()) ، ولا تَمْلِكُ إماتةَ حيٍّ ، ولا إحياءَ ميت ، ولا نشره مِن بعدِ مماتِه ، وتركُوا عبادةَ خالقِ كلِّ شيء ، وخالقِ آلهتِهم ، ومالكِ الضرِّ والنفع ، والذي بيدِه الموتُ والحياةُ والنشورُ .

والنشورُ مصدرُ : نَشَر الميتُ نُشُورًا ، وهو أن يُبعثَ ويحيا بعدَ الموتِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُولًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وقال هؤلاءِ الكافرونَ باللَّهِ الذين اتَّخذوا من دونِه آلهةً : ما هذا القرآنُ الذي جاءَنا بهِ محمدٌ ﴿ إِلَّا إِنَّكُ ﴾ . يعنى : إلَّا كَذبٌ وبُهتانٌ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف.

<sup>(</sup>٢) مَدْخُول : الدَّخَلُ : ما داخَلَكَ من فساد في عقل أو جسم ، وقد دَخِلَ دَخَلًا بالتحريك ، فهو مدخول . التاج ( د خ ل ) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف : (أراد ) .

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ت ٢: ( يضر ١ .

﴿ اَفْتَرَىٰكُ ﴾ اخْتَلَقه وتخرَّصَه ( وتقوَّله ) ، ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَاخَرُونَ ﴾ . ذُكِر أَنْهُم كانوا يقولون : إِنَّمَا يُعَلِّمُ محمدًا هذا الذي يجيئنا به اليهودُ . فذلك قولُه : ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَاخَرُونَ ﴾ . يقولُ : وأعان محمدًا على هذا الإفكِ الذي افتراه يهودُ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا وَرْقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ: ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ﴾. قال: يهودُ (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

وقولُه : ﴿ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فقد أتى قائلُو هذه المقالة - يَعنى الذين قالوا : ﴿ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ اللَّهِ وَتَنْزِيلَه إلى أَنَّه إفكَ افترَاه محمدٌ عَلَيْهِ .

١٨٢/١٨ وقد بيَّنا فيما مضى أنَّ معنى الظَّلمِ . وَضْعُ الشيءِ/ في غيرِ موضعِه (٢) . فكأنَّ ظُلْمَ قائلي هذه المقالةِ القرآنَ بقيلِهم هذا وَصْفُهُم إِيَّاهُ بغيرِ صفتِه .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « بقوله » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٤٩٦ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٣/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٣٠ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١/ ٥٥٩، ٥٦٠ .

والزُّورُ أصلُه تحسينُ الباطلِ ، فتأويلُ الكلامِ : فقد أتى هؤلاءِ القومُ فى قيلِهم : ﴿ إِنَّ هَاذَاً إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ ۖ ﴾ كذبًا مُحسَّنًا (١) . وبنحو ذلك (٢) قال أهلُ التأويل .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ ، وحدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَقَدْ جَاءُو ظُلُمًا وَزُورًا ﴾ . قال : كذِبًا (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آخَتَبَهَا فَهِى تُمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكُونَ فَي السَّمَاوَبِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَيْهِ بُكُونَ فِي ٱلسَّمَاوَبِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَيْهِ بُكُونَ وَالسَّمَاوَبِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (إِنَّى ﴾ .

ذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلت في النَّضرِ بنِ الحارثِ ، وأنَّه المعنىُ بقولِه : ﴿ وَقَالُوٓاْ أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ .

# ذِكرُ ﴿ الرِّوايةِ بذلك ''

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكَيْرٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنا شيخٌ مِن أهلِ مصرَ ، قدِم منذُ بضعِ وأربعينَ سنةً ، عن عِكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ،

<sup>(</sup>١) في م: « محضًا ».

<sup>(</sup>٢) في م : « الذي قلنا » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٤٩٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٦٦٣، وهو تتمة الأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « من قال ذلك » .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبى محمد ، عن سعيدٍ أو عِكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ نحوَه ، إلَّا أنَّه جعَل قولَه : فأنزَل اللَّهُ فى النضْرِ ثمانى آياتٍ . عن ابنِ إسحاقَ ، عن الكلبيّ ، عن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباس (٧) .

حِدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابنِ جُرَيجٍ:

<sup>(</sup>۱ − ۱) في ص، م: « تعلم »، وفي ت ٢، ف: « ويعلم » .

 <sup>(</sup>٢) في م، ونسخة من سيرة ابن هشام: ﴿ أَسفنديار ﴾ ، وفي نسخة منها: ﴿ اسبنديار ﴾ ، والمثبت موافق لسيرة
 ابن إسحاق وبقية نسخ سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « حدث » .

<sup>(</sup>٤) في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام ( بماذا » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، م : « قوله » .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن إسحاق (٢٥٦)، وسيرة ابن هشام ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٧) سيرة ابن إسحاق (٢٥٧) عن رجل، عن سعيد، عن ابن عباس.

﴿ أَسَنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ : أشعارُهم وكهانتُهم ، وقالها النَّضْرُ بنُ الحارثِ .

/فتأويلُ الكلامِ: وقال هؤلاءِ المشركونَ باللَّهِ الذين قالوا لهذا القرآنِ: إِنْ هذا ١٨٣/١٨ إِلَّا إِفْكُ افترَاه محمدٌ عَلِيلَةٍ: هذا الذي جاءَنا به محمدٌ أساطيرُ الأُوَّلينَ - يَعنُون: أحادِيثَهم التي كانوا يُسَطِّرونَها في كُتُبِهم - اكْتَنَبَها محمدٌ أَن مِن يَهُودَ. ﴿ فَهِي أَحادِيثَهم التي كانوا يُسَطِّرونَها في كُتُبِهم - اكْتَنَبَها محمدٌ أَن مِن يَهُودَ. ﴿ فَهِي تُمَلَىٰ عَلَيْهِ ﴾: فهذه الأساطيرُ تُقرأُ ثُمَّلَىٰ عَلَيْهِ ﴾: فهذه الأساطيرُ تُقرأُ عليه عليه الكتابَ، وأمللتُ . ﴿ بُكِرَةً ﴾: غدوة (أ) عليه الكتابَ، وأمللتُ . ﴿ بُكِرَةً ﴾ : غدوة (أ) عشيًا .

وقوله: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلمِترَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: قلْ يا محمدُ [ ٢/٧٨٤ ط ] لهؤلاءِ المكذّبين بآياتِ اللّهِ مِن مُشركِى قومِك : ما الأمرُ كما تقولُون ؛ مِن أنَّ هذا القرآنَ أساطيرُ الأوّلينَ ، وأنَّ محمدًا عَيِّلِيَّ افترَاه ، وأعانَه عليهِ قومٌ آخرونَ ، بل هو الحقُّ ، أنزَله الربُّ الذي يعلَمُ سرَّ مَن في السماواتِ ومَن في الأرضِ ، ولا يَخفَى عليه شيءٌ ، وهو أن مُحْصِي ذلك على خَلْقِه ، ومُجازِيهم بما عزَمَتْ عليه قلُوبُهمَ ، وأضْمَروه في نفُوسِهم . ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا وَمُجازِيهم بعفوه . ويَوْحمُهم ، فيتفضَّلُ عليهم بعفوه . والفاعلونَ ما قُلتُم من الإفكِ ، يقولُ : فيلأنَّ ذلك من عادتِه أن في خَلْقِه ، يُمْهِلُكُم أَيُّها القائلونَ ما قُلتُم من الإفكِ ، والفاعلونَ ما فعلتُم مِنَ الكفرِ .

<sup>(</sup>١) بعده في النسخ : « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ف : ( بقوله ) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣ ، ف : ﴿ فَمَن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>۵) بعده في م : ( غدوة و ۱ .

<sup>(</sup>٦) في ت١، ت٢ : ﴿ عاداته ﴾ .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيج : ﴿ قُلِّ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : ما يُسِرُّ أهلُ الأرضِ وأهلُ السماء .

القولُ في تأويل قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَـامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَكُمُ نَـذِيرًا ﴿ إِنَّ الْوَ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا (١٠) ﴿ .

ذُكِر أَنَّ هاتينِ الآيتينِ نزَلتًا على رسولِ اللَّهِ ﷺ فيما كان مشركُو قومِه قالوا له ليلةَ اجتماعِ أَشْرافِهم بظهرِ الكعبةِ ، وعرَضوا عليه أشياءَ ، وسألُوه الآياتِ .

فكان فيما كلَّموه به حينَتَذِ ، فيما حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابن إسحاقَ ، قال : ثني محمدُ بنُ أبي محمدٍ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، أو عِكرِمةَ مولى ابنِ عباسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، إذْ (١) قالوا له : فإنْ لم تفعلْ لنا هذا -يعني ما سألُوه من تسييرِ جبالِهم عنهم ، وإحياءِ آبائِهم ، والجيءِ باللَّهِ والملائكةِ قبيلًا ، وما ذكره اللَّهُ في سورةِ « بَني إسرائيلَ » - فخُذْ لنفسِك ؛ سلْ ربَّك يبعثْ معَك مَلكًا يصدِّقُك بما تقولُ ويُراجِعُنا عنك ، وسَلْه فيجعلْ لك قصورًا وجنانًا وكنوزًا من ذهبِ ١٨٤/١٨ وفضة ؛ تُغنيك (٢) عما نرَاك/ تبتَغي ، فإنَّك تقومُ بالأسواقِ (٢) ، وتلتمِسُ المعاشَ كما

<sup>(</sup>١) في م: «أن ».

<sup>(</sup>٢) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( يغنيك » .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : « في الأسواق » .

نلتمِسُه ، حتى نعلَمَ () فضلك ومنزلتك من ربّك ، إنْ كنتَ رسولًا كما تزعمُ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ما أنا بفاعِلِ . فأنزَل اللَّهُ في قولِهم : أنْ خُذْ لنفسِك ما سألوه أنْ يأخذَ لها ؛ أن يجعلَ له جنانًا وقصورًا وكنوزًا ، أو يبعثَ معه مَلكًا يصدُّقُه بما يقولُ ، ويؤدُّ عنه ( مَن خاصَمه ) : ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ وَيُردُّ عنه ( مَن خاصَمه ) : ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ الْأَسْوَاقِ لَوْلاً أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ( إِنَّ اللَّهُ وَكَالُ الظَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَا رَجُلاً رَجُلاً مَنْهُ عَلَى مَنْهُ عَلَى الظَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَا رَجُلاً مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ عَلَى الظَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَا رَجُلاً مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَقَالُ الظَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَا يَكُونُ الْمُ الْمَالِ فَلْ الطَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَا رَجُلاً مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ أَوْلَا الطَّلِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَا يَسَلَّ مَالُونَ الطَّالِمُونَ إِلَى اللَّهُ اللَّالِمُونَ إِلَى اللَّهُ الْمَعَامِ الْمَلْمُونَ المَالِمُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعَامِلُ اللَّونَ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُونَ الْمُنْهُ الْمُونَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُلْلِيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

فتأويلُ الكلامِ: وقال المشركونَ: ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ ﴾: يَعْنُونَ محمدًا عَلِيلَةٍ ، الذي يزعمُ أَنَّ اللَّه بعثه إلينا يأكُلُ الطعامَ كما نأكلُ ، ويمشى في أسواقِنا كما نمشى . ﴿ لَوَلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ ﴾ . يقولُ : هلَّا أُنزِلَ إليه مَلَكُ إِنْ كان صادقًا ، مِن السماءِ ، فيكونَ معه مُنذِرًا (أ) للناسِ ، مصدِّقًا له على ما يقولُ ، أو يُلقَى إليه كنزٌ مِن فضةٍ أو ذهبٍ ، فلا يحتاجُ معه إلى التصرُّفِ في طلبِ المعاشِ ، ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ﴾ . يقولُ : أو يكونُ له بستانٌ ﴿ يَأْكُلُ المعاشِ ، ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ﴾ . يقولُ : أو يكونُ له بستانٌ ﴿ يَأْكُلُ

واختلف القرَأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأتُه عامَّةُ قرَأةِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ الكوفيينَ: ﴿ يَأْكُلُ مِنْهَا الرسولُ.

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ : « نعرف » ، وفي ت ٢ : « تعلم » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت۲: « ما يخاصمه » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٥/٨ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق قوله .

<sup>(</sup>٤) في ت ١، ت ٢ : « نذيرًا » .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو وابن عامر . السبعة لابن مجاهد ص٢٦٢ .

وقرَأ ذلك عامَّةُ قرَأَةِ الكوفيينَ : ( نَأْكُلُ مِنْها ) بالنونِ (١١)، بمعنى: نأكُلُ من الجنةِ.

وأولى القراءتين فى ذلك عندى بالصوابِ قراءةً مَن قرَأَهُ بالياءِ ؛ وذلك للخبرِ الذى ذكرنا قبلُ ( أمن أنَّ مسألة مَن سأل مِن المشركين رسولَ اللَّهِ عَلِيَةٍ ، أنْ يسألَ ربَّه هذه الحلالَ لنفسِه لا لهم . فإذ كانت مشألتُهم إيَّاه ذلك كذلك ، فغيرُ جائزٍ أنْ يقولُوا له : سلْ لنفسِك ذلك لنأكلَ نحن .

وبعدُ ، فإِن فى قولِه تعالى ذكرُه : ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِيّ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . دليلًا بينًا على أنَّهم إنَّما الله قالوا له : اطلبْ ذلك لنفسِك ؛ لتأكلَ أنت منه ، لا نحنُ .

وقولُه: ﴿ وَقَــَالَ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾ . يقولُ : وقال المشركونَ للمؤمنينِ باللَّهِ ورسولِه : ﴿ إِن تَـَتَّبِعُونَ ﴾ أيُّها القومُ باتباعِكم محمدًا إلا رجلًا به سِحْرٌ .

. القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ الْكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَيِيلًا ﴿ إِنَ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيه محمد ﷺ: انظرُ يا محمدُ إلى هؤلاءِ المشركينَ الذين شبّهوا لك الأشباة بقولِهم لك: هو مسحورٌ. فضلُّوا بذلك عن قصدِ السبيلِ، وأَخطَّهُوا طريقَ الهُدَى والرشادِ، ﴿ فَكَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾. يقولُ: فلا يجدُونَ سبيلًا إلى الحقِّ، إلَّا فيما بعثْتُك بهِ، ومن الوجهِ الذي ضلُّوا عنه.

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي . السبعة لابن مجاهد ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، م : ﴿ بأَن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ت، ، ف.

وبنحوِ الذي قُلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

110/11

### /ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدِ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبى محمدٍ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، أو عِكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ اَنظُرْ كَيْفُ ضَرَيُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ . أى : التَمَسوا الهدَى في غيرِ ما بعثتُك بهِ إليهم فضلُوا ، فلن يَستطِيعُوا أَنْ يُصِيبُوا الهُدَى في غيرِه .

وقال آخرون فى ذلك ماحدَّ ثنى به محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ . قال : مَخْرَجًا يُخْرِجُهم مِن الأمثالِ التي ضرَبوا لك (٢) .

وقولُه : ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي ٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : تقدَّس الذي إنْ شاء جعل لك خيرًا مِن ذلك .

واختلف أهلُ التأويلِ في المعنى بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ التي في قولِه : ﴿ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : خيرًا مِمَّا قال هؤلاءِ المشركون لك يا محمد : هلَّ أُوتِيتَه وأنت للَّهِ رسولٌ . ثم بيَّن تعالى ذكرُه عن ذلك (٢) الذي لو شاء جعَل له (ئمن خير نُ مما قالوا ، فقال : ﴿ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٥/٨ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق قوله .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٤٩٦ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٥/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ١ : ١ خيرا ١ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا ( مِّن ذَلِكَ ﴾ : خيرًا ( ) مِمَّا قالوا ( ) .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُجرَيج، عن مجاهِد قولَه: ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِيَ إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ ﴾ . قال: مِمَّا قالوا، وتَمَنَّوا لك، فيجعَلُ لك مكانَ ذلك ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ .

وقال آخرونَ: بل (٢٦) عُنِي ( بُقولِه: ﴿ وَاللَّهُ ﴾ أ. المشيُّ في الأسواقِ والْتماسُ المعاشِ.

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد، قال: ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ أبى محمدِ - فيما يرى الطبرى - عن سعيدِ بنِ مجبيرِ أو عِكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: ثم قال: ﴿ بَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾ : من أنْ تمشى فى الأسواقِ وتلتمِسَ المعاش كما يلتمِسُه الناسُ ، ﴿ جَنَّنَتِ جَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت ۱، ف.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٤٩٦ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٦/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م ، ت ١، ت ٢، ت ٣ : « بذلك » .

<sup>(°)</sup> سيرة ابن هشام ٣٠٩/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٦/٨ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق قوله .

قال أبو جعفر: والقولُ الذى ذكرناهُ عن مجاهدِ فى ذلك أشبهُ بتأويلِ الآيةِ ؟ لأنَّ المشركينَ إِنَّمَا استعْظَموا ألَّا تكونَ له جنةٌ يأكُلُ منها ، وألَّا يُلْقَى إليه كنزٌ ، واستَنكَرُوا أنْ يمشى فى الأسواقِ ، وهو للَّهِ رسولٌ . فالذى هو أَوْلى بوعدِ اللَّهِ إيَّاهُ (أنْ يكونَ وعدًا بما أ) هو خيرٌ مِمَّا (٢) كان عندَ المشركينَ عظيمًا ، لا (٣) مِمَّا/كان ١٨٦/١٨ مُنكَرًا عندَهم .

وعَنَى بقولِه : ﴿ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهَارُ ﴾ : بساتينَ تجرِي في أُصولِ أشجارها الأنهارُ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجْيِحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . قال : حوائطَ (١٠) .

وقولُه : ﴿ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴾ . يعنى بالقصورِ البيوتَ المبنيَّةَ .

وبنحوٍ ما قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا ﴾ . قال : بيوتًا مبنيةً مُشيَّدةً ، كان ذلك في الدُّنيا . قال : كانتُ قريشٌ ترى البيتَ من الحجارةِ قصرًا كائنًا ما كان .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ت۲ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ت١ ، وفي م : ( ما » .

<sup>(</sup>٣) سقط من ص ، ت ١ ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُجرَيجٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴾: مُشيَّدةً [٤٨٨/٢ في الدَّنيا، كلُّ هذا قالتُه قريشٌ، وكانتْ قريشٌ ترى البيتَ من حجارةٍ ما كان صغيرًا قَصْرًا (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حبيبٍ ، قال : قيل للنبي عَلَيْكِ : إنْ شِئْتَ أَنْ نُعطيَك (٢) خزائنَ الأرضِ ومفاتيحها ، ما لم يُعطَ نبي قبلك ، ولا يُعطَى مَن بعدَك ، ولا يَنقُصُ ذلك عِمَّا لك عندَ اللَّهِ تعالى . فقال : « اجمعُوها لى في الآخرةِ » . فأنزَل اللَّهُ في ذلك : ﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِي ٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ جَعِّرِي مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنَهُ مُن رُبِعَمَل لَكَ قُصُورًا ﴾ (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُ الْسَاعَةِ سَعِيرًا اللَّهِ إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا اللَّهِ ﴾.

يقولُ تعالى ذكره: ما كذّب هؤلاء المشركون باللّهِ وأنكروا ما جئتَهم به يا محمدُ مِن الحقّ ؛ من أجلِ أنّك تأكلُ الطعام ، وتمشى فى الأسواق ، ولكنْ مِن أجلِ أنّهم لا يُوقِنُون بالمعادِ ، ولا يُصدِّقُون بالثوابِ والعقابِ ، تكذيبًا مِنهم بالقيامةِ ، وبعثِ اللّهِ الأموات أحياءً لحشرِ القيامةِ ، ﴿ وَأَعْتَدْنَا ﴾ . يقولُ : وأعدَدنا لمَنْ كذّب ببعثِ اللّهِ الأموات أحياءً بعدَ فنائِهم لقيامِ الساعةِ – نارًا تُسعَّرُ عليهم وتَتَّقِدُ ، ﴿ إِذَا بِعْثِ اللّهِ الأموات أحياءً بعدَ فنائِهم لقيامِ الساعةِ – نارًا تُسعَّرُ عليهم وتَتَّقِدُ ، ﴿ إِذَا رأتُ هذه النارُ التي أعتدْناها لهؤلاءِ المكذّبينَ رَبَّ عَيْدٍ ﴾ . يقولُ : إذا رأتُ هذه النارُ التي أعتدْناها لهؤلاءِ المكذّبينَ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٣/٦ وفيه : قصرا سواء كان كبير أو صغيرا . وفي تفسير مجاهد في الأثر السابق : ما كان فتسميه قصرا .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ من ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١ / ٩٠ ه ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦ ٦ من طريق سفيان ، عن حبيب ، عن خيثمة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥ /٦٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن خيثمة .

أشخاصَهم من مكانِ بعيدِ تغيَّظَتْ / عليهم ، وذلك أنْ تَغلِىَ وتفُورَ . يقالُ : فلانٌ ١٨٧/١٨ يتَغيَّظُ (١) على فلانِ ، وذلك إذا (٢) غَضِبَ عليه ، فغَلَى صدْرُه من الغضَبِ عليه ، وتبينٌ في كلامِه . ﴿ وَزَفِيرًا ﴾ : وهو صوتُها .

فإنْ قال قائلٌ : وكيفَ قِيل : ﴿ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا ﴾ . والتغيُّظُ لا يُسمَعُ ؟ قيل : معنى ذلك : سمِعُوا لها صوتَ التغيُّظِ من التلهُّبِ والتوقَّدِ .

حدَّ ثنى محمودُ بنُ خِداشٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ يزيدَ الواسِطى ، قال : ثنا أَصْبَغُ (٢) بنُ زيدِ الورَّاقُ ، عن خالدِ بنِ كَثِيرٍ ، عن 'خالدِ بنِ دُرَيْكِ ' ، عن رجلٍ مِن أَصْبَغُ (٢) بنُ زيدِ الورَّاقُ ، عن خالدِ بنِ كَثِيرٍ ، عن 'خالدِ بنِ دُرَيْكِ ' ، عن رجلٍ مِن أَصحابِ محمد عَلِي ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِي : « مَنْ يَقُلْ (٥) عَلَى ما لم أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ السَّعَبُوا بينَ عَيْنَى جَهَنَّمَ مَقْعَدًا » . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، وهل لها من عينٍ ؟ قال : « أَلم تَسْمَعُوا إلى قَوْلِ اللَّهِ : ﴿ إِذَا رَأَتَهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ ؟ » الآية (١)

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ في قولِه : ﴿ سَمِعُواْ لَمَا تَعَنَّيْظًا وَزَفِيرًا ﴾ . قال : أخبَرني منصورُ بنُ المعتمرِ ، عن مجاهدٍ ، عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ ، قال : إنَّ جهنمَ لَتَرْفِرُ زَفْرَةً لا يبقَى ملَكٌ ولا نبيَّ إلا خرَّ تُرْعَدُ فرائِصُه حتى إنَّ

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ : ( تغيظ ) .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ إِذْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : « أصبع » . وينظر تهذيب الكمال ٣٠١/٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ت ١، ت٣ : ( دريد ) ، وفي م : ( فُديك ) . وفي ت ٢ ، ف : ( دريك ) ، والمثبت من مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال ٥٣/٨ .

<sup>(°)</sup> في ص ، م ، ت ا ، ف : ( يقول » .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٤٠١ عن المصنف، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٧/٨ من طريق أصبغ به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٤/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

إبراهيمَ ليجْنُو على رُكْبتَيه، فيقولُ: يا ربِّ لا أَسأَ لُك (١) اليومَ إلا نفسِي (٢).

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قال : ثنا عُبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : أخبَرنا إسرائيلُ ، عن أبي يحيى ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إنَّ الرجلَ ليُجُوُّ إلى النارِ ، فتنزَوِى وينقبِضُ بعضُها إلى بعضٍ ، فيقولُ لها الرحمنُ : مَا لَكِ ؟ قالتُ ( ؛ إنَّه يستَجِيرُ ( ) مِنِي . فيقولُ : أرسِلُوا عبدِى . وإنَّ الرَّجلَ ليُجَوُّ إلى النارِ ، فيقولُ : يا ربِّ ما كان هذا الظنَّ بك ؟ فيقولُ : أنْ تَسَعَنى رحمتُك ( ) فيقولُ : أرسِلُوا عبدِى . وإنَّ الرَّجلُ ليه النارُ شُهوقَ البغلةِ إلى الشَّعِيرِ ، أرسِلُوا عبدِى . وإنَّ الرجلَ ليُجَوُّ إلى النارِ ، فتشْهَقُ إليه النارُ شُهوقَ البغلةِ إلى الشَّعِيرِ ، وتَرْفِرُ زَفْرَةً لا يَهَى أحدٌ إلا خاف ( ) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا صَالِيكَ لَا لَهُ مُولًا صَالِيكَ لَا لَدَعُواْ الْبُورًا صَالِيكَ لَا لَكَ مُولًا هَا اللهِ مَا اللهُ الل

يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا أُلقى هؤلاء المكذّبونَ بالساعةِ من النارِ مكانًا ضيقًا ، قد قُرّنَتْ أيدِيهم إلى أعناقِهم في الأغلالِ ، ﴿ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ .

واختلَف أهلُ التأويلِ في معنى الثُّبورِ ؛ فقال بعضُهم : هو الوَيْلُ .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ أَمِلْكُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ۲۷/۲ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲٦٦٨/۸ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ف: « ليخر » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢ : ( فتقول ) .

<sup>(°)</sup> في م ، ت ١ ، ت ٢ : « ليستجير » .

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، م ، ت ١ ، ف : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٠٥/٦ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٨/٨ من طريق إسرائيل به مقتصرًا على أوله .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱدْعُواْ ثُـبُورًا كَثِيرًا ﴾ . يقولُ : وَيْلًا (١) .

/حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن ١٨٨/١٨ أبيه ، عن ١٨٨/١٨ أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَا نَدْعُواْ ٱلْمِوْرَا وَالْمِدَا وَادْعُواْ وَلَاكُورَا صَالِحَالَ ﴾ . يقولُ : لا تدْعُوا اليومَ ويْلًا واحدًا ، وادْعُوا ويْلًا كَثِيرًا (٢٠ .

وقال آخرون : الثُّبورُ الهلاكُ .

#### ذكر من قال ذلك

حُدِّثَتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبيدٌ ، [ ١٩٨٩ و ] قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ لَا نَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَلِحِدًا ﴾ : الشُّبورُ الهلاكُ (٣) .

قال أبو جعفر: والثَّبورُ في كلامِ العربِ أَصْلُه انصرافُ الرجلِ عن الشيءِ ، يُقالُ منه : ما ثَبَرك عن هذا الأمرِ ؟ أي : ما صرَفك عنه ؟ وهو في هذا الموضع دعاءُ هؤلاء القومِ بالندمِ على انصرافِهم عن طاعةِ اللَّهِ في الدُّنيا ، والإيمانِ بما جاءَهم به نبيُّ اللَّهِ عَلَيْ استَوجَبوا العقُوبةَ منه ، كما يقولُ القائلُ : وَانْدَامتاه ، واحَسْرَتاه على ما فرَّطتُ في جَنبِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٩/٨ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٩/٨ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٩/٨ من طريق جويير ، عن الضحاك .

وكان بعضُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ مِن أهلِ البصرةِ (١) يقولُ في قولِه: ﴿ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴾ : أي : هَلكةً . ويقولُ : هو مصدرٌ من : ثُبِرَ الرجلُ . أي : أُهلِك . ويستَشْهِدُ لقيلِه (٢) ذلك ببيتِ ابن الزِّبَعْرَى (٣) :

إِذْ أُجارِى الشَّيْطانَ في سَنَنِ الغَســـــــــــــــــــــ وَمَنْ مالَ مَيْلَـهُ مَثْبُورُ

وقولُه : ﴿ لَا نَدْعُواْ ٱلْمَوْمَ ( ثُمُبُورًا وَبِهِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ . يقولُ : لا تدعُوا اليوم ( أَيُها المشركون ندمًا واحدًا – أى : مرَّةً واحدةً – ولكن ادعُوا ذلك كثيرًا .

وإنَّمَا قيل : ﴿ لَا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُنُهُورًا وَبَحِدًا ﴾ ؛ لأنَّ الثَّبُورَ مصدرٌ ، والمصادرُ لا تُجْمَعُ ، وإنَّمَا تُوصَفُ بامتدادِ وقتِها وكثرتِها ، كما يقالُ : قعَد قُعُودًا طويلًا ، وأكل أكلًا كثيرًا .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ مرزوقِ ، قال : ثنا حجاجٌ ، قال : ثنا حمَّادٌ ، قال : ثنا على بنُ زيد ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أوَّلُ مَنْ يُكسى حُلَّةً مِنَ النَّارِ إِلْيُسُ ، فَيضَعُها على حاجِبَيْهِ ، ويَسْحَبُها مِنْ خَلْفِه ، وذُرِّيَّتُه مِن خَلْفِه ، وهو يقولُ : يا ثُبُوراه . وهم يُنادون : يا ثُبُورَهم . حتى يَقِفُوا على النَّارِ ، وهو يقولُ : يا ثُبُوراه . وهم يُنادون : يا ثُبُورَهم . حتى يَقِفُوا على النَّارِ ، وهو يقولُ : يا ثُبُوراه . وهم يُنادون : يا ثُبُوراه . وهم يُنادون : يا ثُبُورَهم . حتى يَقِفُوا على النَّارِ ، وهو يقولُ : يا ثُبُوراه . وهم يُنادون : يا ثُبُورَهم . حتى يَقِفُوا على النَّارِ ، وهو يقولُ : يا ثُبُوراه . وهم يُنادون : يا ثُبُورَاهم . فيقالُ : ﴿ لَا نَدُعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُنُورًا وَلِحِدًا وَأَدْعُواْ ثُنُورًا صَيْمِكُ ﴾ "أَ

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٧١/٢ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ( في ) .

<sup>(</sup>۳) تقدم فی ۱۰۸/۱۰.

<sup>(</sup>٤) في ت٢ : ﴿ العمي ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ ، ولا بد منها لاستقامة السياق ، ويؤيده ما بعده .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦٨/١٣ ، ١٠٩/١٤ ، وأحمد ١٤/٢ ، ١٤/٢) ، وابن أبي عاصم في الأوائل (١١٨) ، والبزار (٣٤٩٥ - كشف) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٦٩/٨ ، والطبراني في الأوائل (١٠٦٨) ، والبيهقي في البعث (٦٤٧) ، والخطيب في تاريخه ٢٥٣/١ من طريق حماد بن سلمة به ، وعزاه =

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وُعِدَ الْمُنَقُونَ كَانَتْ لَمُنْمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿ قُلْ لَمْمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَسْتُولًا ﴿ قَالَ كَانَ عَلَىٰ مَا اللَّهُ وَعَدًا مَسْتُولًا ﴿ قَالَ اللَّهُ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه : قُلْ يا محمدُ لهؤلاءِ المكذِّبين بالساعةِ : أهذه النارُ التي ١٨٩/١٨ وصَف لكم رَبُّكم صِفتَها وصِفةَ أهلِها ، خيرٌ أم بستانُ الخُلدِ الذي يدومُ نعيمُه ولا يبيدُ ، الذي وعَد مَن اتَّقاه في الدنيا بطاعتِه فيما أمَره ونهاه ؟ .

وقولُه : ﴿ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءُ وَمَصِيرًا ﴾ . يقولُ : كانت جنةُ الحُلْدِ للمتقين جزاءَ أعمالِهم للهِ في الدنيا بطاعتِه ، وثوابَ تقواهم إيَّاه ، ومصيرًا لهم . يقولُ : ومصيرًا للمتقين يصِيرون إليها في الآخرةِ .

وقولُه: ﴿ لَمُنْمَ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ . يقولُ: لهؤلاء المتقين في جنةِ الخُلدِ التي وعَدهمُوها اللَّهُ ما يشاءُون ممَّا تَشْتَهيه الأنفُسُ، وتلذُّ الأعْينُ، ﴿ خَلِدِينَّ ﴾ فيها . يقولُ: لابِثين فيها ماكِثين أبدًا ، لا يَزولون عنها ، ولا يَزولُ عنهم نَعِيمُها .

وقولُه: ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَسْتُولًا ﴾ . وذلك أنَّ المؤمنين سأَلوا ربَّهم ذلك في الدنيا حينَ قالوا: ﴿ ءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٩٤] . فقال (١) اللَّهُ تبارك وتعالى: كان إعطاءُ اللَّهِ المؤمنين جنةَ الخُلدِ التي وصَف صِفتَها في الآخرة - وعْدًا وعَدهم (٢) على طاعتِهم إيَّاه في الدنيا ، ومسألتِهم إيَّاه ذلك .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>=</sup> السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يقول ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ( الله ) .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيجٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسَّتُولًا ﴾ . قال : فاسألوا (١) الذي وعدَكم (٢) وتَنجَزوه (٣) .

حدَّثنى يونش ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ وَعَدًا مَّسَتُولًا ﴾ . قال : سألوه إيَّاها فى الدنيا ، طلَبوا ذلك فأعطاهم وعْدَهم إذ سألوه أنْ يعطيَهم فأعطاهم ، فكان ذلك وعدًا مسئولًا ، كما وقَّتَ أرْزاقَ العبادِ فى الأرضِ قبلَ أَنْ يَخلُقَهم ، فجعَلها أقواتًا للسائِلين ، وقَّتَ ذلك على مسألتِهم . وقرأ : الأرضِ قبلَ أَنْ يَخلُقَهم ، فجعَلها أقواتًا للسائِلين ، وقَّتَ ذلك على مسألتِهم . وقرأ : ﴿ وَقَدَرُ فِيهَا أَقَوَاتُهَا فِي آرَبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِلسَّابِلِينَ ﴾ (أ)

وقد كان بعضُ أهلِ العربيةِ (٥) يُوجِّهُ معنى قولِه: ﴿ وَعَدَّا مَّسَّوُلًا ﴾ . إلى أنه معنى به : وعدًا واجبًا . وذلك أنَّ المسئولَ واجبٌ وإنْ لم يُشأَلُ ، كالدَّينِ . ويقولُ : ذلك نظيرُ قولِ العربِ: لأُعطينَّك ألفًا وعْدًا مَسئُولًا. بمعنى أنه (١) واجبٌ لك، فتشألُه.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ( ) وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُدَ أَضَلَتُمُ عِبَادِى هَتَوُلاَءِ أَمْ هُمْ صَالُوا ٱلسَّبِيلَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م : « فسألوا » .

<sup>(</sup>Y) في م : « وعدهم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧١/٨ من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧١/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٥) هو الفراء في معاني القرآن ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، ت ١، ت٢، ف.

<sup>(</sup>٧) في ت١، ت٢، ت٣: « نحشرهم » . وهما قراءتان كما سيأتي ، وتفسير المصنف على قراءة من قرأ بالنون .

[ ٨٩/٢] يقولُ تعالى ذكرُه : ويومَ نحشُرُ هؤلاء المكذِّبين بالساعةِ ، العابدين الأوثانَ ، وما يَعبُدونَ مِن دونِ اللَّهِ من الملائكةِ والإنسِ والجنِّ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجْيح ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُم أَضَلَتُمُ عِبَادِى هَنَوُلَآءٍ ﴾ . قال : عيسى وعُزيرٌ والملائكةُ .

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن ١٩٠/١٨ مجاهدِ نحوَه .

واختَلَفتِ القرَأَةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأه أبو جعفرِ القارئُ وعبدُ اللَّهِ بنُ كثيرِ : ﴿ وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ﴾ بالياءِ جميعًا (٢) ، بمعنى : ويومَ يحشُرُهم ربُّك ، ويحشُرُ ما يعبدونَ مِن دونِه فيقولُ .

وقرأته عامَّةُ قرَأةِ الكوفيين : ( نَحْشُرُهُمْ ) بالنونِ ، ﴿ فَيَقُولُ ﴾ " . وكذلك قرأه نافعٌ .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أنْ يقالَ : إنَّهما قراءتان مشهورتان ، متقاربتا المعنى ، فبأيَّتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه : ﴿ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَؤُكَآءِ ﴾ . يقولُ : فيقولُ اللَّهُ للذين كان هؤلاء المشركون يعبُدونهم مِن دونِ اللَّهِ : ﴿ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَؤُلِآءٍ ﴾ ؟

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٩٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٢/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٠ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ يعقوب وحفص . النشر ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ نافع وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ ابن عامر بالنون فيهما . ينظر النشر الموضع السابق .

يقولُ: أأنتم أَزَلْتُموهم عن طريقِ الهدَى ، ودعَوتُمُوهم إلى الغَيِّ والضلالةِ حتى تاهوا وهلَكوا ، ﴿ أَمَّ هُمْ ضَلَّوا السَّيلِكَ ﴾ . يقولُ: أم عبادى هم الذين أخطَئوا (١) سبيلَ الرشدِ والحقِّ ، وسلَكوا العَطَبَ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَآ أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيآ ءَ وَالْكِن مَتَّغَنَهُمْ وَءَاكِآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ الدِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا (اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قالت الملائكةُ الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم مِن دونِ اللهِ - وعيسى: تنزيهًا لك يا ربَّنا ، وتبْرِئَةً (ألا أضاف إليك هؤلاء المشركون ، ما كان ينبغى لنا أنْ نتخذ مِن دونِك مِن أولياءَ نُوالِيهم ، أنت وليَّنا مِن دونِهم ، ولكن متَّعْتَهم بالمالِ يا ربَّنا في الدنيا والصحةِ ، حتى نَسُوا الذكرَ ، وكانوا قومًا هَلْكي ، قد غلب عليهم الشقاءُ والخِذلانُ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذَكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱللِّرَا وَكَانُوا وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱللِّرَا وَكَنْ لهم أعمالٌ قَومًا بُورًا ﴾ . يقُولُ : قومٌ قد ذهبت أعمالُهم وهم في الدنيا ، ولم تكنْ لهم أعمالٌ صالحة (١٠)

<sup>(</sup>١) في م : و ضلوا ، .

<sup>(</sup>٢) العطب: الهلاك. اللسان (ع ط ب).

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : ١ تنزيه ١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٢/٨ عن محمد بن سعد به .

حدَّثني عليَّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ . يقولُ : هَلْكَي (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ . يقولُ : هَلْكَى (٢) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الحسنِ : ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ . قال : هم الذين لا خيرَ فيهم (٣) .

/حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَكَانُواْ ١٩١/١٨ فَوَمَّا بُورًا ﴾ . قال : يقولُ : ليس من الخيرِ ( أ أ شي ت البورُ : الذي ليس فيه من الخيرِ شي ت . البورُ : الذي ليس فيه من الخيرِ شي ت .

واختلفت القرَأَةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا آَن نَتَّخِذَ مِن دُونلِكَ مِنَ أَوْلِيَاءَ ﴾؛ فقرَأ ذلك عامَّةُ قرَأةِ الأمصارِ: ﴿ نَتَّخِذَ ﴾ بفتحِ النونِ، سوى الحسنِ ويزيدَ ابنِ القَعْقاعِ ، فإنَّهما قرآه : ﴿ أَنْ نُتَّخَذَ ﴾ بضمِّ النونِ ( أَ فَدَهَب الذين فتَحوها إلى المعنى الذي بيَّنَاه في تأويلِه ؛ مِن أَنَّ الملائكة وعيسى ومَن عُبِد مِن دونِ اللَّهِ مِن المؤمنين هم الذين تبرَّءوا أَنْ يكونَ كان لهم وليَّ غيرُ اللَّهِ تعالى ذكرُه . وأما الذين

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٣/٨ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٤٩٦، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٥٠ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٦٧/٢ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٣/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٠ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( في ) .

<sup>(</sup>٥) ينظر إتحاف فضلاء البشر ص٢٠١ .

قرءوا ذلك بضم النونِ ، فإنَّهم وجَّهوا معنى الكلامِ إلى أنَّ المعبودين في الدنيا إثما تبرَّءوا إلى اللَّهِ أَنْ يكونَ كان لهم أَنْ يُعْبَدوا مِن دونِ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه ، كما أخبَر اللَّهُ عن عيسى أنَّه قال إذ (۱) قيل له (۱٪ : ﴿ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الَّيِّذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ وَمَا تُلَقِّي مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَا مَا أَمَرْتَنِي بِدِيهِ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَا مَا أَمَرْتَنِي بِدِيهِ أَنِ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾ ، ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَا مَا أَمَرْتَنِي بِدِيهِ أَنِ أَعْبُدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبّكُمْ ﴾ [المائدة : ١١٦، ١١٦] .

قال أبو جعفو: وأولى القراءتين في ذلك عندى بالصوابِ قراءة من قرأه بفتح النونِ ؛ لعللِ ثلاثٍ ؛ إحداهنَّ ، إجماعُ الحُجَّةِ مِن القرَأةِ عليها ، والثانيةُ ، أنَّ اللَّهَ جلَّ النونِ ؛ لعللِ ثلاثٍ ؛ إحداهنَّ ، إجماعُ الحُجَّةِ مِن القرَأةِ عليها ، والثانيةُ ، أنَّ اللَّهَ جَيعًا ثُمَّ يَقُولُ ثَنَاوُه ذكر نظيرَ هذه القصةِ في «سورةِ سبأ » ، فقال : ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَ يَقُولُ لِللَّهِ مِنَ الْمَلَئِكَةِ آهَوَلِكَ إِنَّاكُمْ صَافُواً يَعْبُدُونَ ﴿ فَا اللَّهِ مِن وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ ﴾ . فذلك يُوضِّحُ عن اللَّهِ مِن وَلايتهم، ، فقالوا لربِّهم : ﴿ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ ﴾ . فذلك يُوضِّحُ عن اللَّهِ مِن وَلايتهم، ، فقالوا لربِّهم : ﴿ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ ﴾ . فذلك يُوضِّحُ عن صحةِ قراءةِ مَن قرأ ذلك : ﴿ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا آ [ ٤٩٠/ ١٤ و ] أَن نَتَغِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اللهُ مِن وَلايتهم، ، فقالوا لربِّهم : ﴿ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ ﴾ . فذلك يُوضِّحُ عن اللهُ في الله من دونِك أولياءَ . والثالثةُ ، أنَّ أَولِياءَ . والثالثةُ ، أنَّ العربَ لا تُدْخِلُ « مِن » هذه التي تَدْخُلُ في الجحدِ إلَّا في الأسماءِ ، ولا تُدْخِلُها في الإحبارِ ، لا يقولون : ما رأيتُ أخاك مِن رجلٍ . وإنَّما يقولون : ما رأيتُ من أحدٍ ، وما الإخبارِ ، لا يقولون : ما رأيتُ أخاك مِن رجلٍ . وإنَّما يقولون : ما رأيتُ من أحدٍ ، ولو لم عندِي مِن رجلٍ . وقد دخلتْ هنهنا في « الأولياءِ » ، وهي في موضعِ الخبرِ ، ولو لم عندِي مِن رجلٍ . وقد دخلتْ هنهنا في « الأولياءِ » ، وهي في موضعِ الخبرِ ، ولو لم

وأما البُورُ فمصدرٌ واحدٌ ، وجمعٌ للبائرِ ، يقالُ : أصبحتْ منازِلُهم بُورًا . أى : خاليةً لا شيءَ فيها . ومنه قولُهم : بارتِ السُّوقُ ، وبار الطعامُ . إذا خَلا مِن الطُّلَّابِ

<sup>(</sup>١) في م ، ت١ ، ت٢، ت٣: ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ف.

والمُشْترِى ، فلم يكن له طالبٌ ، فصار كالشيءِ الهالكِ . ومنه قولُ ابنِ الزِّبَعْرَى ('`:
يا رسولَ اللَيكِ إِنَّ لسانِي رَاتِقٌ ما فَتَقْتُ إِذْ أَنا بُورُ
وقد قيل : إِنَّ « بور » مصدرٌ كالعدلِ والزورِ والقطرِ ('') ، لا يُثنَّى ولا يُجمَعُ ولا يُؤنَّثُ .

وإِنَّمَا أُرِيدَ بالبورِ في هذا الموضعِ أنَّ أعمالَ هؤلاء الكفارِ كانتْ باطلةً ؛ لأنَّها لم تكنْ للَّهِ ، كما ذكرنا عن ابنِ عباسٍ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ ١٩٢/١٨ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عمَّا هو قائلٌ للمشركين عندَ تَبرِّى مَن كانوا يعبدونَه في الدنيا مِن دونِ اللَّهِ منهم: قد كذَّبوكم أيَّها الكافرون مَن زعمتُم أنَّهم أضلُّوكم، ودعَوكم إلى عبادتِهم بما تقولون. يعنى: بقولِكم. يقولُ: كذَّبوكم بكذِبكم. وبنحوِ الذى قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّ ثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ ﴾ . يقولُ اللَّهُ للذين كانوا يعبدون عيسى وعُزيرًا والملائكةَ: يُكذِّبون المشركين .

<sup>(</sup>۱) تقدم في ۱۳/۲۳ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ف : ( القطع ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص٤٩٧ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٣/٨، وتقدم أوله في ص٤١٧ .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيج، عن مجاهدِ: ﴿ فَقَدْ صَالَا تُكُمُّ بِمَا نَقُولُونَ ﴾. قال: عيسى وعُزيرٌ والملائكةُ يكذِّبون المشركين بقولِهم.

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في تأويلِ ذلك ما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ يقولُ في تأويلِ ذلك ما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَقَدْ كَلَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ وَمَرْفَا وَلَا نَصَّرُوا ﴾ . قال : كذَّبوكم بما تقولون ، بما جاء مِن عندِ اللَّهِ ، جاءتْ به الأنبياءُ ، والمؤمنون آمنوا به وكذَّب هؤلاء (۱) .

فوجَّه ابنُ زيدِ تأويلَ قولِه : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم ﴾ . إلى : فقد كذَّبكم (٢) ، أيُها المؤمنون ، المكذِّبون بما جاءهم به محمدٌ مِن عندِ اللَّهِ ، بما تقولون مِن الحقِّ . وهو أنْ يكونَ خبرًا عن الذين كذَّبوا الكافرين في زعمِهم أنَّهم دعَوْهم إلى الضلالةِ وأمَروهم بها ، على ما قاله مجاهدٌ مِن القولِ الذي ذكرناه عنه - أشبهُ وأولى ؛ لأنَّه في سياقِ الخبر عنهم .

والقراءةُ فى ذلك عندَنا : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ ﴾ بالتَّاءِ ، على التَّاويلِ الذي ذكرناه ؛ لإجماعِ الحُجةِ من قرَأةِ الأمصارِ عليه . وقد محكى عن بعضِهم أنه قرَأه : ( فقد كَذَّبُوكُمْ بَمَا يَقُولُونَ ) بالياءِ (٢) ، بمعنى : فقد كذَّبُوكم بقولِهم .

وقولُه جلَّ ثناؤه : ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصْرُأً ﴾ . يقولُ : فما يستطيعُ هؤلاء الكفارُ صرفَ عذابِ اللَّهِ حينَ نزل بهم عن أنفسِهم ، ولا نَصْرَها من اللَّهِ حينَ عذَّبها وعاقبَها .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٣/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) فني م : ﴿ كَذَبُوكُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير في رواية قنبل . حجة القراءات ص٥٠٩ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرِّفًا وَلَا نَصَّرًا ﴾ . قال: المشركون لا يستطيعونه (١) .

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن ١٩٣/١٨ مجاهدِ : ﴿ فَمَا تَسَـتَطِيعُونَ صَرِّفُا وَلِا نَصَّراً ﴾ . قال : المشركون . قال ابنُ مُجرَيجٍ : لا يَسْتَطِيعون صرفَ العذابِ عنهم ولا نصرَ أنفسِهم .

ورُوِى عن ابنِ مسعودٍ في ذلك ما حدَّثنا به أحمدُ بنُ يُوسفَ (1) ، قال : ثنا

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٩٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٤/٨ وتقدم أوله في ص ٤١٧، ٩٠٤.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ( ينصر » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٤/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) في م : « يونس » .

القاسمُ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن هارونَ ، قال : هي في حرفِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ : (فما يَسْتَطِيعون لك صَرْفًا) .

فإن تَكُنْ هذه الروايةُ عنه صحيحةً ، صحَّ التأويلُ الذي تأُوَّله ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم ﴾ خبرًا عن ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم ﴾ خبرًا عن المشركين أنهم كذَّبوا المؤمنين . ويكونُ تأويلُ قولِه حينئذٍ : ﴿ فَمَا تَسَتَطِيعُونَ صَرَّفَا المشركين أنهم كذَّبوا المؤمنين . ويكونُ تأويلُ قولِه حينئذٍ : ﴿ فَمَا تَسَتَطِيعُونَ صَرَّفَا المشركين أنهم كذَّبوا المؤمنين . ويكونُ تأويلُ قولِه حينئذٍ : ﴿ فَمَا يَستطِيعُ يا محمدُ هؤلاء الكفارُ لك صرفًا عن الحقِّ الذي هداك اللَّهُ له ، ولا نصرَ أنفسِهم مما بهم مِن [ ٢ / ٩٠٤ على البلاءِ الذي هم فيه بتكذيبِهم إياك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابُ كَيِكِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به: ومَن يَظْلِمْ منكم أَيُّها المؤمنون. يعنى بقولِه: ﴿ وَمَن يَظْلِم ﴾: ومَن يُشْرِكُ باللَّهِ فَيَظْلِمْ نفسَه، فذلك ﴿ نُذِقَهُ عَذَابَكا حَبِيرًا ﴾ ، كالذى ذكرُنا أنَّا نُذِيقُه الذين كذَّبوا بالساعةِ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، قال: قال ابنُ جريجٍ فَى قَوْلِه: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ ﴾. قال: يُشْرِكُ (')، ﴿ نُذِقَهُ عَذَابُكَا كَابِكُمْ ﴾ . قال: يُشْرِكُ (')، ﴿ نُذِقَهُ عَذَابُكَا كَابِكُمْ ﴾ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن الحسنِ في

<sup>(</sup>١) في م : ( بشرك ) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٦ إلى المصنف.

قولِه : ﴿ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ ﴾ . قال : هو الشركُ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّاۤ إِنَّهُمْ لَيَاۡ كُلُونَ ٱلطَّحَامَ وَيَكَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِشْنَةً أَتَصْبِرُونُ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

/ وهذا احتجاجٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه لنبيَّه على مشركى قومِه الذين قالوا: ١٩٤/١٨ ﴿ مَالِ هَلذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّمَامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٧] . وجوابٌ لهم عنه . يقولُ لهم جلَّ ثناؤُه : وما أَنْكُر يا محمدُ هؤلاء القائلون : ﴿ مَالِ هَلذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ، ومشيك في الرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ، ومشيك في الأسواقِ ، وأنت للَّهِ رسولٌ ، فقد علِموا أنَّا ما أَرْسَلْنا قبْلَك مِن المرسَلين إلا مَن (٢) إنهم ليَا كُلُون الطعامَ وَيُمْشُون في الأسواقِ ، كالذي تَأْكُلُ أنت وتَمْشِي ، فليس لهم عليك ليَا قالوا من ذلك حجةٌ ؟

فإن قال قائلٌ : فإن « مَن » ليست في التلاوةِ ، فكيف قلتَ : معنى الكلامِ : إلا مَن إنهم لَيَأْكُلُون الطعامَ ؟

قيل: قلنا في ذلك: معناه أن الهاءَ والميمَ في قولِه: ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ . كنايةُ أسماءِ لم تُذْكَرْ ، ولابدَّ لها مِن أن تعودَ على مَن كُني عنه بها ، وإنما تُرِك ذكرُ « مَن » وإظهارُه في الكلامِ ، اكتفاءً بدَلالةِ قولِه: ﴿ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ ﴾ . عليه ، كما اكْتُفِي في قولِه: ﴿ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ ﴾ . عليه ، كما اكْتُفِي في قولِه: ﴿ وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴾ [الصافات: ١٦٤] . مِن إظهارِ « مَن » ، ولا شكَ أن معنى ذلك : وما منا إلا مَن له مقامٌ معلومٌ . كما قيل : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا أَ ﴾ [مريم: ٧١] . ومعناه: وإن منكم إلا مَن هو واردُها . فقولُه: ﴿ إِنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ صلةً لـ « مَن » المتروكِ ، كما يقالُ في الكلامِ : ما أَرْسَلْتُ إليك مِن الناس إلا مَن إنه لَيْبَلِّغُك الرسالة . ف : إنه لَيْبَلِّغُك الرسالة . صلةً لـ « مَن » .

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: والمتخنّا أيّها الناسُ بعضكم ببعض ، جعلنا هذا نبيًا ، وخصَصْناه بالرسالة ، وهذا ملكًا ، وخصَصْناه بالدنيا ، وهذا فقيرًا ، وحرَمْناه الدنيا ؛ لنَحْتَيرَ الفقيرَ بصبرِه على ما حُرِم مما أُعْطِيّه الرسولُ مِن الكرامة ، وكيف رضا كلِّ أعْطِيّه الغنيُّ ، والملكَ بصبرِه على ما أُعْطِيّه الرسولُ مِن الكرامة ، وكيف رضا كلِّ إنسانِ منهم بما أُعْطِي وقيسم له ، وطاعتُه ربَّه مع ما حُرِم مما أُعْطِي غيره . يقولُ : فمن أجلِ ذلك لم أُعْطِي محمدًا الدنيا ، وجعَلْتُه يَطْلُبُ المعاشَ في الأسواقِ ، ولِأَبْتَلِيّكم أَجلِ ذلك لم أُعْظِ محمدًا الدنيا ، وجعَلْتُه يَطْلُبُ المعاشَ في الأسواقِ ، ولِأَبْتَلِيّكم أَيّها الناسُ ، وأَخْتِيرَ طاعتَكم ربَّكم ، وإجابتكم رسولَه إلى ما دعاكم إليه ، بغيرِ عَرْضِ مِن الدنيا تَرْجُونه مِن محمدِ أن يُعْطِيّكم على اتّباعِكم إياه ؛ لأني لو أعْطَيْتُه الدنيا مِن الدنيا تَرْجُونه مِن محمدِ أن يُعْطِيّكم على اتّباعِكم إياه ؛ لأني لو أعْطَيْتُه الدنيا لَسارَع كثيرٌ منكم إلى اتباعِه ، طمعًا في دنياه أن يَنالَ منها .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيم ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّة ، عن أبي رَجاء ، قال : ثنى عبدُ القُدُّوسِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا بَشَضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ الآية . يقولُ هذا الأعمى : لو شاء اللَّهُ لجَعَلَني بصيرًا مثلَ فلانٍ . ويقولُ هذا الفقيرُ : لو شاء اللَّهُ لجَعَلَني عنيًا مثلَ فلانٍ . ويقولُ هذا السقيمُ : لو شاء اللَّهُ لجَعَلني صحيحًا مثلَ (١) فلانٍ .

<sup>(</sup>١) في م ، ف : « مثلًا » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٥/٨ من طريق ابن علية به ، وأخرجه البيهقي في الشعب (٢) أخرجه ابن طريق أبي رجاء به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ . قال : يُمْسِكُ عن (١) هذا ، ويُوسِّعُ على هذا ، فيقول : لم يُعطِنى مثلَ ما أعْطَى فلانًا . ويَتتلِى بالوَجَعِ كذلك ، فيقول : لم يَجعَلْنى ربى صحيحًا مثلَ فلانٍ . في أشباهِ ذلك مِن البلاءِ ؛ ليَعْلَمَ مَن يَصْبِرُ مَن يَحْبِرُ مَن يَحْبِرُ مَن يَحْبِرُ مَن يَحْبِرُ مَن يَحْبِرُ مَن يَحْبَرُ مَن البلاءِ ؛ ليَعْلَمَ مَن يَحْبَرُ مَن يَحْبَرُ مَن يَحْبَرُ مَن البلاءِ ؛ ليَعْلَمَ مَن يَحْبَرُ مَن البلاءِ ؟ ليَعْلَمُ مَن يَحْبَرُ مَن البلاءِ ؟ ليَعْلَمَ مَن يَحْبَرُ مَن البلاءِ ؟ ليَعْلَمَ مَن يَحْبَرُ مَن البلاءِ ؟ ليَعْلَمَ مَن يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن لِهُ إِلَيْعِلَى مَنْ لَعْطَى فَلَانًا . ويَتَتَلِي بلانِ عَلَى هَنْ يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن يَحْبَلُ فَلانِ مَن البلاءِ يَن البلاءِ يَا لَيْعَلَمُ مَن يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن يَحْبَرُ مُن البلاءِ اللهِ الْعَلْمُ مَن يَحْبَرُ مُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنى ابنُ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبى محمدِ – فيما يَرَى (أ) / الطبرى – عن عكرمةَ ، أو عن سعيدِ (أ) ، عن ابنِ ١٩٥/١٨ عباسٍ ، قال : وأُنْزِل عليه فى ذلك مِن قولِهم : ﴿ مَالِ هَلْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ذلك مِن قولِهم : ﴿ مَالِ هَلْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْ الْمَرْسَالِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْ اللَّهُ وَيَعْمَلُونَ مِن خلافِهم ، وتَتَّبِعوا الهدَى بغيرِ أن أُعْطِيتهم عليه الدنيا ، ولو شعثُ أن أَجْعَلَ وتَرُوْن مِن خلافِهم ، وتَتَّبِعوا الهدَى بغيرِ أن أُعْطِيتهم عليه الدنيا ، ولو شعثُ أن أَجْعَلَ الدنيا مع رسلى ، فلا يُخالَفون لَفعَلْتُ ، ولكنى قد أَرَدْتُ أن أَبْتَلِيَ العبادَ بكم ، وأَبْتَلِيكُم بهم (°) .

وقولُه: ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ . يقولُ : وربُّك يا محمدُ بصيرٌ بمَن يَجْزَعُ ، ومَن يَصْبِرُ على ما امْتُحِن به [٤٩١/٢و] مِن الححنِ .

<sup>(</sup>١) في ت٢: «على ».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٦ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م : ال يروى ١ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ٣٠ : ١ بن جبير ١ .

 <sup>(</sup>٥) سیرة ابن هشام ۹/۱ ۳۰، وأخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۲۹۷٦/۸ من طریق سلمة ، عن ابن إسحاق قوله ، وذكره البغوی فی تفسیره ۷۷/٦ عن ابن عباس .

1/19

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ : ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ : إن ربَّك لَبصيرٌ بَمَن يَجْزَعُ ومَن يَصْبِرُ (١) .

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمُعَالَى أَوْلَاً أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمُعَالَى أَوْلَاً أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمُعَالَى أَوْلَاً أُنزِلَ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تُولِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّا

يقول تعالى ذكرُه: وقال المشركون الذين لا يخافون لقاءَنا، ولا يَخْشُون عقابَنا: هلا أُنزَل اللهُ علينا ملائكته (٢) فتخبرَنا أن محمدًا محقَّ فيما يقولُ (أنه محقَّ )، وأن ما جاءنا به صدقَّ . أو نرى ربَّنا فيخبرَنا بذلك . كما قال جل ثناؤه مخبرًا عنهم : ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ ثناؤه مخبرًا عنهم : ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُر لَنا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [الإسراء: ٩٦] . يقولُ اللهُ : لقد استكبرَ قائلو هذه المقالةِ في أنفسِهم ، وتعظّموا ، ﴿ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴾ . لللهُ : لقد استكبرَ قائلو هذه المقالةِ في أنفسِهم ، وتعظّموا ، ﴿ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴾ . يقولُ : وتجاوزوا في الاستكبارِ بقيلهم ذلك حدّه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: قال كفارُ قريشٍ: لولا أُنزِل علينا الملائكةُ فيخبرونا أن محمدًا رسولُ اللهِ، 'لقد اسْتكبروا ﴿ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴾. قال: شدةَ الكفر''.

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) في م : « ملائكة » .

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من : م ، ت ۱، ت ۲، ت ۳ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م ، ت ١، ت ، ف .

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٦ إلى المصنف وابن المنذر دون آخره ، فقد عزاه إلى ابن المنذر =

وقال: ﴿ وَعَتَوْ عُتُواً ﴾ ؛ لأن ﴿ عتا ﴾ مِن ذواتِ الواوِ ، فأُخْرِج مصدرُه على الأصلِ بالواوِ ، وقيل في سورةِ ﴿ مريمَ ﴾ : ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ على الأصلِ بالواوِ ، وإنما قيل ذلك كذلك \* ، لموافقةِ المصادرِ في هذا الوجهِ جَمْعَ الأسماءِ ، كقولهم : قعد قعودًا . وهم قومٌ قعودٌ . فلما كان ذلك كذلك ، وكان العاتى يُجْمَعُ عِتِيًّا بناءً على الواحدِ ، مجعِل مصدره أحيانًا موافقًا لجمعِه ، وأحيانًا مردودًا إلى أصلِه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَجُورًا ﴿ لِللَّهُ ﴿ يَوْمَ يَرُونَ الْمَكَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِللَّهُ جُرِمِينَ

يقول تعالى ذكرُه: يومَ يرى هؤلاء الذين قالوا: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَكَ رَبَّنَا ﴾ . بتصديقِ محمد -/ الملائكة ، فلا بشرَى لهم يومئذِ بخيرٍ ، ﴿ وَيَقُولُونَ ٢/١٩ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ . يعنى أن الملائكة يَقُولون للمجرمين: ﴿ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ . حرامًا محرمًا عليكم اليومَ البشرى أن تكونَ مِن اللهِ . ومِن « الحجْرِ » قولُ المتلمِّسِ (٢) :

حَنَّتْ إلى النخلة (٣) القُصْوى فقلتُ لها حِجْرٌ حرامٌ أَلَا تلك الدهارِيسُ

ومنه قولُهم: حجر القاضى على فلانِ ، وحجر فلانٌ على أهلِه. ومنه حِجْوُ الكعبة ؛ لأنه لا يُدْخَلُ إليه في الطوافِ ، وإنما يطافُ مِن ورائِه ، ومنه قولُ الآخرِ (1):

<sup>=</sup> وحده من قول ابن عباس .

<sup>(</sup>١) زيادة من : م .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۹/۸۷۵.

<sup>(</sup>٣) في م ، ف : « نخلة » . وهي رواية .

<sup>(</sup>٤) هو حميد بن ثور الهلالي ، والبيت في ديوانه ص٨٤، وفيه : أغْشَى ، يُغْشَى . بدلا من : ألقى ، يُلْقى .

فهمَمتُ أَن أَلْقَى إليها مَحْجِرًا فلَمِثْلُها يُلْقَى إليه المَحْجِرُ أَى: مثلُها يُرْكَبُ منه المُحْرَّمُ.

واختلَفِ أَهُلُ التَّأُويلِ فَى الْمُخْتَرِ عَنْهُمْ بَقُولِهُ : ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَمَّجُورًا ﴾ . ومَن قائلوه ؟ فقال بعضُهم : قائلو ذلك الملائكةُ للمجرمين . نحوَ الذي قلنا فيه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المسروقيُّ ، قال : ثنا أبو أسامةَ ، عن الأَجْلَحِ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ بنَ مُزاحمٍ ، وسأَله رجلٌ عن قولِ اللهِ : ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَلَى اللهِ : ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَجُورًا ﴾ . قال : تقولُ الملائكةُ : حرامًا محرَّمًا أن تكون لكم (١) البشرى(١) .

حدَّثنى عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصمدِ، قال: ثنى أبى، عن جدِّى، عن الحسينِ (٢) ، عن قتادة : ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴾ . قال: هى كلمةٌ كانت العربُ تقولُها ؛ كان الرجلُ إذا (أنزلت به شديدةً )، قال (٥) : حِجْرًا . يقولُ : حرامًا مُحرَّمًا (١) .

حدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذِ يقول: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَجُورًا ﴾: لما جاءت زلازلُ الساعةِ ، فكان من زلازلِها أن السماءَ انشقَّت ﴿ فَعِيَ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ لَهُم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٧٧/٨ من طريق جويير عن الضحاك . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ٦٦/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٣ : ﴿ الحسن ﴾ . وتقدم في ٢/٦٧٤، ٤١٥، ٧٩٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « نزل به شدة » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢، ت ٣، ف : « قالوا » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٦٧/٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٨/٨ عن معمر عن الحسن وقتادة .

يَوْمَيِذِ وَاهِيَةً ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهَا ﴾ [الحاقة: ١٦، ١٧] أَى () : على شِقَّةِ ، كُلُّ . شيء تَشَقَّقَ / مِن السماء ، فذلك قولُه : ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَيِذِ ٣/١٩ لِلشَّحِينَ وَيَقُولُونَ ﴾ . يعنى : الملائكةُ تقولُ للمجرمين : حرامًا محرَّمًا أَيُّها المجرمون ، أَن تكونَ لكم البشرى اليومَ حينَ رأيْتُمونا () .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنا الحارثُ، (" قال: ثنا الحسنُ " فال: ثنا الحسنُ " فال: ثنا الحسنُ " فال: ثنا ورقاءُ، جميعًا أن عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتَ كَمَةُ ﴾. قال: يومَ القيامةِ، ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحَجُورًا ﴾. قال: عَوْذًا مَعاذًا.

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه ، وزاد فيه : الملائكةُ تقولُه ،

وقال آخرون : ذلك خبرٌ مِن اللهِ عن قيلِ المشركين إذا عايَنوا الملائكة .

# ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ : ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ لِلهِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحَجُورًا ﴾ . قال

<sup>(</sup>۱) زیادة من : ت۲ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٧/٨ من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٣، ف.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ١ ، ت٣، ف . وأثبتنا هذا الإسناد كاملًا من ت٢، وإن كان سيكرر مثله مفردًا في الإسناد بعده ، لأنه تكرر مثله فيما تقدم .

<sup>(</sup>٥) بعده في م ، ت ٢ : ( جميعا » .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص٤٩٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٦/ ، ٢٦٧٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

ابنُ مُجرَيج: كانت العربُ إذا كرِهوا شيئًا قالوا: حجْرًا. فقالوا حين عاينوا الملائكةَ (١).

قال ابنُ جريج: قال مجاهدٌ: ﴿ حِجْرَا ﴾: عَوْذًا ، يَسْتَعِيدُون مِن الملائكةِ . قال أبو جعفرٍ: وإنما اخترنا القولَ الذي اخترنا في تأويلِ ذلك ؛ مِن أجلِ أنَّ الحِجْرَ هو الحرامُ ، فمعلومٌ أن الملائكةَ هي التي تخبرُ أهلَ الكفرِ أن البُشري عليهم حرامٌ . وأمَّا الاستعادةُ فإنها الاستجارةُ ، وليست بتحريم ، ومعلومٌ أن الكفارَ لا يقولون للملائكةِ : حرامٌ عليكم . فيوجَّهَ الكلامُ إلى أن ذلك خبرٌ عن قيلِ المجرمين للملائكةِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَن ثُورًا ﴿ أَمْ مَن مُ وَلِه لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَقَدِمُنَآ ﴾ : وعمَدنا إلى ما عمِل هؤلاء المجرمون مِن عملِ . ومنه قولُ الراجزِ ''

> وقدِم الخوارِجُ الضَّلالُ إلى عبادِ ربِّهم وقالوا إن دماءَكم لنا حلالُ

> > يعنى بقولِه : قدِم : عمَد .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير البغوى ٦/٧٨ ، ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٧٤/٢ ، وتفسير القرطبي ٢١/١٣ .

1/19

#### / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَقَدِمْنَا ﴾ . قال : عمدنا(١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

وقولُه : ﴿ فَجَعَلْنَا لَهُ هَبَاءَ مَّنتُورًا ﴾ . يقولُ : فجعَلناه باطلًا ؛ لأنهم لم يَعْمَلوه للهِ ، وإنما عمِلوه للشيطانِ .

والهبَاءُ هو الذي يُرَى كهيئةِ الغُبارِ إذا دخل ضوءُ الشمسِ مِن كُوَّةٍ ، يحسَبُه الناظرُ غُبارًا ، وليس بشيءٍ تَقْبِضُ عليه الأيدى ، ولا تَمَسُه ، ولا يُرَى ذلك في الظلِّ .

واختلَف أهلُ التأويل في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم بنحوِ الذي قلنا فيه .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : ثنا محمدٌ ، قال : ثنا شعبهُ ، عن سِماكِ ، عن عكرمةَ أنه قال في هذه الآية : ﴿ مَبَاءَ مَنتُورًا ﴾ . قال : الغبارُ الذي يكونُ في الشمسِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص٤٩٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٨/٨ ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٥١٩) عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٦٦٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٦ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن أبي رجاءِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَكَآءُ مَنْثُورًا ﴾ . قال : الشعاعُ في تُحوَّةِ أحدِهم ، إن ذهب يَقْبِضُ عليه لم يَسْتَطِعْ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ هَبَاءَ مَنثُورًا ﴾ قال: شعاعُ الشمسِ مِن الكُوَّةِ (٢).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن مجاهدِ مثلَه.

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبد الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الحسن في قولِه : ﴿ هَبَكَآءُ مَنثُورًا ﴾ . قال : ما رأَيتَ شيعًا يَدْخُلُ البيتَ مِن الشمسِ ، تَدْخُلُه مِن الكُوَّةِ ، فهو الهَبَاءُ " .

وقال آخرون: بل هو ما تَسفِيه الريامُ مِن الترابِ ، وتَذْرُوه مِن مُطامِ الأشجارِ ونحو ذلك .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثني حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٧٩/٨ من طريق ابن علية به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦٧/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٤٩٧ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٧ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٧/٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٩/٨ من طريق أبي رجاء ، عن الحسن ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٥ إلى عبد بن حميد .

الخراسانيّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ هَبَآءُ مَّنثُورًا ﴾ . قال : ما تَسفِي الريحُ وتَبُثُّهُ ١٠٠٠

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ: ﴿ هَبَــَآءُ مَنتُورًا ﴾ . قال: هو ما تَذْرو (٢) الريحُ مِن مُحطامِ هذا الشجرِ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ هَبَــَآءُ مَنثُورًا ﴾ قال : الهَباءُ الغُبارُ ''

وقال آخرون : هو الماءُ المُهراقُ .

0/19

# / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ هَبَآءُ مَنتُورًا ﴾ . يقالُ : الماءُ المُهراقُ .

وقولُه جلَّ ثناؤُه : ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أهلُ الجنةِ يومَ القيامةِ ﴿ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا ﴾ ، وهو الموضعُ الذي يَشْتَقِرُون فيه مِن منازلِهم في الجنةِ – مِن مستقرٌ هؤلاء المشركين الذين يَفْخرون بأموالِهم ، وما أوتوا مِن عَرَضِ هذه الدنيا في الدنيا ، وأحسنُ منهم فيها مَقِيلًا .

فإن قال قائلٌ : وهل في الجنةِ قائلةٌ فيقالَ : ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ فيها ؟

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في التغليق ٢٧٠/٤ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) في ت٢، والدر المنثور : « تذروه » ، وفي نسخة من تفسير عبد الرزاق : « تذري » .

 <sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٧/٢ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٩/٨ من طريق خالد بن قيس ، عن
 قتادة . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن كثير ١١١/٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٧٩/٨ من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧ إلى ابن المنذر . ( تفسير الطبري ٢٨/١٧ )

قيل: معنى ذلك: وأحسنُ فيها قرارًا في أوقاتِ قائلتِهم في الدنيا. وذلك أنه ذُكِر أن (١) أهلَ الجنةِ لا يمرُّ بهم (٢) في الآخرةِ إلا قدرُ ميقاتِ النهارِ ، من أوّلِه إلى وقتِ القائلةِ ، حتى يَسكُنوا مساكنَهم في الجنةِ ، فذلك معنى قولِه: ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ .

# ذكرُ الروايةِ عمن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، [٢٩٢/٢] قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ . يقولُ : قالُوا فى الغرفِ فى الجنةِ ، وكان حسابُهم أن عُرِضوا على ربُّهم عَرْضةً واحدةً ، وذلك الحسابُ اليسيرُ ، وهو مثلُ قولِه : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِى كِنَبَهُ عَرْضةً واحدةً ، وذلك الحسابُ اليسيرُ ، وهو مثلُ قولِه : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِى كِنَبَهُ عِيسَابًا يَسِيرًا ﴿ فَيَعَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴾ (٢) والانشقاق : ٧-٩] .

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ نِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ . قال : كانوا يَرُون أنه يُفْرَغُ مِن حسابِ الناسِ يومَ القيامةِ في ( أ نصفِ النهارِ ، فيقيلُ هؤلاء في الجنةِ ، وهؤلاء في النارِ ( ) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُجرَيج: ﴿ أَصَحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ . قال: لم يَنْتَصِفِ النهارُ

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ فيهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٨١/٨ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت١، ت٢، ف : ﴿ إِلَى ﴾ . وفي الزوائد والحلية : ﴿ في مقدارٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحسين المروزى فى زوائده على الزهد (١٣١٤) ، وأبو نعيم فى الحلية ٢٣٢/٤ من طريق أبى معاوية به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٦٧ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر .

حتى يَقْضِىَ اللهُ بينَهم ، فيَقِيلَ أهلُ الجنةِ في الجنةِ ، وأهلُ النارِ في النارِ . قال : وفي قراءةِ ابن مسعودِ : (ثم إن مَقِيلَهم لَإلى الجحيمِ ) (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ . قال : قال ابنُ عباسٍ : كان الحسابُ مِن ذلك فى أوّلِه ، وقال القومُ حينَ قالوا فى منازلهم مِن الجنةِ . وقرأ : ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنا عمرُو بنُ الحارثِ ، أن سعيدًا الصوّافَ حدَّثه ، أنه بلَغه أن يومَ القيامةِ يُقْضَى على المؤمنين حتى يكونَ كما بينَ العصرِ إلى غروبِ الشمسِ ، وأنهم يَقِيلون في رياضِ الجنةِ حتى يُفْرَغَ مِن الناسِ، فذلك قولُ اللهِ : ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ (٢) فذلك قولُ اللهِ : ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ (٢)

قال أبو جعفر: وإنما قلنا: معنى ذلك خيرٌ مستقرَّا في الجنةِ منهم في الدنيا؟ لأن اللهَ تعالى ذكرُه عمَّ بقولِه: ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ لَأَن اللهَ تعالى ذكرُه عمَّ بقولِه: ﴿ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّارِ فيها والقائلةِ مَقِيلًا ﴿ . جميعَ أحوالِ أهلِ النارِ ، ولم يَخُصَّ بذلك أنه خيرٌ مِن أحوالِهم في النارِ دونَ مِن جميعِ أحوالِ أهلِ النارِ ، ولم يَخُصَّ بذلك أنه خيرٌ مِن أحوالِهم في النارِ دونَ الدنيا ، ولا / في الدنيا دونَ الآخرةِ ، فالواجبُ أن يُعَمَّ كما عمَّ رَبُنا جلَّ ثناؤه ، ٦/١٩

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص٢٢٦، ومن طريقه الحسين المروزى في زوائده على الزهد (١٣١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٨٠/٨، والحاكم ٢٠٢٢ عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٣/٦ عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) بعده في ت٢: ﴿ وأحسن مقيلا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

فيقالُ: أصحابُ الجنةِ يومَ القيامةِ خيرٌ مستقرًّا في الجنةِ مِن أهلِ النارِ في الدنيا والآخرةِ ، وأحسنُ منهم مقيلًا. وإذا كان ذلك معناه ، وضَح (١) فسادُ قولِ مَن تَوَهَم أن تفضيلَ أهلِ الجنةِ بقولِ اللهِ: ﴿ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا ﴾ على غيرِ الوجهِ المعروفِ مِن كلامِ الناسِ بينَهم (٢) في قولِهم: هذا خيرٌ مِن هذا ، وهذا أحسنُ مِن هذا.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآهُ بِٱلْغَمَنِمِ وَزُرِّلَ ٱلْمُلَتِكَةُ تَنزِيلًا اللَّهِ الْمُعَلِينَ عَلِيكِ الْمُثَلِينَ عَلِيكِ الْمُثَلِينَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْمُكَلِينَ عَسِيرًا (الْمُثَلِينَ ).

اختلف القرأةُ فى قراءةِ قولِه: ﴿ تَشَقَّقُ ﴾ . فقرأته عامَّةُ قرأةِ الحجازِ : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ﴾ . فقرأته عامَّةُ قرأةِ الحجازِ : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ﴾ بتشديدِ الشينِ ، في الشينِ ، فشدَّدوها ، كما قال : ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الصافات : ٨] .

وقرَأ ذلك عامَّةُ قرأةِ أهلِ الكوفةِ : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ﴾ بتخفيفِ الشينِ ، والاجتزاءِ بإحدى التاءين من الأُخرى ( ) .

والقولُ في ذلك عندى أنهما قراءتانِ مستفيضتانِ في قَرَأةِ الأمصارِ بمعنّى واحدٍ، فبأيَّتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ. وتأويلُ الكلامِ: ويومَ تشققُ السماءُ عن الغمام.

. وقيل: إنَّ ذلك غمامٌ أبيضُ ، مثلُ الغمامِ الذي ظُلِّل على بني إسرائيلَ .

وجُعِلت الباءُ في قوله: ﴿ بِٱلْغَمَامِ ﴾ . مكانَ «عن» ، كما تقولُ : رمَيت عن القوسِ ، وبالقوسِ ، وعلى القوسِ . بمعنّى واحدٍ .

<sup>(</sup>١) في م: (صح).

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « منهم » ، وبعده في ف : « منهم » .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر . السبعة لابن مجاهد ص٤٦٤ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي . المصدر السابق .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ ﴾ . قال : هو الذي قال : ﴿ فِي ظُلُلٍ مِّنَ مَجاهِدٍ قُولَه : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ ﴾ . قال : هو الذي قال : ﴿ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْفَكَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠] . الذي يأتي اللهُ فيه يومَ القيامةِ ، ولم يَكُنُ (١) قطّ إلا لبني إسرائيلَ (١) .

قال ابنُ جريج : الغمامُ الذي يأتي اللهُ فيه ، غمامٌ زعموا في الجنةِ (٢) .

قال: ثنا الحسين ، قال: ثنا معتمرُ بنُ سليمان ، عن عبدِ الجليلِ ، عن أبى حازم ، عن عبدِ الجليلِ ، عن أبى حازم ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و ، قال: يَهبِطُ اللهُ حين يَهْبطُ ، وبينَه وبين خلقِه سبعون ألفَ (أنه عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و ، قال: يَهبِطُ اللهُ حين يَهْبطُ ، وبينَه وبين خلقِه سبعون ألفَ حجابٍ (أنه ) منها النورُ والظلمةُ والماءُ ، فيصوّتُ (أنه الماءُ (أنه في تلك) الظلمةِ (أنه صوتًا تَنْخَلِعُ له القلوبُ (أنه ).

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عكرمةَ في قولِه: ﴿ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ . يقولُ : والملائكةُ حولَه (٩) .

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ في تُلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٨٢/٨ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٨ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) سقط من : النسخ ، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٥) في م : ١ حجابا ١ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « فيضرب » .

<sup>.</sup> ٧ - ٧) سقط من : م .

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٥/٦ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٣٧٢، وأبو الشيخ في العظمة (٢٧٢ ، ٢٨٦) من طريق معتمر بن سليمان به .

<sup>(</sup>٩) تقدم تخریجه فی ۲۰۸/۳ .

قال: ثنى حجاجٌ ، عن مباركِ بنِ فضالة ، عن على بنِ زيدِ بنِ مجدُعان ، عن يوسفَ بنِ مهران ، أنه سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ : إن هذه السماء إذا انشقَّت نزَل منها مِن الملائكةِ أكثرُ مِن الجنّ والإنسِ ، وهو يومُ التلاقِ ، يومَ يَلْتقِى أهلُ السماءِ وأهلُ الأرضِ ، فيقولُ أهلُ الأرضِ : جاء ربُنا . فيقولون : لم يجئ وهو / آتِ . ثم تَتَشَقَّتُ السماءُ الثانية ، ثم سماءٌ سماءٌ ، على قدرِ ذلك مِن التضعيفِ ، إلى السماءِ السابعةِ ، السماءُ الثانية ، ثم سماءٌ سماءٌ ، على قدرِ ذلك مِن التضعيفِ ، إلى السماءِ السابعةِ ، فينزلُ منها مِن الملائكةِ أكثرُ مِن جميعِ مَن نزَل مِن السماواتِ ومن الجنّ والإنسِ . قال : فتنْزِلُ الملائكةُ الكرو بِيون (۱) ، ثم يأتى ربُنا تبارَك وتعالى في حمّلةِ العرشِ الثمانيةِ ، بينَ كعبِ كلِّ ملكٍ (۱) وركبتِه مسيرةُ سبعين سنة ، وبينَ فَخِذِه ومنكِيه الثمانيةِ ، بينَ كعبِ كلِّ ملكٍ منهم لم يَتَأمَّلُ وجة صاحبِه ، وكلَّ ملكِ منهم مسيرةُ سبعين سنة ، وينَ فَخِذِه ومنكِيه مسيرةُ سبعين سنة . قال : وكلُّ ملكِ منهم لم يَتَأمَّلُ وجة صاحبِه ، وكلُّ ملكِ منهم واضعٌ رأسَه بينَ ثديبه "، يقولُ : سبحانَ الملكِ القدوسِ . وعلى رءوسِهم شيءٌ مبسوطٌ كأنه القباءُ ، والعرشُ فوق ذلك . ثم وقف (١٠) .

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ ، عن هارونَ بنِ رئابٍ ، عن شهرِ ابنِ حوشبٍ ، قال: حملةُ العرشِ ثمانيةٌ ، فأربعةٌ منهم يقولون: سبحانك اللهمَّ وبحمدِك ، لك الحمدُ على حلمِك بعدَ علمِك ، وأربعةٌ يقولون: سبحانك اللهمَّ وبحمدِك ، لك الحمدُ على عفوك بعدَ قدرتِك (٥) .

V/19

<sup>(</sup>١) الكروبيون : المقربون . النهاية ١٦١/٤ .

<sup>(</sup>۲) فی ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ف : ( رجل ۱ .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : « يديه » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢١٥/٦ عن المصنف، وهو في تفسير مجاهد ص ٤٩٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٨٢٨ ، والحاكم ٢٩٨٤ من طريق على بن زيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧/٥ إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الأهوال وابن المنذر . وقال ابن كثير : مداره على على بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة .

<sup>(°)</sup> ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١٥/٦ ، وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (٤٨٣) من طريق الأوزاعى ، عن هارون قوله .

قال: ثنا الحسين ، قال: ثنى حجاج ، عن أبى بكر بن عبد الله ، قال: إذا نظر أهلُ الأرضِ إلى العرشِ يهبطُ عليهم فوقهم ، شخصت إليه أبصارُهم ، ورجَفت كلاهم في أجوافِهم . قال: وطارَت قلوبُهم مِن مقرِّها من (١) صدورِهم إلى حناجرِهم .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَآمِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ . يعنى يومَ القيامةِ حينَ تشقق السماءُ بالغمامِ ، وتُنزَّلُ الملائكةُ تنزيلًا .

وقولُه: ﴿ وَنُزِلَ ٱلْمَكَتِمِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ . يقولُ : ونُزِّل الملائكةُ إلى الأرضِ تنزيلًا ، ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ خِالصًا (٣) للرحمنِ دونَ كُلِّ مَن سواه ، وبطَلت الممالكُ يومئذِ سوى مُلْكِه ، وقد كان في الدنيا ملوكُ ، فبطَل كلِّ مَن سواه ، وبطَلت الممالكُ يومئذِ سوى مُلْكِه ، وقد كان في الدنيا ملوكُ ، فبطَل المُلْكُ يومئذِ سوى مُلْكِ الجبارِ ، ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ . يقولُ : وكان يومُ تشقَّقُ السماءُ بالغمامِ ، يومًا على أهلِ الكفرِ باللهِ ﴿ عَسِيرًا ﴾ ، يعنى : صعبًا شديدًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكَفُّولُ يَكَيْتَنِى القَّولُ مَا لَيْتَنِى لَوَ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَقَدْ أَصَلَنِى التَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ كَانِكُ لَيْتَنِى لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَقَدْ أَصَلَنِى عَنْ الذِيتَ مِعْدَ إِذْ جَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ويومَ يَعَضُّ الظالمُ نفسَه المشركُ بربِّه على يديه ، ندَمًا وأسفًا على ما فرَّط في جنبِ اللهِ ، وأوبَق نفسَه بالكفرِ به ، في طاعةِ خليلهِ الذي صدَّه عن

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۱۱۰/۳.

<sup>(</sup>٣) في م : « خالص » .

سبيلِ ربّه ، يقولُ : ﴿ يَكَيَّتَنِي ٱتَّخَذْتُ ﴾ في الدنيا ﴿ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ . يعنى طريقًا إلى النجاةِ مِن عذابِ اللهِ .

وقولُه : ﴿ يَنَوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ فى المعنيّ بقولِه : ﴿ الظَّالِمُ ﴾ . وبقولِه : ﴿ فُلَانًا ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عُنِى بالظالمِ عقبةُ بنُ أبى مُعَيطٍ ؛ لأنه ارتدَّ بعدَ إسلامِه ، طلبًا منه لرضا أبيّ بنِ خلفٍ . وقالوا : فلانٌ هو أبيّ .

/ حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءِ الحراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان أبيُّ بنُ خلفٍ يَحْضُرُ النبيُّ عَلَيْقٍ ، فَرَجَره عُقْبَةُ بنُ أبى مُعَيطٍ ، فنزَل : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ﴾ . وَهُ فَلَانًا لِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ﴾ . إلى قولِه : ﴿ خَذُولَا ﴾ . قال : الظالمُ عُقْبةُ ، و﴿ فَلَانًا خَلِيلًا ﴾ : أبيُّ بنُ خَلفٍ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةً ، عن الشعبيٌ في قولِه : ﴿ لَيْتَنِي لَرُّ أَتِي لَرُّ أَتِي اللهُ عَلَيْكَ لَا مَيةً بنِ خلفٍ ، فأسلَم عقبةً بنُ أبي مُعَيطٍ خليلًا لأميةً بنِ خلفٍ ، فأسلَم عقبةً ، فقال أميةً : وجهي مِن وجهِك حرامٌ إن تابَعتَ (٢) محمدًا . فكفَر ، وهو الذي قال : ﴿ لَيْتَنِي لَرُ أُنَيِّذَ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ (٣) .

حدَّثنا الحسنُ؛ قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً وعثمانَ الجزريِّ ، عن مقسمٍ في قولِه : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي الجزريِّ ، عن مقسمٍ في قولِه : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي الجزريِّ ، عن مقسمٍ في قولِه : اجتمع عُقبةُ بنُ أبي مُعيطٍ وأبيُّ بنُ خلفٍ ، المُخَدَّتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ . قال : اجتمع عُقبةُ بنُ أبي مُعيطٍ وأبيُّ بنُ خلفٍ ،

1/19

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٨ إلى المصنف وابن المنذر وابن مردويه إلى قوله : ٥ خذولا » .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ ، ت ٢ ، ف ، وتفسير البغوى : ( بايعت ١ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص٢٥١ ، والبغوى في تفسيره ٨١/٦ .

وكانا حليلين ، فقال أحدُهما لصاحبِه : بلَغنى أنك أتيت محمدًا ، فاستمَعت منه ، والله لا أرضى عنك حتى تَتْفُلَ في وجهِه وتكذّبه . فلم يُسَلِّطُه اللهُ على ذلك ، فقُتِل عقبة يوم بدرٍ صبرًا ، وأما أُبيُ بنُ خلفٍ ، فقتَله النبيُّ عَيْلِيَّ بيدِه يومَ أُحدِ في القتالِ ، وهما [ ٩٣/٢ و اللذان أنزَل اللهُ فيهما : ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْدِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَلَانًا خَلِيلًا ﴾ . قال : هو أُبئُ بنُ خلفٍ ، كان يَحْضُرُ النبئَ عَيِّلِيْ فَرْجَرِه عَقبةُ بنُ أبى مُعَيطٍ (') .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ . قال: عقبةُ بنُ أبى مُعَيطٍ ، دعا مجلسًا فيهم النبيُ عَيِّلِيَّةٍ ، لطعامٍ ، فأبى النبيُ عَيِّلِيَّةٍ أن يَأْكُلَ ، وقال: ﴿ لا آكُلُ حتى تَشْهَدَ ألا إلهَ إلا اللهُ ، وأن محمدًا رسولُ الله ﴾ . فقال: ما أنت بآكلٍ حتى أشهدَ ؟ قال: ﴿ نعم ﴾ . قال: أشهدُ ألا إلهَ إلا اللهُ ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ . فلقيته أُميةُ بنُ خلفٍ فقال: صبوتَ ؟ فقال: إن أخاك على ما تَعْلَمُ ، ولكني صنعت طعامًا فأبي أن يأكلَ حتى أقولَ ذلك ، فقاله ، وليس من نفسى . .

 <sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۲/ ۲۸، وهو في مصنفه (۹۷۳۱) عن معمر ، عن عثمان الجزرى ، عن مقسم ، قال معمر : وحدثني الزهرى ببعضه . فذكره مطولا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٨/٥ إلى ابن المنذر .
 (۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٨٤/٨ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص٣٠٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٨٣/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٩٠ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

وقال آخرون : عُنِي بفلانِ الشيطانُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فَكَانَا خَلِيلًا ﴾ قال: الشيطانُ (١) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

اوقوله: ﴿ لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤه مخبرًا عن هذا النادم على ما سلف منه في الدنيا ، مِن معصية ربِّه في طاعة خليله : لقد أَضَلَني خليلي (٢) عن الإيمانِ بالقرآنِ ، وهو الذكرُ ، بعدَ إِذْ جاءني مِن عندِ اللهِ ، فصدَّني عنه . يقولُ اللهُ : ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطُانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ . يقولُ : مسلِمًا لما يَنْزِلُ به مِن البلاءِ ، غيرَ مُنْقِذِه منه (٣) ولا منجيه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنَدَا ٱلْفُرْدَانَ مَهْجُورًا (إِنَّ وَكَفَى بِرَقِلِكَ الْفُرْدَانَ مَهْجُورًا (إِنَّ وَكَفَى بِرَقِلِكَ هَادَاً لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَقِلِكَ هَادِيْنَا وَنَصِيرًا (إِنَّ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : وقال الرسولُ يوم يَعَضُّ الظالمُ على يديه : يا ربِّ إن قومي

9/19

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٤٠٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٨٦/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٩/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ت ١ ، ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

الذين بعَثْتَني إليهم لأدعوَهم إلى توحيدِك - اتخذوا هذا القرآن مهجورًا.

واختلف أهلُ التأويلِ في معنى اتخاذِهم القرآنَ مهجورًا ؛ فقال بعضُهم : كان اتخاذُهم ذلك هُجُرًا قولَهم فيه السيِّئَ مِن القولِ ، وزَعْمَهم أنه سحرٌ وأنه شعرٌ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهَجُورًا ﴾. قال: يَهْجُرون فيه بالقولِ، يقولون: هو سحرُ(۱).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن مجاهدٍ قولَه: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ ﴾ الآية: يَهْجُرون فيه بالقولِ.

قال مجاهدٌ: وقولُه: ﴿ مُسْتَكْمِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ [المؤمنو: ٢٧]. قال: مستكبرين بالبلدِ سامرًا مجالسَ تَهْجُرون. قال: بالقولِ السَّيئِ في القرآنِ غيرَ الحَقِّ (٢).

حدَّ ثنى الحارثُ ، قالَ : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، في قولِ اللهِ : ﴿ إِنَّ قَرِّمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرِّمَانَ مَهْجُورًا ﴾ . قال : قالوا فيه غيرَ الحقِّ ، ألم تَرَ إلى المريضِ إذا هَذَى قال غيرَ الحقِّ " .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص٤٠٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم ٢٦٨٧/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠٠٠ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۸۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٨٨/٨ من طريق هشيم به . وهو في تفسير مجاهد ص٤٠٥ من طريق مغيرة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٠/٥ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر .

وقال آخرون : بل معنى ذلك الخبرُ عن المشركين أنهم هجَروا القرآن ، وأعرَضوا عنه ، ولم يَسْمَعُوا له .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ، قال: أُحبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِ اللهِ: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكْرَبُ إِنَّ قَوْمِي التَّخَذُواْ هَكذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا﴾. (أقال: ﴿ مَهْجُورًا﴾ أن يريدون أن يَسْمَعوه، وإن دُعُوا إلى اللهِ قالوا: لا. وقرأ ﴿ وَهُمُ مَهُجُورًا ﴾ أينَهُونَ عَنْهُ وَيَتْعُدونَ عَنْهُ وَالْمُعام: ٢٦]. قال: يَنْهُونَ عنه، ويَتْعُدونَ عنه ().

قال أبو جعفر : وهذا القولُ أولى بتأويلِ ذلك ، وذلك أن اللهَ أخبرَ عنهم أنهم قالوا : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِمِلْذَا ٱلْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ [فصلت: ٢٦] . وذلك هجرُهم إياه .

/ وقولُه: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيلِة : وكما جعلنا لك يا محمدُ أعداءً مِن مشركى قومِك ، كذلك جعلْنا لكلٍّ مَن نبأناه مِن قبلِك عدوًّا مِن مشركى قومِه ، فلم تُخصص بذلك مِن يقولُ : فاصير لما نالك منهم ، كما صبر مِن قبلِك أولو العزم مِن رسلِنا .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدُّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، "عن ابن جريج" ، قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرج شطره الأول ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٨٨/٨ من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد . وتقدم شطره الثاني في ٢٠٣/٩ . .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : النسخ ، وهو إسناد دائر .

قال ابنُ عباسٍ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ ﴾ . قال : يُوطِّن محمدًا عِلَيْ أنه جاعلٌ له عدوًا مِن المجرمين ، [٤٩٣/٢] كما جعَل لمن قبلَه (١) .

وقولُه : ﴿ وَكَفَنَى بِرَبِّكِ هَادِيكَ وَنَصِيرًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه : وكفاك يا محمدُ بربّك هاديًا يَهْدِيكَ إلى الحقّ ، ويُبَصِّرُك الرُّشْدَ ، ﴿ وَنَصِيرًا ﴾ . يقولُ : وناصرًا لك على أعدائِك . يقولُ : فلا يَهِيدَنَّك (٢) أعداؤك مِن المشركين ، فإنى ناصرُك عليهم ، فاصيرُ لأمرى ، وامضِ لتبليغ رسالتي إليهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةُ وَحِدَةً ۚ كَذَلِكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذكره: وقال الذين كفَروا باللهِ: ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ . يقولُ: هلّا نُزِّل على محمد عَيِّلِيَّ القرآنُ مُجملةً واحدةً ، كما أُنزِلت التوراةُ على موسى جملةً واحدةً ؟ قال اللهُ: ﴿ كَنْلِكَ لِنَثْبِّتَ بِهِ فُوَّادَكُ ﴾ . تنزيلُه عليك الآية بعدَ الآية ، والشيءَ بعدَ الشيءِ ؛ لنُثَبِّتَ به فؤاذك نزَّلناه .

# ذكر من قال ذلك

حَدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرَّانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ مُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ . قال : كان الله يُنَرِّلُ عليه الآية ، فإذا عليمها نبى اللهِ نزلت آية أُحرى ، ليعلِّمَه الكتابَ عن ظهرِ قلبِه ، ويُثَبِّتَ به فؤادَه (٣) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٧ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) في ف: « يهتديك » ، وفي م: « يهولنك » ، وفي ت ٢: « يعتديك » . ويهيدنك من: هاده الشيء هيدًا وهادًا: أفزعه و كربه ، وتقول: ما يهيدني ذلك . أي : ما يزعجني وما أكترث له ، ولا أباليه . اللسان (هـي د) . (٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٨ ٢ ٢ عن محمد بن سعد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٧٠=

11/19

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ قولَه : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً ﴾ : كما أُنْزِلت التوراةُ على موسى ؟ قال : ﴿ كَانَ القرآنُ يُنَزَّلُ عليه جوابًا لقولِهم ؛ لَيُعْلِمَ محمدًا أَن اللهَ مُجِيبٌ القومَ بما يقولون بالحقِّ (١) .

ويعنى بقولِه: ﴿ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُؤَادَكُ ﴾: لنُصَحِّحَ به عزيمةَ قلبِك، ويقينَ. نفسِك، ونشجَّعَك به.

/وقولُه: ﴿ وَرَتَلْنَكُ تَرْتِيلًا ﴾ . يقولُ: وشيئًا بعد شيءٍ علَّمناكَه، حتى تحفظتَه (٢) . والترتيلُ في القراءةِ (٣) الترسُّلُ والتَّثَبُّثُ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا مُغيرةُ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ . قال : نزَل متفرِّقًا (') .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ وَرَتَّلْنَكُ تَرْبِيلًا ﴾ . قال: كان يَنْزِلُ آيةً وآيتينِ وآياتٍ، وكان ۖ يَنْزِلُ (¹)

<sup>=</sup> إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المتثور ٥/٠٠ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ ، ت : « تحفظه » .

<sup>(</sup>٣) في ت٢: ( القرآن ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨ ٢٦٩ من طريق هشيم به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٧ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.

جوابًا لهم إذا سألوا عن شيءٍ ، أنزَله اللهُ جوابًا لهم ، وردًّا عن النبيِّ عَيِّلْتُهِ فيما يَتَكَلَّمون به ، وكان بينَ أوَّلِه وآخرِه نحوٌ مِن عشرين سنةً (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ قولَه : ﴿ وَرَتَّلْنَكُ تَرْتِيلًا ﴾ . قال : كان بينَ ما أُنزِل القرآنُ إلى آخرِه ؛ أُنزِل عليه لأربعين ، ومات النبئ عَيِّلِيَّ لثنتين أو لثلاثٍ وستين .

وقال آخرون : معنى الترتيلِ التبيينُ والتفسيرُ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ . قال : فسَّرناه تفسيرًا . وقرأ : ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْفُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ (٢) [المزمل: ٤] .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَقْسِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَنَيِكَ شَكَرٌ مَّكَانًا وَأَصَلُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولا يأتيك يا محمدُ هؤلاء المشركون بمثَلِ يَضْرِبونه ، إلا جئناك مِن الحقُّ بما نُبْطِلُ به ما جاءوا به ، وأحسنَ منه تفسيرًا .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ : ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَشَلِ إِلَا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِ ﴾ . قال : الكتاب ، بما تردُّ به ما جاءوا به مِن الأمثالِ التي جاءوا بها ، وأحسنَ تفسيرًا (٣) .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٦٩/٢ . ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٩٠/٨ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٩١/٨ (١٥١٣٨) من طريق أصبغ بن الفرج عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) تقدم أوله في الصفحة السابقة .

وعنى بقولِه : ﴿ وَٱحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ : وأحسنَ مما جاءوا به مِن المثلِ بيانًا وتفصيلًا . وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَأَحْسَنَ تَغْسِيرًا ﴾ . يقولُ : أحسنَ تفصيلًا (١٠) .

17/19

/ حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ . قال بيانًا (٢) .

مُحدِّثت عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ . يقولُ : تفصيلًا " .

وقولُه : ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتَهِكَ شَكُّ مَكَانًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره لنبيّه : هؤلاء المشركون يا محمدُ ، القائلون لك : ﴿ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْفَرْءَانُ جُمُّلَةٌ وَيِهِدَ أَ ﴾ [الفرقان: ٣٦] . ومَن كان على مثلِ الذي هم عليه مِن الكفرِ باللهِ ، الذين يُحْشَرون يومَ القيامةِ على وجوهِهم إلى جهنم ، فيساقون إلى جهنم – باللهِ ، الذين يُحْشَرون يومَ القيامةِ على وجوهِهم إلى جهنم ، وأضلُّ منهم في الدنيا طريقًا .

وبنحوِ الذى قلنا فى تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨ ٢٦٩ معلقا . وتقدم أوله في ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٩٢/٨ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٩١/٨ معلقا .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ١ ، ف .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابنِ مُجرَيج، عن مجاهد: ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾. قال: الذى أمشاهم على أرجلِهم قادرٌ على أن يُمشيّهم على وجوهم، ﴿ أُولَيَهِكَ شَكَرٌ مَكَانًا ﴾ على أرجلِهم قادرٌ على أن يُمشيّهم على وجوهم، ﴿ أُولَيَهِكَ شَكَرٌ مَكَانًا ﴾ وإَضَلُ سَكِيلًا ﴾. قال: طريقًا (١)

حدَّثنى محمدُ بنُ يحيى الأزدى ، قال: ثنا الحسينُ بنُ محمدٍ ، قال: ثنا شيبانُ ، عن قتادة قولَه: ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ . قال: حدَّثنا أنسُ بنُ مالكِ ، أن رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ كيف يُحْشَرُ الكافرُ على وجهِه ؟ قال: « الذي أمْشاه على رجليه قادرٌ أن يُمْشِيّه على وجهِه » .

حدَّثنا أبو سفيانَ الغَنَوىُ يزيدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا خلّادُ بنُ يحيى الكوفىُ ، قال : ثنا سفيانُ الثورىُ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدِ ، قال : أخبَرنى مَن سمِع أنسَ بنَ مالكِ يقولُ : جاءرجلَّ إلى النبيِّ عَلَيْتُهُ فقال : كيف يَحْشُرُهم على وجوهِهم ؟ قال : « الذي يَحْشُرُهم على وجوهِهم » . « الذي يَحْشُرُهم على وجوهِهم » .

حدَّ ثنا عبيدُ بنُ محمدِ الوراقُ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبَرنا إسماعيلُ ابنُ أبي خالدِ ، عن أبي داودَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : سُئل رسولُ اللهِ عَلَيْ : كيف يُحْشَرُ أهلُ النارِ على وُجوهِم ؟ فقال : « إن الذي أمشاهم على أقدامِهم قادرٌ على

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٠/٠ إلى المصنف وابن المنذر عن ابن جريج قوله دون أوله . (٢) أخرجه النسائى (٧٣٢٣) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٦٩٢/، وابن حبان (٧٣٢٣) ، وأبو نعيم فى الحلية ٣٤٣/، وفى المعرفة (٨١٦) من طريق الحسين به . وأخرجه أحمد ٨٩/٢١) ، وابخارى (٤٧٦٠) ، ومسلم (٢٠٤٦) ، وأبو يعلى (٢٤٠٣) من طريق شيبان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنفور ٤٧٦٠) إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٢/٢ من طريق سفيان به .

أن يُمْشِيَهم على وُجوهِم »(١).

حدَّثنى أحمدُ بنُ المِقْدامِ ، قال : ثنا حَزْمٌ ، قال : سَمِعتُ الحسنَ يقولُ : قرَأُ رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبَرنا منصور بنُ زاذان ، عن على بنِ زيدِ بنِ جُدْعان ، عن أبى خالد ، عن أبى هريرة ، قال : يُحشَرُ الناسُ يوم القيامةِ على ثلاثةِ أصنافٍ ؛ إصِنْف على الدَّواب ، وصِنف على أقدامِهم ، وصِنف على وُجوهِهم ؟ قال : إن الذى وصِنف على وُجوهِهم ؟ قال : إن الذى أمشاهم على وُجوهِهم على وُجوهِهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَـهُۥ أَخَاهُ هَـٰرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَالَّنَا اَذَهَبَاۤ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ آَنَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عليه ، مُتوعِّدًا مشركى قومِه على كفرِهم باللّهِ ، وتكذيبِهم رسولَه ، ومُخَوِّفَهم (٥) مِن مُلولِ نِقْمتِه بهم ، نظيرَ الذي يَجِلُ (١) بَمَن

14/19

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ٤٠٢/٢ من طريق يزيد به ، وأخرجه أحمد ١٣١/٢٠ (١٢٧٠٨) من طريق أبي داود : نفيع به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أني حاتم في تفسيره ٢٦٩٢/٨ من طريق حزم به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (٢٦٨٩)، وأحمد ٢ / ٢٨٨ (٨٦٤٧)، والترمذي (٣١٤٢) من طريق على به مرفوعًا.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ يتوعد ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : ( يخوفهم ) .

<sup>(</sup>٦) في ت ٢ : ﴿ جَلُّ ثِنَاؤُه ﴾ . وصوابها : ﴿ حَلْ ﴾ . وتحذف كلمة : ﴿ ثِنَاؤُه ﴾ .

كان قبلهم مِن الأممِ المكذّبةِ رسلها: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا ﴾ يا محمدُ ﴿ مُوسَى الْشَحِتَابَ ﴾ . يعنى : التوراة ، كالذى آتَيْناك مِن الفُرْقانِ ، ﴿ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ وَلَكِتَابَ ﴾ . يعنى : مُعينًا وظهيرًا ، ﴿ فَقُلْنَا الْذَهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا هَمُونَ وَوَمِه الذين كَذَّبُوا بأعلامِنا وأدلتِنا ، ﴿ فَلَا مُرَنِيَا ﴾ . يقولُ : فقلنا لهما : اذْهَبا إلى فرعونَ وقومِه الذين كذَّبوا بأعلامِنا وأدلتِنا ، ﴿ فَلَمَرْنَاهُمْ تَدَمِيرًا ﴾ . وفي الكلامِ متروكٌ ، اسْتُغْنِي بدَلالةٍ ما ذُكِر مِن ذكرِه ، وهو : فذهَبا فكذَّبوهما ، فَدمَّوناهم حينتَذِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه : وقومَ نوحٍ ( مِن قَبلِ قومِ فرعونَ ، لما كذَّبوا رسلَنا ، وردُّوا عليهم ما جاءوهم به مِن الحقِّ ، أغْرَقْناهم بالطُّوفانِ ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ لِلنَّاسِ ءَايَهُ ﴾ . يقولُ : وجعَلْنا تغريقَنا إياهم وإهلاكناهم (٢) عِظةً وعِبرةً للناسِ يَعْتَبرون بها ، ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِهُم ؛ مِن الكافرين باللَّهِ في الآخرةِ عذابًا أليمًا ، سوى الذي حلَّ بهم مِن عاجلِ العذابِ في الدنيا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْلَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْدِيرًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْلَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْدِيرًا ﴿ وَالْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَابَرُنَا تَشْدِيرًا ﴿ وَكُلُّ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

يقولُ تعالى ذكرُه : ودمَّرْنا أيضًا عادًا وثمودَ وأصحابَ الرَّسِّ .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في أصحابِ الرسِّ ؛ فقال بعضُهم : أصحابُ الرسِّ مِن ثموذَ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م ، ف : ( إهلاكنا » .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ ﴾ . قال : قريةٌ مِن ثمودَ (١) .

١٤/١٩ /وقال آخرون: بل هي قريةٌ مِن اليمامةِ يقالُ لها: الفَلَجُ.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنا جريرُ بنُ حازمٍ ، قال : قال قتادةُ : الرَّسُ قريةٌ مِن اليمامةِ يقالُ لها : الفَلَجُ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جريجٍ : قال عكرمةُ : أصحابُ الرسِّ بفَلَجِ هم أصحابُ يس (٣) .

وقال آخرون : هم قومٌ رَسُّوا نبيُّهم في بئرٍ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي بُكيرٍ ('') ، عن عكرمةَ ، قال : كان الرسُّ بئرًا رسُّوا فيها نبيَّهم (°) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٩/٦ عن ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٧ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أى حاتم في تفسيره ٨/٩٥/٨ من طريق سعيد ، عن قتادة بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١٩/٦ عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٤) في م: « بكر ، . وينظر تهذيب الكمال ٢٧٥/٢٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٩٥/٨ من طريق سفيان ، عن رجل ، عن عكرمة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١/٥ إلى الفريابي .

وقال آخرون: هي بئرٌ كانت تُسَمَّى الرسَّ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، [٢٩٤/٢] قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَصْعَبَ الرَّسِ ﴾ . قال : هى بئرٌ كانت تُسَمَّى الرَّسَّ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : أخبَرنا إسرائيلُ ، عن أبى يحيى ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ وَأَصْعَلَبَ ٱلرَّسِّ ﴾ . قال : الرسُّ بئرٌ كان عليها قومٌ (١) .

قال أبو جعفر : والصوابُ من القولِ في ذلك قولُ من قال : هم قومٌ كانوا على بئر . وذلك أن الرسَّ في كلامِ العربِ : كلَّ محفورٍ ؟ مثلُ البئرِ والقبرِ ، ونحوُ ذلك ، ومنه قولُ الشاعرِ (٢) :

سَبَقْتُ إلى فَرَطِ<sup>(۱)</sup> ناهِلٍ أَن تَنابِلةً أَن يَحْفِرون الرِّساسا يُريدُ أَنهم يَحْفِرون المعادنَ.

ولا أَعْلَمُ قُومًا كانت لهم قصةٌ بسببِ حُفْرةٍ ، ذَكَرَهم اللَّهُ في كتابِه ، إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٩٥/٨ من طريق عبيد الله بن موسى به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٢) هو النابغة الجعدى ، والبيت في ديوانه ( مجموع ) ص٨٢ .

 <sup>(</sup>٣) الفرط: القوم يتقدمون إلى الماء قبل الوارد، فيهيئون لهم الأرسان والدلاء، ويملئون الحياض ويستقون
 لهم. اللسان (ف ر ط).

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « باهل » .

<sup>(</sup>٥) التنابلة : الرجال القصار . اللسان ( تنبل ) .

أصحابَ الأحدودِ ، فإن يكونوا هم المُغنِيِّين بقولِه : ﴿ وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ ﴾ . فإنا سَنَذْكُرُ خبرَهم إن شاء اللَّهُ إذا انْتَهَيْنا إلى سورةِ « الْبُروجِ » ، وإن يكونوا غيرَهم ، فلا نَعْرِفُ لهم خبرًا ، إلا ما جاء مِن جملةِ الخبرِ عنهم أنَّهم قومٌ رَسُّوا نبيَّهم في حفرةٍ ، إلا ما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابن إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِن أَوَّلَ الناس يَدْخُلُ الجِنةَ يُومَ القيامةِ العبدُ الأسودُ ، وذلك أن اللَّهَ تبارك وتعالى بعَث نبيًّا إلى أهل قريته (١) ، فلم يُؤْمِنْ به مِن أهلِها أحدُّ إلا ذلك الأسودُ ، ثم إن أهلَ/ القريةِ عدَوْا على النبيِّ عليه السلامُ ، فحفَروا له بئرًا ، فَأَلْقَوْه فيها ، ثم أَطْبَقُوا عليه بحجرِ ضخم » . قال : « وكان ذلك العبدُ يَذْهَبُ فيَحْتَطِبُ على ظهره ، ثم يَأْتي بحطَيِه فيَبِيعُه ، فيَشْتَرِي به طعامًا وشرابًا ، ثم يأتي به إلى ذلك البئر ، فيَرْفَعُ تلك الصخرةَ ، فيُعِينُه اللَّهُ عليها ، فيُدْلِي إليه طعامَه وشرابَه ، ثم يُعِيدُها كما كانت » . قال : « فكان كذلك ما شاء اللَّهُ أن يكونَ ، ثم إنه ذهَب يومًا يَحْتَطِبُ كما كان يَصْنَعُ ، فجمَع حطبَه ، وحزَم حُزْمتَه ، وفرَغ منها ، فلما أراد أن يَحْتَمِلَها وجَد سِنَةً ، فاضْطَجَع فنام ، فضرَب اللَّهُ على أُذُنِه سبعَ سنينَ نائمًا ، ثم إنه هَبَّ (٢) فتمَطَّى ، فتحَوَّل لشقِّه الآخرِ ، فاضْطَجَع ، فضرَب اللَّهُ على أذنِه سبعَ سنينَ أُخرى ، ثم إنه هبَّ (٢) فاحْتَمل حُزْمتَه ، ولا يَحْسَبُ إلا أنه نام ساعةً مِن نهارٍ ، فجاء إلى القريةِ ، فباع حُرْمتَه ، ثم اشْتَرَى طعامًا وشرابًا كما كان يَصْنَعُ ، ثم ذهَب إلى الحفرةِ في موضعِها الذي (٢) كانت فيه ، فالتَّمَسَه فلم يَجِدْه ، وقد كان بدا لقومِه فيه بَدَاءٌ ، فاسْتَخْرِجوه وآمَنوا به وصدَّقوه » . قال : « فكان النبيُّ عليه السلامُ يَسْ أَلُهم عن

10/19

<sup>(</sup>١) في م : ( قرية ) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت٢ ، ت٣، ف : ( ذهب ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ الَّتِي ﴾ .

ذلك الأسودِ ما فعَل ؟ فيقولون : ما نَدْرِى . حتى قبَض اللَّهُ النبيَّ ، فأَهَبَّ اللَّهُ الأسودَ مِن نومتِه بعدَ ذلك » . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : « إن ذلك الأسودَ لأولُ مَن يَدْخُلُ الجُنةَ » (١) .

غيرَ أن هؤلاء في هذا الخبرِ يَذْ كُرُ محمدُ بنُ كعبٍ عن النبيِّ عَلَيْ أنهم آمَنوا بنبيِّهم ، واسْتَخْرجوه مِن حفرتِه ، فلا يَتْبَغى أن يكونوا المعْنيِّين بقولِه : ﴿ وَأَصْعَبَ الرَّسِ ﴾ ؛ لأن اللَّه أخبر عن أصحابِ الرسِّ أنه دمَّرهم تدميرًا ، إلا أن يكونوا دُمِّروا بأحداثِ أحْدَثوها بعدَ نبيِّهم الذي اسْتَخْرجوه مِن الحفرةِ وآمَنوا به ، فيكونَ ذلك وجهًا .

﴿ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴾ . يقولُ : ودمَّرْنا بينَ أضعافِ هذه الأَمْمِ التي سمَّيْنا لكم أَمَّا كثيرةً .

كما حدَّثنا الحسنُ بنُ شَبِيبٍ ، قال : ثنا خلَفُ بنُ خَليفةَ ، عن جعفرِ بنِ عليِّ بنِ أبى رافعٍ مولى رسولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قال : خلَّفْتُ بالمدينةِ عمِّى ، ممن يُفْتِى على أن القرنَ سبعونِ سنةً . وكان عمَّه عبيدُ اللَّهِ بنُ أبى رافعِ كاتبَ عليِّ رضِي اللَّهُ عنه .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ ، قال : ثنا حفصُ بنُ غِياثٍ ، عن الحجاجِ ، عن الحكم ، عن إبراهيمَ ، قال : القرنُ أربعون سنةً (١) .

وقولُه : ﴿ وَكُلَّا صَٰرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْشَالَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وكلَّ هذه الأمم

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٢٠/٦، وفي البداية والنهاية ٥٨، ٩ عن المصنف.

قال ابن كثير : هكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب مرسلًا ، وفيه غرابة ونكارة ، ولعل فيه إدراجًا ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٩٦/٨ من طريق حفص به .

17/19

التي أَهْلَكْناها ، التي سمَّيْناها لكم أو لم نُسمِّها ، ﴿ ضَرَبَنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ ﴾ . يقولُ : مثَّلْنا له الأمثالَ ، ونتَهْناها على حججِنا عليها ، وأعْذَرْنا إليها بالعبرِ والمواعظِ ، فلم نُهْلِكُ منهم أُمَّةً إلا بعدَ الإبلاغِ إليهم في المعذرةِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ ﴾ . قال: كلَّ قد أعْذَر اللَّهُ إليه، ثم انْتَقَم منه (١).

وقولُه : ﴿ وَكُلَّ تَبَرَّنَا تَنْبِيرًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وكلَّ هؤلاء الذين ذكرنا لكم أمْرَهم ، اسْتَأْصَلْناهم ، فدمَّرْناهم (٢) بالعذابِ إبادةً ، وأهْلكُناهم جميعًا .

/وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ وَكُلَّا تَنْبِيرًا ( ُ ) . قال: تبَر اللَّهُ كلَّا بعذابِ ( ) تَتْبِيرًا ( ُ ) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن أشعثَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَكُلَّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ﴾ . قال : تَتْبِيرٌ بالنَّبَطيةِ ( ۖ ) .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٠/٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٩٧/٨ من طريق سعيد عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٢/٥ إلى عبد بن حميد .

 <sup>(</sup>٢) في ص ، ت ٢ ، ف : و فأمرناهم ٥ ، وفي ت١، ت٣: و فأبدناهم ٥ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ : ١ بالعذاب ، .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٧٠/٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٦٩٧/٨.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٧ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جريجٍ قولَه : ﴿ وَكُلًا تَـنَّذِيكًا ﴾ . قال : بالعذابِ .

و ١/ ١٩٥] القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنَوَا عَلَى الْفَرْيَةِ الَّتِيَ أَمْطِرَتَ مَطَـرَ السَّوْءُ أَفَكُمَ يَكُونُواْ يَكُونَهَمَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد أتَى هؤلاء الذين اتَّخذَوا القرآنَ مهجورًا على القريةِ التي أَمْطَرها اللَّهُ مطرَ السَّوْءِ ، وهي سَدُومُ ؛ قريةُ قومِ لوطٍ ، ومَطَرُ السَّوْءِ هو الحجارةُ التي أَمْطَرها اللَّهُ عليهم ، فأهْلكهم بها .

كما حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج : ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيَ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْقِ ﴾ . قال : حجارة ، وهى قرية قوم لوط ، واسمُها سَدُوم . قال ابنُ عباس : خمسُ قرياتِ ، فأهْلَك اللَّهُ أربعة ، وبقِيت الخامسة ، واسمُها صعوة (١) ، لم تُهْلَكْ صعوة (١) ، كان أهلُها لا يَعْمَلُون ذلك العمل ، وكانت سَدُومُ أعظمَها ، وهى التى نزَل بها لوط ، ومنها بُعِث ، وكان إبراهيمُ عليه السلام يُنادِى نصيحة لهم : يا سَدُومُ ، يومٌ لكِ (١) مِن اللَّهِ ، أنهاكم أن تَعَرَّضُوا لعقوبةِ اللَّهِ . زَعَمُوا أن لوطًا ابنُ أخى إبراهيمَ صلواتُ اللَّهِ عليهما (١) .

وقولُه: ﴿ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَكَوْنَهَا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: أفلم '' يَكُنْ هؤلاء المشركون الذين قد أتؤا على القرية التي أُمْطِرَت مطَرَ السَّوْءِ يَرَوْن تلك القرية ، وما نزَل بها مِن عذابِ اللَّهِ بتكذيبِ أهلِها رسلَهم ، فيَعْتَبِروا ويَتَذَكَّروا ، فيُراجِعوا

<sup>(</sup>١) في ص ، ت١ ، ت٢ ، ف : ﴿ سعر ﴾ . وفي البحر المحيط : ﴿ زغر ﴾ . وينظر ما تقدم في ٢٠/١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : « لكم » .(٣) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٢٩٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) في م : « أولم ، .

التوبةَ مِن كفرِهم وتكذيبِهم محمدًا عَلِيْكُم ؟!

﴿ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُولًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ما كذَّبوا محمدًا عَلِيلِهُ فيما جاءهم به مِن عندِ اللَّهِ ؛ أنهم لم يَكونوا رأَوْا ما حلَّ بالقريةِ التي وصَفتُ ، ولكنهم كذَّبوه مِن أجلِ أنهم قومٌ لا يخافون نُشورًا بعدَ المماتِ . يعنى أنهم لا يُوقِنون بالعقابِ والثوابِ ، ولا يؤمنون بقيامِ الساعةِ ، فيَرْدَعَهم ذلك عما يَأْتون مِن معاصى اللَّهِ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### /ذكر من قال ذلك

17/19

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج : ﴿ أَفَكُمَّ يَكُونُواْ يَكُونُواْ يَكُونُواْ يَكُونُواْ يَرَجُونَ نَشُورًا ﴾ : بَعْثًا (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا (إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ : وإذا رآك هؤلاء المشركون الذين قصَصْتُ عليك قَصصَهم ، ﴿ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـُزُوا ﴾ . يقولُ : ما يَتَّخِذونك إلا سُخْريةً يَسْخُرون منك ، يقولون : أهذا الذي بعَث اللَّهُ إلينا رسولًا مِن بين حلقِه ؟!

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره مُخْبِرًا عن هؤلاء المشركين الذين كانوا يَهْزَءون

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٧٧ إلى المصنف وابن المنذر .

برسولِ اللَّهِ ﷺ إنهم يقولون إذا رأَوْه : قد كاد هذا يُضِلُّنا عن آلهتِنا التي نَعْبُدُها ، فيَصُدُّنا عن عبادتِها لولا صبرُنا عليها وثُبوتُنا على عبادتِها .

﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : سيَبِينُ لهم حينَ يُعايِنون عذابَ اللَّهِ قد حلَّ بهم على عبادتِهم الآلهةَ ، ﴿ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ . يقولُ : مَن الراكبُ غيرَ طريقِ الهدى ، والسالكُ سبيلَ الرَّدَى أنتَ أوهم .

وبنحوِ ما قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ لَوْلَآ أَن صَبَرْنَكَا عَلَيْهَمَا ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ : ﴿ إِن كَانَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُمُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُما اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا أَلّهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا أَلْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهِمَا اللَّهُمَا عَلَيْهُمَا اللّهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُمَا عَلَيْهِمَا اللَّهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُ ع

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَرَايَتَ مَنِ اتَخَاذَ إِلَاهِهُ مُولِهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اللهِ اللهُ ال

يعنى تعالى ذكره: أرأيْتَ يا محمدُ مَن اتَّخَذ إلهَه شهوتَه التى يَهْواها، وذلك أن الرجلَ مِن المشركين كان يَعْبُدُ الحجرَ ، فإذا رأى أحسنَ منه رمَى به وأخَذ الآخرَ فعبَده (٢) ، فكان معبودُه وإلهُه ما يَتَخَيَّرُه لنفسِه ، /فلذلك قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ أَرَءَيْتَ ١٨/١٩ مَنِ اتَّخَذَ إِلَىهَهُ هَوَىدُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: أفأنت تكونُ يا محمدُ على هذا حفيظًا في أفعالِه مع عظيم جهلِه ؟ أم تَحْسَبُ يا محمدُ أن

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>۲) في م: « يعبده » .

أكثرَ هؤلاء المشركين يَسْمَعون ما يُتْلَى عليهم ، فيَعُون أو يَعْقِلون ما يُعايِنون مِن مُحجِ اللَّهِ فيَفْهِمون ؟ ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَنِمُ ﴾ . يقول : ما هم إلا كالبهائم التي لا تَعْقِلُ ما يقالُ لها ولا تَفْقَهُ ، بل هم مِن البهائمِ أضلُّ سبيلًا ؛ لأن البهائم تَهْتَدِي لمَرَاعيها ، وتَعْقُدُ الكفرةُ لا يُطيعون ربَّهم ، ولا يَشْكُرون نعمةَ مَن أَنْعَم عليهم ، بل يَكْفُرونها ، ويَعْصُون مَن حَلقهم وبرأَهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُمُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

يقولُ تعالى ذكرُه : ألم تَرَ يا محمدُ كيف مدَّ ربُّك الظلَّ ؟ وهو ما بينَ طلوعِ الفجرِ إلى طلوع الشمسِ .

وبنحوٍ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ . يقولُ : ما بينَ طلوعِ الفجرِ إلى طلوعِ الشمس (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى [ ٢/ ٩٥/٤ عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ . قال : مدَّه ما بينَ صلاةِ الصبحِ إلى طلوعِ الشمسِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨ ٢٧٠ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٧ إلى ابن المنذر .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ مَا بِينَ طلوعِ الفنجرِ إلى طلوعِ الشمسِ (١) .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ ، قال : ثنا أبو مِحْصَنِ ، عن حُصَينِ ، عن أبى مالكِ ، قال : ما بينَ طلوعِ الفجرِ إلى مالكِ ، قال : ما بينَ طلوعِ الفجرِ إلى طلوع الشمسِ (٢).

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ . قال : ظلُّ الغداةِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : الظلُّ ظلُّ الغَداةِ .

قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابن جريجٍ ، عن عكرمةَ قولَه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ . قال: مدَّه مِن طلوع الفجرِ إلى طلوع الشمسِ .

/ حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعْتُ أَبَا مُعاذٍ يقولُ: أخبرَنا عبيدٌ، قال: ١٩/١٩ سمِعْتُ الضِحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾. يعنى: مِن صلاةِ الغَداةِ إلى طلوع الشمسِ (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠١/٨ معلقًا .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص٤٠٥ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨ ، ٢٧٠ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٧ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

وقولُه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُم سَاكِنًا ﴾ . يقولُ : ولو شاء لجعَله دائمًا لا يزولُ ، ممدودًا لا تُذْهِبُه الشمسُ ولا تَنْقُصُه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ﴾ . يقولُ : دائمًا (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا وَرْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِمًا ﴾ . قال: لا تُصِيبُه الشمسُ ولا يَزُولُ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُم سَاكِنًا ﴾ . قال : لا يزولُ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنَا ﴾ . قال : دائمًا لا يَزولُ .

وقولُه : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : ثم دَلَلْناكم أَيُّها الناسُ بنسخِ الشمسِ إياه عندَ طلوعِها عليه ، أنه خلْقٌ مِن خلقِ ربِّكم ، يُوجِدُه إذا شاء ، ويُفْنِيه إذا أراد .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٢/٨ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧٢/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص٥٠٥ ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٢/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٢/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

والهاءُ في قولِه : ﴿ عَلَيْهِ ﴾ . مِن ذكرِ « الظلِّ » . ومعناه : ثم جعَلْنا الشمسَ على الظلِّ دليلًا .

وقيل: معنى دلالتِها عليه أنه لو لم تَكُنِ الشمسُ التى تَنْسَخُه، لم يُعْلَمْ أنه شيءٌ، إذ كانت الأشياءُ إنما تُعْرَفُ بأضْدادِها، نظيرَ الحُلْوِ الذى إنما يُعْرَفُ بالحامض، والباردِ بالحارِّ، وما أشْبهَ ذلك.

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ . يقولُ : طلوعُ الشمسِ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ . قال: تَحْويه (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ . قال : أخْرَجَت ذلك الظلَّ فذهَبَت به (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٢/٨ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧٢/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٥٠٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٨، ٢٧٠، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٧ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٣/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

4./19

اوقوله: ﴿ ثُمَّ قَبَضَىنَهُ إِلَيْنَا فَبْضَا يَسِيرًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: ثم قبَضْنا ذلك الدليلَ مِن الشمسِ على الظلِّ إلينا قبضًا خفيًّا سريعًا ، بالفيءِ الذي نأتي به بالعشيِّ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ ثُمَّ قَبَضَىٰنَهُ إِلَيْنَا قَبَضًا يَسِيرًا ﴾ . قال : حَوْى الشمسِ الظَّلَّ (١) .

وقيل: إن الهاءَ التي في قولِه: ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا ﴾ . عائدةً على الظلّ ، وإن معنى الكلام : ثم قبَضْنا الظلَّ إلينا بعدَ غروبِ الشمسِ . وذلك أن الشمسَ إذا غرَبَت غاب الظلَّ الممدودُ . قالوا : وذلك وقتُ قبضِه .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ يَسِيرًا ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : سريعًا .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُمَّ قَبَضَمْنَهُ إِلَيْمَنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ . يقولُ : سريعًا (٢) .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٥٠٥ ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٣/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/٨ ، ٢٧ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٧
 إلى ابن المنذر .

[ ٤٩٦/٢ عناه : قبضًا خفيًّا .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْعِ، عن مجاهدِ: ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ . قال : خفيًّا (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جريج : ﴿ فَبَضَا يَسِيرًا ﴾ . قال : خفتًا . قال : إن ما بينَ الشمسِ والظلِّ مثلُ الخيطِ .

واليَسيرُ الفَعيلُ مِن اليُسْرِ ، وهو السهلُ الهيِّنُ في كلام العربِ . فمعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك ، يَتَوَجَّهُ لما رُوِي عن ابنِ عباسٍ ومجاهدٍ ؛ لأن سُهولةَ قبضِ ذلك قد تكونُ بسرعةٍ وخَفاءٍ.

وقيل: إنما قيل: ﴿ ثُمَّ قَبَضَّنَّهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ ؛ لأن الظلُّ بعدَ غروبِ الشهس لا يَذْهَبُ كلُّه دَفْعةً ، ولا يُقبِلُ الظلامُ كلُّه جملةً ، وإنما يُقبَضُ ذلك الظلُّ قبضًا خفيًا ، شيئًا بعد شيءٍ ، ويَعْقُبُ كلُّ جزءٍ منه يَقْبِضُه جزءٌ مِن الظلام .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْنَلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ﷺ ﴾·

يقولُ تعالى ذكرُه : والذي مدَّ الظلُّ ثم جعَل الشمسَ عليه دليلًا ، هو الذي جعَل لكم أيُّها الناسُ الليلَ لباسًا . وإنما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْتُلَ لِبَاسًا ﴾ ؛ لأنه جعَله لخلقِه مُجنَّةً يَجْتَنُّون فيها ويَسْكُنون ، فصار لهم سترًا يَسْتَترون به ، كما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٣/٨ من طريق سفيان به ، والأثر في تفسير سفيان ص٢٢٧ عن سعید ، عن مجاهد .

يَسْتَتِرون بالثيابِ التي يَلْبَسُونَها .

٢١/١٩ وقولُه: ﴿ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾. يقولُ: وجعَل/ لكم النومَ راحةً تَسْتَرِيحُ به أبدانُكم، وتَهْدَأُ به جوارحُكم.

وقولُه : ﴿ وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وجعَل النهارَ يَقَظَةً وحياةً . مِن قولِهم : نشَر الـميتُ . كما قال الأعْشَى (١) :

حتى يقولَ الناسُ مما رأَوْا يا عَجَبًا للميِّتِ الناشِرِ ومنه قولُ اللَّهِ: ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣].

وكان مجاهدٌ يقولُ في تأويلِ ذلك ما حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ . قال : يُنشَرُ فيه (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

وإنما اخْتَرْنا القولَ الذي اخْتَرْنا في تأويلِ ذلك ؛ لأنه عَقِيبُ قولِه : ﴿ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ في الليلِ . فإذ كان ذلك كذلك ، فوضفُ النهارِ بأن فيه اليَقَظَةَ والنُّشورَ مِن النوم أشْبَهُ ، إذ كان النومُ أخا الموتِ .

والذى قاله مجاهدٌ غيرُ بعيدٍ من الصوابِ؛ لأن اللَّهَ أُخْبَرَ أَنه جَعَلَ النهارَ مَعاشًا، وفيه الانتشارُ للمَعاشِ، ولكنَّ النشورَ مصدرٌ من قولِ القائلِ: نشَر. فهو

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص١٤١ .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص٥٠٥، ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٤/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٣/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

بالنَّشْرِ مِن الموتِ أو (1) النومِ أشبهُ ، كما صحَّت الروايةُ عن النبيِّ عَلِيْكُ أنه كان يقولُ إِذَا أَصْبَح وقام مِن نومِه : « الحمدُ للَّهِ الذي أَحْيَانا بعدَ ما أَماتَنا وإليه النشورُ » (٢).

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى آَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بُشْرًا ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ لَهُ لَا لَئَحْدِى بِهِ عَلَادَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُم مِمَّا خَلَقْنَا أَمْكَمًا وَأَنَاسِى كَثِيرًا ﴿ فَهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : واللَّهُ الذي أرسَل الرياحَ الملقِّحةَ ( نُشُرًا ) : حياةً ، أو أَنْ مِنَ الحيا (٥٠ والغَيثِ الذي هو منزِلُه على عبادِه .

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ﴾ . يقولُ : وأنزلنا من السَّحابِ الذي أنشَأْناه بالرياحِ من فوقِكم أيُّها الناسُ ماءً طَه ورًا ؛ ﴿ لِلنَّحْدِي بِهِ عَبْلَاةً مَّيْمَا ﴾ . يعني : أرضًا قَحِطةً عَذِيةً (٦) لا تُنْبِثُ .

وقال: ﴿ بَلْدَةً مَّيْنَا ﴾ . ولم يقلْ: مَيْنَةً ؛ لأنه أُرِيدَ بذلك : لنُحْيىَ به موضعًا ومكانًا مَيْنًا. ونُسقِيه مِن خَلْقِنا أنعامًا من البهائم ، ﴿ وَأَنَاسِيَّ صَحْمَعُ أَناسيَّ ، فجعَل الياءَ عِوَضًا من النونِ التي في ﴿ إنسانِ ﴾ . وقد يُجْمَعُ إنسانُ أناسِينَ ، كما يُجْمَعُ البشتانُ (٧)

<sup>(</sup>١) سقط من : ف ، وفي م ، ت ١ ، ت ٣ : (و» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٢٥) من حديث أبي ذر ، ومسلم (٢٧١١) من حديث البراء بن عازب .

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢، ت ٣: (نشرًا). وتنظر هذه القراءات ٢٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « إما » .

<sup>(</sup>٥) في ت١: « الحياة » . والحيا : المطر . الوسيط (ح ى ى ) .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ف: «عذبة»، والعذية: هي الأرض البعيدة من الأنهار والبحور والسباخ. اللسان (ع ذي).

<sup>(</sup>٧) في ص : « النسان » ، وفي م : « النشيان » ، وفي ت ١ ، ت ٢ : « النسيان » . وينظر معاني القرآن للفراء ٢٩٢٢ ، ٢٧٠، واللسان ( أ ن س ) .

(۱) بساتین .

٢٢/١٠ فإن قيلَ: أَناسَى جمعٌ واحدُه إنسَى . فهو مذهبٌ أيضًا /مَحْكِي . وقد يُجْمَعُ « أَناسِى » مخففة الياءِ ، وكأنَّ مَن جمَع ذلك كذلك أسقَط الياءَ التي ينَ عينِ الفعلِ ولامِه ، كما يُجْمَعُ القُرقورُ (٢) قراقيرَ وقراقِرَ . وممَّا يُصَحِّحُ جمعَهم إيَّاه بالتخفيفِ قولُ العربِ : أَناسِيَةٌ كثيرةٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُواْ فَأَيَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَا كُفُورًا (فَأَنَّ أَكَثُرُ النَّاسِ إِلَا كُفُورًا (فَقَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد قسَّمنا هذا الماءَ الذى أنزَلناه من السماءِ طَهُورًا؛ لِنُحْيِى به المَيْتَ من الأرضِ بينَ عبادِى؛ ليتذكَّرُوا نِعَمِى عليهم، ويشكُروا أَيادِيَّ عندَهم، وإحسانِي إليهم، ﴿ فَأَنَى آَكُنُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ . يقولُ : إلَّا جُحُودًا لنعَمى عليهم، وأيادِيَّ عليهم.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا مُعتمِرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه ، قال : سمِعتُ الحسنَ بنَ مسلم يُحدِّثُ طاؤسًا ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ [ ٤٩٦/٢ ظ] قال : ما عام بأكثرَ مطرًا من عام ، ولكنَّ اللَّه يُصَرِّفُه بينَ خَلْقِه . قال : ثم قرأ : ﴿ وَلَقَدَ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾ . فَرَاً : ﴿ وَلَقَدَ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، ٣٠ : « نسانين » ، وفي م : « نشايين » ، وفي ت ١ : « نسانيين » .

 <sup>(</sup>٢) القرقور : ضربٌ من السفن ، وقيل : هي السفينة العظيمة أو الطويلة . اللسان (ق ر ر ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٦/٨ من طريق معتمر به ، وأخرجه الحاكم ٤٠٣/٢ ، والبيهقي ٣٦٣/٣ من طريق سليمان به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣٧/٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّة ، عن سُليمانَ التَّيْمِيِّ ، قال : ثنا الحسنُ بنُ مسلم ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ما عامٌ بأكثرَ مطرًا مِن عامٍ ، ولكنَّ اللَّهَ يُصَرِّفُهُ في الأرَضِينَ . ثم تلا : ﴿ وَلَقَدَ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمٌ لِيَذَكَرُوا ﴾ .

حدَّثنا القاسِمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن مجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾ . قال: المطرُ يُنزِلُه فى الأرض، ولا يُنزِلُه فى الأرضِ الأُخرى . قال: فقال عكرمةُ: صَرَّفْناه بينهم (١) ليَذَّكُروا (٢) .

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا ﴾ . قال : المطرَ ؛ مرةً هدهنا ومرةً هدهنا .

حدَّثنا سعيدُ بنُ الرَّبيعِ الرازيُّ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عُيَينةَ ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ ، أنه سمِع أبا جُحَيفةَ يقولُ : سمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ يقولُ : ليسَ عامُّ بأمطرَ مِن عامٍ ، ولكنَّ اللَّه يُصَرِّفُه . ثم قرَأُ عبدُ اللَّهِ : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢)

وأما قولُه : ﴿ فَأَبَىٰٓ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ . فإنَّ القاسمَ حدَّثنا ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج ، عن عِكرِمةَ : ﴿ فَأَبَىٰٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ . قال : قولُهم في الأُنواءِ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ت ٢ : ﴿ قال المطر ، .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/٨ ٢٧٠ من طريق النضر بن عربي ، عن عكرمة بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي ٢٥/١ ، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٢١٠ ، ٢١١) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٠٧ - ٢٠٠٩) من طريق مسروق عن ابن مسعود بنحوه مطولًا ، وأخرجه البيهقي ٣٦٣٣ من طريق الركين بن الربيع، عن أبيه، عن ابن مسعود بنحوه ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢٠٨/٧، والبيهقي ٣٦٣/٣ من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا . قال البيهقي : كذا روى مرفوعًا بهذا الإسناد ، والصحيح موقوف . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٧ إلى الخرائطي في مكارم الأخلاق . (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٧/ من طريق النضر بن عربي ، عن عكرمة بنحوه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِيعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ ﴾ .

24/19

ايقولُ تعالى ذكره: ولو شئنا يا محمدُ لأرسَلْنا في كلِّ مِصْرِ ومدينة (الله نفير) يُنْذِرُهم بَأْسَنا على كفرِهم بنا فيخِفُ عنك كثيرٌ من أَعْبَاءِ ما حمَّلْناك منه، ويَسْقُطُ عنك بذلك مُؤْنةٌ عظيمةٌ، ولكِنَّا حمَّلْناك ثِقَلَ نِذَارةِ جميعِ القُرَى التَسْتَوْجِبَ بصبرِك عليه إن صبَرْت، ما أعدَّ اللَّهُ لك من الكرامةِ عندَه، والمنازلِ الرفيعةِ قِبَلَه، فلا تُطِعِ الكافرين فيما يَدْعُونك إليه من أن تَعْبُدَ آلهتَهم، فَنُذِيقَك ضِعْفَ الحياةِ وضِعْفَ المماتِ، ولكن جاهِدُهم بهذا القرآنِ جهادًا كبيرًا، حتى يَنقادوا للإقرارِ بما فيه من فرائضِ اللَّه، ويَدِينوا به، ويُذْعِنوا للعملِ بجميعِه، طَوعًا وكَرْهًا.

وبنحوِ الذي قلْنا في قولِه : ﴿ وَجَمْلِهِ ذَهُمْ بِهِ ۦ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ قولَه : ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ ِ ﴾ . قال : بالقرآنِ (٣) .

وقال آخرون فى ذلك بما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ ريدِ فى قولِه : ﴿ وَجَهِمَ لِهِ حِهَادًا كَ مِيرًا ﴾ . قال : الإسلام . وقرأ : ﴿ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ ﴾ [التوبة : ٢٣] . وقال : عَلَيْهِمْ ۚ ﴾ [التوبة : ٢٣] . وقال :

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : « قرية » .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ كَثِيرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٧ إلى المصنف وابن المنذر .

هذا الجهادُ الكبيرُ (١).

القولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَنْهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَخْجُورًا اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : واللَّهُ الذي خلَط البحرين ، فأمْرَج أحدَهما في الآخرِ ، وأفاضَه فيه .

وأصلُ المَرْجِ الخَلْطُ، ثم يُقالُ للتخلِيةِ: مَرْجٌ. لأن الرجلَ إذا خلَّى الشيءَ حتى اختلَط بغيرِه، فكأنَّه قد مرَجه، ومنه الخبرُ عن النبيِّ عَيِّكِيَّةٍ، وقولُه لعبدِ اللَّهِ بنِ عمرو: «كيف بك يا عبدَ اللَّهِ إذا كنتَ في محثالةٍ من الناسِ، قد مَرِجَت عهودُهم وأماناتُهم، وصاروا هكذا». وشبَّك بينَ أصابِعِه (٢).

يعنى بقولِه : « قد مرِجت » . اختلَطت . ومنه قولُ اللَّهِ : ﴿ فِيٓ أَمْرِ مَّرْبِيجٍ ﴾ [ق : ٥] . أي : مُختلِطٍ .

وإنما قيل للمَرْجِ: مَرْجٌ. من ذلك؛ لأنه يكونُ فيه أخلاطٌ من الدوابٌ، ويقالُ: مَرْجْتَ دائِبَكَ . أي: خَلَيْتَها تَذْهَبُ حيثُ شاءت. ومنه قولُ الراجزِ (٣):

رَعَى بِهَا مَوْجَ ( ُ رَبِيعٍ مَمْرَجَا وَبَعِ مَمْرَجَا وَبَنعِ مَا قُلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٧/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱ / ۱ / ۵۰ (۲۰۸) من حديث عبد الله بن عمرو ، وابن حبان ( ۰ ۹ ۰ ۱ ، ۹ ۰ ۰ )
 والطبراني في الأوسط ( ۸۷۹۱) من حديث أبي هريرة ، وينظر السلسلة الصحيحة ( ۲ ۰ ۲ ، ۲ ۰ ۲ ) .

<sup>(</sup>٣) هو العجاج ، والرجز في ديوانه ص٣٧٤ .

<sup>(</sup>٤) المرج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيها الدواب . اللسان (م ر ج) .

#### 72/19

#### /ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَهُوَ اللَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ ﴾ . يعنى أنَّه حلَع أحدَهما على الآخرِ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصِم، قال: ثنا عيسَى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورُقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهد في قولِه: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ ﴾: أفاضَ أحدَهما على الآخرِ (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حُدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي [ ٢٩٧/٢ ] مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ ﴾ . يقولُ : خلَع أحدَهما على الآخرِ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلَةَ ، عن أبى حمزةَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ . أفاضَ أحدَهما على الآخر .

وقولُه : ﴿ هَٰذَا عَذَبُ فُرَاتُ ﴾ . الفراتُ شدةُ (١) العذوبةِ ، يقالُ : هذا ماءً فراتٌ . أى : شديدُ العُذُوبةِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٧ إلى المصنف.

 <sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص٥٠٥، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٧/٨، ٢٧٠٥ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ٧٤/٥ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) سيأتي بتمامه في ص ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( شديد ) .

وقولُه : ﴿ وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ . يقولُ : وهذا مِلْحٌ مُرٌّ .

يَعْنِي بالعذبِ الفُراتِ مياة الأنهارِ والأمطارِ ، وبالمُلْحِ الأَجاجِ مياة البحارِ .

وإنَّمَا عَنَى بذلك أنَّه من نِعْمَتِه على خَلْقِه ، وعظيمِ سلطانِه ، يَخلِطُ ماءَ البحرِ العَدْبَ بماءِ البحرِ المُلْحِ الأُجاجِ ، ثم يَمْنَعُ المُلْحَ من تغييرِ العَدْبِ عن عذوبتِه ، وإفسادِه إيَّاه ، بِقضائِه وقدرتِه ، لئلَّا يَضرَّ إفسادُه إيَّاه برُكبانِ الملحِ منهما ، فلا يجِدوا ماءً يشرَبونه عندَ حاجتِهم إلى الماءِ ، فقال جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ﴾ . يعنى : حاجزًا يمنعُ كُلَّ واحدٍ منهما من إفسادِ الآخرِ ، ﴿ وَجِجَرًا تَحْجُورًا ﴾ . يقولُ : وجعَل كُلَّ واحدٍ منهما حرامًا محرًّمًا على صاحبِه أن يُغَيِّرُه ويُفْسِدَه .

وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبى ، قال: ثنى عمى ، قال: ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ هَذَا عَذَبُ فُرَاتُ وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ . يعنى أنّه خلَع أحدَهما على الآخرِ ، فليسَ يُفسِدُ العَذْبُ المالح ، وليسَ يُفسِدُ المائحُ العَذْبَ . وقولَه: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ ﴾ . قال: البرزخُ الأرضُ بينَهما . ﴿ وَجِعَلُ مُحْجُورًا ﴾ يعنى : حجر أحدَهما على الآخرِ بأمرِه وقضائِه ، وهو مثلُ قولِه: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنِكُ النّاسِ ؛ البَرْنُ اللّهُ وهو مثلُ قولِه : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنِكُ النَّاسِ ؛ اللّه عنى الآخرِ بأمرِه وقضائِه ، وهو مثلُ قولِه : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَصْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبي نَجيح، عن مجاهد:

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٤٧ إلى المصنف إلى قوله : المالح العذب . وقوله : حجر أحدهما ... أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧٠٩/٨ عن محمد بن سعد به .

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ﴾ . قال : مَحْبِسًا . وقولَه : ﴿ وَجِجْرًا تَحْجُورًا ﴾. قال : لا يختلِطُ البحرُ بالعذبِ (١) .

٢ /حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَغُا ﴾ . قال: حجازًا (٢) لا يراه أحدٌ ، لا يختلِطُ العذبُ بالبحر (٣) .

قال ابنُ جريج: فلم أجِدْ بحرًا عذبًا إلَّا الأنهارَ العِذابَ ، فإنَّ دِجْلةَ تقَعُ في البحرِ ، فأخبَرني الخبيرُ بها أنها تقعُ في البحرِ ، فلا تمورُ فيه ، بينهما مِثلُ الخيطِ الأبيضِ ، فإذا رجَعت لم ترجِعْ في طريقِها من البحرِ ، والنّيلُ يَصُبُّ في البحرِ (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى أبو تُمَيْلَةَ ، عن أبى حمزةَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا ﴾ . قال : البرزخُ أنَّهما يلتقِيانِ فلا يختلِطانِ (٥) . وقولَه : ﴿ وَجِعَلَ بَعْجُورًا ﴾ أى : لا تختلِطُ مُلُوحةُ هذا بعُذُوبةِ هذا ، لا يَبْغِى أحدُهما على الآخرِ (١) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن أبي (٢٠) رجاءِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مُحَجُورًا ﴾ قال : هذا اليَبَسُ (٨) .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص٥٠٥، ٢٠٠٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٨/٨، ٢٧٠٩ مفرقًا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٤/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ حَاجِزًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( في البحر » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/٨ ، ٢٧٠ من طريق حجاج به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٧ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص٥٠٥ من طريق جابر عن مجاهد .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٥٠٦ بلفظ : لا يختلط المر بالعذب .

<sup>(</sup>V) سقط من النسخ ، وهو إسناد دائر .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٨ ٢٧٠ من طريق ابن عطية ، عن أبي رجاء به ، والظاهر أن ﴿ ابن =

حدَّثنا الحسنُ ، قال : ثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مُحَجُورًا ﴾ . قال : جعل هذا مِلْحًا أُجاجًا . قال : والأُجاجُ المرُّ (١) .

حُدِّفْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : ﴿ مَبَحَ ٱلْبَحَرَيْنِ هَذَا عَذَبُ قُرَاتُ وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ . يقولُ : خلَع أحدَهما على الآخرِ ، ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ﴾ : هو الأجلُ ما بينَ الدنيا والآخرةِ ، ﴿ وَجِجًرًا تَحْجُورًا ﴾ جعَل اللَّهُ بينَ البحرين حِجْرًا . يقولُ : حاجِزًا حجَر أحدَهما عن الآخرِ بأمرِه وقضائِه (٢) .

حدَّثني يونش ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَ بَنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُحَجُورًا ﴾ . قال : ( حِجْرًا مُحَجُورًا ﴾ : جعل بينهما سِتْرًا لا يلتقِيانِ . قال : والعربُ إذا كلَّم أحدُهما ( ) الآخر بما يَكْرَهُ قال : حِجْرًا . قال : سِتْرًا دُونَ الذي تقولُ ( ) .

قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القولَ الذي اخترناه في معنَى قولِه: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُحَجُورًا ﴾ . دونَ القولِ الذي قاله من قال: معناه أنه جعَل بينَهما حاجزًا من الأرضِ أو من اليَبَسِ (٦) ؛ لأنَّ اللَّه تعالى ذكْرُه أخبَر في أوَّلِ الآيةِ أنه مرَج البحرينِ ،

<sup>=</sup> عطية » تصحفت من « ابن علية » ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٧ إلى عبد بن حميد .

 <sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٠/٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٠٨/٨ من طريق سعيد ، عن قتادة بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٨/٨ ، ٢٧٠، ٢٧٠٩ من طريق أبى معاذ به ، وتقدم أوله فى ص ٤٧٢ .
 (٣ – ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م: « أحدهم ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧١ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ النفس ﴾ ، وفي ف : ﴿ النقض ﴾ .

والمَرْجُ هو الحَلْطُ في كلامِ العربِ ، على ما بيَّتُ قبلُ ، فلو كان البرزَخُ الذي بينَ العذبِ الفُراتِ من البحرينِ ، والملحِ الأُجاجِ ، أرضًا أو يَبَسًا ، لم يَكُنْ هناك مَرْجُ للبحرينِ ، وقد أخبَر جلَّ ثناؤُه أنه مرَجهما ، وإنَّمَا عرَفْنا قُدْرَتَه بحَجْزِه هذا المِلْحَ الأُجاجَ عن إفسادِ هذا العذبِ الفراتِ ، مع اختلاطِ كلِّ واحدٍ منهما بصاحبِه . فأمَّا إذا كان كُلُّ واحدٍ منهما في حيِّز عن حيِّز صاحبِه ، فليس هناك مَرْجُ ، ولا هناك من الأعجوبةِ ما يُنبَّهُ عليه أهلُ الجهلِ به من الناسِ ، ويُذكَّرونَ به ، وإن كان كلُّ ما ابتدَعه ربُّنا عجبًا ، وفيه أعظمُ العبرِ والمواعظِ والحُججِ البوالغِ .

[ ٩٧/٢ عظ ] القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ مِنَسَبًا وَصِهْرً أَوْكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَجَعَلَهُ مُ نَسَبًا وَصِهْرً أَوَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَيَكُ ﴾ .

٢٦/١٩ /يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّهُ الذي خلَق من النُّطَفِ بشرًا إنسًا، فجعَله نسبًا، وذلك سبعةً، وصِهرًا، وهو خمسةً.

كما حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَجَعَلَمُ نَسَبًا وَصِهْزًا ﴾ : النسبُ سبعٌ ؛ قولُه : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ مُ أَمَّهَ يَكُمُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ﴾ ، والصهرُ خمسٌ ؛ قولُه : ﴿ وَجَلَيْمُ أُلِيقِ أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَجَلَيْمِ لُ أَبْنَآيِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَمَّلَهِكُمُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَحَلَيْمِ لُ أَبْنَآيِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَمْلَئِكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَحَلَيْمٍ لُ أَبْنَآيِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَمْلَئِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] .

وقولُه : ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ . يقولُ : وربُّك يا محمدُ ذو قدرةِ على خلقِ ما يشاءُ من الخلقِ ، وتصريفِهم فيما شاء وأرادَ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَمُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُّ وَكَا يَضُرُّهُمُ

يقولُ تعالى ذكرُه : ويعبُدُ هؤلاء المشركون باللَّهِ من دونِه آلهةً لا تنفعُهم

فتجلُبَ إليهم نفعًا إذا هم عبدوها ، ولا تضرُّهم إن تركوا عبادتها ، ويتركون عبادة من أنعَم عليهم هذه النعم التي لا كِفاءَ لأدناها ، وهي ما عدَّد علينا جلَّ جلاله في هذه الآياتِ من قولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلِلَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ قَدِيرًا ﴾ . ومِن قدرتِه (القدرةُ التي لا يمتنعُ عليه معها شيءٌ أراده ، ولا يتعذرُ عليه فعلُ شيء أراد فعلَه ، ومَن إذا أراد عقابَ بعضِ مَن عصاه مِن عبادِه ، أحلَّ به ما أحلَّ بالذين وصَف صفتَهم مِن قومِ فرعونَ وعادِ وثمودَ وأصحابِ الرسِّ وقرونِ بينَ ذلك كثيرٍ ، فلم يكنْ لمن غضِب عليه منه ناصرٌ ، ولا له عنه دافعٌ .

﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ الكَافَرُ معينًا للشيطانِ على ربّه ، مظاهرًا له على معصيتِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عنبسةَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى اللَّهِ ، يعينُه (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ جَيْدٍ ﴾ . قال : معينًا (٣) .

<sup>(</sup>۱ − ۱) في ص ، ت ۱ ، ف : ( القدر الذي ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧١١/٨ من طريق حكام به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص٣٠٥، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٤/٥ إلى الفريابى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

قال ابنُ مُجريج : أبو جهلٍ مُعينًا ، ظاهَرَ الشيطانَ على ربُّه .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى المعاصى (١) .

/حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَوِينًا . والظهيرُ : العَوينُ . وقرَأ قولَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ رَبِّهِ عَوينًا . والظهيرُ : العَوينُ . وقرَأ قولَ اللَّهِ : ﴿ فَلَا تَكُونَنَ لَهُم اللَّهِ : ﴿ فَلَا تَكُونَنَ لَهُم عَوِينًا . وقرَأ أيضًا قولَ اللَّهِ : ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم قِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن عَوينًا . وقرأ أيضًا قولَ اللَّهِ : ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم قِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِم ﴾ [الأحراب: ٢٦] . قال : ﴿ ظَهِيرًا ﴾ : أعانُوهم .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ هِيرًا ﴾ : يعنى أبا الحكمِ الذي سمَّاه رسولُ اللَّهِ عَيْلِتُهُ أبا جهلِ بنَ هشام (٣) .

وقد كان بعضُهم (أنه يوجّهُ معنى قولِه: ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى الله . إذا إلى : وكان الكافرُ على ربّه هيئا . من قولِ العربِ : ظهَرتُ به فلم ألتفتْ إليه . إذا جعَله خلْف ظهرِه فلم يلتفِتْ إليه وكأنَّ الظهيرَ كان عندَه « فعيلٌ » ، صُرف من «مفعول » إليه ، من مظهور به ، كأنه قيل : وكان الكافرُ مظهورًا به .

27/19

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت١، ت٢، ت٣، ف : ( للمجرمين » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٪ إلى المصنف وابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٧٧/٢ .

والقولُ الذي قلناه هو وجهُ الكلامِ والمعنى الصحيحُ ؛ لأن اللَّه تعالى ذكرُه أخبَر عن عبادةِ هؤلاء الكفارِ من دونِه ، فأُولَى الكلامِ أن يُثْبِعَ ذلك ذمَّه إياهم وذمَّ فعلِهم ، دونَ الخبرِ عن هوانِهم على ربِّهم ، ولمّا يجرِ لاستكبارِهم عليه ذكرٌ ، فيتبَعَ بالخبرِ عن هوانِهم عليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قَالَ مَا اللَّهِ عَالَى عَالَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ : وما أَرْسَلْناك يا محمدُ إلى من أَرسلناك إليه ، إلّا مبشّرًا بالثوابِ الجزيلِ مَن آمَن بك وصدَّقك ، وآمَن بالذى جئتهم به من عندى وعمِلوا به ، ونذيرًا لمن كذَّبك وكذَّب ما جئتَهم به من عندى ، فلم يصدِّقوا به ولم يعمَلوا ، ﴿ قُلْ مَا آَسْنَلُكُمُ مَا كَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ . يقولُ له : قلْ لهؤلاء الذين أرسلتُك إليهم : ما أسألكم يا قومِ على ما جئتُكم (١) به من عند ربّى أجرًا ، فتقولون (١) : إنما يطلُب محمدٌ أموالنا بما يدعونا إليه ، فلا نتَبعُه ، كيما لا نعطيه من أموالنا شيئًا ، ﴿ إِلّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ . يقولُ : لكنْ من شاءَ منكم الصدقة والنفقة في جهادِ عدوّه ، وغير ذلك من سبل الخير .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ إِلَى اللَّهِ وَسَيِّحُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبَادِهِ عَبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

يقولُ تعالى ذكرُه : وتوكَّلْ يا محمدُ على الذي له الحياةُ الدائمةُ ، التي لا موتَ معها ، فيْقْ به في أمرِ ربِّك ، وفوِّضْ إليه ، واستسلِمْ له ، واصبِرْ على ما نابك فيه .

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣: ﴿ على ٩ .

<sup>(</sup>Y) في م ، ت ١ ، ت ٢ : « جئتهم » .

<sup>(</sup>٣) في ت٢، ف : ( فيقولون ) .

٢٨/١٩ وقولُه : ﴿ وَسَرِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ ﴾ . يقولُ : واعبُدْه شكرًا منك/ له على ما أنعَم به عليك .

وقولُه: ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، خَبِيرًا ﴾ . يقولُ : وحسبُك بالحَّى الذى لا يموتُ مخابرًا (١) بذنوبِ خلقِه، فإنه لا يخفَى عليه منها شيءٌ، وهو مُحصِ جميعَها عليهم حتى يجازيَهم بها يومَ القيامةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّاءِ ثُمَّ ٱلسَّمَاوِنِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّاءِ ثُمَّ ٱلسَّنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَتَلَ بِهِ، خَبِيرًا ﴿ آَيْكُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وتوكَّلْ على الحيِّ الذي لا يموتُ ، الذي خلَق السماوات والأرضَ وما بينَهما في ستة أيامٍ . فقال : ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ . وقد ذكر السماوات والأرضَ ، والسماوات جماعٌ ؛ لأنه وجَّه ذلك إلى الصِّنفينِ والشيئينِ ، كما قال القُطاميُّ :

أَلَمْ يَحْزُنْكِ (٢) أَنَّ حِبِالَ (١) قَيْسٍ وَتَغْلِبَ (٥) قَدْ تَبايَنَتَا انْقِطاعا يريدُ: وحبالَ (١) تغلبَ (١) فثنَّى، والحبالُ (١) جمعٌ ؛ لأنه أراد الشيئين والنوعين.

وقولُه : ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ . قيل : كان ابتداءُ ذلك يومَ الأحدِ ، والفراعُ يومَ الجُمُعةِ ، ﴿ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ . يقولُ : ثم ارتفَع (^^) على العرشِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ خابرا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تقدم في ۲۱/۱۲.

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ( يحريك ) ، وفي ت ١ : ( يجزيك ) .

<sup>(</sup>٤) في ت١ ، ت٢ ، ف : ﴿ جبال ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت٢ : ﴿ ثُعلُب ﴾ ، وفي ف : ﴿ ثُعب ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ ثُعلب ﴾ .

<sup>(</sup>V) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( الجبال ) .

<sup>(</sup>٨) في م : ( استوى ) .

الرحمنُ وعلا عليه ، وذلك يومَ السبتِ فيما قيل.

وقولُه : ﴿ فَسَـٰكُلُّ سِهِ خَبِـٰيَرًا ﴾ . يقولُ : فاسأَلْ يا محمدُ (١) بالرحمنِ خبيرًا بخلقِه ، فإنه خالقُ كلِّ شيءٍ ، ولا يخفَى عليه ما خلَق .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيج قولَه : ﴿ فَسَـٰتُلَ بِهِ عَبِيرًا ﴾ . قال : يقولُ لمحمد عَلِيلَة : إذا أخبرتُك شيقًا ، فاعلم أنه كما أخبرتُك ، أنا الخبير (٢) .

و ( الخبيرُ ) في قولِه : ﴿ فَشَكُلُّ بِهِ عَبِيرًا ﴾ منصوبٌ على الحالِ من الهاءِ التي في قولِه : ﴿ بِهِ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّمْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْمَانُ أَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وإذا قيل لهؤلاء الذين يعبُدون من دونِ اللَّهِ ما لا ينفعُهم ولا يضرُهم : ﴿ ٱسْجُدُوا لِلرَّمْمَنِ ﴾ . أى : اجعَلوا سجودَكم للَّهِ خالصًا دونَ الآلهةِ والأوثانِ . قالوا : ﴿ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ .

واختلَفت القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأتُه عامَّةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ: ﴿ لِمَا تَأْمُونَا ﴾ (٢٩/١٩ تَأْمُونَا ﴾ (٣) . بمعنى: أنسجُدُ نحن/ يا محمدُ لما تأمُونا أنت أن نسجُدَ له؟

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( خبيرا ) .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۱۲۹/۱.

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم . السبعة لابن مجاهد ص٤٦٦ . ( تفسير الطبري ٣١/١٧ )

وقرأتُه عامَّةُ قرأةِ الكوفةِ : (لِمَا يأمُرُنا) بالياء () بعنى : أنسجُدُ لِما يأمُرُنا الرحمنَ ، فلما قال لهم النبيُ عَلَيْتِهِ : الرحمنَ . وذكر بعضُهم أن مُسيلِمةَ كان يُدعى الرحمنَ ، فلما قال لهم النبيُ عَلَيْتِهِ : «اسجُدوا للرحمنِ ». قالوا له : أنسجدُ لما يأمُرُنا رحمنُ اليمامةِ ، يعنون مُسَيلِمةً ، بالسجودِ له ؟

قال أبو جعفر: والصواب من القولِ في ذلك أنهما قراءتانِ مستفيضتانِ مشهورتانِ ، قد قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه : ﴿ وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ . يقولُ : وزادَ هؤلاء المشركين قولُ القائلِ لهم : اسجُدوا للرحمنِ . مِن إخلاصِ السجودِ للّهِ ، وإفرادِ اللّهِ بالعبادةِ – بُعدًا ، ومما دُعوا إليه من ذلك فِرارًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَحَمَلُ فِيهَا سِرَجًا وَقَحَمَلُ مُنِيهَا وَقَحَمَلُ مُنِيهَا وَقَحَمَلُ مُنِيمًا وَقَحَمَلُ مُنِيمًا وَقَحَمَلُ مُنِيمًا وَقَحَمَلُ مُنِيمًا وَقَحَمَلُ مُنْ مُنِيمًا وَقَحَمَلُ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : تقدَّس الربُّ الذي جعَل في السماءِ بروجًا . ويعني بالبروجِ القصورَ في قولِ بعضِهم .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ ومحمدُ بنُ المثنَّى و آسَلْمُ بنُ جنادةً ، قالوا: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ ، قال : سمِعتُ أبى ، عن عطيةَ بنِ سعدِ فى قولِه : ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ . قال : قصورًا فى السماءِ فيها الحرسُ (٢) .

<sup>(</sup>١) وبها قرأ حمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ١ : « سالم بن جنادة » ، وفي ف : « سالم بن جندة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧١٦/٨ من طريق عبد الله بن إدريس به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٥/٥ إلى عبد بن حميد .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : ثنى أبو معاوية ، قال : ثنى إسماعيل ، عن يحيى بنِ رافعٍ فى قولِه : ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ . قال : قصورًا فى السماءِ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن عمرٍ و ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ : ﴿ جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ . قال : قصورًا في السماءِ (٢) .

حدَّثني إسماعيلُ بنُ سيفٍ ، قال : ثنا على بنُ مُسْهِرٍ ، عن إسماعيلَ ، عن أبي صالحٍ في قولِه : ﴿ نَبَارُكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ . قال : قصورًا في السماءِ فيها الحرسُ (٢) .

وقال آخرون : هي النجومُ الكبارُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنَّى ، قال : ثنا يعلى بنُ عبيدٍ ، قال : ثنا إسماعيلُ ، عن أبى صالحٍ : ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ . قال : النجومُ الكبارُ (٣) .

قال : ثنا الضحاكُ ، عن مخلدٍ ، عن عيسى بنِ ميمونٍ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : الكواكبُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد في الزهد (١٢٩) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧١٦/٨ من طريق أبي معاوية به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٧ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/٨ ٢٧١ معلقًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧١٦/٨ من طريق إسماعيل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٥/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٧ إلى المصنف وابن المنذر .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ بُرُوكِنا ﴾ . قال: البرومجُ النجومُ (١) .

٣٠/١٩ /قال أبو جعفر: وأولى القولينِ في ذلك بالصوابِ قولُ من قال: هي قصورٌ في السماء؛ لأن ذلك في كلامِ العربِ؛ ﴿ وَلَوْ كُنْكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨]. وقولُ الأخطل (٢):

كَأَنَّهَا بُرْجُ رُومِيٍّ يُشَيِّدُهُ بَانٍ (٢) بِجِصِّ وآجُرٌ وأَحْجارِ يعنى بالبرج القصرَ.

وقولُه : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا ﴾ . اختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأتُه عامَّةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا ﴾ . على التوحيدِ (') . ووجَّهوا تأويلَ ذلك إلى أنه جعَل فيها الشمسَ ، وهي السرامج التي عنى عندَهم بقولِه : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا ﴾ .

كما حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـكَمُلُ مُّنِيرًا ﴾ . قال : السرامُج الشمسُ (٥٠) .

وقرأتُه عامَّةُ قرأةِ الكوفيين: ﴿ وَجَعَل فِيها سُرُجًا ﴾ على الجِماعِ (١٠). كأنَّهم وجَّهوا تأويلَه: وجعَل فيها نجومًا وقَمَرًا مُنِيرًا. وجعَلوا النجومَ سُرُجًا ؛ إذ كان يُهتدَى بها.

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٠/٢ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٥/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص۲۷ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف ، وفي الديوان : ﴿ أَزُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) وبها قرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبو عمر . ينظر حجة القراءات ص ١٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٧٠/٢ ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧١٧/٨ (٢٥٣١٤) من طريق سعيد ،
 عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٧ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) وبها قرأ حمزة والكسائي . حجة القراءات ص ٥١٢ .

والصوابُ من القولِ في ذلك عندى أن يقالَ : إنهما قراءتانِ مشهورتانِ في قرأةِ الأمصارِ ، لكلِّ واحدةٍ منهما وجة مفهومٌ ، فبأيَّتِهما قرَأُ القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه : ﴿ وَقَــَمَٰزًا ثُمُنِيرًا ﴾ . يعنى بالمنيرِ المضيءَ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ ﴿ ﴾ .

اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ جَعَلَ اللَّهَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةَ ﴾ ؛ فقال بعضهم : معناه أن اللَّهَ جعَل كلَّ واحد (١) منهما خَلَفًا من الآخرِ ، في أنَّ ما فات في أحدِهما من عملِ يُعْملُ فيه للَّهِ أُدرِك قضاؤُه في الآخرِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ القُمِّيُ ، عن حفصِ بنِ حميدٍ ، عن شِمْرِ بنِ عطيةَ ، عن شَمْرِ بنِ عطيةَ ، عن شقيقِ ، قال : جاء رجلَّ إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضِى اللَّهُ عنه ، فقال : فاتَتْنى الصلاةُ الليلةَ . فقال : أدرِكُ ما فاتك من ليلتِك (٢) في نهارِك ، فإن اللَّهَ جعَل الليلَ والنهارَ خِلفةً لمن أراد أن يَذَّكَّرَ أو أراد شُكورًا (٣) .

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : هُو وَهُو / الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ . يقولُ : مَن فاته شيءٌ من الليلِ أن ٣١/١٩ يعملَه ، أدرَكه بالليلِ أن النهارِ ، أو مِن النهارِ ، أدرَكه بالليلِ () .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف : ( واحدة ) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ لَيَلْتُهَا ﴾ ، وينظر تفسير البغوى .

 <sup>(</sup>٣) ذكره الجصاص في أحكام القرآن ٢١٢/٥ عن شمر بن عطية به ، وذكره البغوى في تفسيره ٩٣/٦ عن شقيق بن سلمة به .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٨ ٢٧١ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٦/٧
 إلى ابن المنذر .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ جَعَلَ ٱللَّنِلَ وَٱلنَّهَ الرَخِلْفَةُ ﴾ . قال : جعَل أحدَهما خَلَفًا للآخرِ ، إن فات رجلًا من النهارِ شيءٌ أدرَكه من الليلِ ، وإن فاته من الليلِ أدرَكه مِن النهارِ (١) .

وقال آخرون: بل معناه أنه جعَل كلَّ واحدٍ منهما مخالفًا صاحبَه، فجعَل هذا أسودَ، وهذا أبيضَ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ ٱلْيَـٰلَ وَٱلنَّهَـارَ خِلْفَـةً ﴾ . قال : أسودَ وأبيضَ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيعٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا أبو هشام الرفاعيُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عمرَ بنِ قيسِ بنِ أبى مسلم الماصِرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلْيَـٰلَ وَٱلنَّهَـارَ خِلْفَةً ﴾ . قال : أسودَ وأبيضَ .

وقال آخرون: بل معنى ذلك أن كلَّ واحدٍ منهما يَخلُفُ صاحبَه ، إذا ذهَب هذا جاء هذا ، وإذا ذهبَ هذا جاء هذا .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧١/٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧١٨/٨ من طريق أبي سهل ، عن الحسن بنحوه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٧ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٩٠، ، وأخرجه ابن أبي حاتم ٢٧١٨/٨ من طريق الحكم ، عن مجاهد بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠٦٧ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الزبيريُّ ، قال : ثنا قيسٌ ، عن عمرَ ابنِ قيسٍ الماصِرِ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ جَعَلَ اليَّلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ . قال : هذا يَخلُفُ هذا ، وهذا يَخلُفُ هذا ".

و « الخِلْفةُ » مصدرٌ ؛ فلذلك وُخدت ، وهي خبرٌ عن الليلِ والنهارِ ، والعربُ تقولُ : خَلَف هذا من كذا خلفةً . وذلك إذا جاء شيءٌ مكانَ شيء ذهب قبله ، كما قال الشاعرُ (°) :

ولها بالماط رون (١) إذا أكل النمل الذي جَمَعًا

<sup>(</sup>١) في ت٢ ، وتفسير ابن أبي حاتم : ﴿ عمرو ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٢٨٤/٢١ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم ۲۷۱۹/۸ عن أحمد بن سنان ، عن أبى أحمد الزبيرى ، عن سفيان ، عن عمرو بن قيس ، عن مجاهد . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٦ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ ، ف : ﴿ مختلفان ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٩ ٢٧١ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٥) وقع اختلاف في نسبة البيتين؛ فقيل ليزيد بن معاوية ، وهما في ديوانه المجموع ص٢٢، ونسبهما المبرد في الكامل ٢/٤ للأحوص ، وليسا في ديوانه المجموع ، ونسبهما الجاحظ في الحيوان ١/٤ لأبي دهبل ، وهما في ديوانه ص٨٤ . وينظر خزانة الأدب ٢٠٩/٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) الماطرون : موضع بالشام قرب دمشق . معجم البلدان ٣٩٥/٤ .

# خِلْفةٌ حتى إذا ارْتَبَعَتْ سكنَتْ مِنْ جِلَّتِ بِيَعا /وكما قال زُهَيرٌ (٢):

44/19

بِهَا العِينُ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفةً وأطْلاؤُها يَنهَضْنَ مِن كلِّ مَجْثَمِ يعنى بقولِه: يَمْشِين خلفةً: تذهبُ منها طائفةٌ، وتخلُفُ مكانَها طائفةٌ أُخرى. وقد يَحتمِلُ أن يكونَ زهيرٌ أراد بقولِه: خِلْفةً. مختلفاتِ الألوانِ، وأنها ضروبٌ في ألوانِها وهيئاتِها. ويَحتمِلُ أن يكونَ أراد أنها تذهبُ في مشيِها كذا، وتجيءُ كذا.

وقولُه : ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَر ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : جعَل الليلَ والنهارَ ، وتُحلوفَ كلِّ واحدٍ منهما الآخرَ ، حجةً وآيةً لمن أراد أن يذكَّرَ أمرَ اللَّهِ ، فيُنيبَ إلى الحقّ ، ﴿ أَوَ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ : أو أراد شكرَ نعمةِ اللَّهِ التي أنعَمَها عليه في اختلافِ الليلِ والنهارِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ أَوَ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ . قال: شُكرَ نعمةِ ربِّه عليه فيهما (١) .

<sup>(</sup>١) جلق : مدينة بالشام ، وقيل : هي دمشق . معجم البلدان ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١٠/٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص٦٠.٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٨، ٢٧١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٧ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهِ وَ أَوَ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ . مجاهدِ قولَه : ﴿ أَوَ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ . قال : شُكرَ نعمةِ ربِّه عليه فيهما (٢) .

واختلفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ يَذَكَرَ ﴾ ؛ فقرَأ ذلك عامَّةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ الكوفيين: ﴿ يَذَكَرَ ﴾ مشددةً ، بمعنى : يتذكرُ . وقرَأه عامَّةُ قرأةِ الكوفيين : ( يَذْكُرَ ) مخففةً ( ) . وقد يكونُ التشديدُ والتخفيفُ في مثلِ هذا بمعنى واحدٍ ، يقالُ : ذكرتُ حاجةً فلانٍ وتذكَّرتُها .

والقولُ في ذلك أنهما قراءتانِ معروفتانِ متقارِبتا المعنى ، فبأيَّتهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ الصوابَ فيهما .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَـا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

/يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلْذَيْنَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ . ٣٣/١٩ بالحلمِ والسكينةِ والوقارِ ، غيرَ مستكبِرين ، ولا متجبِّرين ، ولا ساعين فيها بالفسادِ ومعاصى اللَّهِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، غيرَ أنهم اختلَفوا ؛ فقال بعضُهم : عنى بقولِه : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ . أنهم يمشون عليها بالسكينةِ والوقارِ .

<sup>.</sup> ۲ - ۱) سقط من : ت ۲ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٨ ٢٧١ من طريق حجاج به مقتصرًا على أوله .

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم بالتشديد ، وقرأ حمزة والكسائي بالتخفيف . السبعة لابن مجاهد ص٤٦٥ ، ٤٦٦ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَـا ﴾ . قال : بالوقارِ والسكينةِ .

قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ أبى الوضَّاحِ ، عن عبدِ الكريمِ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَمَشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا ﴾ . قال : بالحلم والوقارِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَكَا ﴾. قال: بالوقارِ والسكينةِ (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن الثوريِّ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَـا ﴾ . بالوقارِ والسكينةِ (٢) .

حدَّثنى يحيى بنُ طلحةَ اليربوعيُّ، قال: ثنا شريكٌ، عن سالمٍ، عن سعيدِ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلْذِيرِ كَيَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ . قال () : بالسكينةِ والوقارِ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٠٦ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير سفيان ص۲۲۷ - ومن طريقه البيهقي في الشعب (۸٤٥٤) - وتفسير عبد الرزاق ۲۱/۷،
 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۷۲۱/۸ من طريق ليث، عن مجاهد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٧
 إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م: ( قالا ) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن شريكِ ، عن جابرٍ ، عن عمارٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَـا ﴾ . قال : بالوقارِ والسكينةِ .

قال: ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدٍ مثله .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن أيوبَ ، عن عمرٍ و المُلائيِّ : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ . قال : بالوقارِ والسكينةِ .

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يمشون عليها بالطاعةِ والتواضع.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليَّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ كَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ . بالطاعةِ والعفافِ والتواضع (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَــا ﴾ . قال : يمشون على الأرضِ بالطاعةِ .

/حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنى عمِّى عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ ، قال : ٣٤/١٩ كتَب إلىَّ إبراهيمُ بنُ سويدٍ ، قال : سمِعتُ زيدَ بنَ أسلمَ يقولُ : التمستُ تفسيرَ هذه الآيةِ : ﴿ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَ اللهِ فلم أجدُها عندَ أحدٍ ، فأُتيتُ في النومِ ، فقيل لي : هم الذين (الا يُريدون يُفسدون) في الأرض .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٢ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٢٧٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ت۲ : « لا يريدون قال يفسدون » ، وفي ت١ ، ف : « لا يريدون » .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٦٨/١٣ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن أسامةَ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن أبيه ، قال : لا يُفسدون في الأرضِ (١)

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَعِبَادُ اللَّهِ مَلَيْ اللَّهِ مَوْنَا ﴾ . قال: لا يتكبّرون على الناسِ، ولا يتجبّرون ، ولا يُفسدون . وقرأ قولَ اللّهِ: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ مَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرْيدُونَ عُلُواً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْمَلْقِبَةُ لِللَّهِ عَلَى الدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ مَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْمَلْقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴾ (٢) [الفصص: ٨٣].

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يمشون عليها بالحلمِ لا يجهَلُون على مَن جهِل عليهم.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن أبى الأشهبِ ، عن الحسنِ في : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَــُا ﴾ . قال : حلماءُ ، وإن مجهِل عليهم لم يجهَلوا (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا ﴾ . قال : حلماءُ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَــا ﴾ . قال : علماءُ حلماءُ لا يجهلون (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢١/٨ من طريق ابن يمان به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢١/٨ (١٥٣٤٨) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد فى الزهد ص٢٧٧ من طريق أبى الأشهب به ، وأخرجه البيهقى فى الشعب (٨٤٥٢) من طريق يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٦ إلى عبد بن حميد وابن المنذر . (٤) تفسير عبد الرزاق ٢٩/٧ .

وقولُه: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾. يقولُ: وإذا خاطَبهم الجاهلون باللَّهِ بما يكرهونه من القولِ ، أجابوهم بالمعروفِ من القولِ ، والسدادِ من الخطاب .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا أبو الأشهبِ ، عن الحسنِ : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ﴾ الآية . قال : حلماءُ ، وإن جُهِل عليهم لم يجهَلوا .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا ابنُ المباركِ، عن معمرٍ، عن يحيى بنِ المختارِ، عن الحسنِ: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾ . قال: إن المؤمنين قومٌ ذُلُلٌ، ذلَّت () واللَّهِ الأسماعُ والأبصارُ والجوارحُ، حتى يحسَبَهم الجاهلُ مرضى، وإنهم لأصحاءُ القلوبِ، ولكن دخلهم من الحوفِ ما لم يدخلُ غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمُهم بالآخرةِ، فقالوا: الحمدُ للَّهِ الذي أذهَب عنا الحزنَ . واللَّهِ ما حزَنهم حُزنُ الدنيا، ولا تعاظمُ في أنفسِهم ما طلبوا به الجنة ، أبكاهم الحوفُ من النارِ، وإنه من لا يتعزَّ بعزاءِ اللَّهِ، تَقطعُ نفسُه على الدنيا حسراتِ، ومن لم يرَ للَّهِ عليه نعمةً إلا في مطعمٍ ومشربٍ، فقد قلَّ علمُه، وحضَر عذابُه () .

/حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، ٢٥/١٩

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( منهم ) .

 <sup>(</sup>۲) الزهــد لابن المبارك (۳۹۷) ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيـره ۱/۸ ۲۷۲۱، وأبو نعيم في الحليــة
 ۱۰۳/۲ .

عن مجاهد : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَكُمَّا ﴾ . قال : سدادًا .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ أبى الوضَّاحِ ، عن عبدِ الكريمِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ . قال : سَدَادًا من القولِ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، عن الثوريِّ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه (١) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُجرَيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾: حلماءُ.

قال: ثنا الحسين ، قال: ثنا يحيى بن يمان ، عن أبى الأشهب ، عن الحسن ، قال: ثنا الحسين ، قال: ثنا يحيى بن يمان ، عن أبى الأشهب ، قدا نهارُهم قال: حلماء لا يجهلون ، وإن جُهِلَ عليهم حلموا ، ولم يسفَهوا ، هذا نهارُهم فكيف ليلهم ؟ خيرُ ليلٍ ؛ صفَّوا أقدامَهم ، وأجْرَوا دموعَهم على خدودِهم ، يطلبُون إلى اللَّهِ جلَّ ثناؤُه في فكاكِ رِقابِهم (٢) .

قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبَرنا عبادة، عن الحسن، قال: حلماءُ لا يجهلون، وإن جُهِلَ عليهم حلِموا.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَا ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ إِنَّهَا ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ۲۲۷ من قوله ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۷۲۲/۸ من طريق سفيان به ،
 وأخرجه أيضًا من طريق ابن عيينة ومسلم بن خالد ، عن ابن أبي نجيح به ، وهو تمام الأثر المتقدم في ص ٩٩٠.
 (۲) أخرجه أحمد في الزهد ص ٢٨٦ من طريق أبي الأشهب به ، وتقدم أوله في ص ٤٩٢ .

يقولُ تعالى ذكرُه : والذين يبِيتون لربِّهم يصلُّون للَّهِ ، يراوحون بينَ سجودٍ في صلاتِهم وقيامٍ .

وقولُه: ﴿ وَقِيْكُمَا ﴾ جمعُ قائمٍ ، كما الصيامُ جمعُ صائمٍ ، ﴿ وَالَّذِينَ يَوْلُونَ رَبَّنَا اَصِّرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: والذين يَدْعون اللَّهُ أَن يَصِرِفَ عنهم عقابَه وعذابَه حذَرًا منه ووجَلًا .

وقولُه : ﴿ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ . يقولُ إن عذابَ جهنَّمَ كان غرامًا مُلِحًا ('' دائمًا لازمًا ، غيرَ مفارقٍ مَن عُذِّب به مِن الكفارِ ، ومُهلِكًا له . ومنه قولُهم : رجلٌ مُغْرَمٌ ، من الغُرْمِ والدَّينِ . ومنه قيل للغَريمِ : غَريمٌ . لطلبِه حقَّه ، وإلحاجِه على صاحبِه فيه . ومنه قيل للرجلِ المولَعِ بالنساءِ : إنَّه لمُغرَمٌ بالنساءِ . وفلانٌ مُغرَمٌ بفلانِ . إذا لم يَصبِرُ عنه . ومنه قولُ الأعشى ('') :

إِنْ يُعاقِبْ يَكُنْ غَرَامًا وَإِنْ يُعْ طِ جَزِيلًا فَإِنَّه لا يُبالى يقولُ : إِن يعاقبْ يكنْ عقابُه عقابًا لازِمًا ، لا يفارقُ صاحبَه ، مُهلِكًا له . وقولُ بشرِ بنِ أبى خازم (") :

اريومَ النِّسارِ ويومَ الجِفا رِ كانا عقابًا وكانا عَرَاما ٣٦/١٩ (° قيل: عنى بقولِه: غرامًا: هلاكًا ٥٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في ت٢: ( ملجا ) .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص۹.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص١٩٠، ونسبه في اللسان (غرم) إلى الطرماح، وهو في ذيل ديوانه ص٨٤ه.

<sup>(</sup>٤) في م: «كان». ويوما النسار والجفار من أيام العرب؛ أما يوم النسار فأوقعت فيه طبئ وأسد وغطفان - وهم حلفاء - ببني عامر وبني تميم، ففرَّت تميم وثبتت بنو عامر، فقتلوهم قتلا شديدا، فغضبت بنو تميم لبني عامر، فتجمعوا ولقوهم يوم الجفار، فلقيت، أي بنو تميم، أشد مما لقيت بنو عامر. معجم ما استعجم ٢/٤ ١٣٠٦. (٥ - ٥) سقط من: م، ت، ت، ت، ت، ق.

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على بنُ الحسنِ اللَّانيُّ () ، قال : أخبَرنا المعافَى بنُ عمرانَ الموصليُّ ، عن موسى بنِ عبيدةَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ في قولِه : ﴿ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ . قال : إن اللَّهَ سأل الكفارَ (الشمنَ نعمِه فلم يُؤدُّوها) إليه ، فأغرَمَهم ، فأدخلهم النارُ () .

قال: ثنا المعافَى ، عن أبى الأشْهَبِ ، عن الحسنِ فى قولِه: ﴿ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ . قال: قد علِموا أن كلَّ غريمٍ مفارقٌ غريمَه ، إلا غريمَ جهنَّمَ (٤) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ إِبَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ . قال : الغرامُ الشرُّ ( ) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ . قال : لا يُفارقُه .

وقولُه : ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ . يقولُ : إن جهنَّمَ ساءت مستقرًّا ومُقامًا . يعنى بالمستقرِّ القرارَ ، وبالمُقامِ الإقامةَ . كأن معنى الكلامِ : ساءت جهنَّمُ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « الأزدى ، . وينظر تهذيب الكمال ٢٠/٧٠ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « عن تعمه فلم يردوها » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢٤/٨، وأبو نعيم في الحلية ٣/٦١٦ من طريق موسى بن عبيدة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شبية ١٧٥/١٦ ، ٥٠٢ ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧٢٣/٨ من طريق أبى الأشهب به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٧٧ إلى عبد بن حميد ، وهو فى تفسير مجاهد ص ٥٠٦ ، ٥٠٥ من طريق مبارك بن فضالة ، عن الحسن نحوه .

<sup>(</sup>٥) ذكره القرطبي في تفسيره ٧٢/١٣ .

منزلًا ومُقامًا . وإذا ضُمتِ الميمُ من الـمُقامِ فهو من الإقامةِ ، وإذا فُتحت فهو من : قُمتُ . ويقال : المَقَامُ إذا فُتحتِ الميمُ أيضًا هو المجلسُ . ومن المُقامِ بضمٌ الميمِ بمعنى الإقامةِ ، قولُ سلامةَ بنِ جندلِ (١) :

يومانِ يومُ مُقاماتِ وأَنْديةِ ويومُ سَيْرِ إلى الأعداءِ تَأُويبِ (٢) المُعام مُقامِ الذي بمعنى المجلسِ، قولُ عباسِ بنِ مرداسِ (٣): (٣/١٩

فَأَيِّى () ما وأَيُّك كانَ شَرًّا فَقِيدَ إلى المَّامَةِ لا يَرَاها يعنى المجلسَ.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامُنَا ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : والذين إذا أُنِفَقوا أموالَهم لم يُسرفوا في إنفاقِها .

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في النفقةِ التي عناها اللَّهُ في هذا الموضعِ ، وما الإسرافُ فيها () والإقتارُ ؛ فقال بعضُهم : الإسرافُ ما كان من نفقة في معصيةِ اللَّهِ وإن قَلَّت . قال : وإياها عنى اللَّهُ وسمَّاها إسرافًا . قالوا : والإقتارُ المنعُ من حقِّ اللَّهِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثني معاوية ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>١) البيت في مجاز القرآن ٨٠/٢ ، واللسان (أو ب) .

<sup>(</sup>٢) التأويب في كلام العرب: سير النهار كله إلى الليل. اللسان (أوب).

<sup>(</sup>٣) البيت في مجاز القرآن ٨١/٢ ، واللسان (أي ي ، ق وم) ، والخزانة ٣٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) في ت١، ت٢ : ﴿ فَإِنِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ منها ۽ .

قُولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَثَّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامُنا ﴾ . قال : هم المؤمنون ، لا يُشرفون فيُنفقوا في معصيةِ اللَّهِ ، ولا يَقْترون فيَمنعوا حقوقَ اللَّهِ تعالى (١) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ ، عن مجاهدٍ ، قال : لو أَنفَقتُ مثلَ أبى قُبيسٍ ذهبًا في طاعةِ اللَّهِ ما كان سَرَقًا ، ولو أَنفَقتُ صاعًا في معصيةِ اللَّهِ كان سَرَقًا ، وكو أَنفَقتُ صاعًا في معصيةِ اللَّهِ كان سَرَقًا (٢) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مجريجٍ، قال قولَه: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا اَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾. قال: في النفقةِ فيما نهاهم، وإن كان درهمًا واحدًا، ﴿ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾: ولم يَقْصُروا عن النفقةِ في الحقِّ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيد فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آَنَفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ . قال : لم يُسرفوا في معاصى الله ؛ كلُّ ما أُنفِق فى معصيةِ الله ، وإن قلَّ ، فهو إسراف ، ولم يَقتُروا فيمسكوا عن طاعةِ الله ، قال : وما أُمْسِك عن طاعةِ الله ، وإن كثر ، فهو إقتارٌ .

قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرني إبراهيمُ بنُ نَشِيطٍ ، عن عمرَ مولى غُفْرة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢٥/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٧/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٩٩٩ من طريق عثمان بن الأسود به .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٦/٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢٦/٨ ، ٢٧٢٧ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

أنه سُئل عن الإسرافِ ما هو ؟ قال : كلُّ شيءٍ أَنفَقتَه في غيرِ طاعةِ اللَّهِ فهو سَرَفٌ (١).

وقال آخرون: السَرَفُ المجاوزةُ في النفقةِ الحدَّ، والإقتارُ التقصيرُ عن الذي لابدَّ منه .

44/14

## /ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا عبدُ السلامِ بنُ حربٍ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمُ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتُرُواْ ﴾ . (أقال : لا يُجِيعُهم) ، ولا يُعْرِيهم ، ولا يُنْفِقُ نفقةً يقولُ الناسُ : قد أَسْرَف () .

حدَّثني سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ يزيدَ بنِ خُنَيْسِ '' أبو عبدِ اللَّهِ المُخروميُ المكيُ ، قال : سمِعْتُ وُهَيْبَ بنَ الوَرْدِ بنِ أبي (' الوَرْدِ مولى بني مخزومٍ ، قال : لقي عالمٌ عالمًا هو فوقَه في العلمِ ، فقال : يَوْحَمُكُ اللَّهُ ، أُخْيِرْني عن هذا البناءِ الذي لا إسرافَ فيه ، ما هو ؟ قال : هو ما سترَك مِن الشمسِ ، وأكنَّك مِن المطرِ . قال : يَوْحَمُكُ اللَّهُ ، فأَخْيِرْني عن هذا الطعامِ الذي نُصِيبُه لا إسرافَ فيه ، ما هو ؟ قال : يَوْحَمُكُ اللَّهُ ، فأُخْيِرُني عن هذا اللباسِ الذي قال : ما سدَّ الجوع ودونَ الشِّبَعِ . قال : يَوْحَمُكُ اللَّهُ ، فأُخْيِرُني عن هذا اللباسِ الذي لا إسرافَ فيه ، ما هو ؟ لا إسرافَ فيه ، ما هو ؟ لا إسرافَ فيه ، ما هو ؟ قال : ما ستَر عورتَك ، وأَدْفَأَكُ (' ) مِن البردِ (' )

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢٦/٨ من طريق ابن نشيط به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ١ : « قال لا يجمعهم » ، وفي ت ٢ : « قالا يجمعهم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١٧/٨ ، ٩٤/٩ ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٥٢٧، ٢٧٢٧ من طريق عبد السلام بن حرب به .

 <sup>(</sup>٤) في ص ، ف : ( حنيس ) ، وينظر تهذيب الكمال ٢٧/١٥ .

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ، وينظر تهذيب الكمال ١٦٩/٣١ .

<sup>(</sup>٦) في ت ١ ، ف : « اتقاك » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٥٢/٨ من طريق يزيد ، عن وهيب مطولا .

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى عبدُ الرحمنِ بنُ شُرَيْحٍ ، عن يزيدَ بنِ أبى حبيبٍ في هذه الآية : ﴿ وَالَذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ ﴾ الآية . قال : كانوا لا يلبَسون ثوبًا للجَمالِ ، ولا يَأْكُلون طعامًا للَذَّةِ ، ولكن كانوا يُريدون مِن اللّباسِ (١) ما يَسْتُرون به عورتهم ، ويَكْتَتُون به مِن الحرِّ والقَرِّ ، ويُريدون مِن الطعامِ ما يَسُدُّ (١) عنهم الجوع ، وقوَّاهم على عبادةِ ربِّهم (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الكريمِ ، عن يزيدَ بنِ مرةَ الجُعْفيّ ، قال : العلمُ خيرٌ مِن العملِ ، والحسنةُ بينَ السيِّئتَيْن - يعنى : ﴿ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمْ يُشْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ - وخيرُ الأعمالِ (٤) أوساطُها (٥) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا كعبُ بنُ فَرُوخَ ، قال : ثنا كعبُ بنُ فَرُوخَ ، قال : ثنا قتادةً ، عن مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : خيرُ هذه الأمورِ أوساطُها ، والحسنةُ بينَ السيئتَيْن ؟ فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آَنَفَقُواْ لَمَ لَسَيئتَيْن ؟ فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آَنَفَقُواْ لَمَ لَسَيئتَيْن ؟ فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آَنَفَقُواْ لَمَ لَسَيئتَيْن ؟ فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آَنَفَقُواْ لَمَ لَسَيئتَيْن ؟ فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آَنَفَقُواْ لَمَ

وقال آخرون : الإسرافُ هو أن تَأْكُلَ مالَ غيرِك بغيرِ حقٌّ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا سالمُ (٧) بنُ سعيدٍ ، عن أبي مَعْدانَ ، قال :

<sup>(</sup>١) في ص : « الطعام » ، وفي ت ١ : « الطعام ما سد الجوع ومن » .

<sup>(</sup>٢) في م : « سد » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢٥/٨ من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بنحوه مختصرًا .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت، ، ت، د العمل ، .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٧ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢٧/٨ من طريق قتادة به دون آخره ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢ ، ٩ / ٢ من طريق قتادة به دون آخره ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢ ، ٩ / ٢

<sup>(</sup>V) في ت ٢: « مسلم » .

كنتُ عندَ عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ ، فقال : ليس المُسْرِفُ مَن يَأْكُلُ مالَه ، إنما المسرفُ مَن يَأْكُلُ مالَ غيرِه (١) .

قال أبو جعفر: والصوابُ مِن القولِ في ذلك قولُ مَن قال: الإسرافُ في (٢) النفقةِ الذي عناه اللَّهُ لعبادِه ، إلى ما فوقه ، والإقتارُ ما قصر عما أمَر اللَّهُ به ، والقوامُ بينَ ذلك .

وإنما قلنا: إن ذلك كذلك ؛ لأن المُسْرِفَ والمُقْتِرَ كذلك ، ولو كان الإسرافُ والإقتارُ في النفقةِ مُرَخَّصًا فيهما ، ما كانا مَذْمومين ، ولا كان المسرفُ ولا المقترُ مذمومًا ؛ لأن ما أذِن اللَّهُ في فعلِه ، فغيرُ مُسْتَحِقٌ فاعلُه الذمَّ .

/فإن قال قائلٌ: فهل لذلك مِن حدٍّ معروفِ تُبَيِّنُه لنا ؟ قيل: نعم ، ذلك مفهومٌ ٢٩/١٩ في كلِّ شيءٍ مِن المطاعمِ والمشاربِ والملابسِ والصدقةِ وأعمالِ البرِّ وغيرِ ذلك ، نكرَهُ تطويلَ الكتابِ بذكرِ كلِّ نوعٍ مِن ذلك مُفَصَّلًا ، غيرَ أن جملةَ ذلك هو ما بيّتًا ، وذلك نحوُ أكلِ آكِلٍ مِن الطعامِ فوقَ الشِّبَعِ ما يُضْعِفُ بدنَه ، ويَنْهَكُ قُواه ، ويَشْعَلُه عن طاعةِ ربِّه ، وأداءِ فرائضِه ، وذلك مِن السَّرفِ ، أو (٣) أنْ يَتُرُكَ الأكلَ ، وله إليه سبيلٌ حتى يُضْعِفَ ' جسمَه ، ويَنْهَكَ قُواه ، ويُضْعِفَه عن أداءِ فرائضِ ربِّه ، فذلك مِن الاقتارِ ، وبينَ ذلك القوامُ ، وعلى هذا النحوِ كلُّ ما جانَس ما ذكرنا .

فأمًّا اتخاذُ الثوبِ للجمالِ ؛ يَلْبَسُه عندَ اجتماعِه مع الناسِ ، وحضورِه المحافلَ والجُمّعَ والأعيادَ ، دونَ ثوبِ مِهْنتِه ، أو أكلُه مِن الطعامِ ما قوَّاه على عبادةِ ربّه ، ما

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٧٣/١٣ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ١ من ١ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ﴿ ذلك ﴾ .

ارْتَفَع عما قد يَسُدُّ الجوع ، مما هو دونَه مِن الأغذية ، غيرَ أنه لا يُعِينُ البدنَ على القيامِ للَّهِ بالواجبِ معونتَه ، فذلك خارجٌ مِن المعنى الإسرافِ ، بل ذلك مِن القوامِ ؛ لأن النبيَّ عَلِيلَةٍ قد أَمَر ببعضِ ذلك ، وحضَّ على بعضِه ، كقولِه : « ما على أحدِكم لو النبيَّ عَلِيلَةٍ قد أَمَر ببعضِ ذلك ، وحضَّ على بعضِه ، كقولِه : « إذا أنْعَم اللَّهُ على اتَّخذ ثوبين ؛ ثوبًا لمَهنتِه ، وثوبًا لجمُعتِه وعيدِه » . "وكقولِه" : « إذا أنْعَم اللَّهُ على عبدِ نعمةً أحبُّ أن يَرَى أثرَه عليه » . وما أشبَه ذلك مِن الأخبارِ التي قد بيَّناها في مواضعِها .

وأما قولُه : ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ . فإنه النفقةُ بالعدلِ والمعروفِ ، على ما قد بيَّنا .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى سليمانَ ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ فى قولِه : ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ . قال : الشَّطْرُ مِن أموالِهم (٥)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجِ قولَه :

<sup>(</sup>١) في م: (عن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٠٧٨) من حديث عبد الله بن سلام ، وأخرجه ابن ماجه (١٠٩٦) ، وابن خزيمة (١٧٦٠) ، وابن خزيمة (١٧٦٠) ، وابن حبان (٢٧٧٧) من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ت ١ ، ف : ﴿ كَقُولُه ﴾ ، وفي ت ٢ : ﴿ لَقُولُه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (٢٣٧٥) ، وأحمد ٣١٢/١١ (٦٧٠٨) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢٧/٨ من طريق أبي عاصم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٧ إلى عبد بن حميد .

﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامُنَا ﴾ . النفقةُ بالحقُّ (١) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ . قال: القَوامُ أن تُنْفِقوا فى طاعةِ اللَّهِ ، وتُمْسِكوا عن مَحارمِ اللَّهِ (٢) .

"قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ"، قال: أخبرنى إبراهيمُ بنُ نَشِيطٍ، عن عمرَ مولى غُفْرَةَ، قال: قلتُ له، ما القوامُ ؟ قال: القوامُ ألا تُنْفِقَ في غيرِ حقَّ، ولا تُمْسِكَ عن حقِّ هو عليك (3).

والقَوامُ في كلامِ العربِ ، بفتحِ القافِ ، هو الشيءُ يكون بينَ الشيئين ، يقال المرأةِ المعتدلةِ الخَلْقِ : إنها لحَسنةُ القَوامِ في اعتدالِها . كما قال الحُطَيْئةُ (٥) :

طافَت أُمامةُ بالرُّكْبانِ آوِنةً يا مُسْنَه (١) مِن قَوامِ ما (٧) ومُنْتَقَبَا (١)

فأما إذا كُسِرَتْ القافُ فقيل: إنه قِوامُ أهلِه. فإنه يعنى به أنَّ به يَقومُ أمرُهم وشائُهم. وفيه لغاتٌ/ أُخَرُ، يقالُ منه: هو قِيامُ أهلِه (أوقِيَمُ أهلِه، وقَيِّمُ أَ، في معنى ١٠/١٩ وشائُهم. وفيه لغاتٌ/ أُخَرُ، يقالُ منه: هو قِيامُ أهلِه (أوقِيَمُ أهلِه، وقَيِّمُ أُ، في معنى الكلامِ: وكان إنفاقُهم بينَ الإسرافِ والإقتارِ قَوامًا مُعتدلًا، لا

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٩٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢٨/٨ (١٥٣٩٥) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢٧/٨ من طريق إبراهيم بن نشيط به .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص١٢١ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ټ ١ ، ت٢ ، ف : ﴿ يَا حَسْنَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ص ، ت ، ، ت ، ، ف .

 <sup>(</sup>٨) المنتقّب : موضع النقاب – وهو الوجه – وينظر الديوان ص١٢٢.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في م : « وقيمهم » .

مجاوزةً عن حدِّ اللَّهِ ، ولا تقصيرًا عمَّا فرَضه اللَّهُ ، ولكن عدْلًا بينَ ذلك على ما أباحه جلَّ ثناؤُه ، وأذِن فيه ورخَّص .

واختلفت القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ وَلَمْ يَقَـٰتُرُوا ﴾ ؛ فقرَأتُه عامَّةُ قرأةِ المدينةِ : ( وَلَم يُقْتِرُوا ) بضمِّ الياءِ وكسرِ التاءِ ، من : أقتَر يُقْتِرُ (١) .

وقرأتُه عامَّةُ قرأةِ الكوفيين : ﴿ وَلَمْ يَقَـتُرُوا ﴾ بفتحِ الياءِ وضمٌ التاءِ ، من : قَتَر يَقْتُر (٢) .

وقرَأَتُه عامَّةُ قرأةِ البصرةِ: (ولَمْ يَقْتِرُوا) بفتحِ الياءِ وكسرِ التاءِ، من: قَتَرَ يَقْتِرُ<sup>(۲)</sup>.

والصوابُ من القولِ فى ذلك أن كلَّ هذه القراءاتِ على احتلافِ ألفاظِها ، لغاتٌ مشهوراتٌ فى العربِ ، وقراءاتٌ مُسْتفيضاتٌ فى قرأةِ الأمصارِ ، بمعنَّى واحدٍ ، فبأيَّتِها قرأ القارئُ فمصيبٌ .

وقد بيَّنا معنى الإسرافِ والإقتارِ بشواهدِهما فيما مضَى من كتابِنا في كلامِ العربِ ، فأغنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع (٤) .

وفى نصبِ « القَوامِ » وجهان ؛ أحدُهما ، ما ذكرتُ ، وهو أن يُجعلَ فى «كان » اسمُ الإنفاقِ بمعنى : وكان إنفاقُهم ما أنفقوا بينَ ذلك قوامًا . أى : عَدْلًا . والآخرُ ، أن يُجعلَ « بينَ » هو الاسمُ ، فيكونَ – وإن كانت فى اللفظةِ نصبًا – فى معنى رفع ، كما يقالُ : كان دونَ هذا لك كافيًا . يعنى به : أقلَّ من هذا كان لك

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر . حجة القراءات ص ٥١٣ .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي . المصدر السابق ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . المصدر السابق ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٦/٤، ٣٠٦، ٤٠٨، ٢١٧/٩. ١٥٥/١٠.

كافيًا . فكذلك يكونُ ذلك فى قولِه : ﴿ وَكَانَ بَيْنِ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾؛ لأن معناه : وكان الوسطُ من ذلك قَوامًا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفُس الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يَقْتُلُونَ النّفُس الَّتِي حَرَّمَ اللّهَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يَعْمَدُ عَفْ لَا اللّهِ مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ يُضَدِعَفُ لَهُ الْمَكذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ يَضَادَ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَكَانَ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَمَا اللّهُ عَنْ وَمَا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَيْ اللّهُ مَن تَابًا إِلَى اللّهِ مَن تَابًا إِلَى اللّهِ مَن تَابًا إِلَى اللّهِ مَن تَابًا إِلْكَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: والذين لا يعبُدون مع اللَّهِ إلهَا آخرَ فيُشرِكوه (() في عبادتِهم إليَّه ، ولكنَّهم يُخلِصون له العبادة ، ويُفرِدونه بالطاعة ، ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُس ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ قتلَها ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ ؛ إما بكفر باللَّه بعدَ إسلامِها ، أو زنَى بعدَ إحصانِ ، أو قتلِ نفسِ ، فتُقتلُ بها ، ﴿ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ فيأتون ما حرَّم اللَّهُ عليهم إتيانه مِن الفروج . ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ . يقولُ : ومَن يأتِ هذه الأفعالَ فدعا مع اللَّهِ إلهَا آخرَ ، وقتل النفسَ التي حرَّم اللَّهُ بغيرِ الحقِّ ، وزنَى - ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ . يقولُ : ينْق مِن عقابِ اللَّه عقوبةً ونَكالًا ، كما وصَفه ربُنا جلَّ ثناؤُه ، وهو أنه ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ .

ومِن ﴿ الأَثَامِ ﴾ قولُ بَلْعَاءَ بنِ قيسٍ الكِنانيُّ :

جزَى اللَّهُ ابنَ عروةَ حيثُ أمسَى عُـقُـوقًا والعقـوقُ لـه أثـامُ يعنى بالأثام العقابَ.

/ وقد ذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلت على رسولِ اللَّهِ ﷺ مِن أُجلِ قومٍ مِن المشركين ٤١/١٩

<sup>(</sup>١) في م : ۵ فيشركون ، .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٨١/٢، ونسبه في اللسان ( أ ث م ) إلى شافع الليثي .

أرادوا الدخولَ في الإسلامِ ، ممَّن كان مِنه في شركِه هذه الذنوبُ ، فخافوا ألَّا ينفَعَهم مع (١) ما سلَف منهم مِن ذلك إسلامٌ ، فاستفتوا رسولَ اللَّهِ عَلِيْتٍ في ذلك ، فأنزَل اللَّهُ تبارك وتعالى هذه الآيةَ ، يُعلِمُهم أن اللَّهُ قابلٌ توبةَ مَن تاب مِنهم .

## ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنا عُبيدُ () اللَّهِ بنُ محمدِ الفِرْيابِيُّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي معاوية ، عن أبي عمرو الشيبانيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : سألتُ النبيُّ ﷺ : ما الكبائرُ ؟ قال : ﴿ أَنْ تَدْعُوَ للَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، وأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ، و () أَنْ تَزْنِيَ يَخْلِلُةِ خَالِكَ » و قرأ علينا رسولُ اللَّهِ عَلِيْهِ مِن كتابِ اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ يَخْلُفُ مِن كتابِ اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ

<sup>(</sup>١) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۲۲) ، وأبو داود (۲۷٤) ، والنسائى (۲۰۱۰) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ۲۷۲۸/۸، والبيهقى فى الشعب (۷۱۳۹) من طريق حجاج به . وأخرجه البخارى (٤٨١٠) ، والحاكم ٤٠٣/٢ من طريق ابن جريج به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۷۷/۵ ، ۷۸ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) في م: ١ عبد ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت١، ت٢، ت٣، ف : ﴿ أُو ﴾ .

ٱللَّهِ إِلَنَّهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ ﴾ (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ومنصورٍ ، عن أبى وائلٍ ، عن عمرو بنِ شُرَحْبِيلَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُّ الذنبِ أعظمُ ؟ قال : « أَنْ جَعْلَ للَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ » . قلتُ : ثم أَيٌّ ؟ قال (٢٠) : « أَنْ تَوْانِيَ حَلِيلَةَ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ » . قلتُ : ثم أَيٌّ ؟ قال : « ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ عَلَيْكُ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ » . قلتُ : ثم أَيٌّ ؟ قال : « ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة جارِكَ » . فأنزَل اللَّهُ بتصديقِ قولِ النبيِّ [ ٢/١ ، ه ط ] عَيِلِيَّةٍ : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللَّهِ إِلَا يَالْحَقِيِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ الآية (٢) . اللَّهُ إِلَا يَالْحَقِيِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ الآية الآي إلَّهِ إِلَا يَالْحَقِي وَلَا يَزْنُونَ ﴾ الآية (٢) .

حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : ثنا على بنُ قادمٍ ، قال : ثنا أسباطُ بنُ نصرِ الهَمْدانيُ ، عن منصورِ ، عن أبي وائلٍ ، عن أبي ميسرة ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، عن النبيِّ عَيِّ نحوه (1) .

/ حدَّثني عيسى بنُ عثمانَ بنِ عيسى الرَّمليُّ ، قال : ثنا عمِّى يحيى بنُ عيسى ، ٤٢/١٩ عن الأُعمشِ ، عن سفيانَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أيُّ الذنبِ أكبرُ ؟ ثم ذكر نحوَه .

حدَّثني أحمدُ بنُ إسحاقَ الأهوازيُّ ، قال: ثنا عامرُ بنُ مُدرِكِ ، قال: ثنا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۲/۷۷، ۲۵۷.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص : ( ثم ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفريابي – كما في الدر المنثور ٥٧٧، ومن طريقه أبو عوانة ٥٥/١، والبخارى في خلق أفعال العباد (٣٧٣)، والترمذي عقب حديث (٣١٨٢)، والبيهقي ١٨/٨، وفي الشعب (٥٣٧٢) من طريق سفيان به . وأخرجه البيهقي في الشعب (٥٣٧٠، ٥٣٧١) من طريق منصور والأعمش به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٩٧١)، وأحمد (١٩٢١)، والبخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦)، والبخاري (٤٤٧٧) ومسلم (٨٦)، وابن أبي حاتم ٢٧٢٨/٨ (١٥٣٩٧)، والبيهقي في الشعب (٥٣٧٠) من طريق منصور به، وأخرجه الطيالسي (٢٦٢)، وأحمد ٧٠/٠ (٢٦٢)، وأخرجه عبد بن حميد – كما في الدر المنثور ٥٧/٠ وعنه الترمذي (٣١٨٣) من طريق أبي بوائل عن ابن مسعود، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن مده به .

السَّرِى ، يعنى ابنَ إسماعيلَ ، قال : ثنا الشعبى ، عن مسروقِ ، قال : قالِ عبدُ اللَّهِ : خرَج رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ذاتَ يومٍ ، فاتَّبَعتُه ، فجلَس على نَشَزِ مِن الأَرضِ ، وقعَدتُ أسفلَ منه ، ووجهى حِيالَ ركبتيه ، فاغتنَمتُ خلوتَ ، فقلت : بأبى وأُمى يا رسولَ اللَّهِ ، أَى الذنوبِ أكبرُ ؟ قال : « أَنْ تَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ » . قلتُ : ثم مَهُ ؟ قال : « أَنْ تَوْلَعُمَ مَعَكَ » . قلتُ : ثم مَهُ ؟ قال : « أَنْ تُوانِيَ مَعَكَ » . قلتُ : ثم مَهُ ؟ قال : « أَنْ تُوانِيَ كِيلَةَ جارِكَ » . قال : ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَالَذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللّهِ إلَها عَلَى اللّهِ إلَيْها عَلَى اللّهِ إلَى اللّهِ إلَى اللّهِ إلَها اللّهِ إلَى اللّهِ إلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ - أو قال : أمَرنى عبدُ الرحمنِ بنُ أُو قال : أمَرنى عبدُ الرحمنِ بنُ أَبرى ، فقال : سلِ ابنَ عباسٍ عن هاتين الآيتين ما أمرُهما ؛ عن الآيةِ التي في

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (١٩٤٩) عن أحمد بن إسحاق به ، وذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٥/٦ عن المصنف .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ٣٠، ف، وفي ص، ٣٠: ( اللتين).

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ١ : ﴿ ونهيه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٧/٣٤٥ ، ٣٤٦ .

(الفرقانِ): ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّقِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا عِالْحَقِ ﴾ الآية. والتي في (النساءِ): ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ اللّهُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ ﴾. فسألتُ ابنَ عباسٍ عن ذلك، فقال: لما أنزل اللّهُ التي في (الفرقانِ)، قال مشركو أهلِ مكة : قد قتلنا النفس التي حرَّم اللّه، ودعونا مع اللهِ إلها آخرَ. فقال: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا مَنْ مَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا مَنْ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حدَّثنا محمدُ بنُ عوفِ الطائعُ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ خالدِ الوَهْبيُ (۱) ، قال : ثنا شيبانُ (۱) ، عن منصورِ بنِ المعتمرِ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، قال : قال لى سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى : سلِ (۱) ابنَ عباسٍ عن هاتين الآيتين ؛ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِينَ لَا عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى : سلِ (۱) ابنَ عباسٍ عن هاتين الآيتين ؛ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللَّهِ إِلَيهًا ءَاخَرَ ﴿ وَاللَّهِ : ﴿ مَن تَابَ ﴾ . وعن قولِه : ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِثُ اللَّهِ إِلَيهًا ءَاخَرَ ﴾ . إلى : ﴿ مَن تَابَ ﴾ . وعن قولِه : ﴿ وَمَن عباسٍ ، يَقْتُ لَ مُؤْمِثُ اللَّهُ في ﴿ الفرقانِ ﴾ بمكة إلى قولِه : ﴿ وَيَغَلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ . ١٩٣٤ فقال : أُنزِلت/ هذه الآيةُ في ﴿ الفرقانِ ﴾ بمكة إلى قولِه : ﴿ وَيَغَلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ . ١٩٣٤ فقال المشركون : فما يغني عنا الإسلامُ ، وقد عدَلنا باللَّهِ ، وقتلنا النفسَ التي حرَّم اللَّهُ ، وأتينا الفواحشَ ؟ قال : فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۳٤۲/۷ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ف : ﴿ الذَّهني ﴾ . وفي ت ١ ، ت ٢ : ﴿ الذَّهبِي ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٢٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ف : ﴿ سنان ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٩٢/١٢ ٥ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ سأل ﴾ .

صَلِحًا ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : وأما مَن دخل في الإسلامِ وعَقَلَه ، ثم قتَل ، فلا توبةً له (١) . له (١)

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عدىٌ ، عن شعبةً ، عن أبي بشرٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال في هذه الآية : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، قال : أمرنى عبدُ الرحمنِ بنُ أَبزَى أن أسأَلَ ابنَ عباسٍ عن هذه الآية : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ . فذكر نحوَه (٢) .

حدَّثنى عبدُ الكريمِ بنُ عميرٍ، قال: ثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ، قال: ثنا عيسى ابنُ شعيبِ بنِ ثَوْبانَ، مولَّى لبنى الدِّيلِ من أهلِ المدينةِ، عن فُلَيحِ الشَّماسِ، عن عبيدِ بنِ أبى عبيدٍ، عن أبى هريرةً، قال: صلَّيتُ مع رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةِ العَتَمةَ، ثم انصرَفتُ، فإذا امرأةٌ عندَ بابى، ثم سلَّمتُ، ففتَحتُ ودخلتُ، فبينا أنا في مسجدى أُصلِّى، إذ نَقرتِ البابَ، فأذِنتُ لها، فدخلتْ، فقالت: إنى جئتُك أسألك عن عملٍ عمِلتُ؛ هل ٢/٢٠ وو الى من توبةٍ. فقالت: إنى زنيتُ وولَدتُ، فقالت: إنى تنعو بالحسرةِ وتقولُ: يا حسرتاه، أنحُلِقَ هذا الحسنُ للنارِ؟ قال: ثم صليتُ مع رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ الصبحَ من تلك الليلةِ، ثم جلسنا نَنتظِرُ الإذنَ عليه، فأذِن لنا، وسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ الصبحَ من تلك الليلةِ، ثم جلسنا نَنتظِرُ الإذنَ عليه، فأذِن لنا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٦٥)، ومسلم (١٩/٣٠٢) من طريق شيبان به .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٤٥/٧.

<sup>(</sup>٣) في م ، وتفسير ابن أبي حاتم : ( نعمت ) .

فدخَلنا ، ثم خرَج مَن كان معي ، وتخلُّفتُ ، فقال : « ما لكَ يا أبا هريرةَ ، أَلكَ حاجةٌ ؟». فقلتُ له: يا رسولَ اللَّهِ، صلَّيتُ معك البارحةَ، ثم انصرَفتُ، وقصَصتُ عليه ما قالت المرأةُ ، فقال النبيُّ عَلِيلَةٍ : « ما قُلْتَ لَهَا ؟ » . قال : قلتُ لها : لا واللَّهِ ولا نُعمةً (١) العين ولا كرامةَ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : «بَعْسَ ما قُلْتَ ، أَمَا كُنْتَ تَقْرأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَالِحًا ﴾ ؟ » . فقال أبو هريرةَ : فخرَجتُ ، فلم أترُكْ بالمدينةِ حصنًا ولا دارًا إلا وقفتُ عليها ، فقلتُ : إن تكنْ فيكم المرأةُ التي جاءت أبا هريرةَ الليلةَ ، فلْتأتِني ولْتُبشِرْ . فلما صلَّيتُ مع النبيِّ عَلِيَّةِ العشاءَ ، فإذا هي عندَ بابي ، فقلتُ : أَبشري ، فإني دخَلتُ على النبيِّ فذكرتُ له ما قلتِ لي ، وما قلتُ لك ، فقال : « بئسَ ما قلتَ لها ، أما كنتَ تقرأ هذه الآية ؟». فقرَأتُها عليها، فخرَّت ساجدةً، فقالت: الحمدُ للَّهِ الذي جعَل لي (٢٠) مَخْرِجًا وتوبةً مما عمِلتُ ، إن هذه الجاريةَ وابنَها مُحرّانِ لوجهِ اللَّهِ ، وإنى قد تبتُ مما عمِلتُ (۳) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ ، عن عمرو بنِ مالكِ ، عن أبى الجوزاءِ ، قال : اختلَفتُ إلى ابنِ عباسٍ ثلاثَ عشرةَ سنةً ، فما شيءٌ من القرآنِ إلا سألتُه عنه ، ورسولي يَختلِفُ إلى عائشةَ ، فما سمِعتُه ولا

<sup>(</sup>١) في م : ( نعمت ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م،

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧٣٥/٨، والطبرانى - كما فى تفسير ابن كثير ١٣٩/٦ - من طريق إبراهيم بن المنذر به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٧٩/٥ إلى ابن مردويه ، وقال ابن كثير : هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه ، وفى رجاله من لا يعرف .

سمِعتُ أحدًا من العلماءِ يقولُ: إن اللَّهَ يقولُ لذنبٍ: لا أُغفِرُ.

٤٤/١٩ / وقال آخرون: هذه الآيةُ منسوخةٌ بالتي في « النساءِ » .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنى المغيرةُ ابنُ عبدِ الرحمنِ الحِزامِيُ (١) ، عن أبي الزنادِ ، عن خارجة بنِ زيدٍ ، أنه دخل على أبيه وعندَه رجلٌ من أهلِ العراقِ ، وهو يسألُه عن هذه الآيةِ التي في « تَبارَكَ ، الفرقان » ، والتي في « النساءِ » : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ المُتَعَمِدًا ﴾ [النساء: ٩٣] . فقال زيدُ ابنُ ثابتٍ : قد عرَفتُ الناسخةَ من المنسوخةِ ، نستختها التي في « النساءِ » بعدَها بستةِ أشهر (١) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، قال: قال الضحاكُ بنُ مزاحمٍ: هذه السورةُ بينَها وبينَ «النساءِ»: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَكً مُقَمِّكًا ﴾. ثمانى حجج (٣).

وقال ابنُ جريج : وأخبَرنى القاسمُ بنُ أبى بَزَّةَ ، أنه سأل سعيدَ بنَ جبيرٍ : هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا توبةً ؟ فقال : لا . فقراً عليه هذه الآية كلَّها . فقال سعيدُ بنُ جبيرٍ : قرأتُها على ابنِ عباسٍ كما قرأتَها على ، فقال : هذه مكيةً ، نسَختُها آيةً مدنيةً ، التى فى سورةِ « النساءِ » .

<sup>(</sup>١) في م : ( الحراني ) ، وفي ف : ( الجراتي ) . وينظر تهذيب الكمال ٣٨٧/٢٨ .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۳۵۹/ ۳۵۰ . ۳٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٧/٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٦٢) من طريق ابن جريج به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٨ إلى ابن المنذر .

وقد أتينا على البيانِ عن الصوابِ من القولِ في هذه الآيةِ التي في سورةِ (١) « النساءِ » ، بما أغنى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

وبنحوِ الذي قُلنا في « الأثامِ » من القولِ قال أهلُ التأويلِ ، إلا أنهم قالوا : ذلك عقابٌ يُعاقِبُ اللَّهُ به مَن أتى هذه الكبائرَ ، بوادٍ في جهنمَ يُدعى أثامًا .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى أحمدُ بنُ المقدامِ ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ أبى يحدِّثُ عن قتادةَ ، عن أبى أيوبَ الأزدىِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو (٢) ، قال : الأثامُ وادِ في جهنمَ (٣) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ . قال: واديًا في جهنمَ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ ، عن يزيدَ ، عن

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۳٥٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) في تفسير ابن أبي حاتم : ( عمر ) ، والصواب ما عندنا . ينظر الكني للبخاري ص٥٥ ، وتهذيب الكمال ٢٠/٣٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٣٠ من طريق قتادة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٨ إلى المنذر .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٧٠٥، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٧ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر، وزاد فى آخره: من قيح ودم . ( تفسير الطبرى ٣٣/١٧ )

عكرِمةَ فى قولِه: ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَـاَمًا ﴾ . قال : واديًا فى جهنمَ فيه الزُّناةُ (۱) .

حدَّثنى العباسُ بنُ أبى طالبٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ زيادٍ ، قال : ثنا شَرْقَى (الباهلى قُطَامِيّ ، عن لقمانَ بنِ عامرِ الخزاعيّ ، قال : جئتُ أبا أُمامة صُدَى بنَ عجلانَ الباهلى ، فقلتُ : حدِّثنى حديثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّه ﷺ . قال : فدعا لى بطعامٍ ، ثم قال : قلتُ : حدِّثنى حديثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّه ﷺ . قال : فدعا لى بطعامٍ ، ثم قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لو أن صخرةً زِنةَ عَشْرِ عَشْراواتٍ قُذِف بِها مِنْ شَفِيرِ جهنّمَ ، ما بلَغتْ قعرَها خمسين خريفًا ، ثم تنتهى إلى غَيِّ وأثامٍ » . قال : قلتُ : وما ما بلَغتْ قعرَها خمسين خريفًا ، ثم تنتهى إلى غَيٍّ وأثامٍ » . قال : قلتُ : وما اللَّغتُ قعرَها خمسين خريفًا ، ثم تنتهى ألى عَيِّ وأثامٍ » . قال : قلتُ : وما اللَّذان ذكر اللَّهُ في كتابِه : ﴿ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ اللذان ذكر اللَّهُ في كتابِه : ﴿ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مرم: ٥٩] . وقولُه في « الفرقانِ » : ﴿ وَلَا يَزْنُونِكُ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ لَ ذَلِكَ يَلْقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ يَلْقَ أَثَـاكًا ﴾ . قال: الأثائم الشرُّ. وقال: سيَكْفِيكُ ( أ ) ما وراءَ ذلك: ﴿ يُضَلَّعَفْ لَهُ الْمُكَانَّا ﴾ . ٱلْمَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَكَانًا ﴾ .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، [ ۲/۲ ه على قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ يَلْقَ أَثَـاَهَا ﴾ . قال: نكالًا . قال: ويقالُ ( ) إنه وادٍ في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٢٧٣٠ من طريق الحسين به .

<sup>(</sup>۲) فی ت ۱ ، ت ۲ : ۱ شرفی ۵ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۱۵/۱۵، ۲۷۵.

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ( سنكفيك ) .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ﴿ قال ﴾ . والمثبت من تفسير عبد الرزاق .

(۱) جهنمَ

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن هشيم ، قال : أخبَرنا زكريا بنُ أبى مريم ، قال : شبعتُ أبا أمامة الباهليَّ يقولُ : إن ما بينَ شفيرِ جهنم إلى قعرِها مسيرة سبعين خريفًا ، بحجرٍ يهوى فيها ، أو بصخرة تهوى ، عُظْمُها كعَشْرِ عَشْراواتٍ سمانٍ . فقال له رجلٌ : فهل تحت ذلك مِن شيء ؟ قال : نعم ؛ غيُّ وأثامٌ .

قولُه: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ . اختلَفتِ القرأةُ في قراءتِه ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ سوى عاصم : ﴿ يُضَاعَفُ ﴾ جزمًا ، ﴿ وَيَخْلُدُ ﴾ جزمًا ، ووقرأه عاصم : ﴿ يُضاعَفُ ) رفعًا ، ﴿ ويَخْلُدُ ) رفعًا ، كلاهما على الابتداءِ ، وأنّ الكلامَ عندَه قد تناهَى عندَ ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ ، ثم ابتدأ قولَه: ﴿ يُضَاعَفُ لهُ العَذَابُ ) (\*\*) .

والصوابُ مِن القراءةِ عندَنا فيه جزمُ الحرفين كليهما: ﴿ يُضَاعَفُ ﴾ ، و ﴿ يَخَلُدُ ﴾ ، وذلك أنه تفسيرٌ لـ « الأثامِ » لا فعلٌ له ، ولو كان فعلًا له كان الوجهُ فيه الرفعَ ، كما قال الشاعرُ ( ) :

متى تأتِهِ تَعْشُو إلى ضوءِ نارِهِ تَجَدِدْ خيرَ نارٍ عندَها خيرُ مُوقِدِ فرفَع « تعشو » ؛ لأنه فعلَّ لقولِه : تأتِه . معناه : متى تأتِهِ عاشيًا .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧١/٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٨٣٠/٨ من طريق سعيد ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ١٥/١٥، ٧٢ه.

<sup>(</sup>٤) هو الحطيئة ، والبيت في ديوانه ص١٦١ .

وقولُه : ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَكَانًا ﴾ : ويبقى فيه إلى غيرِ نهايةٍ في هوانٍ .

وقولُه: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره:
ومن يَفعَلْ هذه الأفعالَ التي ذكرها جلّ ثناؤُه يَلْقَ أَثامًا ، ﴿ إِلَّا مَن / تَابَ ﴾ . يقولُ:
إلا مَن راجَع طاعة اللّهِ تبارك وتعالى بتركِه ذلك ، وإنابيّه إلى ما يرضاه
اللّهُ ، ﴿ وَءَامَنَ ﴾ . يقولُ: وصدّق بما جاء به محمدٌ نبئُ اللّهِ ، ﴿ وَعَمِلَ اللّهُ عَمَا نهاه اللّهُ عَمَا لَا عَمَالُ ، وانتهَى عما نهاه اللّهُ عنه .

قولُه : ﴿ فَأُوْلَئِيكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذي فقال بعضُهم : معناه : فأولئك يُبدِّلُهم () اللَّهُ بقبائحِ أعمالِهم في الشركِ ، محاسنَ الأعمالِ في الإسلامِ ؛ فيُبدِّلُه بالشركِ إيمانًا ، و ( بقتلِ أهلِ الإيمانِ باللَّهِ قَتْلَ أهلِ الشركِ ) به ، وبالزني عفّةً وإحصانًا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباس قولَه : ﴿ فَأُوْلَكِمِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَكَتِّ ﴾ . قال : هم المؤمنون كانوا قبل إيمانهم على السيئات ، فرغِب الله بهم عن ذلك ، فحوَّلهم إلى الحسنات ، وأبدَلهم مكانَ السيئات حسنات .

<sup>(</sup>١) في م، ف: ( يبدل ) .

<sup>(</sup>٢ – ٢) في م : ﴿ وَبَقِيلَ أَهُلُ الشَّرَكُ بِاللَّهِ قِيلَ أَهُلُ الْإِيمَانُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم ٢٧٣٣/٨ من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٩/٥ إلى ابن
 المنذر .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : هم الذين يتوبون فيعمَلون بالطاعةِ ، فيبدِّلُ اللهُ سيئاتِهم حسناتِ حينَ يتوبون .

حدَّثنا ابنُ حميد، قال: ثنا يعقوبُ، "عن جعفرِ"، عن سعيد، قال: نزَلت: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ ﴾ الآية. في وَحْشِيِّ وأصحابِه، قالوا: كيف لنا بالتوبة، وقد عبدنا الأوثان، وقتلنا المؤمنين، ونكحنا المشركاتِ ؟ فأنزَل اللّهُ فيهم: ﴿ إِلّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا فَأَوْلَتَهِكَ يُبَدِّلُ ٱللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ عَسَنَدتُ ﴾. فأبدَلهم اللّه بعبادة الأوثانِ عبادة اللهِ، وأبدَلهم بقتالِهم مع المشركين قتالًا مع المسلمين للمشركين، وأبدَلهم بنكاحِ المشركاتِ نكاخ المؤمناتِ ".

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جريجٍ ، قال ابنُ جريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَأُوْلَكَيْكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَكَتِّ ﴾ . قال : بالشركِ إيمانًا ، وبالقتلِ إمساكًا ، وبالزنى إحصانًا .

حُدِّثتُ عن الحسين ، قال : سمِعتُ أبا معاذ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ يتوبوا ﴾ .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٣٢/٨ عن محمد بن سعد به مقتصرًا على أوله .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرج آخره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٣٤/٨ من طريق يعقوب به ، وأخرج أوله أيضًا في تفسيره ٢٧٣١/٨ من طريق عطاء ، عن سعيد بن جبير بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٥ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهًا ءَاخَرَ ﴾ : وهذه الآيةُ مكيةٌ نزَلت بمكةً ، ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ ﴾ . يعني الشركَ والقتلَ والزني جميعًا . لمَّا أنزَل اللَّهُ هذه الآيةَ قال المشركون مِن أهل مكةَ : يزعُمُ محمدٌ أن من أشرَك وقتَل وزنَي فله النارُ ، وليس له عندَ اللَّهِ خيرٌ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ . مِن المشركين مِن أهلِ مَكَةً ، ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتُ ﴾ . يقولُ : يبدِّلُ اللَّهُ مكانَ الشركِ والقتل والزني؛ الإيمانَ باللَّهِ والدخولَ في الإسلام، وهو التبديلُ في الدنيا، وأنزَل اللَّهُ في ذلك: ﴿ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَمْرَفُواْ عَلَيْ أَنفُسِهِم ﴾، يَعنيهم بذلك ، ﴿ لَا نُقْـنَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ . يعني ما كان في الشركِ ، يقولُ اللَّهُ لهم : ﴿ وَأَنِيبُوٓا ۚ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَلَّمُ ﴾ [الزمر: ٥٣، ٥٥] . ٤٧/١٩ يدْعوهم إلى الإسلام، فهاتان الآيتان مكيتان، / والتي في «النساء»: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ [٥٠٠٣/٢] مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ﴾ [النساء: ٩٣] الآية. هذه مدنية، نزلت بالمدينةِ ، وبينَها وبينَ التي نزَلت في « الفرقانِ » ثماني سنينَ ، وهي مبهمةٌ ليس منها مَخرجٌ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلةَ ، قال : ثنا أبو حمزةَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : شئل ابنُ عباسٍ عن قولِ اللَّهِ جلّ ثناؤُه : ﴿ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتُ ﴾ . فقال (٢) :

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير البغوى ٦/٧٦ .

<sup>(</sup>٢) هو لبيد بن ربيعة ، وجاء في مسائل نافع ص ١٤١، والإتقان ٩٧/٢، والدر المنثور ٣٢٥/٤ في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِذ نفشت فيه غنم القوم ﴾ هكذا :

بدُّلن بعد النفَشِ الوجيفا وبعد طول الجرة الـصــريـفــا وفى تفسير ابن أبى حاتم، وتفسير ابن كثير ١٣٧/٦ :

بدلن بعد حره خريفا وبعد طول النفس الوجيفا

بُدُّلنَ بعدَ ( جِرَّةٍ صَرِيفًا ) وبعدَ طولِ النَّفَسِ الوَجِيفًا (٢)

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَاللَّذِينَ ﴾ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ - ﴿ فَأُولَئِيكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ﴾ فقال (٣) المشركون : ولا واللهِ ، ما كان هؤلاء الذين معَ محمد إلا معنا . قال : فأنزَل اللهُ : ﴿ إِلّا مَن تَابَ ﴾ . قال : تاب من الشركِ ، ﴿ وَءَامَنَ ﴾ . قال : آمن بعقابِ اللّه ورسولِه ، ﴿ وَعَمِلَ عَكَمُلا صَلِحًا ﴾ . قال : صدَّق ، ﴿ فَأُولَئِيكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾ . قال : يُدلُ اللّهُ أعمالَهم السيئة التي كانت في (١) الشركِ الأعمالُ أعمالَهم السيئة التي كانت في (١) الشركِ الأعمالُ .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : فأولئك يُبدُّلُ اللَّهُ سيئاتِهم في الدنيا حسناتِ لهم يومَ القيامةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى أحمدُ بنُ عمرِ و البصريُ (١) ، قال : ثنا قريشُ بنُ أنسِ أبو أنسِ ، قال : ثنى صالحُ بنُ رُستمَ ، عن عطاءِ الخراسانيِّ ، عن سعيدِ بنِ المسيّبِ : ﴿ فَأُوْلَيَهِكَ يُبَدِّلُ ٱللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ لهم يومَ القيامةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : ( حره خريفا ) .

والجرة : ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله ثانية . والصريف : صرير ناب البعير ، وكذا ناب الإنسان ، وصرف نابَه وبنايه : حَرَقَه فسمعت له صوتًا . التاج (جرر، صرف) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٣٣/٨ من طريق جابر به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ت ١، ت ٢، ت٣، ف : ﴿ هذه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت١، ف . وينظر ص ٢١ه .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ بِالْأَعِمَالِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ت٢: ( النصري ) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة ، قال : ثنا محمدُ بنُ خارمٍ أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن المعرورِ بنِ سويدٍ ، عن أبى ذرِّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : « إنّى لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّة ) . قال : « يُؤْتَى بِرجُلِ يَوْمَ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّة ) . قال : « يُؤْتَى بِرجُلِ يَوْمَ القيامَةِ ، فيقالُ : « فيقالُ لهُ : عَمِلْتَ القيامَةِ ، فيقالُ : « فيقالُ لهُ : عَمِلْتَ كذا وكذا ، " وعَمِلْتَ كذا وكذا " ) . قال : « فيقولُ : يا رَبِّ لقد عَمِلْتُ أَشْياءَ ما أَرَاها هلهُنا » . قال : « فيقالُ له تكل مكانَ كُلِّ سيئيةٍ حسى بدت نواجِذُه . قال : « فيقالُ له :

قال أبو جعفر: وأولَى التأويلين بالصوابِ فى ذلك تأويلُ مَن تأوَّله: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِم ﴾: أعمالَهم فى الشركِ، ﴿ حَسَنَنتِ ﴾ فى الإسلامِ ؛ بنقلِهم (٢) عمّا يَسخَطُه اللَّهُ مِن الأعمالِ إلى ما يَرضَى .

اوإنما قلنا: ذلك أولى بتأويلِ الآية ؛ لأن الأعمالَ السيئة قد كانت مضَت على ما كانت عليه من القُبحِ ، وغيرُ جائزِ تحويلُ عينِ قد مضَت بصفة ، إلى خلافِ ما كانت عليه ، إلا بتغييرِها عمّا كانت عليه من صفّتِها في حالٍ أُخرى ، فيجِبُ إن فعَل ذلك كذلك ، أن يصيرَ شركُ الكافرِ الذي كان شركًا في الكفرِ بعينِه إيمانًا يومَ القيامةِ بالإسلامِ ، ومعاصيه كلّها بأعيانِها طاعةً ، وذلك ما لا يقولُه ذو حجًا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ت ، ف .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٥/١٧٠ (الميمنية)، ومسلم (٣١٥/١٩٠)، والترمذي (٢٥٩٦)، وابن منده في الإيمان (٨٤٩) من طريق أبي معاوية به . وأخرجه أحمد ٥/١٥٧ (الميمنية)، ومسلم (٣١٤/١٩٠، ٣١٥)، والترمذي في الشمائل (٢٢١)، وابن منده في الإيمان (٨٤٨، ٨٤٨) من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢: ﴿ ينقلهم ﴾ .

وقولُه : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَـ فُورًا رَّحِيمًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وكان اللَّهُ ذا عفو عن ذنوبِ مَن تاب مِن عبادِه وراجع طاعتَه ، وذا رحمةٍ به أن يعاقِبَه على ذنوبِه بعدَ توبتِه منها .

قولُه : ﴿ وَمَن تَابَ ﴾ . يقولُ : ومن تاب من المشركين ، فآمَن باللَّهِ ورسولِه ، ﴿ وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ . يقولُ : وعمِل بما أمَره اللَّهُ فأطاعه ، فإن اللَّه فاعلُ به من إبدالِه سَيِّعً أعمالِه في الشركِ بحسنِها في الإسلامِ ، مثلَ الذي فعَل مِن ذلك بمن تاب وآمَن وعَمِل صالحًا قبلَ نزولِ هذه الآيةِ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَإِنَّهُ بَثُوبُ إِلَى ٱللّهِ مَتَابًا ﴾ . قال : هذا للمشركين الذين قالوا لما أُنزِلت : ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ غَفُورًا لما أُنزِلت : ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ غَفُورًا وَحِيمًا ﴾ لأصحابِ رسولِ اللّهِ عَلَيْتٍ : ما كان هؤلاء إلا معنا . قال : ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَدِيمًا ﴾ لأصحابِ رسولِ اللّهِ عَلَيْتٍ : ما كان هؤلاء إلى اللّهِ مَتَابًا ﴾ ؛ لم تُحظّرِ وَعَمِلَ صَدِيمًا ﴾ فإن لهم مثل ما لهؤلاء ، ﴿ فَإِنّهُ بَنُوبُ إِلَى ٱللّهِ مَتَابًا ﴾ ؛ لم تُحظّرِ التوبةُ عليكم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّغِوِ مَرُواً خِاللَّهِ مَرُّواً خِرَامًا اللَّهُ ﴾ .

اختلَف أهلُ التأويلِ في معنى « الزورِ » الذي وصَف اللَّهُ هؤلاء القومَ بأنهم لا يَشْهَدونه ؛ فقال بعضُهم : معناه الشركُ باللَّهِ .

#### ذكر من قال ذلك

[ ٣/٢ . ه ظ ] حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ . (ا قال : الشركُ (٢) .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلنُّورَ ﴾ أ. قال: هؤلاء المهاجرون. قال: والزُّورُ قولُهم لآلهتِهم، وتعظيمُهم إياها (٣).

وقال آخرون: بل عُنِي به الغِناءُ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على بنُ عبدِ الأعلى المحاربي ، قال : ثنا محمدُ بنُ مروانَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ . قال : لا يَسمَعون الغِناءَ (٤) .

٤٩/١٩ /وقال آخرون : هو قولُ الكذبِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ . قال : الكذبُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت۱، ت۲، ت۳.

 <sup>(</sup>۲) تفسير سفيان ص٢٢٨ عن جابر ، عن الضحاك – والصواب : جويبر – وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره
 ٢٧٣٧/٨ من طريق جويبر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٨٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٣٦/٨ ، ٢٧٣٨/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٣٧/٨ معلقًا .

قال أبو جعفر: وأصلُ الزُّورِ تحسينُ الشيءِ، ووصفُه بخلافِ صفتِه، حتى يُخيَّلَ إلى مَن يسمَعُه أو يراه أنه بخلافِ ما هو به ، والشركُ قد يَدخُلُ في ذلك ؛ لأنه مُحسَّنٌ لأهلِه ، حتى قد ظنُّوا أنه حتى ، وهو باطل ، ويدخُلُ فيه الغِناءُ ؛ لأنه أيضًا مما يُحسِّنُه ترجيعُ الصوتِ ، حتى يَستْحلِيَ سامعُه سماعَه ، والكذبُ أيضًا قد يدخلُ فيه ، لتحسينِ صاحبِه إياه ، حتى يَظنَّ صاحبُه أنه حتى ، فكلُّ ذلك مما يدخُلُ في معنى الزُّورِ .

فإذ كان ذلك كذلك ، فأولى الأقوالِ بالصوابِ في تأويلِه أن يقالَ : والذين لا يشهدون شيئًا من الباطلِ ؛ لا شركًا ، ولا غِناءً ، ولا كذبًا ، ولا غيرَه ، وكلَّ ما لزِمه اسمُ الزورِ ؛ لأن اللَّهَ عمَّ في وصفِه إياهم أنهم لا يشهدون الزورَ ، فلا يَنبغِي أن يُخَصَّ من ذلك شيءٌ إلا بحجةٍ يجِبُ التسليمُ لها من خبرٍ أو عقلٍ .

وقولُه: ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّغِوِ مَرُّواً كِرَامًا ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في معنى « اللغوِ » الذي ذُكر في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم: معناه ما كان المشركون يقولونه للمؤمنين ، ويُكلِّمونهم به من الأذى . ومرورُهم به كرامًا إعراضُهم عنهم وصفحُهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغِو مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ . (اقال : صَفَحوا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ت ۱ ، ف .

والأثر في تفسير مجاهد ص٧٠٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٣٩/٨.

"حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِدِ قولَه : ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّغْوِ مَرُّواً كِرامًا ﴾ أن قال : إذا أُوذُوا مَرُّوا كرامًا . قال : إذا أُوذُوا مَرُّوا كرامًا . قال : صفَحوا ('') .

وَقَالَ آخُرُونَ : بل معناه : وإذا مرُّوا بذكرِ النكاح كَنُوا (٢) عنه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسيئُ (\*) ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا العوّامُ بنُ حوشبِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّقْوِ مَرُّواً كِرَامًا ﴾ . قال : إذا ذكروا النكاح كنوا(\*) عنه .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الأشيبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا العوّامُ بنُ حوشبِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّغْوِ مَرُّواً كِوَامًا ﴾ . قال : كانوا إذا أتوا على ذكرِ النكاحِ كَنَوا (٥) عنه (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، عن أبى مخزومٍ ، عن سيّارِ : ﴿ وَلِذَا مَرُّواً بِاللَّقْوِ مَرُّواً صِّرَامًا ﴾ . قال : إذا مَرُّوا بالرفَثِ كَنَوا(٧) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ت ١، ف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٨٠٨٩) من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ﴿ كَفُوا ﴾ . وينظر ما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ١ : ( قال : ثني حجاج ) .

<sup>(</sup>٥) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ١ كفُّوا ١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ١/٤ ٣٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٣٩/٨ من طريق هشيم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨١ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر .

<sup>(</sup>٧) في م : « كفوا » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٠٤٠٠ من طريق المعتمر ، عن أبيه ، عن سيار .

وقال آخرون : معناه : إذا مَرُوا بما كان المشركون فيه من الباطلِ مَرُوا منكِرِين له .

/ذكرُ مَن قال ذلك الله ١٠/١٩

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّغُو مَا كَانُوا فَيه ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّغُو مَا كَانُوا فَيه مِنْ البَاطلِ. يعنى المشركين. وقرَأ: ﴿ فَٱجْتَكِنْبُوا ٱلرِّبِحْسَ مِنَ ٱلأَوْشَكِ ﴾ (١) من الباطلِ. يعنى المشركين. وقرَأ: ﴿ فَٱجْتَكِنْبُوا ٱلرِّبِحْسَ مِنَ ٱلأَوْشَكِ ﴾ (١) [الحج: ٣٠].

وقال آخرون : عُنِي باللغوِ هنهنا المعاصي كلُّها .

### ذكر من قال ذلك

حِدَّثنا الحِسنُ ، قال : أُخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخبَرنا معمرٌ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِاللَّغِوِ مَرُواْ صِحَرَامًا ﴾ . قال : اللغوُ كلَّه المعاصى (٢) .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ عندى أن يقالَ: إن اللّه أخبرَ عن هؤلاء المؤمنين الذين مدّحهم بأنهم إذا مرّوا باللغوِ مَرّوا كرامًا، واللغو في كلامِ العربِ هو كلَّ كلامٍ أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصلَ، أو ما يُستقبَحُ ؛ فسبُ الإنسانِ الإنسانَ بالباطلِ الذي لا حقيقة له ، من اللّغوِ ، وذكرُ النكاحِ بصريحِ اسمِه مما يُستقبَحُ في بعضِ الأماكِنِ ، فهو من اللغوِ ، وكذلك تعظيمُ المشركين آلهتهم من الباطلِ الذي لا حقيقة لما عظموه ، وسماعُ الغناءِ مما هو من الباطلِ الذي لا حقيقة لما عظموه ، على نجوِ ما عظموه ، وسماعُ الغناءِ مما هو إذ كرُ النكاوِ ، فلا وجة إذ

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٧٢/٢ .

كان كلَّ ذلك يلزَمُه اسمُ اللغوِ ، أن يقالَ : عُنِى به بعضُ ذلك دونَ بعضٍ . إذ لم يكنْ بخصوصِ (١) ذلك دلالةٌ من خبر أو عقلٍ . فإذ كان ذلك كذلك ، فتأويلُ الكلامِ : وإذا مَرُوا بالباطلِ فسمِعوه أو رأَوه ، مَرُوا كرامًا . ومرورُهم كرامًا في بعضِ ذلك بألا يسمَعوه ، وذلك كالغناءِ ، وفي بعض ذلك بأن يُعرِضوا عنه ويَصفَحوا ؛ وذلك إذا أوذوا بإسماعِ القبيحِ من القولِ ، وفي بعضِه بأن يَنهَوا عن ذلك ؛ وذلك بأن يرَوا من المنكرِ ما يُغَيَّرُ بالقولِ ، "فيُغيِّروه بالقولِ "، وفي بعضِه بأن يُضارِبوا عليه بالسيوفِ ؛ وذلك بأن يَروا قومًا يقطعون الطريق على قومٍ ، فيستصرِ خهم المرادُ ذلك منهم ، وكلُّ ذلك مرورُهم كرامًا .

وقد حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ مسلمٍ ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ ، قال : مرَّ ابنُ مسعودِ بلهوِ مسرعًا ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : « إِنْ أَصْبَحَ ابْنُ مَسْعُودِ لَكَرِيمًا » (٢٠) .

وقيل: إن هذه الآيةَ مكيةً .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : سمِعتُ السديَّ يقولُ : ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِٱللَّغُو مَرُّواً كِرَامًا ﴾ . قال : هي مكيةً (١) .

وإنما عنَى السديُّ بقولِه هذا - إن شاء اللَّهُ - أن اللَّهَ نسَخ ذلك بأمرِه المؤمنين

<sup>(</sup>١) في م : ( لخصوص ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت ١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٣٨/٨ ، وابن عساكر ١٢٨/٣٣ من طريق محمد بن مسلم به .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٨ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن أبي حاتم .

بقتالِ المشركين بقولِه: ﴿ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [النوبة: ٥]. وأمرهم إذا مرّوا باللّغوِ الذي هو (اشركَ أن يُقاتِلوا أمراءَه ، وإذا مرّوا باللّغوِ الذي هو المعصية للّهِ أن يغيّروه ، ولم يكونوا أُمِروا بذلك بمكة ، وهذا القولُ نظيرُ تأويلِنا الذي تأوّلناه في ذلك .

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِنَايَنَتِ رَبِّهِمْ لَرَ يَخِرُواْ ١/١٥ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: والذين إذا ذكَّرهم مُذكِّرٌ بحججِ اللَّهِ ، (الم يكونوا شَمَّا لا يسمَعون ، وعميًا لا يُبصِرونها ، ولكنهم يقاظُ القلوبِ ، فُهَماءُ العقولِ ، يفهَمون عن اللَّهِ ما يُذكِّرُهم به ، ويفهَمون عنه ما ينبِّهُهم عليه ، فيُوعون مواعظُه آذانًا سمِعتْه ، وقلوبًا وعَتْه ().

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَمَ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ : فلا يسمَعون ، ولا يُبصِرون ، ولا يفقهون حقًّا (٥٠) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ت۲ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ت ، ، ت ، ف .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف : ( يقاظي ) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « واعية » .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص٥٠٧ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٠٧٤ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابن جريجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ . قال : لا يفقهون ، ولا يَسمَعون ، ولا يُبصِرون .

حدِّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّةَ ، عن ابنِ عونِ ، قال : قلتُ للشعبيِّ : رأيتُ قومًا قد سجدوا ، ولم أعلَمْ ما سجدوا منه ، أسجدُ ؟ فقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِثَايَنَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ (١) .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِثَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّنًا وَعُمْيَانًا ﴾ . قال: هذا مثلٌ ضرَبه اللَّهُ لهم ، لم يَدَعُوها إلى غيرِها . وقرأ قولَ اللَّهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٢) الآية [الأنفال: ٢] .

فإن قال قائلٌ : وما معنى قولِه : ﴿ لَمْ يَخِيرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴾ أو يَخِرُّ الكافرون صُمَّا وعُمْيانًا إذا ذُكِّروا بآياتِ اللَّهِ ، فيُنفَى عن هؤلاءِ ما هو صفةٌ للكفارِ ؟

قيل: نعم ، الكافرُ إذا تُليت عليه آياتُ اللَّهِ خرَّ عليها أصمَّ وأعمى ، وحَرُه عليها كذلك إقامتُه على الكفرِ ، وذلك نظيرُ قولِ العربِ : سببتُ فلانًا فقام يَيكِي . بمعنى : فظلّ يبكى ، ولا قيامَ هنالك ، ولعله أن يكونَ بكى قاعدًا ، وكما يقالُ : نهَيتُ فلانًا عن كذا ، فقعَد يَشتُمُنى . ومعنى ذلك : فجعَل يَشتُمُنى ، وظلّ يَشتُمُنى . ولا قعودَ هنالك ، ولكن ذلك قد جرَى على ألسنِ العربِ ، حتى قد فهِموا معناه . وذكر

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨ ٢٧٤١ من طريق ابن عون به .

قال ابن كثير في تفسيره ٢ / ١٤ : يعني أنه لا يسجد معهم ؛ لأنه لم يتدبر آية السجدة ، فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة ، بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بيُّنٍ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٨ ٢٧٤ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

الفرّاءُ أنه سمِع العربَ تقولُ: قعد يَشتُمُني. كقولِك: قام يَشتُمُني، وأقبَل يشتُمُني، وأقبَل يشتُمُني، وأقبَل يشتُمُني. [ ٢/٤، ه ظ] قال: وأنشَد بعضُ بني عامرٍ:

04/19

/لا يُقنِعُ الجاريةَ الخضابُ ولا الوشاحانِ ولا الجلبابُ مِن دونِ أن تلتقِىَ الأركابُ<sup>(٢)</sup> ويَقعُدَ الأير له لُعسابُ

بمعنى: يصيرُ.

فكذلك قولُه: ﴿ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ . إنما معناه: لم يَصَمُّوا عليها (٣) ، ولا عَمُوا عنها ، و (أ) لم يَصيروا على بابِ ربِّهم صُمَّا وعمْيانًا . كما قال الراجزُ:

# وَيَقْعُدُ الهَنُ (°) لَهُ لُعابُ

بمعنى : ويَصيرُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنِنَا قُـرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : والذين يَرغَبُون إلى اللَّهِ في دعائِهم ومسألتِهم بأن يقولوا : ربَّنا هَبْ لنا من أزواجنا وذُرِّياتِنا ما تَقَرُّ به أعيُنُنا مِن أن تُريَناهم يعمَلون بطاعتِك .

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال الفراء في الموضع السابق : يقال لموضع المذاكير : ركب .

<sup>(</sup>٣) في م : ( عنها ) .

<sup>(</sup>٤) في ص : ﴿ أُو ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) الهن : فرج المرأة ، وهذه لفظة الفراء في المعاني ، وتقدم أنه الأير – فرج الرجل ~ وهي رواية اللسان
 ( رك ب ، ق ع د ) عن الفراء .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّلِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ . يعنون : مَن يعمَلُ لك بالطاعةِ ، فتقَرُّ بهم أعينُنا في الدنيا والآخرةِ (١) .

حدَّثنى أحمدُ بنُ المِقِدامِ ، قال : ثنا حزمٌ ، قال : سمِعتُ كثيرًا سأَل الحسنَ ، قال : سمِعتُ كثيرًا سأَل الحسنَ ، قال : يا أبا سعيدِ ، قولُ اللّهِ : ﴿ هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِيَّائِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ . فى الدنيا والآخرةِ ؟ قال : المؤمنُ يرَى زوجتَه الدنيا والآخرة ؟ قال : المؤمنُ يرَى زوجتَه وولدَه يطيعون اللَّهُ (٢) .

حدَّثنا الفضلُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنا سلمُ (٢) بنُ قُتَيبةَ ، قال : ثنا حزمٌ ، قال : سيعتُ الحسنَ . فذكر نحوه .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه ، قال : قرَأَ عَضْرَميٌ : ﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِيَّالِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُرِ ۖ ﴾ . قال : وإنما قرّةُ أُعيرِ بِ ﴾ . قال : وإنما قرّةُ أُعييهِم أن يرَوهم يعمَلون بطاعةِ اللَّهِ ( ) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن ابنِ جريج فيما قرَأنا عليه في قولِه :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧٤٢/٨ من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٨١/ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك في البر والصلة - كما في الفتح ١٩٩١/٨ وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤٢/٨ والبيهقي في الشعب (٨٦٦٨) من طريق حزم به ، وأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره - كما في التغليق ٢٧١/٥ - عن جرير بن جابر ، عن الحسن . ولعلها جرير ، عن جابر ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥١/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ف : ﴿ سالم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ينظر البحر المحيط ٦/٦،٥١٧ .

﴿ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاحِنَا وَذُرِّيَّالِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ . قال : يعبُدونك فيُحسِنون عبادتَك ، ولا يَجُرُون الجرائر (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ مُجريجٍ قولَه : ﴿ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُـرَّةَ أَعْيُرِبِ ﴾ . قال : يعبُدونك ؛ يُحسِنون عبادتَك ، ولا يجرّون علينا الجرائرَ .

/حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٣/١٩ مَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَكِنِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾ . قال : يسألون اللَّهَ لأزواجِهم وذرياتِهم أن يهديَهم للإسلام .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عونٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ ، قال : ثنى أبى ، عن صفوانَ بنِ عمرٍ و ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مجبيرِ بنِ نُفَيرٍ ، عن أبيه ، قال : جلسنا إلى المقدادِ بنِ الأسودِ ، فقال : لقد بُعِث رسولُ اللَّه عَلَيْ على أشدٌ حالةٍ بُعِث عليها نبي من الأنبياءِ ، فى فترة وجاهلية ، ما يرون دينًا أفضلَ من عبادةِ الأوثانِ ، فجاء بفرقانِ فرق به بينَ الحقِّ والباطلِ ، وفرَّق بين الوالدِ وولدِه ، حتى إنْ كان الرجلُ لَيْرَى ولدَه ووالدَه وأخاه كافرًا ، وقد فتَح اللَّهُ قُفلَ قلبِه بالإسلامِ ، فيعلَمُ أنه إن مات دَخل النارَ ، فلا تَقَوُّ عينُه وهو يعلَمُ أن حبيبه فى النارِ ، وإنها للّه ي قال اللَّهُ : ﴿ وَالَذِينَ يَقُولُونَ كَانَ الرَّا عَنْ الْمَالِي وَوَلَدِه ، وَيَنْ كَانَ اللّهُ : ﴿ وَاللّهِ مَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ . ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حدَّثني ابنُ عونٍ ، قال: ثنى على بنُ الحسنِ العسقلاني ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ المباركِ، عن صفوانَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مجبيرِ بنِ نُفَيرٍ، عن أبيه، عن المقدادِ نحوّه . .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٤١/٦ عن ابن جريج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٦ ، ٣ (الميمنية) ، والبخارى في الأدب المفرد (٨٧) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤١/٨ والطبراني ٢٠٤/١ ، ٢٥٤ (٢٠٠) ، وأبو نعيم في الحلية ١٧٥/١ من طريق عبد الله بن المبارك به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨١/٥ إلى ابن مردويه .

وقيل: هَبْ لنا قرّةَ أُعينٍ. وقد ذكر الأزواج والذُّرِّياتِ وهم جمعٌ، وقولُه: ﴿ قُرَّةَ أَعْيُبِ ﴾ . مصدرٌ من قولِ القائل: قرَّت عينُك قُرَّةً . والمصدرُ لا تكاد العربُ تجمَعُه .

وقولُه: ﴿ وَأَجْعَـكُنَا لِلْمُنَّقِيرَ إِمَامًا ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم: معناه: اجعَلْنا أئمةً يَقتَدِى بنا مَن بعدَنا .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى (1) عبدُ الأعلى بنُ واصل ، قال : ثنى عونُ بنُ سلامٍ ، قال : أخبَرنا بشرُ بنُ عمارةَ ، عن أبى روقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ ﴾ إمامًا ﴾ . يقولُ : أثمةً يُقتَدى بنا .

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَجْعَكُنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ : أئمة التقوى ، ولأهلِه (٢)، يُقتَدى بنا (١).

قال ابنُ زيدِ (٤): كما قال لإبراهيمَ (٥): [٢/٥٠٥٥] ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤].

وقال آخرون : بل معناه : واجعَلْنا للمتقين إمامًا نأتُمُّ بهم ، ويأتمُّ بنا مَن بعدَنا .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤمَّلُ ، قال : ثنا ابنُ عيينةَ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن

<sup>(</sup>١) بعده في م : ﴿ أَبِن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، ولعلها : ﴿ الهدى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤٢/٨ (١٥٤٨٧) من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨١ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، لم يذكرا الإسناد إلى ابن زيد ، وإسناد ابن زيد دائر معروف .

<sup>(</sup>٥) في ص، ١٠، ٣٠، ٣٠، ف : ﴿ إبراهيم ﴾ .

مجاهد في قولِه : ﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ . قال : أئمةً نقتدِي بمَن قبلَنا ، ونكونُ أئمةً لن بعدَنا (١) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أَخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخبَرنا ابنُ عيينةَ ، عن ابنِ أَبى نَجيمٍ ، غن مجاهدٍ : ﴿ وَٱجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ لِهِم ، إِمَامًا ﴾ . قال : اجعَلْنا مُؤتمِّين بهم ، مُقتدِين لهم (٢)

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: واجعَلْنا للمتقين الذين يتقون معاصيك، ويخافون عقابَك، إمامًا يأتمون بنا في الخيراتِ. لأنهم إنما سألوا ربَّهم أن يَجعَلَهم للمتقين أئمةً، ولم/ يسألوه أن يجعَلَ المتقين لهم إمامًا.

وقال: ﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ . ولم يَقُلْ: أَمَّهُ . وقد قالوا: ﴿ وَأَجْعَلْنَا ﴾ . وهم جماعة ؛ لأن «الإمام » مصدرٌ من قولِ القائلِ: أمَّ فلانٌ فلانًا إمامًا . كما يقالُ: قام فلانٌ قيامًا ، وصام يومَ كذا صيامًا . ومَن جمَع الإمامَ أئمة ، جعَل الإمامَ اسمًا ، كما يقالُ: أصحابُ محمدٍ إمامٌ ، وأثمةٌ للناسِ . فمَن وحد قال : يأتمٌ بهم الناسُ . وهذا القولُ الذي قلناه في ذلك قولُ بعضِ نحويي أهلِ الكوفةِ " .

وقال بعضُ أهلِ البصرةِ مِن أهلِ العربيةِ: الإمامُ في قولِه: ﴿ لِلمُنَقِبِكَ إِمَامًا ﴾ . جماعةٌ ، كما تقولُ: ﴿ فِإنهم عدوُّك ُ . قال : ويكونُ على الحكايةِ ، كما يقولُ القائلُ – إذا قيل له: مَن أميرُكم ؟ – : هؤلاء أميرُنا . واستشهد لذلك بقولِ الشاعرِ (٥) :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤٢/٨ من طزيق سفيان به نحوه .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٧٢/٢ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للفراء ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : ﴿ كُلُّهُم عَدُولَ ﴾ ، وينظر ما سيأتي في ص ٩٩١ .

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٧٤/٣ ، واللسان ( ظ هـ ر ) ، ومغنى اللبيب ص١٧٧ ، وشرح شواهد المغنى ٢/١٦٥ .

يا عاذلاتى لا تُرِدنَ (۱) مَلامَتى إن العواذلَ لَسْنَ لى بأميرِ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أُولَكَيْكَ يُجْزَوْكَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَكَبُرُواْ وَيُلَقَوْكَ فِيهَا عَكَبُرُواْ وَيُلَقَوْكَ فِيهَا عَكَبُرُواْ وَيُلَامًا (اللهُ اللهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه: هؤلاء الذين وصَفتُ صفتَهم من عبادى – وذلك مِن ابتداءِ قولِه: ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣]. إلى قولِه: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا ﴾ الآية – ﴿ يُجُرَوْنَ ﴾ . قولِه: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا ﴾ الآية – ﴿ يُجُرَوْنَ ﴾ . يقولُ: يُثابون على أفعالِهم هذه التي فعلوها في الدنيا ﴿ الْفُرْفَ لَهُ ﴾ . وهي منزلةً من منازلِ الجنةِ رفيعةً ، ﴿ يِمَا صَبَرُوا ﴾ . يقولُ: بصبرِهم على هذه الأفعالِ ومقاساةِ شدتِها .

وقولُه: ﴿ وَيُلقَّونَ فِيهَا تَجِيَّتُهُ وَسَلَامًا ﴾ . اختلفت القرأةُ في قراءتِه ؛ فقرَأته عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ والبصرةِ: ﴿ وَيُلقَّوْنَ ﴾ . مضمومةَ الياءِ ، مشدّدةَ القافِ ('') ، بمعنى : وتتلقَّاهم الملائكةُ فيها بالتحيةِ .

وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ : ﴿ وَيَلْقَوْنَ ﴾ . بفتحِ الياءِ وتخفيفِ القافِ (٣) .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ: إنهما قراءتان مشهورتان في قرأةِ الأمصارِ، بمعنى واحدٍ ، فبأيتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ ، غيرَ أن أعجبَ القراءتين إلى أن أقرأ بها : (وَيَلْقَوْنَ). بفتحِ الياءِ وتخفيفِ القافِ ؛ لأن العربَ إذا قالت ذلك بالتشديدِ ، قالت علانٌ يُتَلَقَّى بالسلامِ وبالحيرِ ، ونحن نتلقًاهم بالسلامِ . قرَنتْه بالباءِ (أ) ، وقلما

<sup>(</sup>١) في اللسان ، وشرح الشواهد : « تَزدُن » .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب . ينظر النشر ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف وأبي بكر . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في م : ( بالياء ) .

تقول: فلانٌ يُلَقَّى السلام. فكان وجهُ الكلامِ، لو كان بالتشديدِ، أن يقالَ: ويُتَلَقَّون فيها بالتحيةِ والسلامِ.

وإنما اخترنا القراءة بذلك ، كما تجيرُ : أخذتُ بالخِطامِ ، وأخذتُ الخِطامَ . وأخذتُ الخِطامَ . وقد بيّنا معنى «التحيةِ » و «السلامِ » فيما مضَى قبلُ ( بما أغنى أ عن إعادتِه في هذا الموضع (٢) .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ﴿ اللهِ ١٩٥٥ وَمُنَا مُنَا اللهِ ١٩٥٥ وَأَنَّا مَا يَعْبَوُا بِكُورَ رَقِ لَوَلاَ مُعَاقُدُمُ مُّ فَقَدْ كَذَبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ ﴾ .

يقول تعالى ذكره: أولئك يُجزَون الغرفة بما صبَروا ، خالدين في الغرفة . يعنى أنهم ماكثون فيها ، لابثون إلى غير أمدٍ ، ( ﴿ حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا ﴾ . يقولُ " : حسُنتْ تلك الغرفة قرارًا لهم ، ﴿ وَمُقَامًا ﴾ . يقولُ : وإقامة .

وقوله : ﴿ قُلْ مَا يَمْ بَوُّا بِكُوْ رَبِي ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيّه : قل يا محمدُ لهؤلاءِ الذين أُرسِلتَ إليهم : أَيَّ شيءٍ يَعُدُّكم ، وأَيَّ شيءٍ يصنَعُ بكم ربي ؟ يقالُ منه : عبَأْتُ به أَعبَأُ عَبْمًا ، وعَبَأْتُ الطيبَ أَعْبَؤُه عَبْمًا ( أ ) . إذا هيأتَه . كما قال الشاعرُ ( ) :

كَأَنَّ بنحرِه وبمَنكِبَيه عَبيرًا بات يَعْبَوُهُ عروسُ يقولُ: تُهَيِّعُهُ وتَعْمَلُه ، تَعبوُه عَبْمًا وعُبُوءًا . ومنه قولُهم : عَبأَتُ الجيشَ . بالتشديدِ والتخفيفِ ، فأنا أُعبِّعُه : أُهَيِّعُه . والعِبْءُ الثُقْلُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : ﴿ فَأَغْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۱۲۸/۱۲ ، ۱۲۹ ، ۱۳۶/۱۳ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) هو أبو زبيد الطائي ، ينظر شعره ص٩٩ .

وبنحوِ الذي قُلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ قُلْ مَا يَعْـَبُوُاْ بِكُرْ رَبِّ لَوَلَا دَعَاؤُكُمْ ۚ . يقولُ : يصنَعُ بكم لولا دعاؤُكم (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرُ رَبِي ﴾. قال: ﴿ يَعْبَوُا ﴾: يَفْعَلُ (٢).

وقولُه : ﴿ لَوَلَا دُعَآؤُكُمْ ﴾ . يقولُ : لولا عبادةُ مَن يَعبُدُه منكم ، وطاعةُ مَن يُطيعُه منكم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، [ ٢/ه ، ه ظ ] عن على ، عن ابن عباس قولَه : ﴿ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَقِي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ﴾ . يقولُ : لولا إيمائكم . وأخبَر الله الكفارَ أنه لا حاجة له بهم ؛ إذ لم يَخلُقهم مؤمنين ، ولو كان له بهم حاجة لجبّ اليهم الإيمان كما حبّبة إلى المؤمنين " .

وحدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٧/٢٥٤ .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص۸۰۰ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷۷٤٥/۸، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٥ إلى الفريابي وابن أبي شبية وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤٥/٨ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٨ إلى ابن المنذر .

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ لَوْلَا دُعَا وُكُمْ مُنْ ﴾ . قال : لولا دعاؤكم (١) إياه ، لِتعبُدُوه وتُطِيعوه (٢) .

/ وقولُه: ﴿ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لمشركى قريشٍ ؛ قومِ ٢/١٥ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتِهِ : فقد كذَّبتم أيها القومُ رسولكم الذى أُرسِل إليكم ، وخالَفتم أمرَ ربّكم الذى أَمَر بالتمسكِ به ، لو تمسَّكتم به كان يَعبَأُ بكم ربى ، فسوف يكونُ تكذيبُكم رسولَ ربّكم ، وخلافُكم أمرَ بارئِكم – عذابًا لكم ملازِمًا ؛ قتلًا بالسيوفِ ، وهلاكًا لكم مُفْنِيًا يُلحِقُ بعضَكم بعضًا . كما قال أبو ذُوَيبِ الهُذَلِيُ (") :

ففاجاً و بعادية ليزام كما يَتفجَّرُ الحوضُ اللقيفُ يعنى باللزام الكثيرُ الذي يتبَعُ بعضُه بعضًا، وباللَّقيفِ: المتساقطَ الحجارةِ المتهدِّمَ. ففعَل اللَّهُ ذلك بهم، وصدَقهم وعدَه، وقتَلهم يومَ بدرٍ بأيدى أوليائِه، وألحق بعضَهم ببعضٍ، فكان ذلك العذابَ اللزامَ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : أخبَرنى مولًى لشقيقِ بنِ ثورٍ ، أنه سمِع سلمانَ أبا عبدِ اللَّهِ ، قال : صلَّيتُ مع ابنِ

<sup>(</sup>١) في مصدري التخريج: ( دعاؤه ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٨٠٥، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٥٤٧ من طريق ابن أبي نجيح به، وهو تمام الأثر قبله .

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين ١٠٢/١ والرواية فيه :

فلم ير غير عادية لزامًا كما يتهدم الحوض اللقيف والرواية كما ذكرها المصنف في مجاز القرآن ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في م: ( الكبير ) .

الزُّبيرِ فسمِعتُه يقرَّأُ: ( فقد كذَّب الكافرون ) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدىً ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن أدهمَ السَّدوسيُّ .

قال: ثنا محمد بنُ جعفرِ قال: ثنا شعبة ، عن عبدِ المجيدِ ، قال: سمِعتُ مسلمَ ابنَ عمارٍ ، قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقرأُ هذا الحرفَ : ( فقد كذَّب الكافرون فسوف يكونُ لزامًا) (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ مَا فَقَدْ كَذَبَّتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ . يقولُ : كذَّب الكافرون أعداءُ اللَّهِ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : فسوف يَلقَون لزامًا يومَ بدرِ (،)

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن مسلمٍ ، عن مسروقٍ ، قال : قال أبو (٥) عبد الرحمنِ : خمسٌ قد مضَين ؛ الدخانُ ، واللَّزامُ ، والبطشةُ ، والقمرُ ، والرومُ (١) .

<sup>(</sup>۱) في م ، وتفسير ابن أبي حاتم : 3 بن ٤ . وهو خطأ . وأدهم السدوسي هو أدهم بن طريف أبو بشر مولى شقيق ابن ثور ، ترجمته في الجرح والتعديل ٣٤٨/٢ ، والثقات ٨٨/٦ ، يروى عن سلمان أبي عبد الله . (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٧/٤٦/ (١٥٥١٠) من طريق سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٨ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٨٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخ ، وهو خطأ . هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى (٤٧٦٧، ٤٨٢٥)، ومسلم (٤٧٩٨)، ١٤) من طريق الأعمش به، وأخرجه الفريايي - كما في الدر المنثور ٥٠٤٥- ومن طريقه الطبراني (٩٠٤٩)، ومسلم (٣٩/٢٧٩٨)، والنسائي في الكبرى (١١٣٧٤) من طريق مسلم أبي الضحى به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠٢٨ إلى سعيد بن

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتَادةَ قولَه : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ . قال أبَىُّ بنُ كعبٍ : هو القتلُ يومَ بدرٍ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، عن عمرٍو ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، قال : اللِّزامُ يومُ بدرٍ .

احدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابنُ عُليةَ، عن ليثٍ، عن مجاهدِ: ٧/١٩ه ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ . قال: هو يومُ بدرٍ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ . قال: يومُ بدرِ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن منصورِ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ مسعودِ ، قال: اللَّزامُ القتلُ يومَ بدرِ .

حُدِّثت عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ : الكفارُ كذَّبوا الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ . وهو يومُ رسولَ اللَّهِ عَلِيقٍ ، وبما جاء به من عندِ اللَّهِ ، ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ . وهو يومُ بدر ".

<sup>=</sup> منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٢/٢ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٥٠٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤٦/٨ من طريق أبي معاذ به .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : قد مضَى اللَّزامُ ، كان اللزامُ يومَ بدرٍ ، أسَروا سبعين وقتَلوا سبعين .

وقال آخرون : معنى اللَّزام القتالُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ . قال : فسوف يكونُ قتالًا ؛ اللَّزامُ القتالُ (٢) .

وقال آخرون : اللَّزامُ الموتُ .

# ذكر من قال ذلك

حَدَّثني على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ . قال : موتًا " .

وقال بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ <sup>(1)</sup> : معنى ذلك : فسوف يكونُ جزاءً يَلْزَمُ كلَّ عامل ما عمِل مِن خيرٍ أو شرِّ .

وقد بيَّتاً الصوابَ من القولِ في ذلك (٥).

وللنصبِ [ ٦/٢ . ه و ] في ( اللزامِ ) وجة آخرُ غيرُ الذي قلناه ، وهو أن يكونَ في قولِه : ﴿ يَكُونُ ﴾ . مجهولٌ ، ثم يُنصَبُ اللزامُ على الخبرِ ، كما قيل (٢) :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٦/٠٠/ ، وتقدم في ٢٠٨/١٦ .

٣) تقدم تخريجه في ٢٠٨/١٦ ، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٢٠٨/١٦، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٦) تقدم في ٥/١٠٧ .

# \* إذا كان طَعْنًا بَيْنَهم وقِتالا \*

وقد كان بعضُ مَن لاعلمَ له بأقوالِ أهلِ العلمِ يقولُ في تأويلِ ذلك : قل ما يَعبَأُ بكم ربى لولا دُعاؤُكم ما تَدْعُون مِن دونِه مِن الآلهةِ والأندادِ . وهذا قولٌ لا معنى للتشاغلِ به ؛ لخروجِه عن أقوالِ أهلِ العلمِ مِن أهلِ التأويلِ .

آخرُ سورةِ ﴿ الفرقانِ ﴾ والحمدُ للَّهِ وحدَه

#### 01/19

#### /تفسيرُ سورةِ الشعراءِ

# بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ طَسَّمَ ﴿ إِنَّ مِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَهُ لَعَلَكَ بَدَخُ \* فَفَسَكَ ٱللَّهِ بِنَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ لَيْ ﴾ .

قال أبو جعفر : وقد ذكرنا اختلاف المختلفين فيما في ابتداء فواتح سور القرآنِ من حروفِ الهِجاءِ ، وما انْتَزع به كلَّ قائلِ منهم لقولِه ومذهبِه من العلةِ . وقد بيَّنا الذي هو أولى بالصوابِ من القولِ فيه ، فيما مضى من كتابِنا هذا ، بما أغنى عن إعادتِه . وقد ذُكِر عنهم من الاختلافِ في قولِه : ﴿ طَسَمَ ﴾ و ﴿ طَسَنَّ ﴾ ، نظيرُ الذي ذُكِر عنهم في ﴿ الْمَرَ ﴾ و﴿ الْمَرَ ﴾ و ﴿ الْمَرَ ﴾ و ﴿ الْمَرَ ﴾ .

وقد حدَّثني على بنُ داودَ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ طَسَمَ ﴾ . قال : فإنه قسمٌ أَقْسَمه اللَّهُ ، وهو من أسماءِ اللَّهِ (٢)

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ طَسَمَرٌ ﴾ . قال: اسمٌ من أسماءِ القرآنِ (٣) .

فتأويلُ الكلامِ على قولِ ابنِ عباسٍ: والسميعِ (')، إن هذه الآياتِ التي أَنْزَلتُها إلى محمدِ عَلِيلَةٍ في هذه السورةِ - لآياتُ الكتابِ الذي أَنْزَلتُه إليه من قبلِها ، الذي بيَّنه (°)

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٤/١ ٢٠ - ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤٧/٨ من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٧٣/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم ٢٧٤٧/٨ من طريق سعيد عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م : ( الجميع ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( بين ) .

لمن تدبَّره بفهم، وفكَّر فيه بعقل، أنه من عندِ اللَّهِ جلَّ جلالُه، لم يتخرَّضه محمدٌ عَيِّكِيْمٍ، ولم يتقوَّله من عندِه، بل أوحاه إليه ربُّه.

وقولُه : ﴿ لَعَلَكَ بَنَخِعٌ نَفَسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لعلَّك يا محمدُ قاتلٌ نفسَك ومُهْلِكُها إن لم يُؤمنْ قومُك بك ، ويصدُقوك على ما جئتَهم به .

والبَخْعُ: هو القتلُ والإهلاكُ في كلامِ العربِ، ومنه قولُ ذي الرُمَّةِ (''): أَلَا أَيُّهذَا الباخِعُ الوَجْدُ نفسَهُ لشيءٍ نَحَتْهُ عن يَدَيْكَ ('') المقادرُ وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ بَنْ خُونُ فَنَسَكَ ﴾ : قاتلٌ نفسَك .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه َ : ﴿ لَعَلَّكَ بَنَخِعٌ نَفَسَكَ ﴾ . "قال : قاتلٌ نفسَك ".

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٤٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( يديه ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٧٣/٢، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٨٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

من جسدِك . قال : ذلك البَحْعُ (١) .

٥٩/١٥ /حُدِّثت عن الحسينِ، قال: سمِعت أبا معاذ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ لَعَلَكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ ﴾: "قاتلٌ نفسَك" عليهم حرصًا "".

و «أن » من قولِه : ﴿ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ . في موضع [ ٢/٢ ٥ ه ا نصب بـ ﴿ بَنْخِعٌ ﴾ . كما يقال : زرتُ عبدَ اللَّهِ أَنْ زارني . وهو جزاءٌ . ولو كان الفعلُ الذي بعدَ «أن » مستقبَلًا ، لكان وجهُ الكلامِ في «أن » الكسرَ ، كما يقالُ : أزورُ عبدَ اللَّهِ إِنْ يَرُرْني .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةُ فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ ﴿ ﴾ .

اخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ ﴾ الآية ؛ فقال بعضُهم : معناه : فظلٌ القومُ الذين أُنْزِل عليهم من السماءِ آيةٌ خاضعةً أعناقُهم لها من الذّلةِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدِ في قُولِه : ﴿ فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَلِصِينَ ﴾ . قال : فظلُّوا خاضعةً أعناقُهم لها .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ خَضِعِينَ ﴾ . قال : لو شاء اللَّهُ لنزَّل عليه آيةً يذِلُون بها ، فلا يَلْوِي أحدَّ عنقَه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/٤٩/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤٨/٨ معلقًا . ينظر تفسير ابن كثير ١٤٤/٦ .

إلى معصيةِ اللَّهِ (١).

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ جريج : ﴿ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَا اللَّهُ لأَراهم أَمرًا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَا شَاءَ اللَّهُ لأَراهم أَمرًا مِن أَمره لا يعمَلُ أحدٌ منهم بعدَه بمعصية .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ . قال : مُلْقين أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ . قال : مُلْقين أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ . قال : مُلْقين أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴾ . قال : الخاضعُ الذليلُ (٢٠) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فظلَّت سادتُهم وكبراؤُهم للآيةِ خاضعين. ويقولُ: الأعناقُ هم الكبراءُ من الناسِ.

واختلف أهلُ العربيةِ في وجهِ تذكيرِ ﴿ خَلِضِعِينَ ﴾. وهو خبرٌ عن ﴿ الأعناقِ ﴾ ؟ فقال بعضُ نحويي البصرةِ : يزعُمون أن قولَه ﴿ أَعَنَاقُهُمْ ﴾ . على الجماعاتِ ، نحو : هذا عُنُقٌ من الناسِ كثيرٌ . أو ذُكِّر كما يُذَكَّرُ بعضُ المؤنثِ ، كما قال الشاعرُ ( ) :

تَمزَّزْتُها (°) والديكُ يَدْعو صباحَهُ إذا ما بنو نَعْشٍ (٦) دَنُوا فتصَوَّبُوا

 <sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٣/٢، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٨/٠٥٠، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ٨٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٣ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ، ٢٧٥ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) هو النابغة الجعدى ، ديوانه ( مجموع ) ص ٤ .

<sup>(</sup>٥) تمززتها : أى : شربت الخمر قليلًا قليلًا . التاج ( م ز ز ) .

<sup>(</sup>٦) قال : بنو نعش ، ووجه الكلام : بنات نعش . وبنات نعش : سبعة كواكب ، أربعة منها نعش ؛ لأنها == ( تفسير الطبرى ٣٥/١٧ )

٦٠/١٩ / فجماعاتُ هذا أعناقٌ. أو يكونُ ذكَّره لإضافتِه إلى المذكَّرِ كما يؤنَّثُ لإضافتِه إلى المؤنثِ، كما قال الأعشى (١):

وتَشْرَقَ (٢) بالقولِ الذي قد أَذَعْتَهُ كما شرِقَتْ صَدْرُ القناةِ من الدمِ وقال العجَّامُج:

لما رأى مَثْنَ السماءِ أَنْفَذَتْ

وقال الفرزدقُ :

إِذَا القُنْبُضَاتُ (°) السودُ طَوَّفْنَ بالضَّحى رقَدْنَ عليهنَّ الحِجالُ المُسجَّفُ (٢) وقال الأعشى (٧):

وإنَّ امراً أَهْدى إليكِ ودُونَهُ من الأرضِ يَهْماءُ وبَيْداءُ خَيْفَقُ لَكُم واللَّم المُعانَ الموفَّقُ لَمَحْقوقةً أن تستجيبي لصوتِهِ وأن تَعْلَمي أنَّ المُعانَ الموفَّقُ

/قال : ويقولون : بناتُ نَعْشٍ ، وبنو نَعْشٍ . ويقالُ : بناتُ عِرْسٍ ، وبنو عِرْسٍ . وقالت امرأةٌ : أنا امرؤٌ لا (^أُكْثِرُ البشرَ ^) . قال : وذُكِر لرؤبةَ رجلٌ فقال : هو كان أحدَ

<sup>=</sup> مربعة ، وثلاثةٌ بنات نعش . ينظر اللسان ( ن ع ش ) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ص ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٢) تشرق : تحمرٌ . ينظر التاج ( ش ر ق ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ أَبَعَدَتَ ﴾ ، وفي ف : ﴿ أَتَعَدَّتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٥) القنبضات : جمع قنبضة ، وهي المرأة القصيرة . التاج (قنبض).

<sup>(</sup>٦) الحجال : جمع حجلة بالتحريك ، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب . والتسجيف إرخاء السَّجُفينِ ، وهما سترا الباب . ينظر اللسان (ح ج ل ، س ج ف ) .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في م : ﴿ أَخِبرِ السر ﴾ .

بناتِ مساجدِ اللَّهِ . يعني الحَصَى .

وكان بعضُ نحويِّي الكوفةِ يقولُ (١): هذا بمنزلةِ قولِ الشاعرِ (٢):

ترى أرباقَهم (٢) متقلّديها إذا صدِئَ الحديدُ على الكُماةِ

فمعناه عندَه: فظلّت أعناقُهم خاضعيها هم. كما يقالُ: يدُك باسطُها. بمعنى: يدُك باسطُها أنت. فاكْتُفِي بما ابتُدِئ به من الاسمِ أن يكونَ ، فصار الفعلُ كأنه للأولِ ، وهو للثاني ، وكذلك قولُه:

#### \* لمحقوقةٌ أن تستجيبي لصوتِه \*

إنما هو: لمحقوقةٌ ('أن تستجيبي لصوتِه'' أنتِ . والمحقوقةُ الناقةُ ، إلا أنه عطَفه على المرءِ لما عاد بالذِّكْرِ .

وكان آخرُ منهم يقولُ (\*): الأعناقُ الطوائفُ ، كما يُقالُ: رأيتُ الناسَ إلى فلانِ عُنقًا واحدةً. فيجعَلُ الأعناقَ الطوائفَ والعُصَبَ. ويقولُ: يحتمِلُ أيضًا أن تكونَ الأعناقُ هم السادةَ والرجالَ الكبراءَ ، فيكونَ كأنه قيل: فظلَّت رءوسُ القومِ وكبراؤُهم لها خاضعين. وقال: أحبُ إلى من هذين الوجهين في العربيةِ أن يقالَ: إن الأعناقَ إذا خضَعت ، فأربائها خاضعون ، فجعلتَ الفعلَ أولًا للأعناقِ ، ثم جعَلتَ «خاضعين» للرجالِ ، كما قال الشاعرُ:

<sup>(</sup>١) هو الكسائي كما في معانى القرآن للفراء ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) هو الفرزدق ، والبيت تقدم في ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ف : ﴿ أَرِمَا حَهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) هو الفراء في معاني القرآن ٢٧٧/٢ .

على قبضة مرجوَّة ظهرُ كفِّهِ فلا المرءُ مُسْتَحْي ولا هو طاعمُ فأنَّتُ فعلَ الظهرِ ؛ لأن الكفَّ تجمعُ الظهرَ وتكفى منه ، كما أنك تكتفى بأن تقولَ : خضعتُ لك رقبتى . وقال : ألا ترى أن العربَ تقولَ : خضعتُ لك رقبتى . وقال : ألا ترى أن العربَ عولُ : نظرتْ إليك عينى ، ونظرتُ اليك عينى ، ونظرتُ اليك عينى ، ونظرتُ اليك عينى ، ونظرتُ اليك . بمعنى واحدٍ ، فترك [ ٧/٧٠ و ] « كُلَّ » وله الفعلُ وردَّه إلى العينِ ، فلو قلتَ : فظلَّت أعناقُهم لها خاضعةً . كان صوابًا .

قال أبو جعفر : وأَوْلَى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ وأشبهُها بما قال أهلُ التأويلِ في ذلك ، أن تكونَ الأعناقُ هي أعناقَ الرجالِ ، وأن يكونَ معنى الكلام : فظلّت أعناقُهم ذليلةً للآيةِ التي ينزّلُها اللَّهُ عليهم من السماءِ . وأن يكونَ قولُه ﴿ خَضِعِينَ ﴾ مذكّرًا لأنه خبرٌ عن الهاءِ والميم في الأعناقِ ، فيكونُ ذلك نظيرَ قولِ جريرِ (١) :

أرى مَرَّ السنينَ أَحَدْنَ منِّى كما أَخَد السّرارُ من الهلالِ وذلك أن قولَه: مرَّ. لو أُسْقِط من الكلامِ ، لأدَّى ما بقِيَ من الكلامِ عنه ، ولم يُفسِدْ سقوطُه معنى الكلامِ عما كان به قبلَ سقوطِه ، وكذلك لو أُسْقِطت الأعناقُ من قولِه: ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَدُهُمْ ﴾ ، لأدَّى ما بقِيَ من الكلامِ عنها ، وذلك أن الرجالَ إذا ذلَّوا ، فقد ذَلَّوا ، فقد ذَلَّوا . فإن قيل في الكلامِ : فظلُوا لها ذلُّوا ، فقد ذَلَّت رقابُهم ، وإذا ذَلَّت رقابُهم فقد ذَلُّوا . فإن قيل في الكلامِ : فظلُوا لها خاضعين . كان الكلامُ غيرَ فاسدٍ لسقوطِ الأعناقِ ، ولا مُتَغَيِّرٍ معناه عما كان عليه قبلَ سقوطِها ، فصرَف الخبرَ بالخضوعِ إلى أصحابِ الأعناقِ ، وإن كان قد ابتُدِى بذكرِ الأعناقِ ؛ وإن كان قد ابتُدِى بذكرِ الأعناقِ ؛ لما قد جرَى به استعمالُ العربِ ذلك في كلامِهم ، إذا كان الاسمُ المبتدأُ به وما أُضِيف إليه ، يؤدِّى الخبرَ كلُّ واحدٍ منهما عن الآخرِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٥٨/٥ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْنَنِ مُعْلَثُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ( ) . مُعْرِضِينَ ( ) .

يقولُ تعالى ذكرُه: وما يَجِىءُ هؤلاء المشركين الذين يُكَذِّبونك ويَجْحَدون ما أَتَيْتَهم به يا محمدُ مِن عندِ ربِّك ؛ مِن تذكير (١) وتنبيهِ على مواضعِ مُحجِجِ اللَّهِ عليهم على صدقِك ، وحقيقةِ ما تَدْعوهم إليه مما يُحْدِثُه اللَّهُ إليك ويُوحِيه إليك ؛ لِتُذَكِّرَهم به – إلا أَعْرَضوا عن استماعِه ، وتركوا إعمالَ الفكرِ فيه وتدبُّرُه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيمِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهَزِهُونَ ﴿ فَهَ مَا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهَزِهُونَ ﴿ فَهَ مَا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهَزِهُونَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فقد كذَّب يا محمدُ هؤلاء المشركون بالذكْرِ الذي أتاهم من عندِ اللَّهِ ، وأَعْرَضوا عنه ، ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُوْا مَا كَانُوا بِهِ مِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ . يقولُ : فسيأْتِيهم أخبارُ الأمرِ الذي كانوا به يَسْخَرون . وذلك وعيدٌ مِن اللَّهِ لهم أنه مُحِلٌ بهم عقابَه على تَمَادِيهم في كفرِهم ، وتمرُّدِهم على ربِّهم .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَفْج ٢٣/١٩ كَرِيدٍ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أو لِم يَرَ هؤلاء المشركون المكذّبون بالبعثِ والنَّشْرِ إلى الأرضِ ، كم أنْبَتنا فيها بعدَ أن كانت ميتةً لا نباتَ فيها ، ﴿ مِن كُلِّ رَقِّج كَرِيمٍ ﴾ . يعنى بالكريمِ الحسنَ ، كما يقالُ للنخلةِ الطيبةِ الحَمْلِ : كريمةٌ . وكما يقالُ للشاةِ أو الناقةِ إذا غَرُرَتا ، فكثرت ألبانُهما : ناقةٌ كريمةٌ ، وشاةٌ كريمةٌ .

وبنحوِ الذِي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ف : ﴿ تَذَكَيرُهُم ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : حدَّثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ أَنَبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ . قال : مِن نباتِ الأرضِ ، مما يأكُلُ الناسُ والأنعامُ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهد مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتَادةَ في قولِه: ﴿ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ . قال: حسن (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُمْوَمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : إنّ في إنباتِنا في الأرضِ مِن كلِّ زوجٍ كريمٍ ﴿ لَآيَةً ﴾ . يقولُ : لَدَلالةً لهؤلاء المشركين المكذِّبين بالبعثِ ، على حقيقتِه ، وأن القدرةَ التي بها أنْبَت اللَّهُ في الأرضِ ذلك النباتَ بعدَ جُدُوبِها ، لن يُعْجِزَه أن يَنْشُرَ بها الأمواتَ بعدَ مُاتِهم أحياءً مِن قبورِهم .

وقولُه : ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : وما كان أكثرُ هؤلاء المكذّبين بالبعثِ ، الجاحِدِين نبوتَك يا محمدُ ، بمُصَدّقيك على ما تَأْتِيهم به مِن عندِ اللّهِ من

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٠٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم ٢٧٥٠/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٧٣/٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

الذكرِ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وقد سبَق في علمي أنهم لا يُؤْمنون ، فلن يُؤْمِنَ بك أكثرُهم للسابقِ في علمِي فيهم .

وقولُه: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ . يقولُ : وإن ربَّك يا محمدُ لَهو العزيزُ في نِقْمتِه ، لا يَمْتَنِعُ عليه أحدٌ أراد الانتقامَ منه . يقولُ تعالى ذكرُه : وإنى إن أَخْلَتُ بهؤلاء المكذّبين [ ٧/٧ ، ه ظ ] بك يا محمدُ ، المُعْرِضِين عما تأتيهم مِن ذكرٍ مِن عندى - عقوبتى بتكذيبهم إياك ، فلن يمْنَعَهم منى مانعٌ ؛ لأنى أنا العزيزُ الرحيمُ . يعنى أنه ذو الرحمةِ بمن تاب مِن خلقِه ، مِن كفرِه ومعصيتِه ، أن يُعاقِبَه على ما سلف مِن جُرْمِه بعد توبيته .

وكان ابنُ جريجٍ يقولُ في معنى ذلك ما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : كلُّ شيءٍ في « الشعراءِ » مِن قولِه : « عزيزٌ رحيمٌ » . فهو ما أهْلَك ممَّن مضَى مِن الأممِ . يقولُ : عزيزٌ حينَ انْتقَم مِن أعدائِه ، رحيمٌ بالمؤمنين حينَ أنجاهم مما أهْلَك به أعداءَه (١) .

/ قال أبو جعفر : وإنما اخْتَرْنا القولَ الذي اخْتَرْناه في ذلك في هذا الموضع ؟ ٦٤/١٩ لأن قولَه : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ . عَقِيبَ وَعيدِ اللَّهِ قومًا مِن أهلِ الشركِ والتكذيبِ بالبعثِ ، لم يكونوا أُهْلِكوا فيُوجَّهَ إلى أنه خبرٌ مِن اللَّهِ عن فعلِه بهم وإهلاكِه . ولعل ابنَ جُريجٍ بقولِه هذا أراد ما كان مِن ذلك عقيبَ خبرِ اللَّهِ عن إهلاكِه مَن أَهْلَكُ مِن اللَّهِ عن حَدَد اللَّهُ إذا كان عقيبَ خبرِهم ، كذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اَثْتِ اَلْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَى النَّلَا لِللَّهِ اللَّهُ الطَّلِلِمِينَ اللَّهُ عَرْمَوْنَ أَلَا يَنَقُونَ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٣ إلى المصنف.

يقولُ تعالى ذكرُه : واذكرُ يا محمدُ إذ نادى ربُّك موسى بنَ عمرانَ : ﴿ أَنِ آمْتِ الْقَوْمُ النَّالَى الْقَالِمِينَ ﴾ . يعنى : الكافرينَ ، ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ . ونُصِب « القومُ » الثانى ترجمةً عن « القوم » الأولِ .

وقولُه : ﴿ أَلَا يَنَّقُونَ ﴾ . يقولُ : ألا يتقون عقابَ اللَّهِ على كفرِهم به .

ومعنى الكلام : قومَ فرعونَ فقلْ لهم : ألا يتقون . وترَك إظهارَ « فقل لهم » ؛ لدلالةِ الكلام عليه .

وإنما قيل: ﴿ أَلَا يَنْقُونَ ﴾ بالياءِ، ولم يُقَلْ: ألا تتقون. بالتاءِ؛ لأن التنزيلَ كان قبلَ الخطابِ، ولو جاءت القراءةُ فيها بالتاءِ كان صوابًا، كما قيل: (قُلْ للذين كَفَرُوا سَيُغْلَبُونَ ) و ﴿ سَتُغْلَبُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢].

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَاثُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدَرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ ﴿ وَلَمُهُمْ عَلَى ذَلْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُـلُونِو ﴿ إِنَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قال موسى لربه: ربٌ إنّى أخافُ من قومِ فرعونَ الذين أَمَرتَنى أَن آتيهم، أَن يُكذّبونى بقيلى لهم: إنك أرسَلتَنى إليهم. ويَضِيقُ صدرى من تكذيبِهم إيَّاى إن كذّبونى.

ُورُفِع قُولُه : ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى ﴾ . عطفًا به على ﴿ أَخَافُ ﴾ . وبالرفع فيه قرأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ ، ومعناه : وإنى يضيقُ صدرى .

وقولُه : ﴿ وَلَا يَطَلِقُ لِسَانِي ﴾ . يقولُ : ولا ينطلقُ لساني بالعبارةِ عما تُوسِلُني به إليهم ؛ للعلةِ التي كانت بلسانِه .

وقولُه : ﴿ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ . كلامٌ معطوفٌ به على ﴿ يَضِيقُ﴾ .

وقولُه : ﴿ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ ﴾ . يعنى هارونَ أخاه . ولم يقلْ : فأرسِلْ إلى هارونَ لِيُؤَازِرَنى وليعيننى . إذ كان مفهومًا معنى الكلامِ ، وذلك كقولِ القائلِ : لو نزلَت بنا نازلةٌ لفزعنا إليك . بمعنى : لفزعنا إليك لتعيننا .

وقولُه : ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنُكُ ﴾ . يقولُ : ولقومِ فرعونَ علىَّ دعوَى ذنبِ أذنَبتُ إليهم . وذلك قتلُه النفسَ التي قتَلها منهم .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلَمْمُ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴾ . قال : قتلُ النفسِ التي قتل منهم (١) .

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنى الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن ٢٥/١٩ مجاهدٍ ، قال : قتلُ موسى النفسَ .

قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰٓ ذَلُبُّ ﴾ . قال : قتلُ النفس (٢) .

وقولُه : ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقَثُلُونِ ﴾ . يقولُ : فأخافُ أن يقتُلوني قَوَدًا بالنفسِ التي قتَلْتُ منهم .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٠٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٢/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٣/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٧٣/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٢/٨ من طريق سعيد، عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالَ كَلَّ فَأَذْهَبَا بِثَايَلَيْنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَعِعُونَ اللَّ فَأَيْهَ فِي اللَّهِ فَا فَرَعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ كَلَّا ﴾. أى: لن يقتُلَك قومُ فرعونَ ، ﴿ فَٱذْهَبَا بِعَايَلِتِنَا ﴾. يعنى: بأعلامِنا وحججِنا التى أعطيناك عليهم.

وقولُه: ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾: من قومِ فرعونَ ما يقولون لكم، ويجيبونكم به.

وقولُه: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا ﴾ الآية. يقولُ: فأتِ أنت يا موسى وأخوك هارونُ فرعونَ ، ﴿ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . يقولُ: فقولا له: ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . يقولُ: فقولا له: ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . وقال: ﴿ رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . وقال: ﴿ رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . وهو [ ٨/٨٠ • و ] يخاطبُ اثنين بقولِه: ﴿ فَقُولًا ﴾ ؛ لأنه أُرِيد به المصدرُ من: أَرْسَلتُ . يقالُ: أَرْسَلتُ رسالةً ورسولًا . كما قال الشاعرُ (') :

لقد كذَب الواشون ما بُحْتُ عندَهم بسوء ولا أَرْسَلْتُهم برسولِ يعنى : برسالةٍ . وقال الآخوُ ":

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عنِّى خُفافًا رسولًا بيتُ أَهلِكَ مُنْتَهاها يعنى بقولِه: رسولًا: رسالةً. فأنَّث لذلك الهاءَ.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكِ

<sup>(</sup>١) هو كثير عزة ، والبيت في ديوانه ص ١١٠، وفيه : برسيل . بدلًا من : برسول . وهما بمعني .

 <sup>(</sup>۲) هو عباس بن مرداس ، والبيت في حماسة ابن الشجرى ١٣٣/١، واللسان ( ر س ل ) ، والخزانة
 ٣٦٧/٤ وفي الحماسة والخزانة : ألوكا . بدلًا من : رسولًا .

سِنِينَ ﴿ لَهُ ۚ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وفى هذا الكلامِ محذوف اسْتُغْنى بدلالةِ ما ظهر عليه منه، وهو: فأتيا فرعونَ فأبلَغاه رسالةَ ربِّهما إليه، / فقال فرعونُ: ﴿ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا ﴾ يا موسى، ٦٦/١٩ ﴿ وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكِ سِنِينَ ﴾ : وذلك مُكثُه عندَه قبلَ قتلِه القتيلَ الذى قتله من القبطِ، ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ ﴾ . يعنى قتلَه النفسَ التى قتل من القِبْطِ.

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ فَعَلَّهُما إِذَا وَأَنا مِنَ ٱلضَّهَا لِينَ ﴾ . قال: قتلُ النفسِ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ مُجريجٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

وإنما قيل: ﴿ وَفَعَلَتَ فَعَلَتَكَ ﴾ ؛ لأنها مرةٌ واحدةٌ ، ولا يجوزُ كسرُ الفاءِ إذا أُريد بها هذا المعنى .

وذُكِر عن الشعبيِّ أنه قرَأ ذلك : ﴿ وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ ﴾ بكسرِ الفاءِ ". وهي قراءةٌ

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۹ ۰ ۰ من طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٨ ٢٧٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٣/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفراء في معانى القرآن ٢٧٩/٢ من طريق السرى بن إسماعيل ، عن الشعبي . وذكرها ابن =

لقراءةِ القرأةِ مِن أهلِ الأمصارِ مخالفةً .

وقولُه: ﴿ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ . اختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم: معنى ذلك : وأنت من الكافِرين باللَّهِ ، على دينِنا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدىّ : ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَ اللَّهِ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ . يعنى : على دينِنا هذا الذي تعيبُ (١)

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأنت من الكافرين نعمتَنا عليك .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ . قال : ربَّيناك فينا وليدًا ، فهذا الذى كافأ تَنا ؛ أن قتَلت منا نفسًا ، وكفَرت نعمتنا (٢) !

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ . يقولُ : كافرًا للنعمةِ ؛ أنَّ فرعونَ لم يكنْ يعلمُ ما الكفرُ (٢٠) .

قال أبو جعفر : وهذا القولُ الذي قاله ابنُ زيدٍ أشبهُ بتأويلِ الآيةِ ؛ لأن فرعونَ لم

<sup>=</sup> خالويه في مختصر الشواذ ص١٠٧، وأبو حيان في البحر المحيط ١٠/٧.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٤/٨ من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٤/٨ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المتثور ٥/٨٣ إلى المصنف.

يكنْ مُقرًّا للَّهِ بالربوبيةِ ، وإنما كان يزعُمُ أنه هو الربُّ ، فغيرُ جائزٍ أن يقولَ لموسى - إن كان موسى كان عندَه على دينِه يومَ قتل القتيلَ على ما قاله السُّدىُّ - : فعَلت الفَعْلةَ وأنت من الكافرين . و (۱) الإيمانُ عندَه هو دينُه الذي كان عليه موسى عندَه . إلا أن يقولَ قائلٌ : إنما أراد : وأنت من الكافرين يومَئذِ يا موسى ، على قولِك اليومَ . فيكونُ ذلك وجهًا يتَوَجَّهُ .

فتأويلُ الكلامِ إذن : وقتَلْتَ الذي قتَلْتَ منا وأنت من الكافرين نعمتَنا عليك ، وإحسانَنا إليك ، في قتلِك إيَّاه .

وقــد قيل: معنى ذلك: وأنت الآنَ من الكافرين لنعمتى عليك، وتربيتى إيَّاك.

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالَ فَمَلْنُهُمْ آ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَفَرَرْتُ ٢٧/١٩ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّ مُحْكًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : قال موسى لفرعونَ : فعَلَتُ تلك الفَعْلةَ التي فعَلَتُ . أى : قتَلْتُ تلك النفسَ التي قتلتُ ، ﴿ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ . يقولُ : وأنا من الجاهلين قبلَ أن يأتيني من اللَّهِ وحيِّ بتحريم قتلِه عليَّ .

والعربُ تضعُ الضلالَ موضعَ الجهلِ ، والجهلَ موضعَ الضلالِ ، فتقولُ : قد جهِل فلانٌ الطريقَ ، وضلَّ الطريقَ . بمعنَّى واحدٍ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَأَنَا مِنَ الطَّبَالِينَ ﴾ . قال : من الجاهلين (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ مجريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

قال أبنُ جريجٍ: وفي قراءةِ ابنِ مسعودٍ: ﴿ وَأَنَا مِنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ .

قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا أبو سفيانَ، عن معمرٍ، عن قتادةَ: ﴿ وَأَنَا مِنَ الطَّهَالِّينَ ﴾ . قال: من الجاهلين "

حُدِّثت عن الحسينِ ، قال : سمِعت أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، [ ١٨/٠ هظ] قال : سمِعت الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَأَنتَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴾ : فقال موسى : لم أكفُرْ ، ولكن فعَلتُها وأنا من الضالِّين . وفي حرفِ ابنِ مسعودٍ : ﴿ فَعَلْتُها إذن وأنا مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ قَالَ فَمَلْنُهُمَّ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ : قبلَ أن يأتيني من اللَّهِ شيءٌ ، كان قتلى إيَّاه ضلالة خطأً . قال : والضلالةُ هدهنا الخطأُ ، لم يقلْ : ضلالةٌ فيما بينَه وبينَ اللَّهِ ( ) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٩ . ٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم ٤/٨ ٢٧٥، ٢٧٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٣/٥ إلى الفريايي وابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٨٠ عن حجاج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣٨٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٣/٢ عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٥/٨ من طريق سعيد ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٨ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/٥٥/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قَالَ فَعَلَّهُمَّا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴾: يقولُ: وأنا من الجاهلين (١)

وقولُه : ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ ﴾ الآية . يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قيلِ موسى لفرعونَ : ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ ﴾ أن تقتُلونى لفرعونَ ﴿ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ أن تقتُلونى بقتلى القتيلَ منكم ، ﴿ فَوَهَبَ لِى رَبِّي خُكْمًا ﴾ . يقولُ : فوهب لى ربى نبوَّةً ، وهى الحكمُ .

كما حدَّثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا ﴾ . والحكمُ النبوَّةُ (٢) .

/ وقولُه: ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . يقولُ : وألحقني بِعدادِ مَن أرسَله إلى ٦٨/١٥ خلقِه ، مبلّغًا عنه رسالتَه إليهم ، بإرسالِه إياى إليك يا فرعونُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَدَتَّ بَنِى إِسْرَةِ بِلَ ﴿ قَالَ فَرَعُونُ وَمَا رَبُّ الْعَمَلُونِ وَمَا رَبُ الْعَمَلُونِ وَمَا رَبُ الْعَمَلُونِ وَمَا رَبُ الْعَمَلُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوفِينَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوفِينِ وَهَا رَبُ الْعَمَلُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوفِينِ وَمَا رَبُ الْعَمَلُ إِن كُنتُم وَقِينِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِمُ اللَّهُ الللللللَّا اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قيلِ نبيِّه موسى ﷺ لفرعونَ : ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيْهُ مَنْهُما مَا يَعْلَقُهُ مَنْهُما عَلَيْكُ لِللَّهِ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْلَقُهُ مَنْهُما عَلَيْهُ مَا يُعْلَقُهُ مَا يَعْلَقُهُ مَا يُعْلَقُهُ مَا يُعْلِقُهُ مَا يُعْلَقُهُ مَا يُعْلَقُهُ مَا يُعْلَقُهُ مَا يُعْلِقُهُ مَا يُعْلَقُهُ مَا يُعْلِقُهُ مِنْ عَلَيْكُ فَلِي يَعْمَلُكُ مَنْ عَلَيْكُ مُنْ مُنْ يُعْلَقُهُ مُعْلِقُهُ مَا يُعْلِقُهُ مَا يُعْلِقُهُ مَا يُعْلِقُهُ مَا يُعْلِقُهُ مَا يُعْلِقُهُ مَا يُعْلَقُهُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مُعْلِقُهُ مِنْ عَلَيْ عُلَالًا عَلَيْكُ مِنْ مُعْلِقُولُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مُعْلِقُولُولُ مِنْ مُعْلِقُولُ مِنْ مُعْلِقُولُ مِنْ مُعْلِقُولُ مِنْ مُعْلِقُولُ مِنْ مُعْلِقُولُ مُعْلِقُولُ مِنْ مُعْلِقُولُ مُعْلِقًا عُلِقًا عُلِي مُعْلِقًا مُعْلِقُولُ مُعْلِقُولُ مُعْلِقًا مُعْلِقُولُ مُعْلِقُولُ مُعْلِقُولُ مِنْ مُعْلِقُولُ مُعْلِقًا مُعْلِقُولُ مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقُولُ مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقُولُ مُعْلِقًا مُعْلِقُولُ مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا

يعنى بقولِه : ﴿ وَتِلْكَ ﴾ : تربيةَ فرعونَ إياه . يقولُ : وتربيتُك إياىَ ، وتركُك استعبادى كما استعبدْتَ بنى إسرائيلَ – نعمةٌ منك تمُنُّها علىَّ بحقٌ .

وفى الكلامِ محذوفٌ استُغْنِي بدلالةِ ما ذُكِر عليه عنه ، وهو : وتلك نعمةٌ تمنُّها على أن عبَّدْتَ بني إسرائيلَ وتركتني فلم تستعبِدْني . فتَرك ذِكرَ : وتركتني ؛ لدلالةِ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٥/٨ معلقًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٥/٨ من طريق عمرو به .

قولِه : ﴿ أَنْ عَبَدَتَ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ﴾ . عليه ، والعربُ تفعلُ ذلك اختصارًا للكلام . ونظيرُ ذلك في الكلام أن يستَحِقَّ رجلان من ذى سلطانٍ عقوبةً ، فيعاقبَ أحدَهما ويعفوَ عن الآخرِ ، فيقولُ المعفوُ عنه : هذه نعمةٌ عليَّ من الأميرِ ؛ أن عاقب فلانًا وتركني » ؛ لدلالةِ الكلام عليه .

ول ﴿ أَنَ ﴾ في قولِه : ﴿ أَنْ عَبَدَتَ بَنِي ٓ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ وجهان ('' ؛ أحدُهما، النصبُ ؛ لتعلَّقِ ﴿ تَمُنُهَا ﴾ بها . وإذا كانت نصبًا كان معنى الكلام : وتلك نعمة تمنُها على لتعبُدِك بني إسرائيلَ . والآخرُ ، الرفعُ ؛ على أنها ردِّ على « النعمةِ ». و الله نعمة تمنُها على تعبيدُك بني إسرائيلَ . والله نعمة تمنُها على تعبيدُك بني إسرائيلَ .

ويعنى بقولِه : ﴿ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ : أن اتخذْتَهم عبيدًا لك ، يقالُ منه : عَبَدْتُ العبيدَ وأعبَدْتُهم . كما قال الشاعرُ (٢) :

عَلامَ يُعْبِدُنى قومى وقد كَثرَتْ فيهم أَ أَباعِرُ مَا شَاءُوا وَعُبْدَانُ وَبَنْدَوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثني الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ، عن مجاهدِ:

<sup>(</sup>١) في م : ١ وجهين ١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ٢٧٩/٢ . ونسبه في اللسان (ع ب د ) إلى الفرزدق ، وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) في م: « فيها » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م ، ت ٢ : ﴿ ذَلْكُ ﴾ .

﴿ تَمُنُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴾ . قال : قَهَرْتَهم واستغمَلتَهم (١)

حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، 'عن مجاهدِ'' ، قال : تَمُنُ ('') على أن عبَّدتَ بنى إسرائيلَ . قال : قَهَرْتَ وغلبتَ واستعمَلْتَ بنى إسرائيلَ .

حدَّثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ وَتِلْكَ يَعْمَةٌ تَمُنُهُا عَلَىٓ أَنْ عَبَدتَ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ : ورئيتنى قبلُ وليدًا .

/ وقال آخرون : هذا استفهامٌ كان من موسى لفرعونَ ، كأنه قال: أَتَـمُنُ عليَّ أن ٦٩/١٩ اتخذتَ بنى إسرائيلَ عبيدًا ؟

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهُا عَلَى ﴾ . قال : يقولُ موسى لفرعونَ : أَتَمُنُّ على أَن اتخذتَ أنت بنى إسرائيلَ عبيدًا ؟ (١٠)

واختلَف أهلُ العربيةِ في ذلك ؛ فقال بعضُ نحوييِّ البصرةِ (°): ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ لَهُ الْمَالَةِ عَلَيْ ﴾ . فيقالُ : هذا استفهامٌ ، كأنه قال : أَتَمُنَّهَا عَلَى ؟ ثم فسَّر فقال : ﴿ أَنَ

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٥١٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٥٦/٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٣/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>.</sup> م : م مقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ : ( أتمن ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٧٤/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٥٥٥/ (٢٥٥٧٠) من طريق سعيد عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) هو الأخفش، كما في تهذيب اللغة ٢٣٢/٢.

عَبَّدَتَّ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ﴾ . وجعَله بدلًا من ﴿ النعمةِ ﴾ .

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ يُنكِرُ هذا القولَ ، ويقولُ (): هو غلَطُ من قائلِه (٢) ، لا يجوزُ أن يكونَ همزُ (٣) الاستفهام (٤) يُلقَى ، وهو يُطْلَبُ ، فيكونَ الاستفهامُ كالخبرِ. قال: وقداستُقبِح (٥) ومعه ( أمْ )، وهي دليلُ [٩/٢] معلى الاستفهام، (ا واستقبَحوا ٢):

تَسرُوخُ من الحيِّ أَمْ تَبْتَكِرْ وماذا يَسْشُوك لو تَـنْتَظِرْ قال : وقال بعضُهم : هو : أَتَرُوحُ من الحيِّ ؟ وحذَف الاستفهامَ أَوَّلًا اكتفاءَ بر أم » . وقال أكثرُهم : بل الأوّلُ خبرٌ ، والثاني استفهامٌ ، وكأنَّ « أم » إذا جاءت بعدَ الكلام فهي الألفُ ، فأمَّا وليس معه « أم » فلم يقله إنسانٌ .

وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ في ذلك ما قلْنا (٢) . وقال : معنى الكلامِ : وفعَلْتَ فَعْلَتَك التي فعَلْتَ وأنت من الكافرين لنعمتى . أي : لنعمةِ تربيتي لك . فأجابه فقال : نعم ، هي نعمةٌ عليَّ أن عبَّدتَ الناسَ ولم تَسْتَعْبِدْني .

وقولُه : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يقولُ : وأَى شيءٍ رَبُّ العالمين؟ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَّأً ﴾ . ﴿ وَمَالكُهن ، ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَّأً ﴾ . يقول : ومالكُهن ، ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَّأً ﴾ . يقول : ومالكُ ما بينَ السماواتِ والأرضِ من شيءٍ ، ﴿ إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ . يقولُ : إن كنتم موقنين أنّ ما تُعاينونه كما تُعاينونه ، فكذلك فأيقِنوا أن ربّنا هو ربُّ

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب . تهذيب اللغة ٢٣٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) فی ت ۱ ، ف : « تأویله » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « هو » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ٢ : « للاستفهام » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ف: ﴿ استفتح ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ت ١، ف: « استفتحوا ». والبيت لامرئ القيس، وهو في ديوانه ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) هو الفراء كما في تهذيب اللغة ٢٣٢/٢ .

السماواتِ والأرضِ وما بينَهما .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْفَعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْمَشْرِقِ اللَّهَ الْأَوَلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ اللَّذِى أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ﴿ فَا لَا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَلْهِ كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ فَا قَالَ لَهِنِ التَّخَذَتَ إِلَاهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَشْجُونِينَ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلِي كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ فَا لَيْ إِلَا اللَّهُ اللَّهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَشْجُونِينَ ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَ أَلَا لَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّيْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

يعني تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْتِعُونَ ﴾ : قال فرعونُ لمن حولَه من قومِه : ألا تَسْتَمِعون لما يقولُ موسى . فأخبرَ موسى عليه السلامُ القومَ بالجوابِ عن مسألةِ فرعونَ إياه وقيلِه له : ﴿ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ؟ ليفهِمَ بذلك قومَ فرعونَ مقالتَه لفرعونَ ، وجوابَه إياه عما سأله ، إذ قال لهم فرعونُ : ألا/ تَسْتمِعون إلى قولِ موسى . ٧٠/١٩ فقال لهم : الذي دعَوتُه إليه وإلى عبادتِه ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ الذي خلَقكم ﴿ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . فقال فرعونُ لما قال لهم موسى ذلك ، وأخبرَهم عما يدعو إليه فرعونَ وقومَه : ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ . يقولُ : إنَّ رسولكم هذا الذي يزعُمُ أنه أَرسِل إليكم ، لمغلوبٌ على عقلِه ؛ لأنه يقولُ قولًا (الا نعرفُه ولا نفهَمُه'). وإنما قال ذلك ، ونسَب موسى عدوُّ اللَّهِ إلى الجِنَّةِ ؛ لأنه كان عندَه وعندَ قومِه أنه لا ربَّ غيرُه يُعْبَدُ ، وأن الذي يدعوه إليه موسى باطلٌ ليست له حقيقةٌ . فقال موسى عندَ ذلك مُحْتَجَّا عليهم ، ومُعرِّفَهم ربَّهم بصفيّه وأدليه ، إذ كان عندَ قوم فرعونَ أن الذي يَعْرِفُونِه ربًّا لهم في ذلك الوقتِ هو فرعونُ ، وأن (الذين يعرِفُونهم) لآبائِهم أربابًا ، ملوكٌ أُخرُ كانوا قبلَ فرعونَ قد مضَوا ، فلم يكنْ عندَهم أن موسى أخبرَهم

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۲ ، ف : ( لا يعرفه ولا يفهمه ) ، وغير منقوطة في ص .

<sup>(</sup>۲ − ۲) في م ، ت ۱ : « الذي يعرفونه » .

بشيءٍ له معنّى يَفْهَمونه ولا يَعْقِلُونه ، ولذلك قال لهم فرعونُ : إنه مجنونٌ ؛ لأن كلامَه كان عندَهم كلامًا لا يَعْقِلون معناه : الذي أَدْعوكم وفرعونَ ( إليه ، عبادةُ ' ) ربِّ المشرقِ والمغربِ ﴿ وَمَا بَيِّنَهُمَّا ﴾ . يعني : ملكَ مشرِقِ الشمس ومغربِها وما بينَهما من شيءٍ ، لا إلى عبادةِ ملوكِ مصرَ الذين كانوا ملوكَها قبلَ فرعونَ لآبائِكم فمضَوا، ولا إلى عبادةِ فرعونَ الذي هو اليومَ (٢) ملكُها، ﴿ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ . يقولُ : إِن كِان (٢٠) لكم عقولٌ تَعْقِلون بها ما يقالُ لكم ، وتَفْهَمون بها ما تَسْمَعون مما تبيَّنَ (١) لكم . فلما أخبرَهم عليه السلامُ بالأمرِ الذي علِموا أنه الحقُّ الواضحُ ، إذ كان فرعونُ ومَن قبلَه من ملوكِ مصرَ ، لم يُجاوِزْ مُلكُهم (°) عريشَ مصرَ ، وتَبيَّن لفرعونَ ولمن حولَه من قومِه أن الذي يدعوهم موسى إلى عبادتِه ، هو الملكُ الذي يَمْلِكُ الملوكَ – قال فرعونُ حينئذِ ؛ استكبارًا عن الحقُّ ، وتماديًا في الغيِّ لموسى : ﴿ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي ﴾ . يقولُ : لئن أقرَرتَ بمعبودٍ سواىَ ، ﴿ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ . يقولُ : لأَسْجُنَنَّك مع مَن في السجنِ من أهلِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ أُولَوَ جِنْدُكَ بِشَىءٍ ثُمِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَ

يقولُ تعالى ذكرُه: قال موسى لفرعونَ لما عرَّفه ربُّه، وأنه ربُّ المشرقِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : ﴿ إِلَى عبادته ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ف : ( كانت ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ يعين ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( ملكها » .

والمغرب، ودعاه إلى عبادتِه وإخلاصِ الألوهةِ له، وأجابه فرعونُ بقولِه: ﴿ لَبِنِ اللّهَ عَبْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ : أتجعَلَنى من المسجونين وَلَوْ جِئْتُكَ بشيء مُبِين يُبينُ لك صدق ما أقولُ يا فرعونُ ، وحقيقةَ ما أدْعوك إليه ؟ وإنما قال ذلك له موسى (١) لأن من أخلاقِ الناسِ السكونَ (إلى الإنصافِ) ، والإجابة إلى الحقّ بعدّ البيانِ ، فلما قال موسى له ما قال من [ ١/ ٩ ، ه ظ ] ذلك ، قال له فرعونُ : فأتِ بالشيءِ المبينِ حقيقةَ ما تقولُ ، فإنّا لن نَسْجُنَك حينئذِ إن اتَّخَذْتَ إلها غيرى ، ﴿ إِن الشيءِ المبينِ حقيقةَ ما تقولُ ، فإنّا لن نَسْجُنَك حينئذِ إن اتَّخَذْتَ إلها غيرى ، ﴿ إِن صَادِينُ ﴾ . يقولُ ، وصادقًا فيما تَصِفُ وتخيرُ ، ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُمْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ . يقولُ جل ثناؤُه : فألقى موسى عصاه ، فتحوّلت ثعبانًا ، وهي الحيةُ الذَّكُو ، كما قد بَيَّنْتُ فيما مضى قبلُ من صفتِه (١)

وقولُه : ﴿ مُبِينٌ ﴾ . يقولُ : يبينُ لفرعونَ والملاُّ من قومِه أنه ثعبانٌ .

/ وبنحو الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

V1/19

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجُ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ فَٱلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانُ مُبِينٌ له خَلْقُ حيةٍ ﴿ مُبِينٌ له خَلْقُ حيةٍ ﴿ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْقُ حيةٍ ﴿ اللهِ عَلْقُ عَلَى اللهِ عَلْقُ حيةٍ ﴿ اللهِ عَلْقُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وقولُه : ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ ﴾ . يقولُ : وأخرَج موسى يدَه من جيبِه ، فإذا

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ( للإنصاف ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٣٤٤/١٠ ، ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٨٣ إلى المصنف إلى قوله : ويراها . الآتي .

هى بيضاءُ تَلْمَعُ ، ﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴾ : لمن ينظُرُ إليها ويراها .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا عَثَّامُ بنُ عليٌ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن المنهالِ ، قال : آرتفَعت الحيةُ في السماءِ قدرَ ميلٍ ، ثم سفَلت حتى صار رأسُ فرعونَ بينَ نايَيْها ، فجعَلت تقولُ : يا موسى مُرْنى بما شئتَ . فجعَل فرعونُ يقولُ : يا موسى أَسْأَلُك بالذى أرسَلك . قال : فأخذَه بطئه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَنَحِرُ عَلِيمٌ ﴿ ثَلَى يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ \* وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي الْدَآبِنِ حَشِرِينٌ ﴿ ثَنَى يَـأَتُوكَ بِكُلِ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴿ ثَنَى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قال فرعونُ لما أرَاه موسى ''ما أراه ' من عظيمِ قدرةِ اللَّهِ وسلطانِه؛ حجةً عليه لموسى بحقيقةِ ما دعاه إليه، وصدقِ ما أتاه به من عندِ ربّه، ﴿ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ۚ ﴾ . يعنى : لأشرافِ قومِه الذين كانوا حولَه: ﴿ إِنَّ هَلاَ لَسَيْحُرُ عَلِيهٌ ﴾ . عَلَيهُ ﴿ عَلِيهُ ﴾ . يقولُ : إنّ موسى سحر عصاه، حتى أراكموها ثعبانًا، ﴿ عَلِيهُ ﴾ . يقولُ : ذو علم بالسحرِ وبَصَرِ به، ﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ﴾ . يقولُ : يُريدُ أن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ﴾ . يقولُ : يُريدُ أن يُخرِجَ بنى إسرائيلَ من أرضِكم إلى الشامِ بقهرِه إياكم بالسحرِ .

وإنما قال : ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم ﴾ . فجعَل الخطابَ للملاَّ حولَه من القبطِ ، والمعنى به بنو إسرائيلَ ، واتَّخذوهم خدمًا لأنفسِهم ومُهَّانًا ، فلذلك قال لهم : ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم ﴾ . وهو يريدُ : أن يُخرِجَ خدمَكم وعبيدَكم من أرضِ مصرَ إلى الشام .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ أَرْجَلُهُ ﴾ . وينظر ما تقدم في ١٠/١٥٠ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

وإنما قلْتُ : معنى ذلك كذلك ؛ لأن اللَّهَ إنما أرسَل موسى إلى فرعونَ يأْمُرُه بإرسالِ بنى إسرائيلَ معه ، فقال له ولأخيه : ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْمَكْلَمِينَ الْآَلِيُ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ [الشعراء: ١٦، ١٧].

وقولُه : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ . يقولُ : فأَى شيءٍ تَأْمُرون في أمرِ موسى ؟ وما به تُشِيرون من الرأي فيه ؟ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فأجاب فرعونَ الملأُ حولَه ، بأن قالوا له : أخّر موسى وأخاه وأنظِره ، وابعَتْ في بلادِك وأمصارِ مصرَ حاشرين يحشُرون إليك كلَّ سحّارٍ عليم بالسحرِ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ۞ وَفِيلَ ٢٢/١٩ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الْعَلِلِينَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فجمَع الحاشرون الذين بعَثهم فرعونُ لحشرِ السحرةِ السحرةَ "السحرةَ " ، ﴿ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَعَلُومٍ ﴾ . يقولُ : لوقتٍ واعَد فرعونُ لموسى الاجتماعَ معه فيه من يومٍ معلومٍ ، وذلك يومُ الزينةِ ، وأن يُحشَرَ الناسُ ضحى . وقيل للناسِ : هل أنتم مجتمعون ؛ لتنظروا إلى ما يَفْعَلُ الفريقانِ ، " ولمن تكونُ " الغلبةُ ؛ لموسى أو للسحرةِ ؟ فلعلنا نَتَّبِعُ السحرة .

ومعنى « لعل » هنهنا « كي » . يقولُ : كي نَتَّبِعَ السحرةَ إن كانوا هم الغالبين موسى .

وإنما قلت : ذلك معناها ؛ لأن قومَ فرعونَ كانوا على دينِ فرعونَ ، فغيرُ معقولٍ

<sup>(</sup>١) في م : « بحشر » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ت ١ ، ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ت ٢ ، ف : « ولم يكن » ، وفي ت ١ : « يقول » .

أَن يقولَ من كَانَ على دينِ: أَنظرُ إلى حجةِ مَن هو على خلافى ، لعلى أَتبعُ دينى . وإنما يقالُ: أَنظرُ إليها كى أزدادَ بصيرةً بدينى ، فأقيمَ عليه . وكذلك قال قومُ فرعونَ ، فإياه (١) عَنوا بقيلِهم : ﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴾ .

وذُكِر (٢<sup>)</sup> أن اجتماعَهم للميقاتِ الذي اتَّعدَ للاجتماعِ فيه فرعونُ وموسى كان بالإسكندريةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجَنِّعِعُونَ﴾ . قال : كانوا بالإسكندرية . قال : ويقالُ : بلَغ ذنَبُ الحية مَن وراءَ البحيرة يومَئذٍ . قال : وهرَبوا ، وأسلَموا فرعونَ ، [ ٢/ ١٥٠ و] وهمَّت به ، فقال : خُذْها يا موسى . قال : فكان مما بُلى (٤) النَّاسُ به (٥) منه أنه كان لا يضعُ على الأرضِ شيئًا . قال : فأحدَث يومئذِ تحتَه . قال : وكان إرسالُه الحيةَ في القبةِ الحمراءِ (١٠)

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَا نَعْمُ مُلْقُونَ الْغَيْرِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللل

يقولُ تعالى ذكرُه : فلما جاء السحرةُ فرعونَ لوعهِ موسى(٧) وموعدِ فرعونَ ،

<sup>(</sup>١) في م : « فإياها » .

<sup>(</sup>٢) في م : « قيل » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، ت ٢ : ﴿ فرعون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: « يلي ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤/٨ إلى المصنف.

<sup>(</sup>Y) في م : « لموسى » .

﴿ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آبِنَ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ بسحرنا (() قِبَلَك ﴿ إِن كُنَّا غَنُ ٱلْغَلِينَ ﴾ موسى ؟ ﴿ قَالَ ﴾ فرعونُ لهم: ﴿ نَعَمْ ﴾ ، لكم الأجرُ على ذلك ، ﴿ وَإِبَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ منا . فقالوا عند ذلك لموسى : إما أن تُلقِى وإما أن نكونَ نحن الملقين . وتُرك ذكرُ قيلِهم ذلك ؛ لدلالةِ خبرِ اللَّهِ عنهم أنهم قال لهم موسى : أَلَقُوا ما أنتم ملقون – على أن ذلك معناه . فر قال لمَم مُوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُلقُونَ ﴾ من حبالكم وعصية من خالكم من عناه . فر قال لمَم من أيديهم ﴿ وَقَالُوا بِعِزَةٍ فِرْعَوْنَ ﴾ . ٧٣/١٩ يقولُ : أقسَموا بقوةٍ فرعونَ ، وشدةِ سلطانِه ، ومَنعةِ مملكتِه ، ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ . ٥٧/١٩ يقول . أقسَموا بقوةٍ فرعونَ ، وشدةِ سلطانِه ، ومَنعةِ مملكتِه ، ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ . موسى .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْفَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِى السَّحَرَةُ سَيجِدِينَ ﴿ فَالْقَا ءَامَنَا بِرَتِ الْمَالَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَذِى عَلَمَكُمُ السِّحْرَ وَهَنْرُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا لَذِى عَلَمَكُمُ السِّحْرَ وَهَنْرُونَ ﴿ لَكُمْ إِنَّاهُ لَكُمْ اللَّذِى عَلَمَكُمُ السِّحْرَ وَهَنْرُونَ ﴿ لَكُمْ إِنَّاهُ لَكُمْ اللَّذِى عَلَمَكُمُ السِّحْرَ وَلَا مَامُؤَنَّ ﴿ فَاللَّهُ وَلَا مَامُؤُنَّ اللَّهِ هَا مُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَامُؤُنَّ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّ

يقولُ تعالى ذكرُه: فألقى موسى عصاه حينَ ألقت السحرةُ حبالَهم وعِصيَّهم، الله فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ . يقولُ: فإذا عصا موسى تزدَرِدُ (() ما يأتُون به من الفِرْيَةِ والسحرِ الذي لا حقيقة له، وإنما هو مخايلُ (() وخُدْعةٌ ، ﴿ فَأُلِقِي السَّحَرَةُ الفِرْيَةِ والسحرِ الذي لا حقيقة له، وإنما هو مخايلُ (() وخُدْعةٌ ، ﴿ فَأُلِقِي السَّحَرَةُ وأنه الذي جاءهم به موسى حقٌ لا سحرٌ ، وأنه ملجِدِينَ ﴾ . يقولُ: فلما تبيَّنَ السحرةُ أن الذي جاءهم به موسى حقٌ لا سحرٌ ، وأنه مما لا يقدِرُ عليه غيرُ اللهِ الذي فطر السماواتِ والأرضَ من غيرِ أصلٍ ، خرُوا لوجوهِهم سُجدًا للهِ ، مُذْعنين له () بالطاعةِ ، مقرِّين لموسى بالذي أتاهم به من عندِ لوجوهِهم سُجدًا للهِ ، مُذْعنين له ()

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ف : ﴿ سحرنا ﴾ ، وسقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٢) الازدراد : الابتلاع . اللسان ( ز ر د ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( مخاييل ) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : ﴿ لله ﴾ .

اللّهِ أنه (۱) هو الحقّ ، وأن ما كانوا يعملونه من السحرِ باطلٌ ، قائلين : ﴿ ءَامَنَا بِرَبِّ مُوسَىٰ الْمَاكِمِينَ ﴾ . الذي دعانا موسى إلى عبادتِه دونَ فرعونَ وملئه ، ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنَرُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَالَمَ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَأَفَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْعِينَ (اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

يقول: لأقطّعن أيديكم وأرجلكم ، مخالفًا في قطع ذلك منكم بينَ قطع الأيدى والأرجل ، وذلك أنْ أقطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى ، ثم اليد اليسرى والرجل اليمنى ، ونحو ذلك من قطع اليد من جانب ، ثم الرجل من الجانب الآخر ، وذلك هو القطع من خِلاف ، ﴿ وَلَأُصَلِبَنّاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ . فوكّد ذلك بر ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ ؛ إعلامًا منه أنه غيرُ مُسْتَبْقي منهم أحدًا ، ﴿ قَالُواْ لَا ضَيرً ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : قالت السحرة : لا ضيرَ علينا . وهو مصدرٌ من قولِ القائلِ : قد ضار فلانٌ فلانًا فهو يضِيرُ ضَيْرًا . ومعناه : لا ضرّ ".

وبنحوِ الذِي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ف .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( ضرر ) ، وفي ت ١ ، ت ٢ ، ف : ( ضير ) .

72/19

#### / ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ لَا ضَيِّرٌ ﴾ . قال : يقولُ : لا يضُـرُنا الذى تقولُ ، وإن صنَعتَه بنا وصلَبتَنا ، ﴿ لِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ . يقولُ : إنَّا إلى ربِّنا راجعون ، وهو مجازينا بصبرِنا على عقوبتِك إيانا ، وثباتِنا على توحيدِه ، والبراءةِ من الكفر به (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ اللَّهُ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِى ٓ إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ﴿ إِنَّ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ٓ إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قيلِ السحرةِ : ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ ﴾ : إنا نَوْجو أن يصفَحَ اللهِ عن خطايانا التي سلَفت منا قبلَ إيمانِنا به ، فلا يُعاقِبَنا بها (٣) .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قوله : ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا ﴾ . قال : السحرَ والكفرَ الذي كانوا فيه .

﴿ أَن كُنَّا آوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقول : لأن كنا أولَ من آمَن بموسى ، وصدَّقه بما جاء به من توحيدِ اللَّهِ ، وتكذيبِ فرعونَ في ادِّعائِه الربوبية (1) في دهرِنا هذا وزمانِنا .

وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَن

<sup>(</sup>١) في ت٢: « يضيرنا » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٨ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ ، ف : « به » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ٢ ، ف : « بالربوبية » .

كُنَّا َ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : كانوا كذلك يومَعْذِ أُولَ من آمَن بآياتِه حينَ رأُوها (١) .

وقولُه : ﴿ وَأَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى ﴾ . يقولُ : وأو حينا إلى موسى إذ تمادى فرعونُ في غيّه وأبَى إلا الثبات على طغيانِه بعدَما أريناه آياتِنا ، ﴿ أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِى ﴾ . يقولُ : أن سِرْ ببنى إسرائيلَ ليلًا من أرضِ مصرَ ، ﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴾ : إن فرعونَ وجندَه مُتَّبِعوك (٢) وقومَك من بنى إسرائيلَ ؛ ليحُولوا بينكم وبينَ الحروجِ من أرضِ مصرَ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَكَآيِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَـُثُوَلَآهِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِاثُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فأرسَل فرعونُ في المدائنِ مَن (٢) يَحْشُرُ له جندَه وقومَه، ويقولُ لهم: ﴿ إِنَّ هَتُؤُلِآءٍ ﴾ . يعنى بـ ﴿ هَتُؤُلَآءٍ ﴾ بنى إسرائيلَ ، ﴿ لَشِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ ﴾ . يعنى بالشرذمةِ الطائفةَ والعصبةَ الباقيةَ . من: عصب جبيرةً . وشرذمةُ كلِّ شيء : بقيتُه القليلةُ . ومنه قولُ الراجزِ :

/ جاءَ الشتاءُ وقميصي أُخْلاقْ

شَرَاذِمٌ يَضْحَـكُ منه التـوَّاقُ

وقيل: ﴿ قَلِيلُونَ ﴾ ؛ لأن كلُّ جماعةٍ منهم كان يَلْزَمُها معنى القلةِ ، فلما جمّع

Y0/19

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت٢، ف : ١ متبعك ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ١/١٤ .

جمْعَ جماعاتِهم قيل: ﴿ قَلِيلُونَ ﴾ . كما قال الكُمَيتُ (١):

فرَدَّ قَوَاصِىَ الأحياءِ منهم فقد رجَعوا<sup>(۱)</sup> كحَيِّ واحِدينا وذُكِر أن الجماعة التي سمَّاها فرعونُ شرذمةً قليلين، كانوا ستَّمائةِ ألفٍ وسبعين ألفًا.

#### ذكرُ الروايةِ عمَّن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي عن أبي عن أبي عُبَيدةَ : ﴿ إِنَّ هَتُؤُكِآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ . قال : كانوا ستَّمائةِ أَلفِ وسبعين أَلفًا (٣) .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي عُبَيدةَ ، عن عجبَيدة ، عن عبَيدة ، عن عبيدة ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال: الشرذمةُ ستَّمائةِ ألفِ وسبعون ألفًا () .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا موسى بنُ عبيدة ، عن محمدِ بنِ كهبِ القُرَظيّ ، عن عبدِ اللّهِ بنِ شدادِ بنِ الهادِ ، قال : اجتمع يعقوبُ وولدُه إلى يوسفَ وهم اثنانِ وسبعون ، وخرجوا مع موسى وهم ستَّمائةِ ألفٍ ، فقال فرعونُ : ﴿ إِنَّ هَنُوُلِآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ . وخرَج فرعونُ على فرسٍ أدهمَ ؛ حِصانِ ، على لونِ فرسِه في عسكره ثمانُمائةِ ألفٍ () .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۲/۲ .

<sup>(</sup>۲) في م: « صاروا » . .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣ / ٤٢/١ ٥- ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٢٠٦، ٢٠٧ - من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٥١٠ من طريق إسرائيل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٤٠ إلى الغريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٨ ٢٧٦، ٢٧٧٠ من طريق موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، =

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن سعيدِ الجُرَيريُّ ، عن أبي السَّلِيلِ ، عن قيس بن عبادٍ ، قال : وكان من أكثر (١) الناس - أو أحدثِ الناس - عن بني إسرائيلَ ، قال : فحدَّثنا أن الشرذمةَ الذين سمَّاهم فرعونُ من بني إسرائيلَ كانوا ستَّمائةِ ألفٍ . قال : وكان مُقدِّمةُ فرعونَ سبعَمائةِ ألفٍ ، كلُّ رجل منهم على حصانٍ ، على رأسِه بيضة ، و ( ) في يدِه حربة ، وهو خلفَهم في الدُّهم ، فلما انتهى موسى ببني إسرائيلَ إلى البحرِ قالت بنو إسرائيلَ : يا موسى أينَ ما وعَدتَنا ؟ هذا البحرُ بينَ أيدينا ، وهذا فرعونُ وجنودُه قد دهَمنا من خلفِنا ، فقال موسى للبحر: انفلِقْ أبا خالدٍ . قال : لا ، لن أَنْفَلِقَ لك يا موسى ، أنا أقدَمُ منك / خلقًا . قال : فنودى : ﴿ أَنِ ٱصْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ ﴾ [الشعراء: ٦٣]. فضرَبه ، فانفلَق البحرُ ، وكانوا اثنَىْ عشرَ سِبْطًا . قال الجُرُيرِيُّ : فأَحْسَبُه قال : إنه كان لكلِّ سبطٍ طريقٌ . قال : فلما انتهى أولُ جنودٍ فرعونَ إلى البحر ، هابتِ الخيلُ اللَّهَبَ (٢٠) . قال : ومُثِّل لحِصانِ منها فرسٌ وَدِيقٌ ، فوبحد ريحها ، فاشتَدَّ ، فاتَّبَعه الخيلُ . قال : فلما تنامَّ آخرُ جنودِ فرعونَ في البحرِ وخرَج آخرُ بني إسرائيلَ ، أُمِر البحرُ فانصفَق عليهم ، فقالت بنو إسرائيلَ : ما مات فرعونُ وما كان ليموتَ أبدًا . فسمِع اللَّهُ تكذيبَهم نبيَّه عليه السلامُ ، قال : فرمي به على الساحلِ كأنه ثورٌ أحمرُ يتراءاه بنو إسرائيلُ .

[ ٢/ ١١ ه و ] حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ في

77/19

<sup>=</sup> عن عبد الله بن شداد ، عن كعب الأحبار بنحوه مطولًا .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف : (أكبر) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ف،

<sup>(</sup>٣) اللهب: الغبار الساطع. اللسان (ل ه ب).

<sup>(</sup>٤) الفرس الوديق : هي التي تشتهي الفحل . ينظر اللسان ( و د ق ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧٧٢/٨، ٢٧٧٣ من طريق ابن علية نحوه . إلى قوله : لكل سبط طريق .

قُولِه : ﴿ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءً لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ : يعنى بنى إسرائيلَ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنَّ هَتُؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ . قال : هم يومَئذِ ستَّمائةِ ألفٍ ، ولا يُحصَى عددُ أصحابِ فرعونَ (٢) .

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَى مُوسَى أَن أَسْرِ بِعِبَادِى ٓ إِنَّكُو مُتّبَعُونَ ﴾ . قال : أَوْحى اللَّهُ إلى موسى أن اجمع بنى إسرائيل ؛ كلَّ أربعة أبياتٍ فى بيتٍ ، ثم اذبَحوا أولادَ الضأنِ ، فاضرِبوا بدمائِها على الأبوابِ ، فإنى سآمُواللائكة ألَّا تَدْخُلَ بيتًا على بابِه دم ، وسآمُوهم بقتلِ بدمائِها على الأبوابِ ، فإنى سآمُواللائكة ألَّا تَدْخُلَ بيتًا على بابِه دم ، وسآمُوهم بقتلِ أبكارِ (٣) آلِ فرعونَ من أنفسِهم وأموالِهم ، ثم اخيزوا خُبزًا فطيرًا ، فإنه أسرع لكم ، ثم أشرِ بعبادى ، حتى تنتّهى للبحرِ (١) ، فيأتيك أمرى . ففعل ، فلما أصبحوا قال فرعون : أشرِ بعبادى ، حتى تنتّهى للبحرِ (١) ، فيأتيك أمرى . ففعل ، فلما أصبحوا قال فرعون : ألف أنفسِنا وأموالِنا . فأرسَل فى أثرِهم ألفَ منا عمل موسى وقومِه ، قتلوا أبكارنا (٥) من أنفسِنا وأموالِنا . فأرسَل فى أثرِهم ألفَ ألف ، وخمسمائة ألف ، وخمسمائة ملك مُسَوَّرٍ ، مع كلِّ ملك ألفُ رجلٍ ، وخرَج فرعونُ فى الكَرِشِ (١) العُظْمَى ، وقال : ﴿ إِنَّ هَوْلَا إِن الْمَالِي اللهُ ألفُ ربيل . قال : قطعة . فرعونُ فى الكَرِشِ (١) العُظْمَى ، وقال : ﴿ إِنَ هَوْلَا عَشْرِينَ سَنة إلى أربعين (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٤١٤/١ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۱۰ ه من قول ابن أبى نجيح ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۸٥/٤ إلى الفريابى
 وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) فى ت ١، ف : « الكفار »، وفى ت ٢ : « أذكار ».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ف : « البحر » ، وفي ت ٢ : « إلى البحر » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١ : « أولادنا » .

<sup>(</sup>٦) الكرش: الجماعة من الناس، والبطانة والمدد، وكرش الرجل كَرْشا: إذا صار له جيش. ينظر التاج (كرش).

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤/٥٨ إلى المصنف وابن المنذر .

قال: ثنى حجاج، عن أبى بكر، (اعن شهر البن حوشب، عن ابن عبد عن ابن عبد عبد عن ابن عبد عبد عبد على عبد على عبد على عبد على عبد الله على عبد على عبد الله على عبد (٢) .

قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: "كان ثلاثون" ملكًا ساقة "علفَ فرعونَ، يحسَبون أنهم معهم، وجبريلُ أمامَهم، يَرُدُّ أوائلَ الخيلِ على أواخرِها (ف، فأتبَعهم حتى انتهى إلى البحرِ.

وقولُه : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴾ . يقولُ : وإن هؤلاء الشرذمةَ لنا لغائظون . فذُكِر أن غيظَهم إياهم كان قتلَ الملائكةِ مَن قتَلتْ من أبكارِهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ قولَه : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآ بِظُونَ ﴾ . يقولُ : بقتلِهم أبكارَنا مِن أنفسِنا وأموالِنا .

وقد يَحتمِلُ أن يكونَ معناه: وإنهم لنا لغائظون ، بذَهابِهم منهم / بالعواريّ التي كانوا استعاروها منهم من الحُليّ. ويَحتمِلُ أن يكونَ ذلك بفراقِهم إياهم ، وخروجِهم من أرضِهم ، بكُرهِ لهم لذلك .

وقولُه : ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ . اختلَفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأته عامةُ

. ٧٧/19

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ١٠١/١٣ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : ( كانوا ثلاثين » ، وفي ت ٢ : « كانوا ثلاثون » .

<sup>(</sup>٤) الساقة : جمع سائق ، وهم الذين يسوقون الجيش ؛ الغزاة ، ويكونون من ورائهم . ينظر التاج (س و ق ) . (٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « آخرها ، .

قرأةِ الكُوفةِ : ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴾ ( ) . بمعنى : أنهم مُعِدُّون مُؤْدُون ؛ ذَوُو أَداةٍ وقوَّةٍ وسلاحٍ .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ : (وإنا لجميعٌ حَذِرُون) بغيرِ ألفِ ''. وكان الفراءُ يقولُ ('') : كأنَّ الحاذرَ الذي يحذَرُك الآن ، وكأن الحذِرَ المخلوقُ حَذِرًا ، لا تلقاه إلا حَذِرًا .

ومن الحَذِرِ قولُ ابنِ أحمرُ :

هل أُنْسَأَنْ يومًا إلى غيرِه إنى حوالت وإنى كنِرْ والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتانِ مستفيضتانِ في قرأةِ الأمصارِ متقاربتا المعنى، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ الصوابَ فيه.

وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، "قال : حدَّثنى عبدُ الرحمنِ"، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، قال : سمِعتُ الأسودَ بنَ يزيدَ يقرَأُ : ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴾ . قال : مُقُوون مُؤدُون (٦) .

<sup>(</sup>١) وبها قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي . السبعة لابن مجاهد ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) اللسان (ح و ل ) ، قال : ويقال : لللمرار بن منقذ العدوى .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من ص ، م ، ت ١ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) تفسير سفيان ص ٢٢٩، وهو تفسير مجاهد ص ١٠٥ من طريق أبي إسحاق به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٨ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . ( تفسير الطبري ٣٧/١٧ )

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عيسى بنُ عبيدٍ ، عن أيوبَ ، عن أبى العرجاءِ ، عن الضحاكِ بنِ مزاحمٍ أنه كان يقرَأُ : ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ خَدِرُونَ ﴾ . يقولُ : مُؤدُون (١) .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ فى قولِه : ﴿ وَإِنَّا لَكُونِكُ حَاذِرُونَ ﴾ . يقولُ : حذِرْنا . قال : جمَعْنا أمرَنا .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ : ﴿ وَإِنَّا لَكُونَ ﴾ . قال : مُؤْدُون مُعِدُّون في السلاحِ والكُراعِ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، "عن أبي" معشرٍ ، عن محمدِ بنِ قيسٍ ، قال : كان معَ فرعونَ ستَّمائةِ ألفِ حِصانٍ أدهمَ ، سوى ألوانِ الخيلِ .

/ "حدَّثنا عمرُو بنُ على ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا سليمانُ بنُ معاذٍ الضَّبِّيُ ، عن عاصمِ ابنِ بَهْدلةَ ، عن أبى رَزِينٍ ، عن ابنِ عباسٍ أنه قرَأها : ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ﴾ . قال : مُؤْدُون مُقْؤُون " .

[ ٢/ ١١ه ط] القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ فَكُنُونِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ كَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِي ٓ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ فَا فَأَمْعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فأخرَجْنا فرعونَ وقومَه مِن بساتينَ وعيونِ ماءٍ ، وكنوزِ ذهبٍ وفضةٍ ، ومَقامٍ كريمٍ . قيل : إن ذلك المَقامَ الكريمَ : المَنَابرُ .

وقولُه : ﴿ كَنَالِكَ ﴾ . يقولُ : هكذا أُخرَجْناهم مِن ذلك كما وصَفتُ لكم في

YA/19

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٨ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم، بلفظ: شاكي السلاح.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ت ١ ، ف : « أبي » ، وفي م : « أبو » . وتقدم في ١/٥٥٥ وغيرها .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ت ٢ .

هذه الآيةِ والتي قبلَها ، ﴿ وَأَوْرَثْنَهَا ﴾ . يقولُ : وأورَثْنا تلك الجناتِ التي أخرَجْناهم منها والعيونَ والكنوزَ والمُقَامَ الكريمَ عنهم بهَلاكِهم بني إسرائيلَ .

وقولُه : ﴿ فَأَنَبَعُوهُم تُشْرِقِينَ ﴾ . يقولُ : فأَتْبَع فرعونُ وأصحابُه بنى إسرائيلَ ﴿ تُشْرِقِينَ ﴾ . حينَ أشرقَتِ الشمسُ . وقيل : حينَ أصْبَحوا .

('وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك '

حدَّتنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّتنى الحارث ، قال: ثنا الحسن ، قال: ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ: ﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴾ . قال: خرَج موسى ليلًا ، فكسف القمر ، وأظلَمَتِ الأرض ، وقال أصحابه : إن يوسف أخبرنا أنّا سَنُنجَى مِن فرعون ، وأخذ علينا العهدَ لنخرجن (٢) بعظامِه معنا . فخرَج موسى ليلته يسألُ عن قبرِه ، فوجد عجوزًا بيتُها على قبرِه ، فأخرجته له بحكمِها (٢) ، وكان حكمُها – أو كلمةٌ تُشْبِهُ هذه – أن قالت : احمِلْني فأخرِجني معك . فجعل عظام يوسف في كِسائِه ، ثم حملَ العجوز على احمِلْني فأخرِجني معك . فجعل عظام يوسف في كِسائِه ، ثم حملَ العجوز على كسائِه ، فجعله على رقبتِه ، وخيلُ فرعونَ هي مِلءُ أعِنَّتِها مُحْشِرًا (٤) في أعْيُنِهم ولا تبرَح ، حُبِست عن موسى وأصحابِه حتى تَوارَوْا (٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من ص ، م ، ت ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « ولنخرجن » .

<sup>(</sup>٣) حكمها: ميثاقها . ينظر اللسان (حكم) .

<sup>(</sup>٤) حضرًا: عدْوًا. النهاية ٣٩٨/١.

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٥١٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم ٢٧٦٨/٨ .

'حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جريج ، عن مجاهد قولَه : ﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴾ . قال : فرعونُ وأصحابُه ، وخيلُ فرعونَ فى مِلْءِ أَعِنَّتِها فى رَأْي عُيُونِهم ، ولا تبرَح ، محبِست عن موسى وأصحابِه حتى تَوارَوْا ' .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرْهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللَّهِ قَالَ كَالَّمْ إِنَّ مَعِى رَبِي سَبَهْدِينِ اللَّهِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱصْرِب يَعْصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ .

يقولُ تعالَى ذِكرُه: فلمَّا تناظَر الجمعانِ ، جمعُ موسى وهم بنو إسرائيلَ ، وجمعُ فرعونَ وهم القِبْطُ ./﴿ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى ﴾ لموسى ﴿ إِنَّا لَمُدَّرَكُونَ ﴾ . أى: إنا لَمُلْحَقُون ، الآنَ يلحَقُنا فرعونُ وجنودُه فيَقْتُلُوننا . وذُكِر أَنهم قالوا ذلك لموسى تَشاؤُمًا بموسى .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه ، قال : قلتُ لعبدِ الرحمنِ : ﴿ فَلَمَّا تَرَبَّهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَّرَكُونَ ﴾ . قال : تَشاءَموا بموسى وقالوا : ﴿ أُوذِينَا مِن قَمْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِعْتَنَا ﴾ (٢) والأعراف : ١٢٩] .

حدَّثنا موسى ، قال "حدَّثنا عمرُو ، قال" : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ فَلَمَّا تَرْبَهَا

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٧٧٠/٨ من طريق المعتمر به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ت ٢.

ٱلْجَمْعَانِ ﴾: فنظَرَت بنو إسرائيلَ إلى فرعونَ قد رَمَقَهم ، قالوا: إنا لـمُـدْركون . قالوا: يا موسى ﴿ أُوذِينَا مِن قَـبّلِ أَن تَـأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ ، اليومَ يدرِكُنا فرعونُ فيَقْتُلُنا ، ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ . البحرُ من بينِ أيدينا ، وفرعونُ مِن علفِنا (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى بكرٍ ، عن شهرِ ابنِ حوشبٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لمَّا انتَهى موسى إلى البحرِ ، وهاجَت الريحُ العواصفُ ، فنظَر أصحابُ موسى خلفَهم إلى الريحِ وإلى البحرِ أمامَهم قالُوا : يا مُوسَى : ﴿ إِنَّا لَمُدَرَّكُونَ ﴾ . قال : ﴿ كَلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٢) .

واختَلَفَتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ سوى الأعرجِ: ﴿ إِنَّا لَمُدّرَكُونَ ﴾ . وقرأه الأعرجُ: (إنّا لمدَّرَكون) ". كما يقالُ: نُزُّلَت، وأُنزِلَت.

والقراءة عندَنا التي عليها قرأة الأمصارِ ؛ لإجماع الحجةِ مِن القرَأةِ عليها .

وقولُه : ﴿ كَلَّآ ۚ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ . 'قال موسى لقومِه : ليس الأمرُ كما ذكرتُم ، كلا لن تُدْرَكوا ﴿ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ . يقولُ '' : سيَهْدينِ لطريقِ أَنْجُو فيه مِن فرعونَ وقومِه .

كما حدَّثني ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ

<sup>(</sup>۱) تقدم في ۲۹۰/۱ .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۲۰۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) وقرأ بها أيضًا عبيد بن عمير . مختصر الشواذ لابن خالويه ١٠٨، والبحر المحيط ٢٠/٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ت ٢ .

كعبِ القُرَظِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شدَّادِ بنِ الهادِ ، قال : لقد ذُكر لي أنه خرَج فرعونُ في طلبِ موسى على سبعين ألفًا مِن دُهْمِ الخيلِ ، سوى ما في جندِه من شِيةِ الخيلِ ، وخرَج موسى حتى إذا قابَله البحرُ ولم يَكُنْ عنه مُنْصَرَفٌ ، طلَع فرعونُ في جندِه مِن خلفِهم ﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ ( اللَّهُ قَالَ كَلَّمُ إِنَّ مَعِي رَبِّي خلفِهم ﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ ( اللَّهُ قَالَ كَلَّمُ إِنَّ مَعِي رَبِّي خلف ، ولا خُلف لموعودِه (١٠).

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِى رَبِّى سَيَهْدِينِ ﴾. يقولُ: سيكْفِينى، وقال : ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ مَعِى رَبِّى سَيَهْدِينِ ﴾. يقولُ: سيكْفِينى، وقال : ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ [ مَعَى رَبِّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ [ الأعراف: ١٢٩] . [ ١٢٩٥] . ويَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفُ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢)

وقولُه : ﴿ فَأَوْحَيْمَا ٓ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحَرُ فَٱنفَلَقَ ﴾ . ذُكر أن اللَّهَ كان قد أمَر البحرَ ألَّا ينفلِقَ حتى يضرِبَه موسى بعَصاه .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى ، قال : فتقدَّم هارونُ ، فضرَب البحرَ ، فأتبى أن ينفتِحَ ، وقال : مَن هذا الجبارُ الذي يضرِ بُني ؟ حتى أتاه موسى ، فكَناه أبا خالدٍ ، وضرَبه فانفلَق (٣) .

/حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : أوحَى اللَّهُ ، فيما ذُكر ، إلى البحرِ : إذا ضرَبك موسى بعصاه فانفلِقْ له . قال : فباتَ البحرُ يضربُ بعضُه بعضًا فَرَقًا مِن اللَّهِ ، وانتظارَ أمْرِه ، وأوحَى اللَّهُ إلى موسى : أن اضرِبُ بعصاك البحرَ . فضرَبه بها وفيها سلطانُ اللَّهِ الذي أعْطاه ، فانفلَق (1) .

۸٠/١٩

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ۱/۵۰۰، ۲۰۱.

<sup>(</sup>۲) تقدم فی ۱/۱۲، ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١٦١/١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ١/٢٥٦.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن (١) سليمانَ التيميّ ، عن أبى السليلِ ، قال : للَّ ضرَب موسى بعصاه البحرَ ، قال : إيهًا أبا خالد . فأخذه أَفْكَلُ (٢) .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، وحجاج، عن أبى بكر بن عبد اللَّه وغيره، قالوا: لمَّا انتهى موسى إلى البحر الاوها جَتِ الريح، والبحر يَرْمِي بتَيَّارِه، ويموج مثل الجبالِ، وقد أو حَي اللَّه إلى البحر ألا ينفلِقَ حتى يضرِبه موسى بالعصا، فقال له يُوشَعُ: يا كليم اللَّه، أينَ أُمِرْتَ ؟ قال: هلهنا. قال: فجاز البحر ما يُوارِي حافره الماء، فذهب القوم يصنعون مثل ذلك، فلم يقدروا، وقال له الذي يَكْتُم إيمانَه: يا كليم اللَّه، أينَ أُمِرْتَ ؟ قال: هلهنا، فكبَح فرسَه بلِجَامِه حتى طارَ الزَّبَدُ مِن شِدْقَيه، ثم قَحَمه البحر، فأرسَب في الماء، فأوحَى اللَّه إلى موسى: أن اضرِب بعصاك البحر. فضرَب بعصاه موسى البحر فانفلَق، فإذا الرجلُ واقِف على فرسِه، لم يبتلَّ سَرْجُه ولا لِبْدُه.

وقولُه: ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: فكان كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ . وذُكر أنه انفلَق اثنتى عشْرةَ كُلُّ طائفة مِن البحرِ لمَّا ضرَبه موسى ، كالجبلِ العظيمِ . وذُكر أنه انفلَق اثنتى عشْرةَ فَلْقةً ، على عددِ الأسْباطِ ، لكلِّ سِبْطِ منهم فِرْقٌ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ

<sup>(</sup>١) في م : « ظن » .

<sup>(</sup>٢) الأفكل : الرعدة الشديدة من الخوف . اللسان (ف ك ل) .

كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يقولُ : كالجبلِ العظيم ، فدخَلَت بنو إسرائيلَ ، وكان في البحرِ اثنا عشرَ طريقًا ، في كلِّ طريقٍ سِبْطٌ ، (وكان الطريقُ كما () إذا انفلَقَتِ الجدرانُ ، فقال كلُّ سِبْطٍ () : قد قَتَل أصحابَنا . فلما رأى ذلك موسى دَعا اللَّهَ ، فجعَلها قَناطِرَ كهيئةِ الطِّيقانِ ، فنظر آخِرُهم إلى أوَّلِهم حتى خرَجوا جميعًا () .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، وحجاجٌ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وغيرِه، قالوا: انفلَق البحرُ، فكان كلُّ فِرْقِ كالطَّوْدِ العظيمِ، اثنا عشَرَ طريقًا، في كلِّ طريقٍ سِبْطٌ، وكان بنو إسرائيلَ اثنى عشَرَ سِبْطًا، وكانت الطُّرُقُ بجُدْرانِ، فقال كلُّ سِبْطٍ: قد قُتِل أصحابُنا. فلما رأى ذلك موسى، دَعا اللَّه فجعَلها لهم بقَناطِرَ كهيئةِ الطِّيقانِ، ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ على أرضِ يابسةٍ كأن الماءَ لم يُصِبْها قَطَّ حتى عَبَر (1).

قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال: لمَّا انفلَق البحرُ لهم صار فيه كُوّى ينظُرُ بعضُهم إلى بعضِ .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ف.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٦٦١/١ .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : « خرجوا جميعًا » .

<sup>(</sup>٥) تقدم في ١/٢٥٦.

قُولَه : ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يقولُ : كالجبلِ (١) .

/ "حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : ١١١٩ سمعتُ الضحاكَ يقولُ : هُ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . قال : كالجبلِ "
العظيم "" .

ومنه قولُ الأسودِ بنِ يَعْفُرُ :

حَلُّوا بِأَنْقرة يَسِيلُ عليهِمُ ماءُ الفُراتِ يجيءُ مِن أَطْوَادِ يعنى بالأطوادِ جمعَ طَوْدٍ، وهو الجبلُ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ وَهَنَ مَعُهُۥ ٱجْمَعِينَ ﴿ فَكُمَّ أَغْرَفَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ الْآلِكَ وَلَا لَكُونَ وَلَكُونَا اللَّهُ وَلَ

يعنى بقولِه تعالى ذكره: ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ : وقَرَّبْنا هنالك آلَ فرعونَ مِن البحرِ ، وقَدَّمْناهم إليه . ومنه قولُه : ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٠] . بمعنى : قُرِّبَتْ وأُدْنِيَتْ . ومنه قولُ العَجَّاجِ (٥) :

طَىَّ الليالي زُلَفًا فَــزُلَفـا سَماوةَ الهِلالِ حتى احْقَوقَفَا

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في التغليق ٢٧٣/٤ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٧٣/٨ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۲.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٧٣/٨ معلقًا .

<sup>(</sup>٤) معجم ما استعجم ٢٠٤/١، وتفسير القرطبي ٢٠٧/١٣، وهو في مجاز القرآن ٨٦/٢ بدون نسبة .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٤٩٦ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ [ ٢/٢ ٥ ظ ] . قال : قَرَّبْنا (١) .

َ حُدَّثنا الحِسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَأَزَلِفَنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ . قال : هم قومُ فرعونَ قَرَّبَهم اللَّهُ حتى أغرَقهم في البحر ''.

الحدّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى ، قال : دَنا فرعونُ وأصحابُه بعدَ ما قطع موسى ببنى إسرائيلَ البحرَ ، مِن البحرِ ، فلما نظر فرعونُ إلى البحرِ مُنْفَلِقًا قال : ألا تَروْن البحرَ فَرِقَ مِنِّى ، قد تَفتَّح لى حتى أُدْرِكَ أعْدائى فأَقْتُلَهم ؟ فذلك قولُ اللَّهِ : ﴿ وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ . يقولُ : قرَّبْنا . ﴿ ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ فأَتُتُحمَ ، فنزَل هم آلُ فرعونَ . فلمَّا قامَ فرعونُ على أفواهِ ألطَّرُقِ ، وأَبَتْ خيلُه أن تقتحِمَ ، فنزَل جبريلُ عَيِّلَةً على ماديانة ، فتَشامَّتِ الحُصُنُ ريحَ الماديانة ، فاقتَحمَت في أثرِها ، حتى إذا هَمَّ أولُهم أن يخرج ، ودخل آخِرُهم ، أمَر البحرَ أن يأخَدَهم ، فالتطَمَ عليهم ، وتفرَّدَ جبريلُ بمَقْلَة مِن مَقْلِ البحرِ (١٤) ، فجعَل يَدُسُها في فِيهِ (٥) .

17/19

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ١٥٤/٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ت ٢ .

والأثر في تفسير عبد الرزاق ٧٤/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٧٤/٨ (١٥٦٨٠) من طريق سعيد عن قتادة .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) مقل البحر: مغاص البحر. النهاية ٣٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ٦٦١/١ .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : أَقْبَل فرعونُ ، فلمَّا أَشْرَف على الماءِ قال أصحابُ موسى : يا مُكَلِّمَ اللَّهِ ، إن القومَ يَتْبَعوننا في الطريقِ ، فاضرِبْ بعصاك البحرَ فاخْلِطْه . فأرادَ موسى أن يفعلَ ، فأو حَى اللَّهُ إليه أن ﴿ اترُكِ البحرَ رَهْوًا ﴾ . يقولُ : أقِرَّه (١) على سَكَناتِه ، ﴿ إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ﴾ [الدخان: ٢٤]. إنما أمكرُ بهم ، فإذا سَلَكوا طريقَكم غَرَّقْتُهم . فلما نظر فرعونُ إلى البحرِ قال : أَلَا تَرُون البحرَ فَرِقَ مني ، حتى تَفَتَّحَ لي ، حتى أُدرِكَ أعدائي فأقتُلَهم؟ فلما وقَف على أفواهِ الطرقِ وهو على حصانٍ ، فرأى الحصانُ البحرَ فيه أمثالُ الجبالِ هابَ وخافَ ، وقال فرعونُ : أنا راجِعٌ . فمكّر به جبريلُ عليه السلامُ ، فأقبَل على فرس أنثى ، فأدْناها مِن حصانِ فرعونَ ، فطَفِقَ فرسُه لا يَقَرُّ ، وجعَل جبريلُ يقولُ : تَقَدَّمْ . ويقولُ : ليس أحدُ أحقَّ بالطريقِ منك . فتَشامَّتِ الحُصُنُ الماديانةَ ، فما مَلَكَ فرعونُ فرسَه أن وَلَجَ على أثَرِه ، فلمَّا انتَهي فرعونُ إلى وسطِ البحرِ ، أوحَى اللَّهُ إلى البحر: نُحذْ عبدى الظالمَ وعبادى الظَّلَمة ، سُلْطاني فيك ؛ فإني قد سَلَّطتُك عليهم. قال : فتَغَطْمَطَتْ (٢) تلك الفِرَقُ مِن الأمواج كأنها الجبالُ ، وضرَب بعضُها بعضًا ، فلما أدرَكه الغَرَقُ قال : ﴿ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنتُ بِهِـ. بنُوَّأ إِسْرَوْمِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسَلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠]. وكان جبريلُ عَيْلِيُّ شديدَ الأَسَفِ عليه؛ لِما رَدَّ مِن آياتِ اللَّهِ ، ولطولِ علاج موسى إياه ، فدخل في أسفلِ البحرِ ، فأخرَج طينًا ، فحشًاه في فَم فرعونَ لكيلا يقولَها الثانية ، فتُدْرِكَه الرحمةُ . قال : فبعَث اللَّهُ إليه ميكائيلَ يُعَيِّرُه : ﴿ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ؟ [يونس: ٩١]. وقال جبريل: يا محمدُ ، ما أبغَضْتُ أحدًا مِن خلقِ اللَّهِ ما أبغَضتُ اثنَين ؛ أحدُهما مِن الجنِّ ، وهو إبليسُ ، والآخرُ فرعونُ ، قال : أنا ربُّكم الأعلى . ولقد رأيتُني يا محمدُ وأنا أحْشُو في فِيهِ مخافةَ أن يقولَ كلمةً يرحمُه اللَّهُ بها.

<sup>(</sup>١) في م ، ت١، ت٢، ت٣، ف : « أمره » .

<sup>(</sup>٢) التغطمط: صوت معه بحح . اللسان ( غطمط ) .

وقد زَعَم بعضُهم (١) أن معنى قولِه : ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ : وجمَعْنا . قال : ومنه ليلةُ المُزْدَلِفةِ . قال : ومعنى ذلك أنها ليلةُ جَمْعٍ. وقال بعضُهم: ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ﴾ : وأهْلَكْنا .

وقولُه : ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وأُنْجَينا موسى <sup>(٢</sup>بما أشْقَيْنا<sup>٢)</sup> به فرعونَ وقومَه مِن الغَرَقِ في البحرِ ، ومَن مع موسى مِن بني إسرائيلَ أجمعين.

وقولُه : ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ . يقولُ : ثم أغرَقْنا فرعونَ وقومَه مِن القِبْطِ في البحرِ ، بعدَ أن أنْجَينا موسى منه ومَن معه .

وقولُه : ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَّةً ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن فيما فعلتُ بفرعونَ ومَن معه؛ مِن تَغْرِيقي إياهم في البحرِ، إذ كَذَّبوا رسولي موسى، وخالَفوا أمرى بعدَ الإعْذار إليهم والإنْذار - لدلالةً بينةً يا محمدُ لقومِك مِن قريشٍ ، على أن ذلك سُنتَّى ٨٣/١٩ في من سلَك سبيلَهم مِن تَكْذيبِ رُسُلي ، / وعظةً لهم وعبرةً - إنِ ادَّ كروا واعتبروا -أن يفعلوا مثلَ فعلِهم في تكذيبِك ، مع البرهانِ والآياتِ التي قد أتَتْهم ، فَيحِلُّ بهم من العقوبةِ نظيرُ ما حَلَّ بهم ، ولك أيضًا آيةٌ في فِعْلي بموسى ، وتَنْجيتي إياه - بعد طُولِ علاجِه فرعونَ - وقومَه منه، وإظْهارِي إياه، وتوريثِه وقومِه دورَهم وأرضَهم وأموالَهم ، على أنِّي سالكٌ فيك سبيلَه إن أنت صبرتَ صبرَه ، وقُمتَ مِن تبليغ الرسالةِ إلى مَن أرسلتُك إليه قيامَه ، ومُظْهِرُك على مُكَذِّبيك ، ومُعْليك عليهم ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : وما كان أكثرُ قومِك يا محمدُ مؤمنين ، بما أتاك اللَّهُ مِن الحقِّ المبينِ، فسابقٌ لهم في عِلمي [١٣/٢٥و] أنهم لا يؤمنون، ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَّ

(١) يقصد أبا عبيدة في مجاز القرآن ٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م ، ت١، ت٣ : « مما أتبعنا » ، وفي ت٢: « بما أتبعنا » .

ٱلْعَزِيزُ ﴾ في انتقامِه ممن كفَر به وكذَّب رسلَه مِن أعدائِه ، ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بمَن أَنْجَى مِن رسلِه وأتباعِهم مِن الغرقِ والعذابِ الذي عذَّب به الكفرة .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ لَآلَ إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ عَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَدَكِفِينَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالَى ذكرُه: واقصُصْ على قومِك مِن المشركين يا محمدُ، خبرَ إبراهيمَ، حينَ قال لأبيه وقومِه: أَيَّ شيءٍ تعبُدون؟ قالوا له: ﴿ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴾ . يقولُ: فنظلُّ لها خَدَمًا مقيمين على عبادتِها وخدمتِها.

وقد بيَّنا مَعْنى « العكوفِ » بشواهدِه فيما مضَى قبلُ ، بما أَغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

وكان ابنُ عباسٍ فيما رُوى عنه يقولُ في مَعْنى ذلك ما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابن جُرَيْجِ ، قال : قال ابنُ عباسٍ قولَه : ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَكِفِينَ ﴾ . قال : الصلاةُ لأصنامِهم (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُرْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ آَيَ اللَّهُ عُونَكُمْ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفُعُونَكُمْ أَوْ يَنفُعُونَكُمْ أَوْ يَنفُعُونَكُمْ أَوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَل

يقولُ تعالَى ذِكرُه: قال إبراهيمُ لهم: هل يسمَعُ دعاءَكم هؤلاءِ الآلهةُ إذ تَدْعُونَهم.

واختلف أهلُ العربيةِ في مَعْنى ذلك ؛ فقال بعضُ نحويِّى البصرةِ : معناه : هل يسمعون منكم ؟ أو: هل يسمعون دعاءَكم ؟ فحذَف الدعاء ، كما قال زُهيرٌ (٢) :

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٢/٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٥٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ص ٤٩ .

12/19

القائِدُ الحَيْلَ مَنْكُوبًا دَوَابِرُها (') قدأُ حُكِمَتْ حَكماتِ ('')القِدِّوالأَبَقا ('') لَقَامُ الأَبَقَ / وقال: يريدُ: أُحْكِمت حَكَماتِ الأَبَقِ. فألْقَى الحَكَماتِ، وأقام الأَبَقَ مُقامَها.

وقال بعضُ مَن أَنكَر ذلك مِن قولِه مِن أهلِ العربية : الفصيحُ مِن الكلامِ في ذلك هو ما جاء في القرآنِ ؛ لأنَّ العربَ تقولُ : سمِعتُ زيدًا مُتكلِّمًا . يريدون : سمِعتُ كلامَ زيدٍ . ثم تَعلَمُ أن السمعَ لا يقعُ على الأناسيِّ ، إنما يقعُ على كلامِهم ، ثم يقولون : سمِعتُ زيدًا . أي : سمِعتُ كلامَه . قال : ولو لم يُقَدَّمْ في بيتِ زهيرٍ «حكماتِ القدِّ » لم يَجُزْ أن يُنسَقَ بـ « الأبقِ » عليها ؛ لأنَّه لا يقالُ : رأيتُ الأبقَ . وهو يريدُ الحكمة .

وقوله: ﴿ أَوَ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ . يقول : أو تنفَعُكم هذه الأصنام ، فيمرزُقونكم شيئًا على عبادتِكموها ، أو يضرُّونكم فيعاقبونكم على تَرْكِكم عبادتها ، بأن يسلُبوكم أموالَكم ، أو يُهْلِكوكم إذا هلكتُم وأولادُكم ؟ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعُلُونَ ﴾ . وفي الكلام متروك استُغْنِي بدَلالةِ ما ذُكِرَ عما تُرِك ، وذلك جوابُهم إبراهيم عن مسألتِه إياهم : ﴿ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ آَقُ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفُعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ . فكان جوابُهم إياه : لا ، ما يَسْمَعوننا إذا دعوناهم ، ولا ينفعوننا ولا يضرُون . يدلُّ على أنَّهم بذلك أجابوه - قولُهم : ﴿ بَلْ وَجَدْنَا عَابَاتَهَا كَذَلِكَ يَضَرُونَ ﴾ . وذلك (أنَّ « بل » أرجوعٌ عن مجحودٍ ، كقولِ القائلِ : ما كان كذا بل كذا بل كذا وكذا .

<sup>(</sup>١) دابرة الحافر : مؤخَّرة ، وقيل : هي التي تلي مؤخر الرسغ . اللسان ( د ب ر ) .

<sup>(</sup>٢) حكمة اللجام: ما أحاط بحنكي الدابة . اللسان (حكم) .

<sup>(</sup>٣) القد : السير الذى يقدمن الجلد ، والأبق : الحبل من القنب ، وهو ضرب من الكتان . اللسان (ق د د ، أب ق ، ق ن ب ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

ومَعْنى قولِهم : ﴿ وَجَدْنَآ ءَابِآءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ : وبحدنا مَن قبلَنا (١) مِن آبائِنا يعبُدونها ، ويعكُفون عليها لخدمتِها وعبادتِها ، فنحن نفعلُ ذلك اقتداءً بهم ، واتِّباعًا لمِنهاجِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ أَفَرَءَيْتُمُ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ الْأَفْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ۞ ﴾.

يقولُ تعالَى ذِكرُه: قال إبراهيمُ لقومِه: ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ ﴾ أَيُّها القومُ ﴿ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴾ مِن هذه الأصنامِ ، ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴾ يعنى بالأقْدَمِين: الأَقْدَمِين مِن الذينِ كان إبراهيمُ يخاطبُهم ، وهم الأوَّلون قبلَهم مِمَّن كان على مثلِ ما كان عليه الذين كلَّمهم إبراهيمُ مِن عبادةِ الأصنامِ ، ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيِّ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ .

يقولُ قائلٌ: وكيف يوصَفُ الحشبُ والحديدُ والنَّحاسُ بعداوةِ ابنِ آدمَ ؟ فإن مَعْنَى ذلك: فإنهم عدوِّ لى - لو عبدتُهم - يومَ القيامةِ ، كما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَالتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَا لَأَنِي كَلَّ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ [مريم: ٨١، ٨١].

وقولُه : ﴿ إِلَّا رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ . نصبًا على الاستثناءِ .

و «العدوُّ» بمعنى الجمع ، وؤحِّد لأنَّه أُخْرِج مُخرجَ المصدرِ ، مثلَ القُعودِ والجلوسِ .

ومَعْنى الكلامِ: أفرأيتُم كلَّ معبودٍ لكم ولآبائِكم ، فإنِّى منه برىءٌ لا أعبدُه ، إلا ربَّ العالمين .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُو ٥/١٩ ٨٥/١٩

<sup>(</sup>١) بعده في م : « ولا يضرون ، يدل على أنهم بذلك أجابوه ، قولهم » .

# يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ إِنَّا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ ﴾.

[ ١٣/٢ وط] يقول : فإنَّهم عدوٌ لى إلا ربَّ العالمين، ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ للصوابِ من القولِ والعملِ ، ويُسدِّدُنى للرَّشادِ ، ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ . يقولُ : والذي يغذوني بالطعامِ والشرابِ ، ويَرزُقُني الأرزاقَ ، ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ . يقولُ : وإذا سقِم جسمي واعتلَّ ، فهو يُبْرِئُه ويُعافيه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَالَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ اللَّهِ وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَعْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِّينِ اللَّهِ ﴾ .

يقول : والذي يُميتُني إذا شاء ، ثم يُحييني إذا أراد بعدَ مماتي ، ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ اللَّهِ عِلَمَ عُلَيْ وَاللَّذِي يَوْمَرُ ٱلدِّينِ ﴾ فرَبِّي هذا الذي بيدِه نفعي وضرّى ، وله هذه القدرةُ والسلطانُ ، وله الدنيا والآخرةُ ، لا الذي لا يسمَعُ إذا دُعِي ، ولا ينفَعُ ولا يضُرُّ . وإنّما كان هذا الكلامُ مِن إبراهيمَ احتجاجًا على قومِه ، في أنّه لا تصلُحُ الألوهةُ ، ولا يَنبَغي أن تكونَ العبودةُ إلا لمن يفعلُ هذه الأفعالَ ، لا لمن لا يُطيقُ نفعًا ولا ضرًّا .

وقيل: إنَّ إبراهيمَ صلواتُ اللَّهِ عليه عَنَى بقولِه: ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي وَقِيل: ﴿ وَٱلَّذِينَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي قولى: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ لِي خَطِيَتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾: والذي أرجو أن يغفرَ لي قولي: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [النباء: ٦٣]. وقولي السارة: إنها أُحتى.

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهدِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

فى قولِ اللّهِ : ﴿ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيّتَتِى يَوْمَرَ ٱلدِّينِ ﴾ . قال : قولُه : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ . وقولُه نسارةَ : إنها أختى . حينَ أراد فرعونٌ مِن الفراعنةِ أن يأخذَها (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهِ قُولُه : مجاهدِ قُولُه : ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِيّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ . قال : قولُه : ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِيّتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ . قال : قولُه : ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ . وقولُه لسارَة : إنها (٢) أختى . ﴿ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ . وقولُه لسارَة : إنها (٢) أختى . قال : ثنا أبو تُمّيلةَ ، عن أبى حمزةَ ، عن جابرٍ ، عن عكرمة ومجاهد نحوَه .

ويَعْنَى بَقُولِه : ﴿ يَوْمَرُ ٱلدِّيْنِ ﴾ : يومَ الحسابِ ، يومَ المجازاةِ . وقد بيَّنا ذلك بشواهدِه فيما مضَى (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَأَجْعَل لِي عُكُمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَأَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ ﴾ .

/ يقولُ تعالَى ذِكرُه مخبرًا عن مسألةِ خليلِه إبراهيمَ إياه : ﴿ رَبِّ هَبُ لِي ١٦/١٩ حُكَمَا ﴾. يقولُ: ربِّ هب لى نُبُوَّةً، ﴿ وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّكِلِحِينَ ﴾ . يقولُ : واجْعَلنى رسولًا إلى خلقِك ، حتى تُلحِقنى بذلك بعِدادِ مَن أرسلتَه مِن رسلِك إلى خلقِك ، وأثَّمنتَه على وحيِك ، واصطَفيته لنفسِك .

وقولُه : ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ . يقولُ : واجعَلْ لي في الناسِ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ١١٥ . ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٨ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٩/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ف ،

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١٥٧/١ .

ذِكْرًا جميلًا ، وثناءً حسنًا ، باقيًا في من يجيءُ مِن القرونِ بعدِي .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قَال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَجْعَلَ لِيَ السَّانَ وَسِلَانَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُواللّهُ وَلّمُ وَل

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ الْحَالَمُ الْأَبُّ إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨١/٨، ٢٧٨٢ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

كَانَ مِنَ ٱلطَّبَالِينَ ﴿ فَي عَلْمُ عَنْدِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ مَالٌ وَلَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَقَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

يَعْنَى إِبِرَاهِيمُ صَلُواتُ اللَّهِ عَلَيْهُ بَقُولِهُ: ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ : أورِثْنَى يَا رَبِّ مِن مَنَازِلِ مَن هَلَكُ مِن أعدائِك المشركين بك ، مِن الجنةِ ، وأسكنِّى ذلك ، ﴿ وَٱغْفِرْ لِأَذِيَّ ﴾ . يقولُ : واصفحْ لأبي عن شركِه بك ، ولا تعاقبُه عليه ؟ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ . يقولُ : إنه كان ممن ضَلَّ عن سبيلِ الهُدَى ، فكفَر بك .

وقد بيَّنا المعنى الذى مِن أجلِه استغفَر إبراهيمُ لأبيه ، واحتلافَ أهلِ العلمِ فى ذلك ، والصوابَ عندَنا مِن القولِ فيه فيما مضّى، بما أغنَى عن إعادتِه فى هذا الموضع (١).

وقولُه: ﴿ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ . يقولُ : ولا تُذِلَّني بعقابِك إياى يومَ تَبعَثُ عبادَك مِن قبورِهم / لمَوْقِفِ القيامةِ ، ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلِا بَنُونَ ﴾ . يقولُ : لا ١٩/١٩ عبادَك مِن قبورِهم / لمَوْقِفِ القيامةِ ، ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلِا بَنُونَ ﴾ . يقولُ : لا ١٩/١٩ تُحْزني يومَ لا ينفعُ مَنْ كفَر بك وعصاك في الدنيا مالٌ (٢) كان له في الدنيا ، ولا بنوه الذين كانوا له فيها ، فيدفعُ ذلكِ عنه عقابَ اللَّهِ إذا عاقبَه ، ولا يُنجِّيه منه .

وقولُه : ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ . يقولُ : ولا تُخزنى يومَ يُبعثون ، يومَ لا ينفعُ إلا القلبُ السليمُ .

والذي عُنِي به مِن سلامةِ القلبِ في هذا الموضعِ هو سلامةُ القلبِ مِن الشكِّ في توحيدِ اللَّهِ ، والبعثِ بعدَ المماتِ .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۱۹/۱۲ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ما ) .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّةَ ، عن عوفِ (١) ، قال : قلتُ لحمدِ : ما القلبُ السليمُ ؟ قال : أن يعلمَ أنَّ اللَّهَ حقٌ ، وأن الساعة قائمةٌ ، وأنَّ اللَّهَ يبعثُ مَن في القبورِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا سفيانُ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ . قال: لا شكَّ فيه (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيجٍ ، عن مجاعِّ ، عن الله عن الحقِّ ( ) مجاهدِ قولَه : ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ . قال : ليس فيه شكَّ في الحقِّ . .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزَّاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ . قال: سليمٌ مِن الشركِ (\* ) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ عِلَمُ اللَّهُ مِن الشركِ ، فأمَّا الذنوبُ فليس يَسْلَمُ منها أحدُ (٦) .

حدَّثني عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ الآمُلئُ ، قال : ثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، عن مجوَييرٍ ، عن الطَّرِبُ ، عن الطَّرِبُ ، قال : هو الخالصُ (٧٠) . عن الضحاكِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ إِلَا مَنْ أَتَىَ ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ . قال : هو الخالصُ (٧٠) .

<sup>(</sup>١) في م: ( عون ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٣/٨ من طريق عوف به .

 <sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص ٢٢٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٣/٨ (١٥٧٣٤).
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٩ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٣/٨ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٧٤/٢ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٣/٨ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٣/٨ من طريق مروان بن معاوية به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَأَزْلِفَتِ اَلْحَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ وَمُرْزَتِ اَلْحَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ وَأَزْلِفَتِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْصِرُونَ ﴿ لَكُ وَفِي اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا وَكُنُودُ إِلْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ وَفَي ﴾ .

يَعْنَى جلَّ ثَنَاؤُه بقولِه : ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ : وأُدْنِيتِ الجنةُ وقُرِّبتْ للمتقين ، الذين اتقَوْا عقابَ اللَّهِ فَى الآخرةِ ، بطاعتِهم إياه فى الدنيا ، ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَمِيمُ لِلْعَاوِينَ ﴾ . يقولُ : وأُظْهِرتِ النارُ للذين غَوَوْا فضَلُوا عن سواءِ السبيلِ . وقيل للغاوين : (أينَ الذين ) كنتُم تَعْبدون مِن دونِ اللَّهِ من الأندادِ ؟ ﴿ هَلْ يَضُرُونَكُم ﴾ للغاوين : (الله من الأندادِ ؟ ﴿ هَلْ يَضُرُونَكُم ﴾ اليومَ مِنَ اللَّهِ ، فينتَجُونها مما يُرَادُ بها ؟

/ وقولُه: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوِرَنَ ﴾ . يقولُ :فرُمِي ببعضِهم في الجحيمِ ٨٨/١٩ على بعضٍ ، وطُرِح بعضُهم على بعضٍ ، مُنْكَبِّين على وجوهِهم .

وأصلُ « كُبْكِبوا »: كُبْبُوا ، ولكن الكافَ كُرِّرَتْ كما قيل: ﴿ بِرِيجٍ صَـَرْصَرٍ ﴾ [الحاقة: ٦]. يَعْنَى به: صِرِّ. ونَهْنَهني يُنَهْذِهُ نِي. يَعْنَى به: نَهَّهَني.

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ فَكُبْكِبُوا ﴾ . قال : فدُهْوِروا (٢) .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>. (</sup>١ - ١) في م : ﴿ أَيْنُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٥/٨ من طريق حجاج به .

ود هوروا : دهور الحائط : دفعه فسقط ، والدهورة : جمعك الشيء وقذفك به في مَهْواة . اللسان ( د هـر ) .

قُولَه : ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا ﴾ . يقولُ : فجُمِعوا فيها (١) .

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَكُبُّكِبُواْ فِيهَا ﴾ . قال : طُرِحوا فيها (٢) .

فتأويلُ الكلامِ: فَكُبِّبَ هؤلاءِ الأندادُ التي كانت تُعْبَدُ مِن دونِ اللَّهِ في الجحيم، والغاوون.

وذُكِر عن قَتادةَ أنَّه كان يقولُ : الغاوون في هذا الموضعِ الشياطينُ .

#### ذِكرُ الروايةِ عمَّن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتَادةَ في قولِه: ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُنَ ﴾. قال: الغاوون الشياطينُ (٣).

فتأويلُ الكلامِ على هذا القولِ الذى ذكرْنا عن قتَادةَ : فكُبْكِب فيها الكفارُ الذين كانوا يَعْبُدون مِن دونِ اللَّهِ الأصنامَ ، والشياطينُ .

وقولُه : ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ . يقولُ : وكُبْكِب فيها مع الأندادِ والغاوِين جنودُ إبليسَ أجمعون . وجنودُه كلَّ مَن كان مِن تُبَّاعِه ؛ من ذرِّيتِه كان أو مِن ذرِّيةِ آدمَ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونٌ ﴿ ثَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونٌ ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونٌ ﴿ قَالُوا كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ قَالُوا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٥/٨ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠/٥ ٩ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٥/٨ من طويق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٧٤/٢ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٦/٨ من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٠/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

يقولُ تعالى ذِكرُه: قال هؤلاءِ الغاوون والأندادُ التي كانوا يَعبدونها مِن دونِ اللَّهِ وَجنودُ إبليسَ، وهم في الجحيمِ يختصِمون: ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ . يقولُ: تاللَّهِ لقد كنَّا في ذهابٍ عن الحقِّ (١) مُبِينٍ ، يَبِينُ ذهابُنا ذلك عنه عن نفسِه ، لمن تأمَّله وتدبَّره أنه ضلالٌ وباطلٌ .

وقولُه : ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يقولُ الغاوون للذين (٢) يعبُدونهم مِن دونِ اللهِ : [ ١٤/٢ه ظ ] تاللهِ إنْ كنَّا لفي ذهابٍ عن الحقِّ حينَ نَعدِلُكم بربِّ العالمين ، فنعبُدُكم مِن دونِه .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

19/19

#### / ذكر من قال ذلك

حَدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قال : لتلك الآلهةِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا آَضَلُنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَهَا لَنَا مِن سَنَفِعِينَ ﴿ وَمَا أَضَلُنَاۤ إِلَّا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَهَا لَنَا مِن سَنَفِعِينَ ﴿ وَهَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَهَا لَنَا مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا لَنَا مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا لَنَا مِن اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ إِلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذِكرُه مخبرًا عن قيلِ هؤلاءِ الغاوين في الجحيمِ : ﴿ وَمَاۤ أَضَلَّنَآ ۖ إِلَّا اللَّهُ وَمُوٓ أَضَلَّنَاۤ ۖ إِلَّا اللَّهُ مِرْمُونَ ﴾ . يَعْني بالمجرمين إبليسَ وابنَ آدمَ الذي سَنَّ القتلَ .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن عكرِمةَ قولَه: ﴿ وَمَا أَضَلَنا ٓ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾. قال: إبليسُ وابنُ آدمَ القاتلُ (٣).

 <sup>(</sup>١) بعده في م ، ت٢، ف : « إن كنا لفي ضلال » ، وفي ت١، ت٣: « بأن كنا لفي ضلال » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ف : « الذين » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩١/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

وقولُه : ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ ﴾ . يقولُ : فليس لنا شافعٌ يشفَعُ لنا عندَ اللَّهِ مِن الأَقاربِ . الأَباعدِ فيعفوَ عنا ويُنجّينا مِن عقابِه ، ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ ، مِن الأقاربِ .

واختلف أهلُ التأويلِ في الذين عُنوا بالشافعين وبالصديقِ الحميمِ ؛ فقال بعضُهم : عُني بالشافعين الملائكةُ ، وبالصديقِ الحميم النَّسِيبُ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ : ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ ﴾ . قال : مِن الناسِ (١) . قال مجاهدٌ : ﴿ صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ قال : مِن الناسِ (١) . قال مجاهدٌ : ﴿ صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ . قال : شَفيقِ (٢) .

وقال آخرون : كلُّ هؤلاء مِن بني آدمَ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى زكريا بنُ يحيى بنِ أبى زائدة ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سعيدِ البصريُّ المِسْمَعيُّ ، قال : كان قتَادةُ إذا قراً : ﴿ فَمَا لَنَا مِسْمَعيُّ ، قال : كان قتَادةُ إذا قراً : ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَنِفِعِينَ ﴿ فَهَا كَنَا صَالَحًا مِنْ شَنِفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ مَهِمٍ ﴾ . قال : يَعْلَمُونَ واللَّهِ أَنَّ الصديقَ إذا كان صالحًا شفَع ، وأن الحميمَ إذا كان صالحًا شفَع " .

وقولُه : ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُمُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : فلو أنَّ لنا رجعةً إلى

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١١/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) في م ، ت٢، وتفسير ابن أبي حاتم : « شقيق » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٨٦/٨ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٦٠/٦ .

الدنيا فنؤمنَ باللَّهِ ، فنكونَ ('بإيمانِنا به') مِن المؤمنين .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۗ ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۗ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۗ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذِكرُه : إِنَّ فيما احتجَّ به إبراهيمُ على قومِه مِن الحُبَجِ التي ذكرنا ١٩٠/٩ له ، لذلالةً بينةً (أوعبرةً) واضحةً لمن اعتبر ، على أنَّ سنةَ اللَّهِ في خلقِه الذين يستَنُون بسئنَّةِ قومٍ إبراهيمَ مِن عبادةِ الأصنامِ والآلهةِ ، ويقتَدون بهم في ذلك – ما سنَّ فيهم في الدارِ الآخرةِ ، من كَبْكَبَتِهم وما عبَدوا مِن دونِه مع جنودِ إبليسَ في الجحيمِ ، في الدارِ الآخرةِ ، من كَبْكَبَتِهم وما عبَدوا مِن دونِه مع جنودِ إبليسَ في الجحيمِ ، في الدارِ الآخرةُ مُ في سابقِ علمِه ﴿ مُؤمِنِينَ ﴾ ، إنَّ ربَّك يا محمدُ لهو الشديدُ الانتقامِ ممن عبَد مَن دونِه ، ثم لم يَتُبْ مِن كفرِه حتى هلك ، الرحيمُ بمن تاب منهم أن يعاقبَه على ما كان سلف منه قبلَ توبيّه مِن إثم وجُرمٍ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: كذَّبتْ قومُ نوحٍ رسلَ اللَّهِ الذين أرسلَهم إليهم لما قال لهم أخوهم نوحٌ: ألا تتَّقون فتحذروا عقابَه على كفرِكم به، وتكذيبِكم رسلَه، إنى لكم رسولٌ مِن اللَّهِ، أمينٌ على وحيه إلىَّ، برسالتِه إياىَ إليكم.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ الْ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَمُهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اللَّهِ عَلَىٰ وَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنَّا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَإِنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣، ف: « بإيمانه »

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م ، ت ۲ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، ت ٢ .

يقولُ تعالَى ذِكرُه: فاتقُوا عِقَابَ اللَّهِ أَيُّهَا القومُ على كَفْرِكُم به، وأطيعونى فى نصيحتى لكم، وأمرى إياكم باتِّقائِه، ﴿ وَمَّا أَشَكُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ . يقولُ: وما أطلبُ منكم على نصيحتى لكم وأمرى إياكم باتِّقاءِ عقابِ اللَّهِ، بطاعتِه فيما أمركم ونهاكم - مِن ثوابٍ ولا جزاءٍ، ﴿ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أمركم ودونَ جميع خلق اللَّهِ، فاتقوا عقابَ اللَّهِ على كفرِكم به، وخافوا حلولَ دونكم ودونَ جميع خلق اللَّهِ، فاتقوا عقابَ اللَّهِ على كفرِكم به، وخافوا حلولَ سخطِه بكم، على تكذيبِكم رسلَه، ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ . يقولُ: وأطيعونى فى نصيحتى لكم، وأمرى إياكم بإخلاصِ العبادةِ لخالقِكم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ اللَّهِ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّى لَوْ تَشْعُرُونَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: قال قومُ نوحٍ له ، مُجِيبيه عن قيلِه لهم : ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ الْمِنُ لِنَ فَاتَقُوا اللّهَ وَالطِيعُونِ ﴾ . قالوا: أنؤمنُ لك يا نوحُ ، ونُقِرُ بتصديقِك فيما تدعونا إليه ، وإنما اتبعَك منا الأَرْذَلون ، دونَ ذوى (۱) الشرفِ وأهلِ البيوتاتِ ؟ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . [٢/٥١٥] (قال نوحٌ لقومِه: وما علمي بما كان وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . [٢/٥١٥] (قال نوحٌ لقومِه : وما علمي بما كان أتباعي / يعملون (۱) ، إنَّمَا لي منهم ظاهرُ أمرِهم دونَ باطنِه ، ولم أُكلَّفُ عِلْمَ باطنِهم ، وإنما كُلِّفُ الظاهرَ ، فمن أظهر حسنًا ، ظننتُ به حسنًا ، ومن أظهر سيِّقًا ، ظننتُ به سيَّنًا ، ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَا عَلَى رَبِي لُو تشعرون ، فإنَّه يعلمُ سرَّ أمرهم وعلانيتَه . خَفِي عني إلا على ربِّي لو تشعرون ، فإنَّه يعلمُ سرَّ أمرهم وعلانيتَه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) في ت ٢، ف: « أهل».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ت ٢ ، ف .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيج قولُه : ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَا عَلَى رَبِيٍ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ . قال : هو أعلمُ بما في نفوسِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الْمَقْ فَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَعَنُوحُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الْمَرْجُومِينَ الْآلِيَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه مخبرًا عن قيلِ نوحٍ لقومِه : وما أنا بطاردِ مَن آمَن باللَّهِ واتَّبعنى على التصديقِ بما جئتُ به مِن عندِ اللَّهِ ، ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ . يقولُ : ما أنا إلا نذيرٌ لكم مِن عندِ ربُّكم ، أُنْذِرُكم بأسَه وسطوتَه على كفرِكم به ، ﴿ مُّبِينٌ ﴾ . يقولُ : نذيرٌ قد أبانَ لكم إنذارَه ، ولم يكتُمْكم نصيحتَه . ﴿ قَالُوا لَهِن لَرَّ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ . يقولُ : قال لنوحٍ قومُه : لئن لم تَنتَهِ يا نومُ عما تقولُ وتدعو إليه وتَعِيبُ به آلهتنا ، لتكونَنَّ مِن المشتومين . يقولُ : لنشتُمنَّك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرِّمَى كَذَّبُونِ ﴿ آلِنَّ فَافْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَا وَنِجِّنِي وَمَن مَعَمُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ آلِنَا اللَّهِ مَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَالْمَنْتُ وَمَن مَعَمُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ آلِنَا اللَّهِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقولُ تعالى ذِكرُه: قال نوخ: ربِّ إِن قومى كَذَّبونى فيما أَتيتُهم به مِن الحقِّ مِن عندِك، وردُّوا على نصيحتى لهم، ﴿ فَٱفْنَحْ بَيْنِي وَيَيْنَهُمْ فَتَحًا ﴾ . يقولُ: فاحكُمْ يينى وبينَهم حُكمًا (أمِن عندِك)، تُهلكُ به المُبطلَ، وتنتقمُ به مُمَّن كفرَ بك، وجحد توحيدَك، وكذَّب رسولَك.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت ٢ ، ف .

94/19

كما حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَٱفْنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا ﴾ . قال : فاقضِ بيني وبينَهم قضاءً (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَٱفْنَحُ بَيْنِي وَيَيْنَهُمُ فَتَّحًا ﴾ . قال : يقولُ : اقضِ بيني وبينَهم (٢٠) .

﴿ وَنَجِنِي ﴾: يقولُ: ونجنى مِن ذلك العذابِ الذى تأتى به محكمًا بينى وبينهم ، ﴿ وَمَن مَعِى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ: والذين معى مِن أهلِ الإيمانِ بك ، والتصديق بي (٣) .

ا وقولُه: ﴿ فَأَنِحَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُم فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ . يقولُ : فأنجَيْنا نوحًا ومَن معه مِن المؤمنين ، حينَ فَتَحنا بينَهم وبينَ قومِهم ، وأنزَلْنا بأسَنا بالقومِ الكافِرِين ، ﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ يَعْنى : في السفينةِ المُوقَرةِ المملوءةِ .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ( ُ تَأُويلِ قُولِه : ﴿ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ ' قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ . قال : يَعْني المُوقَرَ .

حدَّثنا محمدُ بنُ سنانِ القزازُ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ الحسنِ الأَسْقَرُ ، قال : ثنا أبو كُدَيْنَةَ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ :

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٤/٢ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٨٠٥٨ من طريق سعيد ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره معلقا ٢٧٩٠/٨.

<sup>(</sup>٣) في م ، ف : ( لي ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ٢ ، ف : « ذلك » .

الموقَرِ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرُو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾. قال: المفروغِ منه المملوءِ (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جرَيجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : ﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ : المفروغ منه تحميلًا .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتَادةَ في قولِ اللَّهِ : ﴿ ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشَحُونِ ﴾ . قال : هو الـمُحَمَّلُ " .

وقولُه : ﴿ ثُمَّ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ (أيقولُ : ثم أغْرَقْنا بعد إنجائناه والمؤمنين معه ، الباقين أن من قومِه الذين كذَّبوه وردُّوا عليه النصيحة .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَلِيْكِ اللَّهِ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ

يقولُ تعالى ذِكرُه: إنّ فيما فعَلْنا يا محمدُ بنوحٍ ومَن معه مِن المؤمنين في الفلكِ المشحونِ ، حينَ أنزَلْنا بأسّنا وسطوتَنا بقومِه الذين كذَّبوه - لآيةً لك ولقومِك المصدّقيك منهم والمكذّبيك ، في أن سُنَّتَنا تنجيةُ رسلِنا وأتباعِهم ، إذا نزَلت نقمتُنا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩١/٨ من طريق عطاء به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩١/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

 <sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ١٢٥ . ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٢/٨ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور
 ٩١/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٧٤/٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة يقتضيها السياق .

بالمكذّبين بهم مِن قومِهم (١) ، وإهلاكُ المكذّبين باللّهِ ، وذلك (٢) سُنّتى فيك وفي قومِك . (ولك تُتُومُ مُومِينَ ﴿ . يقولُ : ولم يكنْ أكثرُ قومِك [١٥/٥ ٥ط] تومِك . ومَا كَانَ مُقونِك المُحَرِينَ ﴾ . يقولُ : ولم يكنْ أكثرُ قومِك [١٥/٥ ٥ط] بالذين يصدّقونك ؛ لِما سبَق في قضاءِ اللّهِ أنّهم لن يؤمنوا . ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ ﴾ في النقامِه ممن كفر به وخالَف أمرَه ، ﴿ الرّحِيمُ ﴾ بالتائبِ منهم أن يعاقبَه بعدَ توبيّه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آَلَهُ مَا الْمُعَمَّ أَخُوهُمُ هُودُ ٩٣/١٩ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ الْمُرُّ / رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ كَنَّابَ فَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ الْإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ ﴿ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَالَمِينَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكُره: كذَّبَت عادٌ رُسُلَ اللَّهِ إليهم، ﴿ إِذَ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا لَمُعُونَ ﴾ عقاب اللَّه على كفركم به ، إنى لكم رسولٌ مِن ربِّى ، يأمُرُكم (الله بطاعتِه ويُحدِّرُكم (على كفركم بأسه ، أمينٌ على وَحْيِه ورسالتِه ، فاتَّقوا اللَّه بطاعتِه والانتهاء إلى ما يأمُرُكم ويَنْهاكم ، وأطيعونى فيما آمُرُكم به مِن اتقاء اللَّه وتحُذيرِكم سَطُوتَه ، ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ . يقولُ : وما أطلُبُ منكم على (المورى أمرى إلى كم باتقاء اللَّه جزاءً ولا ثوابًا ؛ ﴿ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يقولُ : ما جزائى وثوابى على نَصِيحتِى إياكم إلا على ربِّ العالمين .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَتَنْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً نَعْبَثُونَ ﴿ أَتَنْخُونَ مُوَاتَّ خِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَمُ مَعْدُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا مَصَالِعَ لَعَلَمُ مُعَدِّدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقولُ تعالى ذكرُه مُخْبِرًا عن قِيلِ هودٍ لقومِه : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِيعٍ ﴾ . والرِّيعُ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « قومك » .

<sup>(</sup>٢) في م: «كذلك ».

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : ( آمركم ) .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : « أحذركم » . (٥) سقط من : ص ، ت ٢ .

كُلُّ مَكَانٍ مُشْرِفٍ مِن الأَرضِ مرتفعِ ، أو طريقِ ، أو وادٍ . ومنه قولُ ذى الرُّمَّةِ (١) : طِرَاقُ (٢) الخَوافي (٣) مُشْرِفٌ فوقَ ريْعَةٍ نَدَى لَيْلِه في رِيشِه يَتَرَقْرَقُ (١) وقولُ الأَعْشَى (٥) :

ويَهْمَاءَ " قَفْرٍ تَجَاوَزْتُها إِذَا خَبّ (") فِي رِيعِها ٱللهَا (^)

/ وفيه لغتانِ : رِيعٌ ورَيْعٌ ، بكسرِ الراءِ وفتحِها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليِّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعَبَّمُونَ ﴾ . يقولُ : بكلِّ شَرَفٍ (٩) .

(١) ديوانه ٨٨/١ ، وفيه : ﴿ واقع ﴾ بدلا من : ﴿ مشرف ﴾ .

(٢) طراق : أي بعضه على بعض . المصدر السابق .

(٣) الخوافى : ما دون القوادم من جناح الطائر . المصدر السابق ص ٤٨٩ . والقوادم : أربع ريشات في مقدم الجناح ، وقيل غير ذلك . ينظر اللسان (ق د م ) .

(٤) يترقرق : يجيء ويذهب . الديوان ص ٤٨٩ .

(٥) ديوانه ص ١٦٣، وروايته هكذا:

وأبيض كالنجم آخيته وبيداء مطرد آلها قطعت إذا خب ريعانها ونطق بالهول أغفالها

(٦) اليهماء : مفارّة لا ماء فيها ولا يسمع فيها صوت . اللسان ( ي هـ م ) .

(٧) خب : ارتفع وطال . اللسان (خ ب ب ) .

(A) الآل : السراب . اللسان (أول) .

(٩) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٣/٩ من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩١/٥ إلى ابن المنذر .

92/19

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ بِكُلِّ رِبِيعٍ ﴾ . قال : فَجُ

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ﴾ . قال : بكلِّ طريقٍ (٢) .

حدَّثنى سليمانُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ الغَيْلَانِيُّ ، قال : ثنا أبو قُتَيبةً ، قال : ثنا مسلمُ بنُ خالدِ ، قال : ثنا ابنُ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ﴾ . قال : الرِّيعُ النَّيِّةُ الصغيرةُ (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا يحيى بنُ حسانٍ ، عن مسلمِ بنِ خالدٍ ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال عكرمةُ : ﴿ بِكُلِّ رِيعٍ ﴾ . قال <sup>(۱)</sup> : فَحِّ ووادٍ .

قال: وقال مجاهدٌ: ﴿ بِكُلِّ رِبِعٍ ﴾: بينَ جبلَين (٥٠).

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢١٥، ومن طريقه الفريابي في تفسيره - كما في التغليق ٢٧٢/٤ - وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٣/٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩١/٥ إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٣/٩ عن محمد ابن سعد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٣/٩ من طريق مسلم بن خالد به .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ٢ ، ف : « بكل » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٣/٩ من طريق حجاج به .

قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِيعٍ ﴾ . قال : شَرَفِ ومنظرِ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرُ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ بِكُلِّ رِبِعٍ ﴾ . قال : بكلِّ طريقِ .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ بِكُلِّ رِبِعٍ ﴾ : بكلٌ طريقٍ (١)

ويعنى بقولِه : ﴿ ءَايَةً ﴾ : بُنْيَانًا ، عَلَمًا .

وقد بَيَّنَا في غيرِ موضعٍ من كتابِنا هذا أن الآية هي الدلالةُ والعلامةُ ، بالشواهدِ المُغْنِيةِ عن إعادتِها في هذا الموضعِ ".

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، على اختلافِ منهم في أَلْفاظِهم في تأويلِه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، قال : الآية عَلَمٌ (١٠) .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٤/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٣/٩ من طريق همام عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوى في تفسيره ١٢٢/٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٢٩/٢، ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٩١/٥ إلى المصنف .

٩٥/١ / حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ عَالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ ءَايَةً ﴾ : بنيانٌ .

حدَّثني على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بِكُلِّ رِبِيعٍ ءَايَةً ﴾ . قال : بنيانُ الحمام .

وقولُه : ﴿ تَغَبَّثُونَ ﴾ . قال : تلعَبون .

وبنحوِ الذي قُلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ نَعْبَثُونَ ﴾ . قال : تلعَبون (٢) .

حُدِّفْتُ عن الحسينِ ، [١٦/٢٥و] قال : سمعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ تَعْبَثُونَ ﴾ . قال : تلعَبون (٢) .

وقولُه : ﴿ وَتَــَّخِذُونَ مَصَــانِعَ ﴾ . اختَلف أهلُ التأويلِ في معنى المصانعِ ؛ فقال بعضُهم : هي قصورٌ مُشَيَّدةٌ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٤٧٩ من طريق محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥١/٥ إلى المصنف.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنا الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ . قال: قصورٌ مُشَيَّدةٌ ، وبنيانٌ مُخَلَّدٌ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَصَانِعَ ﴾ : قصورٌ مُشَيَّدةٌ وبنيانٌ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن مجاهدٍ ، قال : ﴿ مَصَالِعَ ﴾ . يقولُ : حصونٌ وقصورٌ (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا يحيى بنُ حسانَ ، عن مسلمٍ ، عن رجلٍ ، عِن مجاهدِ قولَه : ﴿ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴾ . قال : أَبْرِجةُ الحمامِ (٢) .

وقال آخرون: بل هي مآخِذُ للماءِ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ مَصَكَانِعَ ﴾ . قال : مآخِذُ للماءِ ( على الله على الله على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ١٢ه، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٤/. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٤/٩ من طريق مسلم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٧٤/٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٩٥. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥٩٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

قال أبو جعفر: والصوابُ مِن القولِ في ذلك، أن يقالَ: إن المصانعَ جمعُ مَصْنَعةً ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك البناءُ كان قصورًا وحُصُونًا مُشَيَّدةً ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك البناءُ كان قصورًا وحُصُونًا مُشَيَّدةً ، وجائزٌ أن يكونَ كان مآخِذَ للماءِ ، ولا خبرَ يَقْطعُ العُذْرَ بأيِّ ذلك كان ، ولا هو مما يُدْرَكُ مِن جهةِ العقلِ . فالصوابُ أن يقالَ فيه ما قال اللَّهُ : إنهم كانوا يَتَّخِذُون مصانعَ .

وقولُه : ﴿ لَعَلَكُمْ عَنْلُدُونَ ﴾ . يقولُ : كأنكم تخلُدُون فتَبْقَون في الأرضِ . وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنا معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَعَلَكُمْ تَعَنَّلُدُونَ ﴾ . يقولُ : كأنكم تَخْلُدون (١) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً ، قال : في بعضِ الحروفِ : ( وتَتَّخِذُونَ مصانعَ كأنكم تخلُدون ) (٢) .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ : ﴿ لَعَلَّكُمْ ﴾ في هذا الموضعِ استفهامٌ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥ ٢٧٩ من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩١/٥ إ إلى ابن المنذر .

 <sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ٧٤/٢ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٧٩٥/٩ من طريق سعيد ، عن قتادة .
 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩١/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَعَنْلُدُونَ ﴾ . قال : هذا استفهامٌ ، يقولُ : لعلكم تخلُدون حينَ تَبْنُون هذه الأشياء (١) ؟

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ (٢) يزعُمُ أن ﴿ لَعَلَكُمْ ﴾ في هذا الموضعِ بمعنى : ( كيما » .

وقولُه : ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ . يقولُ : وإذا سَطَوْتُم سَطَوْتُم قتلًا بالسيوفِ ، وضَرْبًا بالسِّياطِ .

كما حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، قال: قال البن جريع: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴾. قال: القتل بالسيف والسِّياطِ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَانَقُوا اللّهَ وَاَطِيعُونِ اللَّهِ وَاَنَقُوا الّذِى آمَذُكُم بِمَا نَعْلَمُونَ اللّهِ وَانَقُوا اللّهِ عَذَابَ مَعْلَمُونَ اللّهِ اللّهِ الْحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَعْلِمُونَ اللّهِ اللّهِ الْحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

يقولُ تعالى ذكره مُخيرًا عن قِيلِ هودٍ لقومِه مِن عادٍ: اتَّقُوا عقابَ اللَّهِ أَيُّها القومُ ، بطاعتِكم إياه فيما أمركم ونَهاكم ، وانْتَهُوا عن اللَّهْوِ واللَّعِبِ وظُلْمِ الناسِ وقَهْرِهم بالغَلَبةِ والفسادِ في الأرضِ ، واحْذَروا سَخَطَ الذي أعْطاكم مِن عندِه ما تعلَمون ، وأعانكم به ؛ مِن بينِ المواشي والبنين والبساتينِ والأنهارِ . ﴿ إِنِّ آخَافُ عَلَيمِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٩٧ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) هو الفراء في معاني القرآن ٢٨١/٢.

94/19

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَاۤ أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الله عَلَمَ اللهُ عَلَمُ الْأَوَّلِينَ اللهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اللهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : قالت عادٌ لنبيِّهم هودٍ عليه السلامُ : مُعْتدِلٌ عندَنا وَعْظُكُ إيَّانا وتَوْكُكُ الوَعْظَ ، فلن نؤمنَ لك ، ولن نُصَدِّقَك على ما جِعْتَنا به .

وقولُه : ﴿ إِنْ هَلَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . اختلفت القرأة في قراءة ذلك ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ المدينةِ سوى أبي جعفرٍ ، وعامةُ قرأةِ الكوفةِ المتأخرين منهم : ﴿ إِنْ هَلَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوّلِينَ مِن اللَّهِ عَلَمُ الحّاءِ واللَّامِ ، بمعنى : ما هذا الذي تفعلُه إلا عادةُ الأولين مِن قبلنا .

وقرًأ ذلك أبو جعفرٍ وأبو عمرِو بنُ العلاءِ: (إنْ هذا إلا خَلْقُ الأولين) (٢). بفتحِ الخاءِ وتسكينِ اللامِ، بمعنى: ما هذا الذى جئتنا به إلا كَذِبُ الأوَّلين وأحاديثُهم.

واختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك نحوَ اختلافِ القرأةِ في قراءتِه ؛ فقال بعضُهم : معناه : ما هذا إلا دِينُ الأوَّلين وعادتُهم وأخْلاقُهم .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنْ هَلَاَ ۚ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . يقولُ : دِينُ الأَوَّلِينَ " .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة وخلف . النشر ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٧/٩ من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور =

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنْ هَنَدَآ إِلَا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . يقولُ : هكذا خِلْقةُ الأُوَّلِين ، وهكذا كانوا يَحْيَوْن وَيُموتُون (١) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ما هذا إلا كَذِبُ الأُوَّلين وأساطيرُهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، [١٦/٢٥هـ] قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ( إن هذا إلا خَلْقُ الأولين ) . قال : أساطيرُ الأولين .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: (إلا خَلْقُ الأولين). قال: كَذِبُهم (٢٠).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهد مثلَه .

حدَّثني يونس ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ( إن هذا الاخَلْقُ الأُوَّلين ) . قال : إنْ هذا إلا أمرُ الأُوَّلين ، وأساطيرُ الأُوَّلين اكْتَتَبَها ، فهي تُمْلَى

<sup>=</sup> ٩١/٥ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٥/٢ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٧/٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٧/٩ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥١٢ . ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٧/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٢/٩ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ابن المنذر .

عليه بكرةً وأصِيلًا.

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، عن عَلْمَةً ، عن ابنِ مسعودٍ : إنْ هذا إلا خَلْقُ الأَوَّلِينَ ) . يقولُ : إنْ هذا إلا اختلاقُ الأَوَّلِينَ .

٩٨/١٩ /قال: ثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا داودُ، عن الشعبيّ، عن علم علم عن علم عن عبدِ اللّهِ أنه كان يقرأً: (إنْ هَذَا إِلّا خَلْقُ الأَوَّلِينَ). ويقولُ: شيءٌ اختَلَقوه (١).

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن داودَ ، عن الشعبيِّ ، قال : قال علقمةُ : (إِنْ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الأَوَّلِينَ ) . قال : الْحتلاقُ الأَوَّلِين .

وأُولى القراءتين في ذلك بالصوابِ قراءةُ مَن قرَأه: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأُولِينَ وِدِينُهِم. كما قال ابنُ الْأَوَّلِينَ ﴾ بضَمُّ الحاء واللام ، بمعنى : إنْ هذا إلا عادةُ الأوَّلِينَ ودينُهم. كما قال ابنُ عباسٍ ؛ لأنهم إنما عُوتِبوا على البنيانِ الذي كانوا يَتَّخِذُونه ، وبَطْشِهم بالناسِ بطشَ الجبابرةِ ، وقلةِ شُكْرِهم ربَّهم فيما أنعمَ عليهم ، فأجابوا نبيَّهم بأنهم يفْعَلون ما يفْعَلون من الجبابرةِ ، وقلةِ شُكْرِهم سُنَّةَ مَن قبلَهم مِن الأممِ ، واقْتفاءً منهم آثارَهم ، فقالوا : ما هذا الذي نَفْعَلُه ، ﴿ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . يَعْنُون بالخُلُقِ عادةَ الأوَّلِين . ويزيدُ ذلك بيانًا وتَصْحيحًا لِما اخْتَرْنا مِن القراءةِ والتأويلِ ، قولُهم : ﴿ وَمَا خَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴾ ؛ لأنهم بيانًا وتَصْحيحًا لِما اخْتَرْنا مِن القراءةِ والتأويلِ ، قولُهم : ﴿ وَمَا خَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴾ ؛ لأنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور - كما في الدر المنثور ٩١/٥، ٩٢- ومن طريقه الطبراني (٨٦٧٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٩٧/٩ من طريق يزيد بن هارون به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر .

لو كانوا لا يُقِرُّون بأن لهم ربًّا يَقْدِرُ على تعذيبِهم ، ما قالوا : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ ، بل كانوا يقولون : إنْ هذا الذى جئتنا به يا هودُ إلا خَلْقُ الأُوَّلِين ، وما لنا مِن مُعَذِّبِ يُعذِّبُنا . ولكنهم كانوا مُقِرِّين بالصانع ، ويعبُدون الآلهة على نحوِ ما كان مُشركو العرب يَعْبُدونها ، ويقولون : إنها تُقَرِّبُنا إلى اللَّهِ زُلْفَى . فلذلك قالوا لهود وهم مُنْكِرون نُبوَّته : ﴿ سَوَاةً عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ ثم قالوا له : ما هذا الذي نفعله إلا عادة من قَبْلَنا وأخلاقُهم ، وما اللَّهُ مُعَذِّبَنا عليه . كما أخبَرنا تعالى ذكره عن الأممِ الخاليةِ قبلنا أنهم كانوا يقولون لرُسُلِهم : ﴿ إِنَّا وَجَدَّنَا عَلَىٰ أَمْتَهُ وَإِنَّا عَلَىٰ أَمْتَهُ وَالْمَا عَلَىٰ أَمْتَهُ وَإِنَّا عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ مُعَلِّيًا وَالرَّوْفَ : ٢٣] .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ الْقَولُ في تَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ الْكَهُرُ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: فكذَّبَت عادٌ رسولَ ربِّهم هُودًا. والهاءُ في قولِه: ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ مِن ذكرِ هودٍ ، ﴿ فَأَهْلَكُنَهُم ۗ ﴾ . يقولُ : فأهْلَكْنا عادًا بتَكْذيهِم رسولَنا ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : إنَّ في إهْلاكِنا عادًا بتَكْذيهِها رسولَها ، لعبرةً وعظة () لقومِك يا محمدُ ، المُكَذِّبِيك فيما أتيتَهم به مِن عندِ ربِّك ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : وما كان أكثرُ مَن أهْلَكنا ، بالذين يؤمِنون في سابقِ علم اللهِ ، ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو الْمَرْبِرُ ﴾ في انتقامِه مِن أعدائِه ، ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ بالمؤمنين به .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ

<sup>(</sup>١) في م : ( موعظة ) .

٩٩/١٩ صَلِئَحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّ الْكُمْ / رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَضِكُمُ مَا لَئِكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَى مَا الْعَالَمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَى مَا الْعَالَمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَا عَلَامِ عَلَيْ

يقولُ تعالى ذكره: كذَّبَتْ ثمودُ رسلَ اللهِ ، إذ دعاهم صالح أخوهم إلى اللهِ ، فقال لهم: ألا تتَقون عقابَ اللهِ يا قومِ على معصيتِكم إياه، وخلافِكم أمْرَه، بطاعتِكم أمرَ المفسدين في أرضِ اللهِ ، إنى لكم رسولٌ من اللهِ أرسلني إليكم بتحديرِكم عقوبته على خلافِكم أمرَه ، أمينٌ على رسالتِه التي أرسلَها معى إليكم فاتقوا الله أيها القومُ ، واحذرُوا عقابَه ، وأطيعوني في تحذيري إيَّاكم ، وأمرِ ربِّكم ، باتباعِ طاعتِه ، ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ . يقولُ : وما أسألُكم على نُصحِي باتباعِ طاعتِه ، هن جزاءِ ولا ثوابٍ ، ﴿ إِنْ أَجْرِي إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . يقولُ : إنْ جزاتي (" وثوابي إلَّا على ربِّ جميعِ ما في السماواتِ وما في الأرضِ ، وما بينَهما من جناتي .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَنهُنَا ٓ ءَامِنِينَ ﴿ آَئَةَرَكُونَ فِى جَنَّتِ اللهِ وَعَيُونِ ﴿ وَعَيُونِ ﴿ وَعَيُونِ ﴿ وَعَيُونِ ﴿ وَالْحِيَالِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

يقولُ تعالى ذكرُهُ مخبرًا عن قيلِ صالحٍ لقومِه من ثمودَ : أَيَثْرُ كُكم يا قومِ ربُّكم في هذه الدنيا آمِنين ، لا تخافون شيئًا ، ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ . يقولُ : في بساتينَ وعيونِ ماءٍ ، ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيكُ ﴾ : يعنى بالطَّلْعِ الكُفُرِّي (1) .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ٢: ( إليهم) .

<sup>(</sup>٢) في ت٢، ف : ( أجرى ) .

<sup>(</sup>٣) في ت١ ، ت٢ : ( فرهين » . وهما قراءتان سيذكرهما المصنف في ص ٦٢١ .

<sup>(</sup>٤) الكفرى : هو ما يبدو من ثمرة النخيل في أول ظهورها ، وقشره . ينظر التاج (ط ل ع) .

واختلف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ هَضِيتُ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : اليانعُ النضيجُ .

# ذكر مَنْ قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَنَخَـٰلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ ﴾ . يقولُ : أَينَعَ وبلَغ ، فهو هضيمٌ .

وقال آخرون : بل هو المتهشِّمُ المتفتِّتُ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارث ، قال: ثنا الحسن ، قال: ثنا الحسن ، قال: ثنا ورقاء ، جبيعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد فى قولِه: ﴿ وَنَغَلِ طَلْمُهَا هَضِيتُ ﴾ . قال محمدُ بنُ عمرو فى حديثه: تهشم هشيمًا . وقال الحارث: تهشم تهشمًا (۱) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : سمِعتُ عبدَ الكريمِ يقولُ : سمِعتُ مجاهدًا يقولُ فى قولِه : ﴿ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ ﴾ . قال : حينَ تَطْلُعُ يَقْبِضُ عليه فيَهْضِمُه . /قال ابنُ جريجٍ : قال مجاهدٌ : ١٠٠/١٩

في ت ١ ، ت ٢ ، ف : « تهشيما » .

والأثر في تفسير مجاهد ص ١٦٥، ومن طريقه الفريابي - كما في التغليق ٢٧٢/٤ وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٠٨. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٢/٥ إلى عبد بن حميد.

إذا مُسَّ تَهَشَّم وَتَفَتَّت. قال: هو مِنَ الرُّطَبِ هضيمٌ ، تَقْبِضُ عليه فَتَهْضِمُه (١٠). وقال آخرون: هو الرُّطَبُ الليِّنُ .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن سِماكِ ، عن عكرمةَ قولَه : ﴿ وَيَخَـلِ طَلْعُهَا هَضِيئُرٌ ﴾ . قال : الهضيمُ الرَّطْبُ الليِّنُ '' .

وقال آخرون : هو الراكبُ بعضُه بعضًا .

# ذكر من قال ذلك

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ طَلْعُهَا هَضِيثُ ﴾ : إذا كثر حَمْلُ النخلةِ ، فركِب بعضُه (٢) بعضُه (٢) بعضًا ، فهو حينئذٍ هَضية (١) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ : إنَّ الهضيمَ هو المُنْكَسِرُ مِن لينِه ورُطوبتِه ، وذلك من قولِهم : هضَم فلانٌ فلانًا (٥) حقَّه . إذا انْتَقَصه وتحيَّفه ، فكذلك الهَضْمُ فى الطَّلْعِ ، إنما هو التنقُّصُ منه مِن رطوبتِه ولينِه ، إما بمسِّ الأيدى ، وإما بركوبِ بعضِه بعضًا ، وأصلُه « مفعولٌ » صُرِف إلى « فعيلٍ » .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٠٢/٩ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٠١/٩ من طريق أبى الأحوص به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/ ٩٢ إلى سعيد بن منصور .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ١ : « بعضها » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٠٢/ من طريق أبي معاذ به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٢/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

وقولُه: ﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: وتَتَّخِذُون مِن الجِبالِ بيوتًا.

فَاخْتَلَفَت القرأةُ فَى قراءةِ قولِه : ﴿ فَرِهِينَ ﴾ ؛ فقرأَته عامةُ قرأةِ أهلِ الكوفةِ : ﴿ فَرِهِينَ ﴾ أن بعنى : حاذِقين بنحتِها .

وقرأَته عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ والبصرةِ : ( فَرِهِين ) بغيرِ أَلفٍ (٢٠) ، بمعنى : أَشِرين بَطِرين .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك على نحوِ اختلافِ القرأةِ في قراءتِه ؛ فقال بعضُهم : معنى ﴿ فَرِهِينَ ﴾ : حاذِقِين .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا عَثَّامٌ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن أبي صالحٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ شَدَّادٍ : ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴾ . قال أحدُهما : حاذِقين . وقال الآخرُ : يَتَجَبَّرُونُ " .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا مَرُوانُ ، قال : أخبَرنا إسماعيلُ بنُ أبى خالدٍ ،عن أبى صالح : ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُهُوتًا فَنرِهِينَ ﴾ . قال : حاذِقين بنحتِها .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَرِهِينَ ﴾ . يقولُ : حاذِقينُ .

<sup>(</sup>١) هي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي . السبعة لابن مجاهد ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٠٢/٩ من طريق إسماعيل بن أبي خالد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٢/٥ إلى الفريابي عن أبي صالح ، وإلى الفريابي وعبد بن حميد عن عبد الله بن شداد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٩ ، ٢٨ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور =

1.1/19

وقال آخرون : معنى ﴿ فَكِرِهِينَ ﴾ : مُشتَفْرِهين مُتَجَبِّرين .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا يحيى، (أقال: ثنا سفيانُ أ، عن السدىُّ، عن عن عبدِ اللَّهِ بنِ شدَّادٍ في قولِه: (فَرِهِين). قال: يَتَجَبَّرُون.

قال أبو جعفرٍ : والصوابُ ﴿ فَرَهِينَ ﴾ .

/وقال آخرون ممن قرأه : ﴿ فَرَهِينَ ﴾ : معنى ذلك : كَيُّسِين .

#### ذكر من قال ذلك

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَرِهِينَ ﴾ . قال : كيّسِين (٢)

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدٌ ، عن الضحاكِ ، أنه قرأ : ﴿ فَرِهِينَ ﴾ . قال : كيِّسِين .

وقال آخرون : ( فَرِهين ) : أَشِرِين .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ( وتَنْجِتُونَ مِن الجبالِ بيوتًا فَرِهِين ) . قال : أَشِرِين ، ويقالُ : كَيُّسِين ...

<sup>=</sup> ٩٢/٥ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ت۲ ، ف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٠٣/٩ من طريق جويبر ، عن الصحاك .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٠٣/٩ عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور =

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: (بيوتًا فَرِهين). قال: شَرِهينُ

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ بمثلِه .

وقال آخرون: معنى ذلك: أقوياءً.

# ذكر من قال ذلك

حَدَّثني يُونُسُ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال [١٧/٢٥ظ] ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَتَنْجِتُونَ مِن الجِبالِ بيوتًا فَرِهِين ﴾ . قال : الفَرِهُ القوئُ .

وقال آخرون في ذلك بما حدَّثنا به الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : (فَرِهين) . قال : مُعْجَبِين بصنعتِكم (٢٠) .

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك أن يقالَ : إن قراءةَ مَن قرَأه : ﴿ فَكِرِهِينَ ﴾ وقراءةَ مَن قرَأه : ﴿ فَكِرِهِينَ ﴾ وقراءة من قرَأه : ﴿ فَرِهِينَ ﴾ واحدةٍ منهما فى علماءِ القرأةِ ، فبأيَّتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

<sup>=</sup> ٩٢/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٠٢/ من طريق ابن أبي نجيح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٩٢ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٥/٨، والقرطبي في تفسيره ١٢٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ : ( بصنيعكم ) .

والأثر في تفسير عبد الرزاق ٧٥/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٠٣/٩ من طريق سعيد، عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

ومعنى قراءةِ مَن قرَأه : ﴿ فَرِهِينَ ﴾ : حاذِقين بنحتِها ، مُتَخَيِّرين لمواضعِ نحتِها ، كيِّسين . مِن الفَراهةِ .

ومعنى قراءةِ مَن قرَأه : ( فَرِهِين ) : مَرِحين أَشِرِين . وقد يَجوزُ أَن يكونَ معنى « فَعِلَ » « فَارِهِ » و « فَرِهِ » واحدًا ، فيكونَ « فارِهٌ » مبنيًا على بيانِه (٢) ، وأصلُه مِن « فَعِلَ » « يَفْعَلُ » ، ويكونَ « فَرِهٌ » صفةً ، كما يقالُ : فلانٌ حاذقٌ بهذا الأمرِ ، وحَذِقٌ . ومِن الفارهِ بمعنى المَرِحِ " قولُ الشاعرِ عدى بنِ وداع (١) العُقَوى من الأَرْدِ (١) :

لا أَسْتَكِينُ إِذَا مَا أَزْمَةٌ أَزَمَتْ ولن تَرانى بخيرٍ فَارِهَ اللَّبَبِ (۱) اللَّبَبِ (۱) اللَّبِ (۱) اللَّبِ (۱) .

1.7/19

وقولُه: ﴿ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فاتقُوا عقابَ اللَّهِ أَيُّها القومُ على معصيتِكم ربَّكم، وخلافِكم أمرَه، وأطِيعونى فى نصيحتِى لكم، وإنذارى إياكم عقابَ اللَّهِ، تَرْشُدوا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَا تُطِيعُوٓا أَمْنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ لَكُنْ يُفْسِدُونَ فِى الْمُرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَوْنَ الْمُسَحَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قيلِ صالحِ لقومِه من ثمودَ : لا تطيعوا أيُّها القومُ

<sup>(</sup>١) في م: « فارما » .

<sup>(</sup>٢) في م : « بنائه » .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ﴿ الْفُرِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م واللسان : « وادع » . وينظر معجم الشعراء ص ٥٥ .

 <sup>(</sup>٥) في م ، واللسان : « العوفي » . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٨٨/٢ العُقوي من العقاة بن عمرو بن مالك بن فهم .

<sup>(</sup>٦) البيت في مجاز القرآن ٨٩/٢، واللسان ( ف ر هـ ) .

<sup>(</sup>٧) في م ، واللسان : « الطلب » .

<sup>(</sup>A) في م : « الطلب » .

أمرَ المسرفين على أنفسِهم ، في تمادِيهم في معصيةِ اللَّهِ ، واجترائِهم على سَخَطِه ، وهم الرهْطُ التسعةُ الذين كانوا يُفْسِدون في الأرضِ ولا يُصلِحون ، من ثمودَ ، الذين وصَفهم اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ [النمل: ٤٨] . يقولُ : الذين يسعَون في أرضِ اللَّهِ بمعاصيه ، ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ . يقولُ : ولا يُصلِحون أنفسهم بالعملِ بطاعةِ اللَّهِ .

وقولُه: ﴿ إِنَّمَا آنَتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِه ؛ فقال بعضهم : معناه : إنما أنت من المسحورين .

# ذكر مَنْ قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ . قال : من المسحورين (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتَادةَ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ . قال : إنما أنت من المسحورين (٢) .

وقال آخرون : معناه : من المخلوقين .

( تفسير الطبرى ٤٠/١٧ )

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ١٣٥، ومن طريقه الفريابي - كما في التغليق ٢٧٣/، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٠٤/٩. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٢/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٧٥/٢ ، ولفظه : الساحرين . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٢/٥ إلى عبد بن .

1.4/19

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عبيدٍ ، قال : ثنا موسى بنُ عميرِ () ، عن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا ٓ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ . قال : من المخلوقين (٢) .

رواختلَف أهلُ المعرفةِ بكلامِ العربِ في معنى ذلك ؛ فكان بعضُ أهلِ البصرةِ (٣) يقولُ : كلُّ مَنْ أكل مِن إنسِ أو دابةٍ فهو مسحَّرٌ ؛ وذلك لأنَّ له سَحْرًا يَقْرِى (٤) ما أكل فيه . واستَشْهد على ذلك بقولِ لَبيدٍ (٥) :

فإنْ تَسْأَلينا فيمَ نَحْنُ فإنَّنا عَصَافِيرُ مِنْ هذا الأَنامِ المُسَحَّرِ وقال بعضُ نحويِّى الكوفيين (أن نحوَ هذا ، غيرَ أنه قال : أُخِذ من قولِك : انْتَفَخ سَحْرُك . أى : إنَّك تأكلُ الطعامَ والشرابَ ، فتُسَحَّرُ به وتُعَلَّلُ . وقال : معنى قولِ لبيدٍ : مِن هذا الأَنامِ المسحَّرِ : من هذا الأَنامِ المعلَّلِ المُخدوعِ . قال : ويُروى أن السّحْرَ (٢) من ذلك ؛ لأنه كالحديعةِ .

والصوابُ من القولِ فى ذلك عندى القولُ الذى ذكرتُه عن ابنِ عباسٍ ؛ أن معناه : إنما أنتَ من المخلوقين الذين يُعَلَّلُون بالطعامِ والشرابِ مثلَنا ، ولستَ ربًّا ولا

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ٢ ، ف : « عمر ٥ ، وفي م : « عمرو ٥ ، وفي ت ١ ، ت ٣ : « عمران ٥ . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ٦/٤ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في تاريخه ٢٠/١٠، وابن عساكر في تاريخه ٧١/٢٣ من طريق موسى بن عمير به ،
 وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٨٩/٢، وينظر ما تقدم في ٦١٢/١٤، ٦١٣.

<sup>(</sup>٤) أي : يجمع .

<sup>(</sup>٥) تقدم هذا البيت في ٦١٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) هو الفراء في معاني القرآن ٢٨٢/٢ .

<sup>(</sup>V) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « الساحر » .

مَلَكًا فَنُطيعَك ونعلمَ أنك صادقٌ فيما تقولُ . والمسحَّرُ : المفعَّلُ من السَّحْرةِ ، وهو الذي له سَحْرَةً .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مَا أَنَكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِنَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ فَا لَهُ مَسَّوْهَا الصَّدِقِينَ ﴿ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ فَا كَنْ مَسُّوهَا مِسْوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ فَإِنْ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قيلِ ثمودَ لنبيِّها صالحٍ : ﴿ مَا أَنَ ﴾ يا صالحُ ﴿ إِلَّا بَشَرٌ بِ مِثْلُنَا ﴾ من بنى آدمَ ، تأكلُ مما نأكلُ ، وتَشْرَبُ [ ١٨/٢ ٥ و ] مما نَشْربُ ، ولستَ بربِّ ولا ملَكِ ، فعلامَ نَتَبِعُك ؟ فإن كنتَ صادقًا فى قيلِك ، وأنَّ اللَّهَ أرسَلك إلينا ، ﴿ فَأْتِ بِثَايَةٍ ﴾ . يعنى : بدلالة وحجة على أنك محقٌ فيما تقولُ ، إن كنتَ ممن صدَقنا فى دعواه أنَّ اللَّهَ أرسَله إلينا .

وقد حدَّثنى أحمدُ بنُ عمرِو البصرى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عاصمِ الكِلابي ، قال : ثنا عمرُو بنُ عاصمِ الكِلابي ، قال : ثنا علباء بنُ أحمرَ ، عن عكرِمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أن صالحًا النبي عَلِيقٍ بعنه اللَّهُ إلى قومِه ، فآمنوا به واتبعُوه ، فمات صالحٌ ، فرجَعوا عن الإسلامِ ، فأتاهم صالحٌ فقال لهم : أنا صالحٌ . قالوا : إن كنتَ صادقًا فأتِنا بآيةٍ . فأتاهم بالناقةِ ، فكذَّبوه وعقروها ، فعذَّبهم اللَّهُ .

/وقولُه : ﴿ قَالَ هَلَذِهِ ـ نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّمَلُومِ ﴾ . يقولُ تعالى ١٠٤/١٩ ذكرُه : قال صالحٌ لثمودَ ، لمَّا سألوه آيةً يعلَمون بها صِدْقَه ، فأتاهم بناقةٍ أخرَجها مِن صخرةٍ أو هَضْبةٍ : هذه ناقةٌ يا قومٍ ، لها شِرْبُ يومٍ ولكم مِثْلُه شِرْبُ يومٍ آخرَ معلومٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٥١١/٥ من طريق داود بن أبى الفرات به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٢/٥ إلى ابن أبى الدنيا فى كتاب « من عاش بعد الموت » .

ما لكم مِن الشِّرْبِ ليس لكم في يومِ وِرْدِها أن تشرَبوا مِن شِرْبِها شيئًا ، ولا لها أن تشربَ في يومِكم مما لكم شيئًا .

ويعنى بالشَّرْبِ الحظَّ والنصيبَ مِن الماءِ. يقولُ: لها حَظِّ مِن الماءِ، ولكم مِثْلُه. والشَّرْبُ والشَّرْبُ مصادرُ كلَّها ، بالضمِّ والفتحِ والكسرِ. وقد حُكِى عن العربِ سماعًا: آخِرُها أقلَّها شُرْبًا ، وشِرْبًا (١).

وقولُه : ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ ﴾ . يقولُ : لا تَمَسُّوها بما يُؤْذِيها مِن عَقْرٍ وقتلِ ونحوِ ذلك .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ ﴾ : لا تَعْقِروها .

وقولُه : ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ . يقولُ : فيَحِلَّ بكم مِن اللَّهِ عذابُ يومٍ عظيم عذابُه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةٌ وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فخالَفَت ثمودُ أمرَ نبيِّها صالحٍ عَلِيلَةٍ ، فعقَروا الناقةَ التي قال لهم صالح : لا تَمَسُّوها بسُوءِ . فأصبَحوا نادِمِين على عَقْرِهموها ، فلم يَنْفَعْهم

<sup>(</sup>١) هذا مثلٌ ، أصله في سقى الإبل ؛ لأن المتأخر عن الورود ربما جاء وقد مضى الناس بعفوة الماء ، أي صفوته ، وربما وافق منه نفادا ، فكن في أول من يُورد ، فليس تأخير الورد إلا من العجز والذل . مجمع الأمثال ٦٩/١.

نَدَمُهم، وأَخَذَهم عذابُ اللَّهِ الذي كان صالحٌ تَوَعَّدهم به، فأهْلَكهم، ﴿ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآكِيَةً ﴾ . يقول : إنَّ في إهْلاكِ (١) ثمودَ بما فعَلَت مِن عَقْرِها ناقة اللَّهِ، وخلافِها أمرَ نبيِّ اللَّهِ صالح - لَعِبْرةً لمن اعْتَبَر به يا محمدُ مِن قومِك ، ﴿ وَمَا كَانَ أَحَنَّرُهُم مُم مُوْمِنِينَ ﴾ . يقول : ولن يؤمنَ أكثرُهم في سابقِ علم اللَّهِ ، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ ﴾ يا محمدُ ﴿ لَهُو الْعَزِينَ ﴾ . يقول : ولن يؤمنَ أكثرُهم في سابقِ علم اللَّهِ ، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ ﴾ يا محمدُ ﴿ لَهُو الْعَزِيرُ ﴾ في انتقامِه مِن أعدائِه ، ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ بَمَن آمَن به مِن خَلْقِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُولِمِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمَمْ أَخُوهُمْ لُولِمُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ إِذْ فَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُولُمُ اللهُ وَالْطِيعُونِ ﴿ إِنَّ الْمَاكُمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِكَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا اللهِ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا اللهِ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ الْمَالِمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْمُؤْلِقُ ﴾ .

/يقولُ تعالى ذكرُه: كذَّبت قومُ لوطِ مَن أرسَله اللَّهُ إليهم مِن الرُّسُلِ ، حينَ قال ١٠٥/١٩ لهم أخوهم لوطٌ: ألَا تَتَّقُون اللَّهَ أَيُّها القومُ ، إنى لكم رسولٌ مِن ربِّكم ، أمينٌ على وَحْيِه و تَبْليغِ رسالتِه ، فاتَّقُوا اللَّهَ في أنفسِكم ، أن يَحِلَّ بكم عقابُه (٢) على تَكْذيبِكم رسولَه ، وأطيعوني فيما دعَوْتُكم إليه ، أهْدِكم سبيلَ الرشادِ ، ﴿ وَمَا آشَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ . يقولُ : وما أسألكم على نَصِيحتى لكم ودعايتكم (٢) إلى ربِّي ، جزاءً ولا ثوابًا ، ﴿ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يقولُ : ما جزائي على دعايتكم (١) إلى اللهِ ، وعلى نُصْحِي لكم ، وتَبْليغِ رسالاتِ اللَّه إليكم ، ﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . اللهِ ، وعلى نُصْحِي لكم ، وتَبْليغِ رسالاتِ اللَّه إليكم ، ﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْمَالَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنَ أَلْعَالَمِينَ ﴿ وَيَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَزَوَئِهِكُمْ مِنْ أَزَوَئِهِكُمْ مَنْ أَنْتُمْ فَوْمٌ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يعني بقولِه : ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ : أَتَنْكِحون الذُّكْرانَ مِن بني آدمَ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت١، ت٢، ت٣ ، ف : « إهلاكهم ) .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ١ عذاب الله ، .

<sup>(</sup>٣) في ت٢: « دعايتكم » .

في أدبارِهم .

وقولُه : ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَيُّكُم مِنْ أَزْوَبِكُمْ ﴾ . يقولُ : وتَدَعُون الذى خلَق لكم مِنْ أَزْوَبِكُمْ ﴾ . يقولُ : وتَدَعُون الذى خلَق لكم ربُّكم مِن أَزُواجِكم مِن فُرُوجِهنَّ ، فأحَلَّه لكم . وذُكِر أن ذلك فى قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ﴿ وتَذَرُونَ مَا أَصْلَحَ لَكُم رَبُّكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم ﴾ (١) .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، [ ١٨/٢٥٤] عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَثُكُمْ مِّنْ أَزْوَكِمُمْ ﴾ . قال : ترَكْتُم أَقِبالَ النساءِ إلى أَدْبارِ الرجالِ وأَدْبارِ النساءِ .

حَدَّثُنَا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ بنحوه .

وقولُه : ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوَمُّ عَادُونَ ﴾ . يقولُ : بل أنتم قومٌ تَتَجاوَزُون (٢٠ ما أباحَ لكم ربُكم وأحَلُه لكم مِن الفُرُوجِ ، إلى ما حرَّم عليكم منها .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ : ﴿ بَلَ أَنتُمُ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ . قال : قومٌ مُعْتَدون (؛) .

<sup>(</sup>١) مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۱۳ ۵ ، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲۸۰۸/ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ۹۳/ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وابن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ ، ف : ﴿ تجاوزون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ﴿ تُعتدُونَ ﴾ .

والأثر عزاه السيوطى في الدر المنثور ٩٣/٥ إلى ابن المنذر .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهِ ﴾ .

/يقولُ تعالى ذكرُه: قال قومُ لوطِ له: ﴿ لَهِن لَمْ تَنْتَهِ يَنْلُوطُ ﴾ عن نَهْيِنا عن ١٠٦/١٩ إِنِّي اللّهُ عُرانِ ، ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ مِن بينِ أَظْهُرِنا وبلدِنا ، ﴿ قَالَ إِنِّي إِنّانِ اللّهُ عَمَلِكُمُ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ . يقولُ لهم لوطٌ : إنى لعَمَلِكُم الذي تعمَلونه ؛ مِن إثبانِ الذكرانِ في أَدْبارِهم ، ﴿ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ . يعنى : مِن المُبْغِضِين ، المُنْكِرِين فعلَه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَاللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالل

يقولُ تعالى ذكرُه: فاستغاث لوطٌ حينَ توعَّدَه قومُه (١) بالإخراجِ مِن بلدِهم، إن هو لم يَنْتَهِ عن نَهْيهم عن ركوبِ الفاحشةِ ، فقال: ربِّ نجِّنى وأهلى مِن عُقُوبتِك إياهم على ما يعمَلون مِن إثيانِ الذُّكْرانِ . فنجَّنياه وأهله مِن عُقُوبتِنا التي عاقَبْنا بها قومَ لوطٍ أجمعين ، ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَلِمِينَ ﴾ . يعنى : في الباقين ؛ لِطُولِ مرورِ السنينَ (١) عليها ، فصارتُ هَرِمَةً ، فإنها أُهْلِكت مِن بينِ أهلِ لوطٍ ؛ لأنها كانت تدلُّ قومَها على الأضْيافِ .

وقد قيل: إنما قيل: ﴿ مِنَ ٱلْغَنِيرِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٣]. لأنها لم تَهْلِكُ مع قومِها في قريتِهم ، وأنها إنما أصابَها الحَجَرُ بعدَ ما خرَجَت من قريتِهم مع لوطٍ وابنتيه ، فكانت مِن الغابرِين بعدَ قومِها ، ثم أهلكها الله بما أمطر على بَقايا قومٍ لوطٍ مِن الحجارةِ .

وقد بَيَّنَّا ذلك فيما مضَى بشواهدِه المغْنِيةِ عن إعادتِه في هذا الموضع (٣).

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١، ت ٢، ت٣: (به).

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ٢ : « الناس » .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٣٠٤/١٠ وما بعدها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ دَمَّزَنَا ٱلْآخَدِينَ ۞ وَأَمَطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّأَ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ ٱكْتُرُهُم ثُمُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾ .

يقولُ (ا تعالى ذكره: ثم أهلَكْنا الآخرين مِن قوم لوط بالتَّدْمير، ﴿ وَأَمَطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرُّ السماء ، ﴿ فَسَاءً عَلَيْهِم مَطَرُ الْمَنذَرِينَ ﴾ . وذلك إرسالُ اللَّه عليهم حجارةً مِن سِجِّيلٍ مِن السماء ، ﴿ فَسَاءً مَطُرُ الْمُنذَرِينَ ﴾ . يقولُ : فبئسَ ذلك المطرُ مطرُ القومِ الذين أنذَرهم نبيُهم فكذَّبوه ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : إن في إهلاكِنا قومَ لوط الهلاكَ الذي وصَفْنا ؛ بتكذيبهم رسولنا ، لعبرةً وعظة (٢) لقومِك يا محمدُ ، يَتَّعِظون بها في تَكُذيبهم إيَّاك ، ورَدِّهم عليك ما جئتهم به مِن عندِ ربِّك مِن الحقّ ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُن في سابقِ علم اللَّهِ ، ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هَوَ الْعَرِيرُ الرَّحِيمُ ﴾ بَن آمَن به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ كَذَبَ أَصْحَنَبُ لَيَتَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُتُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَتَقُونَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُتُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَتَقُونَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُتُمْ اللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ ﴾ .

/يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ كُذَّبَ أَصْعَبُ ` أَنْيَكُةِ ﴾ . والأَيْكَةُ الشَّجُرُ اللَّيْكَةُ ، واللَّيْكَةُ ، ومنه قولُ اللَّتَفُّ ، وهي واحدةُ الأَيْكِ ، وكلُ شَجَرٍ مُلْتَفِّ فهو عندَ العربِ أَيْكَةً ، ومنه قولُ نابغةِ بني ذُبْيانَ (٤) :

تَجْلُو بِقَادِمَتَىْ حَمَامَةِ أَيْكَةٍ بَرَدًا أُسِفَّ لِثَاتُه بِالإِثْمِدِ وَأَصِحَابُ الأَيْكَةِ هم أهلُ مَدْيَنَ فيما ذُكِر.

1.4/19

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ٢ : ( يعني ) .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ : ١ موعظة ٩ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ الغيطة و ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٣٦ .

## ذكر من قال ذلك

حَدَّثني عليٌّ ، ''قال: ثنا أبو صالحٍ'' ، قال: ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسِ قولَه: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . يقولُ: أصحابُ الغَيْضَةِ ''.

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ كَذَّبَ أَصْعَكُ لَيْكَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . قال : الأَيْكَةُ مجمعُ الشجر (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ قولَه : ﴿ أَصْحَابُ لَئَيْكَةٍ ﴾ . قال : أهلُ مَدْيَنَ ، والأيكةُ المُلْتَفُّ مِن الشجر (٤).

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ كَذَبَ أَصَّكُ ثُنِيكُ قَوْمِهُ أَنَّ اللَّهُ إليهم شُعَيْبًا ؛ إلى قومِه (٢) أَصَّكُ ثُنَيكُةِ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾. قال : الأيكةُ الشجرُ (٥) ، بعَث اللَّهُ إليهم شُعَيْبًا ؛ إلى قومِه أصحابُ لَيْكَةِ ، ولَيْكَةُ والأَيْكَةُ واحدٌ (٧) . أهلِ مدينَ وإلى أهل الباديةِ . قال : وهم أصحابُ لَيْكَةِ ، ولَيْكَةُ والأَيْكَةُ واحدٌ (٧) .

وقولُه : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ . [ ١٩/٢ ٥ و ] يقولُ تعالى ذكرُه : حينَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ت ۲ .

<sup>(</sup>Y) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « الغيطة » .

والأثر ذكره في التغليق ٢٧٣/٤ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨١٠/٩ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨١ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم تخريجه في ١٠١/١٤ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، ت ١ : « بعث الله إليهم شعيبًا وكانوا أهل بادية » .

<sup>(</sup>٦) بعده في م : « من » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٠ ٢٨١ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

قال لهم شعيب : ألا تَتَّقُون عقابَ اللَّهِ على معصيتِكم ربَّكم ، إنى لكم مِن اللَّهِ ، رسولٌ أمينٌ على وَحْيِه ، فاتَّقُوا عقابَ اللَّهِ على خلافِكم أمرَه ، وأطيعوني تَوْشُدُوا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمَا ٓ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْكِيلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ إِنَّهَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: وما أسألكم على نُضحِى لكم مِن جَزاءِ ولا ثوابٍ ، ما جَزائى وثَوابى على ذلك إلَّا على ربِّ العالمين ، ﴿ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ ﴾ . يقولُ : أَوْفُوا الناسَ حقوقَهم مِن الكَيْلِ ، ﴿ وَلِا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ . يقولُ : ولا تَكونوا ممن ينْقُصُهم حقوقَهم .

١٠٨/١٩ /القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَزِنْوَا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْوًا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

يعنى بقولِه : ﴿ وَزِنُوا ۚ بِٱلْقِسْطَاسِ ﴾ : وزِنُوا بالميزانِ المستقيمِ ، الذي لا بَخْسَ فيه على مَن وَزَنتُم له ، ﴿ وَلَا تَنتُحَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴾ . يقولُ : ولا تَنقُصوا الناسَ حقوقَهم في الكَيْلِ والوزنِ ، ﴿ وَلَا تَعْثَوّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ : ولا تُكْثِروا في الأرض الفسادَ .

وقد بَيُّنًا ذلك كلَّه بشواهدِه ، واختلافَ أهلِ التأويلِ فيه ، فيما مضَى ، فأُغنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ١٠/١٠ وما بعدها .

يَقُولُ تعالى ذكرُه: واتَّقُوا أَيُّها القومُ عقابَ رَبُّكُم الذي خَلَقَكُم وخَلَق الحَجِيلَّةَ الأَوَّلِين. الحِبلَّةِ الخَلْقَ الأَوَّلِين.

وفى الجِبِلَّةِ للعربِ لغتان ؛ كسرُ الجيمِ والباءِ وتشديدُ اللامِ ، وضَمُّ الجيمِ والباءِ وتشديدُ اللامِ ، فإذا نُزِعَت الهاءُ مِن آخرِها كان الضمُّ فى الجيمِ والباءِ أكثرَ ، كما قال جلّ ثناؤُه : (ولقد أضَلَّ منكم مُجُبُلًا كَثِيرًا) (١) . وربما سَكَّنوا الباءَ مِن « الجبل » ، كما قال أبو ذُوَيبِ (٢) :

مَنَايا يُقَرِّبْنَ الحُتُوفَ لأَهْلِها جِهارًا ويَسْتَمْتِعْنَ بالأَنَسِ الجَبْلِ وبنحوِ ما قلنا في معنى « الجِبلَّةِ » قال أهلُ التأويل.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةً ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَاَتَـٰقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . يقولُ : خَلْقَ الأَوَّلِينَ '' .

/حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى ١٠٩/١٩ الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . قال : الخليقةَ (١٠) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أُحبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَٱلْجِيلَّةَ

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عن هذه القراءة في ١ ٤٧٢/١ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين ٢/٣٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨١٣/٩ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٣/٥ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٥١٣ ، ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨١٣/٩ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٣/٥ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

ٱلأَوَّلِينَ ﴾. قال: الخَلْقَ الأوَّلِين؛ الجِبِلَّةُ الخلقُ (١).

وقولُه : ﴿ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴾ . يقولُ : قالوا : إنما أنت يا شعيبُ مُعَلَّلٌ ، تُعَلَّلُ بالطعامِ والشرابِ ، كما نُعَلَّلُ بهما ، ولستَ مَلكًا ، ﴿ وَمَا أَنتَ إِلّا بَشَرُّ مِنْكُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ . يقولُ : وما نَحسَبُك مِنْكُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ . يقولُ : وما نَحسَبُك فيما تُخبِرُنا وتَدْعُونا إليه ، إلا ممن يَكْذِبُ فيما يقولُ ، (افإن كنتَ صادقًا فيما تقولُ ) فيما تُخبِرُنا وتَدْعُونا إليه ، إلا ممن يَكْذِبُ فيما يقولُ ، (افإن كنتَ صادقًا فيما تقولُ ) بأنك رسولُ اللَّهِ كما تزعمُ ، (فأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسْفًا مِن السَّماءِ ) . يعنى : قِطَعًا مِن السَماءِ . وهي جمعُ كِسْفَةٍ ، مُجمِع كذلك كما تُجْمَعُ تمرةً تَمْرًا .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنا معاويةٌ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ كِسَفًا ﴾ . يقولُ : قِطَعًا ( ) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ : جانبًا مِن السماءِ (٥) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفُ . عَذَابٌ ، ذلك الكِسَفُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨١٣/٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن هذه القراءة وترجيح المصنف لسكون السين في ٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی ۱ / ۱ ۲۱، وأخرجه ابن عساكر فی تاریخه ۷۹/۲۳ ، ۷۹ من طریق آخر عن ابن عباس مطولًا .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٤ ٢٨١ من طريق أبي معاذ به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّى أَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاكَ مُا خَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فَا خَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

يقولُ تعالى ذكره: قال شعيبٌ لقومِه: ﴿ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ: بأعمالِهم ، هو بها مُحِيطٌ ، لا يَخْفَى عليه منها شيءٌ ، وهو مُجازِيكم بها جزاءَكم ، ﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾ . يقولُ: فكذَّبه قومُه ، ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ . يعنى بالظُّلَةِ سحابةً ظَلَّلَتْهم (١) ، فلما تَتامُّوا تحتها ، الْتَهَبت عليهم نارًا وأَحْرَقَتْهم . وبذلك جاءتِ الآثارُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، [ ١٩/٢ ه ظ ] قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن زيدِ بنِ مُعاويةَ في قولِه : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةِ ﴾ . قال : أصابَهم حَرِّ أَقْلَقَهم في يُيُوتِهم ، فنَشَأَتْ لهم سحابةٌ كهيئةِ الظَّلَّةِ ، فابْتَدَروها ، فلما تَتامُّوا تحتها أَخَذَتُهم الرَّجْفَةُ .

/حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ، قال: ثنا يعقوبُ، عن جعفرٍ فى قولِه: ﴿ عَذَابُ يَوْمِ ١١٠/١٩ الظَّلَّةِ ﴾ . قال: كانوا يَحْفِرون الأشرابَ ليَتَبَرَّدوا فيها، فإذا دخَلوها وجَدوها أشدَّ حرًّا مِن الظاهرِ، وكانت الظَّلَّةُ سَحابةً .

حدَّثني يونش ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنى جريرُ بنُ حازمٍ أنه سمِع قتادةَ يقولُ : بُعِث شعيبٌ إلى أُمَّتَين ؛ إلى قومِه أهلِ مَدْيَنَ ، وإلى أصحابِ الأَيْكَةِ ،

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ ظلتهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٧٧/٢٣ ، من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن ريد ، عن علقمة قوله . ثم أشار إلى رواية سفيان .

وكانت الأَيْكَةُ مِن شجرِ مُلْتَفِّ، فلما أرادَ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهم بِعَث عليهم حرَّا شديدًا، ورفَع لهم العذاب كأنه سحابة ، فلما دَنَتْ منهم خرَجوا إليها رجاء بَردِها ، فلما كانوا تحتَها مطَرَت عليهم نارًا . قال : فذلك قوله : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ ﴾ (١) .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ زيدٍ أخو حمادِ بنِ زيدٍ ، قال : شأ حبدُ اللهِ بنَ عال : ثنا حاتمُ بنُ أبى صغيرة ، قال : ثنى يزيدُ الباهليُ ، قال : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عباسِ عن هذه الآيةِ : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ . فقال عبدُ اللهِ بنُ عباسِ : بعث اللهُ عليهم وَمَدَةً (١) وحَرًّا شديدًا ، فأخذ بأنفاسِهم ، فخرَجوا مِن البيوتِ فدخَلوا البيوتَ ، فدخَل عليهم أجوافَ البيوتِ ، فأخَذ بأنفاسِهم ، فخرَجوا مِن البيوتِ هِرَابًا إلى البرِّيَّةِ ، فبعَث اللهُ عليهم سحابةً ، فأظَلَّتُهم مِن الشمسِ ، فوجَدوا لها بَوْدًا ولذَّةً ، فنادَى بعضُهم بعضًا ، حتى إذا اجتمَعوا تحتَها ، أرسَلها اللهُ عليهم نارًا . قال عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ : فذلك عذابُ يومِ الظُلَّةِ ، ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ : فذلك عذابُ يومِ الظُلَّةِ ، ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ ﴾. قال: إظلالُ العذابِ إياهم (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٣٩/٢ من طريق ابن وهب به ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٨١٥/٩ من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة بنحوه ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٤/٥ إلى عبد بن حميد .

 <sup>(</sup>٢) الوّمَد و الوّمَدَة : ندى يجيء في صميم الحر من قِبَل البحر مع سكون ريح . وهو ما يعبر عنه اليوم بالرطوبة .
 ينظر اللسان والمعجم الوسيط (و م د) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/١٧٦ عن المصنف ، وأخرجه الحاكم ٥٦٨/٢ ، ٥٦٩ من طريق الحسن بن موسى به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٥٢٨١، وابن عساكر في تاريخه ٧٦/٢٣ ، ٧٧ من طريق حاتم ابن أبي صغيرة به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٤ ٢٨١ ، ٥٢٨١ من طريق يزيد بن ضمرة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٩٣/ ، ٩٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ١٦٣ ، ومن طريقه الفريابي – كما في الفتح ٤٩٧/٨ و ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨١٦/٩، والحاكم ٢٩١٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٤/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهِ وَ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ . قال : أظَلَّ العذابُ قومَ شُعَيبٍ .

قال ابنُ مُحرَيج: لمَّا أَنزَل اللَّهُ عليهم أولَ العذابِ، أَخَذهم منه حرِّ شديدٌ، فرفَع اللَّهُ لهم غَمامةً، فخرَج إليها طائفة منهم ليَسْتَظِلُوا بها، فأصابَهم منها رَوْحٌ وبَرَدٌ وريحٌ طيبةٌ، فصَبَّ اللَّهُ عليهم مِن فوقِهم مِن تلك الغَمامةِ عذابًا، فذلك قولُه: ﴿ عَذَابُ يَوْمِ الطَّلَةَ ﴾ .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر بن راشد، قال: ثنى رجلٌ مِن أصحابِنا، عن بعضِ العلماء، قال: كانوا عَطَّلوا حَدًّا، فوَسَّع اللَّهُ عليهم فى الرزقِ، ثم عَطَّلوا حَدًّا، فوَسَّع اللَّهُ عليهم فى الرزقِ، ثم عَطَّلوا حَدًّا وسَّع اللَّهُ عليهم فى الرزقِ، حتى إذا أرادَ اللَّهُ الرزقِ، فجعلوا كلما عَطَّلوا حَدًّا وسَّع اللَّهُ عليهم فى الرزقِ، حتى إذا أرادَ اللَّهُ إِهْلاكهم، سَلَّط عليهم حَرًّا، لا يستطيعون أن يَتَقارُوا، ولا ينفعهم ظلَّ ولا ماء، حتى ذهب ذاهب منهم فاستظلَّ تحتَ ظُلَّة، فوجد رَوْحًا، فنادَى أصحابَه: هَلُمُوا إلى الرُوْحِ. فذهبوا إليه سِراعًا، حتى إذا اجتمعوا ألْهَبَها اللَّهُ عليهم نارًا، فذلك عذابُ عوم الظُلَّةِ .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو تُمَيلة ، عن أبى حمزة ، عن جابرٍ ، " عن عامرٍ " ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : مَن حدَّثك مِن العلماءِ ما عذابُ يومِ الظُّلَّةِ فَكُذُّهُ ( ) . فَكُذُّهُ ( ) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت٢ ، ف ، ونسخة من تفسير عبد الرزاق : ﴿ عذابه ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/0 عن معمر به ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره 7/0/0 . (۲ – 7) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ٢٩/٢ ٥ من طريق أبي حمزة به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨١٥ من طريق جابر به .

حُدِّفْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ المَاالِ الضحاكَ يقولُ في قولِه: /﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾: قومُ شعيبٍ، الضحاكَ يقولُ في قولِه: /﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾: قومُ شعيبٍ، حبّس اللَّهُ عنهم الظلَّ والريحَ، فأصابهم حرَّ شديدٌ، ثم بعَث اللَّهُ لهم سحابةً فيها العذابُ، فلما رأوُ السحابة انطلقوا يؤمُّونها؛ زعموا يَستَظِلُون، فاضطرمتُ (۱) عليهم نارًا فأهلكتهم (۱).

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ . قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ . قال (٢) : بعَث اللَّهُ إليهم ظُلَّةً من سحابٍ ، وبعَث إلى الشمسِ فأحرَقت ما على الأرضِ ، فخرَجوا كلَّهم إلى تلك الظُلةِ ، حتى إذا اجتمَعوا كلَّهم ، كشف اللَّهُ عنهم الظَّلة ، وأحمَى عليهم الشَّمسَ ، فاحترقوا كما يَحترِقُ الجرادُ في المِقلَى (٤) .

وقولُه : ﴿ إِنَّهُمْ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن عذابَ يومِ الظُّلةِ كان عذابَ يومِ الظُّلةِ كان عذابَ يومِ لقومِ شُعيبٍ عظيمٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ وَالِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَرَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَمْ وَمُن النَّالِ اللَّهُ وَمِن النَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُا كُانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكره: إنَّ في تعذيبِنا قومَ شُعيبٍ عذابَ يومِ الظلةِ ؛ بتكذيبِهم نبيَّهم شُعيبًا ، لآيةً لقومِك يا محمدُ ، وعبرةً ( لن اعتبر ) ، إنِ اعتبرُوا أنَّ سنَّتنا فيهم بتكذيبِهم إيَّاك ، [٢٠/٢٥و] سنتُنا في أصحابِ الأَيْكةِ ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : ﴿ فَأَصْرِتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٧٤/٢٣، ٧٥ بسند جويبر ، إلى الضحاك .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ٢ : ( يوم ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨١٧/٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ت ٢ ، ف .

مُّؤْمِنِينَ ﴾ في سابقِ علمِنا فيهم . ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ ﴾ يامحمدُ ، ﴿ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ فِي نِقمتِه ممن انتَقَم منه مِن أعدائِه ، ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بمن تاب مِن خلقِه ، وأناب إلى طاعتِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَهْ لِلْهَارِينَ الْمَاكِينَ اللَّهِ اللَّهُ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ع

يقولُ تعالى ذكرُه : وإنَّ هذا القرآنَ لتنزيلُ ربِّ العالمين .

والهاءُ في قولِه : ﴿ وَلِنَّهُ ﴾ . كنايةُ ﴿ الذكرِ ﴾ الذي في قولِه : ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْمَنِنِ ﴾ [الشعراء: ٥] .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر مَنْ قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتَادةَ في قولِه: ﴿ وَإِنَّهُمُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . قال: هذا القرآنُ (١) .

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ . فقرأتُه عامةُ قرأةِ الحجازِ والبصرةِ : ﴿ نَزَلَ بِهِ ﴾ . مخففةً ، ﴿ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ رفعًا (٢) . بمعنى : أنَّ الروحَ الأمينَ هو الذي نزَل بالقرآنِ على محمدٍ ، وهو جبريلُ .

وقرًا ذلك عامةً قرأةِ أهلِ الكوفةِ: (نَزَّلَ) مشددةَ الزاي، (الرُّوحَ الأَمِينَ) نصبًا (٣). بمعنى: أنَّ ربَّ العالمين نزَّل بالقرآنِ الروحَ الأمينَ، وهو جبريلُ عليه السَّلامُ.

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٦/٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٨١٧/، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٤/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وحفص . السبعة لابن مجاهد ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر . المصدر السابق . ( تفسير الطبري ١١/١٧ )

117/19

اوالصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندَنا أن يقالَ : إنهما قراءتان مُسْتَفِيضَتان فى قرأةِ الأمصارِ ، مُتقارِبتا المعنى ، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمُصِيبٌ ؛ وذلك أن الروح الأمينَ إذْ نزَل على محمد عَيِّلِتُهُ بالقرآنِ ، لم ينزِلْ به إلا بأمرِ اللَّه إياه بالنُّزولِ ، ولن يَجْهَلَ أن ذلك كذلك ذو إيمانِ باللَّه ، وأن اللَّه إذا أنزَله به نزَل .

وبنحوِ الذي قلنا في أن المعنىّ بالرُّوحِ الأمينِ في هذا الموضعِ جبريلُ ، قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ . قال : جبريلُ (١) .

حدَّثنا الحسنُ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ في قولِ اللَّهِ: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ . قال: جبريلُ ''

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، قال : ﴿ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ : جبريلُ (٢)

حُدِّقْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ . قال : جبريلُ ( ) .

وقولُه : ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ . يقولُ : نزَل به الرُّوحُ الأمينُ فتَلَاه عليك يا محمدُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/٨٨٨، ٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ٥٦/٨ ، وتفسير ابن كثير ١٧١/٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨١٧/٩ معلقًا .

حتى وَعَيْتُه بقلبِك .

وقولُه : ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ . يقولُ : لتكونَ مِن رُسُلِ اللَّهِ الذين كانوا يُنذِرون مَن أُرْسِلوا إليه مِن قومِهم ، فتُنْذِرَ بهذا التنزيل قومَك المكذِّبين بآياتِ اللَّهِ .

وقولُه : ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ﴾ . يقولُ : لتُنْذِرَ قومَك بلسانِ عربيٌ ، ﴿ مُبِينِ ﴾ يَبِينُ لَمَن سمِعه أنه عربيٌ ، وبلسانِ العربِ نزَل .

والباءُ مِن قولِه: ﴿ بِلِسَانٍ ﴾ . مِن صلةِ قولِه: ﴿ نَزَلَ ﴾ . وإنما ذكر تعالى ذكره أنه نؤل هذا القرآن بلسانٍ عربي مبينٍ في هذا الموضع ، إعْلامًا منه مُشْرِكي قريشٍ أنه أنزله كذلك ؛ لئلا يقولوا: إنه نزَل بغيرِ لسانِنا ، فنحنُ إنما نُعرِضُ عنه ولا نسمعُه ؛ لأنّا لا نفهمُه . وإنما هذا تقريعٌ لهم ، وذلك أنه تعالى ذكره قال : ﴿ وَمَا يَأْنِيمٍ مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّمْنِ مُعْدَثٍ إِلّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ [الشعراء: ٥] . ثم قال : لم يُعْرِضوا عنه (١) لأنهم لا يفهمون مَعانيَه ، بل يفهمونها ؛ لأنه تنزيل ربّ العالمين ، نزَّل به الروح الأمينُ بلسانِهم العربيّ ، ولكنهم أعرَضوا عنه تَكْذيبًا به واسْتكبارًا ، ﴿ فَقَدْ كُذَبُوا فَسَيأتِيمٍ المُنافَعُ مِن اللهِ عَلَى هذه الأمِمُ التي قَصَصْنا نبأَها أنبَاءُ ما كانوا به يُكذّبون .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّامُ لَفِى زُيُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَا يَكُن لَمُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُ عُلَمَتُوا بَنِ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ وَإِنَّامُ لَفِى زُيْرِ ٱلْأَعْجَمِينُ ﴿ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مَّا يَعْلَمُ عُلَمَتُوا بَنِ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ فَقَرَآهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُوْمِنِينَ ﴿ فَيْ كَذَلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَيَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَيْهِم مَنَا لَكُنْ اللَّهِ عَلَيْهِم لَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَيَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَيْهِم مَنَا لِللَّهِ مُوْمِنِينَ ﴿ فَي كُذَلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَي اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) في م : « عنهم » .

114/19

القولُ تعالى ذكرُه : وإن هذا القرآنَ ﴿ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ . يعنى : في كُتُبِ الْأَوَّلِينَ ﴾ . يعنى : في كُتُبِ الأُوَّلِينَ . وخرَج مَخْرَجَ العمومِ ، ومعناه الخصوصُ ، وإنما هو : وإنَّ هذا القرآنَ لفي بعضِ رُبُرِ الأُوَّلِينَ . يعنى أن ذكرَه وخبرَه في بعضِ ما أُنزِل مِن الكتبِ على بعضِ رُسُلِه .

وقولُه: ﴿ أُوَلَزُ يَكُنَ لَمَمُ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَـٰتُواْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: أو لم يكن لهؤلاء المُغرِضين عمَّا يَأْتِيك يا محمدُ مِن ذكرٍ مِن ربِّك، ذكره أنك رسولُ ربِّ العالمِين، أن يعلمَ حقيقةَ ذلك وصحته علماءُ بنى إسرائيلَ .

وقيل: عُنِي بعلماءِ بني إسرائيلَ في هذا الموضعِ ، عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ ، ومَن أَشْبَهَه ، ممن كان قد آمَن [ ٢٠/٢ه ع ] برسولِ اللَّهِ ﷺ مِن بني إسرائيلَ في عصرِه .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَمَّمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُو عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةٍ يِلَ ﴾ . قال : كان عبدُ اللَّهِ بنُ سلَامٍ مِن علماءِ بنى إسرائيلَ ، وكان مِن خيارِهم ، فآمَن بكتابِ محمد عَلِيقٍ ، فقال لهم اللَّهُ : ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَمُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُو عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةٍ يلَ ﴾ وخيارُهم أن الله على اله على الله على الله على الله على اله على اله على الله على اله على اله على الله على اله على

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيح، عن مجاهد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٢ عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٤/٥ ٩ إلى ابن مردويه .

فى قولِه : ﴿ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ . قال : عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ وغيرُه ('' مِن علمائِهم ('') .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابنُ جُرَيج : ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَمُ مَالِيَةٌ ﴾ . قال : يعرِفَه ، ﴿ عُلَمَتُوا ابنَ عَلَمَهُ ﴾ . قال : يعرِفَه ، ﴿ عُلَمَتُوا ابنَ عَلَمَهُ ﴾ . قال : يعرِفَه ، ﴿ عُلَمَتُوا ابنَ عَلَمَهُ ﴾ . قال : يعرِفَه ، ﴿ عُلَمَتُوا ابنَ عَلَمَهُ ﴾ .

قال ابنُ جُرَيجٍ : قال مجاهدٌ : علماءُ بني إسرائيلَ : عبدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ وغيرُه مِن علمائِهم .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَمُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَكُوا بَنِيَ إِسْرَةِ يَلَ ﴾ . قال : أو لم يكنِ النبيُ (٣) ﴿ مَايَةً ﴾ : علامةً ، أن علماءَ بني إسرائيلَ كانوا يعلمون أنهم كانوا يَجِدونه مكتوبًا عندَهم أَ ا

وقولُه : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولو نزَّلنا هذا القرآنَ على بعضِ البهائم التي لا تَنْطِقُ .

وإنما قيل : ﴿ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ . ولم يَقُلْ : على بعضِ الأَعْجَمِيِّين ؛ لأَن العربَ تقولُ – إذا نَعَتَتِ الرجلَ بالعُجْمةِ ، وأنه لا يُفصِحُ بالعربيةِ – : هذا رجلٌ

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : ﴿ غيرهم ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ١٤ ٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ ٢٨١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور
 ٩٤ إلى الفريايي وابن أبي شيبة وابن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م : « للنبي » .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٧٦/٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٨٢٠/ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٤/ إلى ابن المنذر .

أَعْجَمُ . وللمرأةِ : هذه امرأةٌ عَجْماءُ . وللجماعةِ : هؤلاء قومٌ عُجْمٌ وأَعْجَمُون . وإذا أُريد به (١) هذا المعنى وُصِف به العربيُ والأَعْجَميُ (٢) ؛ لأنه إنما يعنى أنه غيرُ فصيحِ اللسانِ ، وقد يكونُ كذلك وهو مِن العربِ . ومِن هذا المعنى قولُ الشاعر (٣) :

مِن وَائِلِ لا حَيَّ يَعْدِلُهم مِن سُوقَةٍ عَرَبُ ولا عَجَمُ الله مِن الْعَجَمِ، لا وصفُه بأنه غيرُ فصيحِ اللهانِ ، فإنه يقالُ حينئذِ : هذا رجلٌ عَجَمِيًّ ، وهذان رَجُلان عَجَمِيًّان ، وهؤلاء قومٌ عَجَمْ . كما يقالُ : عربيٌ ، وعَربيًّان ، وقومٌ عَرَبٌ . وإذا قيل : هذا رجلٌ أعْجَميُّ . فإنما نُسِب إلى نفسِه ، كما يقالُ للأحمرِ : هذا أَحْمَرِيُّ ضخمٌ . وكما قال العجامُ (\*) :

والدَّهْرُ بالإنسانِ دَوَّارِيُّ

ومعناه : دَوَّارٌ . فنَسَبه إلى فعل نفسِه .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن محمدِ بنِ أبى موسى ، قال : كنتُ واقفًا إلى جَنْبِ عبدِ اللَّهِ بنِ مُطِيعٍ بِعَرَفةَ ، فتلا هذه الآية : ﴿ وَلَوْ مُوسى ، قال : كنتُ واقفًا إلى جَنْبِ عبدِ اللَّهِ بنِ مُطِيعٍ بِعَرَفة ، فتلا هذه الآية : ﴿ وَلَوْ نَزَلُ نَوْلُ نَعْ مَا كَانُوا بِهِ مَا مَنُوا به - لقالوا : لولا فُصِّلتْ آياتُه ، حتى يَفْقَهَه عربي على بَعِيرى هذا فتكلَّم به ، ما آمنوا به - لقالوا : لولا فُصِّلتْ آياتُه ، حتى يَفْقَهَه عربي

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ف.

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ( العجمي ) .

<sup>(</sup>٣) التبيان ٨/٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ١ أعجم أ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٣١٠ .

وعجميٌّ – لو فعَلنا ذلك .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعتُ داودَ بنَ أبى هندِ ، عن محمدِ بنِ أبى موسى ، قال : كان عبدُ اللَّهِ بنُ مُطِيعٍ واقفًا بعَرفةَ ، فقرأ هذه الآيةَ : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينُ لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِم ﴾ . قال : فقال : جَمَلِي هذا أعجمُ ، فلو أُنزِل على هذا ما كانوا به مُؤمنِين (١) .

ورُوِى عن قتادةَ فى ذلك ما حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينِ ﴾ . قال : لو أنزَله اللَّهُ أَعْجَمِيًّا ، كانوا أخسَّ (٢) الناسِ به ؛ لأنهم لا يعرِفون العَجَمِيَّة (٣) .

/وهذا الذى ذكرناه عن قتادةً قولٌ لا وجهَ له ؛ لأنه وجَّه الكلامَ إلى أن معناه : ١١٥/١٩ ولو نزَّلْناه أَعْجَمِينٌ ﴾ . يعنى : ولو نزَّلْناه أَعْجَمِينٌ أَلَى التنزيلُ : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينُ ﴾ . يعنى : ولو نزَّلْنا هذا القرآنَ العربيَّ على بهيمةٍ مِن العَجَمِ أو بعضِ ما لا يُفْصِحُ . ولم يَقُلُ : ولو نزَّلناه أعجميًّا . فيكونُ تأويلُ الكلام ما قالَه .

وقولُه: ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم ﴾ . يقولُ : فقراً هذا القرآنَ على كفارِ قومِك يا محمدُ ، الذين حَتَمْتُ عليهم ألّا يؤمِنوا - ذلك الأعجمُ : ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ مَوْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : لم يكونوا ليؤمِنوا به ؛ لِما قد جرَى لهم في سابقِ علمي مِن الشَّقاءِ . وهذا تَسْليةٌ مِن اللّهِ نبيّه محمدًا عَيِّالِةٍ عن قومِه ؛ لئلا يَشْتَدَّ وَجْدُه بإدْبارِهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٠٢٨٠ من طريق داود بن أبي هند به .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أَخْسُر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ : ١ بالعجمية ، .

والأثر في تفسير عبد الرزاق ٧٦/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٢٠/٩ من طريق سعيد، عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٩ إلى عبد بن حميد.

عنه ، وإغراضِهم عن الاستماع لهذا القرآنِ ؛ لأنه كان على شديدًا حِرْصُه () على قَبُولِهم منه ، والدُّحولِ فيما دَعاهم إليه ، حتى عاتبه ربُّه على شدَّة حِرْصِه على ذلك منهم ، فقال له : ﴿ لَعَلَكَ بَدَخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣] . ثم قال مؤيسه مِن إيمانِهم ، وأنهم هالِكون ببعضٍ مَثُلاتِه ، كما هلك بعضُ الأمم الذين قَصَّ عليهم قَصَصَهم في هذه السورةِ : ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾ يا محمدُ لا عليك ، فإنك رجلٌ منهم ، ويقولون لك : ما أنت إلا بشرٌ مِثْلُنا ، وهلًا نزل به مَلك . فقراً ذلك الأعجم عليهم هذا القرآن ، ولم يَكُنْ لهم عِلَّة يدفعون بها أنه حتى ، وأنه تنزيلٌ مِن عندى ، ما كانوا به مُصَدِّقين ، فخفضْ مِن حِرْصِك على على مؤلاء المشركين الذين آيسَ حتى ، وأنه تنزيلٌ مِن عندى ، ما كانوا به مُصَدِّقين ، فخفضْ مِن حِرْصِك على ابيه والبناء ، فقال : كما حَتَمُنا على هؤلاء المشركين الذين آيسَ نبيّه [٢/٢٥ و] محمدًا عَلَيْ مِن إيمانِهم - مِن الشَّقاءِ والبلاءِ ، فقال : كما حَتَمُنا على هؤلاء أنهم لا يؤمنون بهذا القرآن ، ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ المُعْجَمِينَ ﴾ ، فقرأه عليهم : ﴿ كَذَرُكُ سَلَكُنَدُ ﴾ التكذيبَ والكفر ﴿ فِ قُلُوبِ المُجْرِمِينَ ﴾ ، فقرأه عليهم : ﴿ كَذَرُكُ سَلَكُنَدُ ﴾ التكذيبَ والكفر ﴿ فِ قُلُوبِ المُجْرِمِينَ ﴾ ، فقرأه عليهم : ﴿ كَذَرُكُ سَلَكُنَدُ ﴾ التكذيبَ والكفر ﴿ فِ قُلُوبِ المُجْرِمِينَ ﴾ .

ويعنى بقولِه : « سَلَكْنا » : أَدْخَلْنا <sup>(۲)</sup> .

والهاءُ في قولِه: ﴿ سَلَكُنْكُ ﴾ . كنايةٌ مِن ذكرِ قولِه: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِـ، مُؤْمِنِينَ ﴾ . كأنه قال : كذلك أدخَلْنا في قلوبِ الجُرمين تركَ الإيمانِ بهذا القرآنِ . وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجِ قولَه :

<sup>(</sup>١) في ت ٢ ، ف : « حرصهم » .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ ، ف : ( دخلنا ) .

﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنْنَهُ ﴾ . قال : الكفرَ ﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ (١) .

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ كَنَالِكَ اللَّهُ لِلهِ مَوْمَنُونَ بِهِ عَتَى يَرَوُلُ ٱلْعَلَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ (٢) .

حدَّثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا زيدُ (٣) بنُ أبى الزَّرقاءِ ، عن سفيانَ ، عن حُمَيدٍ ، عن الحسنِ في هذه الآيةِ : ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ . قال : خَلَقناه .

قال: ثنا زيدٌ ، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ ، عن مُحمَيدِ ، قال: سألتُ الحسنَ في بيتِ أبي خليفة عن قولِه: ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ . قال: الشَّرْكَ ، سَلَكُه في قلوبِهم (١) .

وقولُه : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ . يقولُ : فعَلنا ذلك بهم لئلا يصدِّقوا بهذا القرآنِ حتى يَرَوُا العذابَ الأليمَ في عاجلِ/ الدنيا ، كما رأتْ ذلك ١١٦/١٩ الأممُ الذين قَصَّ اللَّهُ قصصَهم في هذه السورةِ .

ورُفِع قولُه : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ؛ لأن العربَ مِن شَأْنِها إذا وضَعَت في موضع مثلَ هذا الموضع « لا » ، رجما جزَمَت ما بعدَها ، وربما رفَعَت . فتقولُ : رَبَطْتُ الفرسَ لا تَنْفَلِت ، وأحكَمْتُ العِقْدَ لا يَنْحَلّ . جزمًا ورفعًا . وإنما تفعلُ ذلك لأن تأويلَ ذلك : إن لم أُحْكِم العِقْدَ انحلَّ . فجزْمُه على التأويلِ ، ورفْعُه بأن الجازمَ غيرُ ظاهرٍ .

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٨/٨٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٢١/٩ .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ ، ف : « يزيد » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد.

ومِنِ الشاهدِ على الجزمِ في ذلك قولُ الشاعرِ (١):

لو كُنْتَ إِذْ جِئْتَنَا حَاوِلَتَ رُؤْيَتَنَا أَوْ جِئْتَنَا مَاشِيًا لَا يُعْرَفِ الفَرسُ وقولُ الآخرِ (٢):

# لَطالَما حَـالَّا ثُماها" لا تَرِدْ فَخَلِّيْاها والسِّجالَ تَبْتَرِدْ

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَيَاأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُهُ كَ اللَّهُ فَيُعُولُواْ هَلَ نَعْنُ مُنظَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه: فيأتى هؤلاء المُكذِّبين بهذا القرآنِ العذابُ الأليمُ ﴿ بَفْتَةً ﴾ . يعنى فجأةً ، ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . يقولُ : لا يعلَمون قبلَ ذلك بَمَجيئِه حتى يَفْجَأَهم بَعْتةً ، ﴿ فَيَقُولُواْ ﴾ حينَ يأتِيهم بَعْتةً : ﴿ هَلْ نَحْنُ مُنظرُونَ ﴾ . أى : هل نحن مُؤخّرٌ عَنَّا العذابُ ، ومُنْسَأَ في آجالِنا لنتوبَ ونُنِيبَ إلى اللَّهِ مِن شِرْكِنا وكفرنا باللَّهِ ، فنُراجِعَ الإيمانَ به ونُنِيبَ إلى طاعتِه ؟

وقولُه : ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أفبعذابِنا هؤلاء المشركون يَسْتعجِلُون ، بقولِهم : لن نؤمنَ لك حتى تُسْقِطَ السماءَ كما زعمتَ علينا كِسَفًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَفَرَيْتَ إِن مَّتَعْنَـهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ ثَنَّ الْمَا عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴾.

ايقولُ تعالَى ذكرُه : ثم جاءَهم العذابُ الذي كانوا يُوعَدون على كفرِهم

117/19

<sup>(</sup>١) البيت في معانى القرآن للفراء ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيتان في اللسان ( ب ر د ، ح ل أ ) .

<sup>(</sup>٣) حلَّا الإبل والماشية عن الماء تحليمًا وتحلمُة : طردها أو حبسها عن الورود ومنعها أن ترده . اللسان (ح ل أ) .

بآياتِنا ، وتَكْذيبِهِم رسولَنا ، ﴿ مَا آغَنَىٰ عَنْهُم ﴾ . يقولُ : أَىَّ شيءِ أُغنَى عنهم التأخيرُ الذي أخَّرْنا في آجالِهِم ، والمتائح الذي مَتَّعْناهِم به مِن الحياةِ ، إذ (١) لم يَتوبوا مِن شِرْكِهِم ؟ هل زادَهم تَمْتِيعُنا إياهم ذلك إلا خبالًا ، وهل نَفَعهم شيئًا ؟ بل ضَرَّهم بازديادِهم مِن الآثامِ واكْتسابِهم مِن الأجرامِ ما لو (٢) لم يُمَتَّعوا لم يَكْتَسِبوه .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّمُ مَا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ . قال : هؤلاء أَفَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ . قال : هؤلاء أهلُ الكفرِ (٣) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ وَمَا يَشْتَطِيعُونَ وَمَا يَشْتَطِيعُونَ وَمَا يَشْتَطِيعُونَ اللَّهُ عَالَمُ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

يقولُ تعالى ذكرُه : ومَا أَهْلَكْنا مِن أَهلِ (أ) قريةٍ من هذه القرى التي وَصَفت (ف) في هذه السورةِ (أ) ، ﴿ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ . يقولُ : إلا بعدَ إرسالِنا إليهم رسلًا يُنذِرونهم بأسَنا على كفرِهم ، وسُخْطَنا عليهم . ﴿ ذِكْرَىٰ ﴾ . يقولُ : إلا لها مُنذِرون يُنذِرونهم ، تذكرةً لهم وتنبيهًا لهم على ما فيه النجاةُ لهم من عذابِنا .

ففي « الذكرى » وجهان مِن الإعرابِ ؛ أحَدُهما النَّصْبُ على المصدرِ مِن

<sup>(</sup>١) في ت ٢ ، ف : « إن » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ق ٢، ف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٢٣/٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>o) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « وصف » .

<sup>(</sup>٦) في م : « السور » ، وبعده في ت ٢ : « يقول » .

<sup>(</sup>V) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « الذكر » .

الإنذارِ ، على ما بيَّنتُ . والآخَرُ ، الرفعُ على الابتداءِ ، كأنه قِيلَ : ذكرى . وبنحوِ الذي [ ٢١/٢ه ط] قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِدِ : ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ إِنَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ إِنَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ وَكُرَىٰ ﴾ . قال : الرسلُ .

وقولُه: ﴿ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ . يقولُ : وما كنا ظالِميهم في تعذيبِناهم وإهلاكِهم ؛ لأنا إنما أهلكناهم إذ عَتَوًا علينا ، وكفَروا نعمتَنا ، وعبَدوا غيرَنا ، بعدَ الإعذارِ إليهم (٢) والإنذارِ ، ومتابعةِ الحُجَجِ عليهم بأن ذلك لا ينبغى لهم (٢) أن يفعَلوه ، فأبَوًا إلا التمادي في الغيّ .

وقولُه: ﴿ وَمَا نَنَزَّلَتَ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وما تَنزَّلت بهذا القرآنِ الشياطينُ على محمدٍ ، ولكنه يَنزلُ به الرُّوحُ الأمينُ . ﴿ وَمَا يَنْبَغِي هَمُمْ ﴾ . يقولُ : وما ينبغى للشياطينِ أن يَتنزَّلوا ( ) به عليه ، ولا يصلُحُ لهم ذلك ، ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ . يقولُ : وما يستطيعون أن يَتنزَّلوا به ؛ لأنهم لا يَصِلون إلى ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ . يقولُ : وما يستطيعون أن يَتنزَّلوا به ؛ لأنهم لا يَصِلون إلى السّماءِ ، ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسّمَعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ . ( استماعِه / في المكانِ الذي هو به من السّماءِ ، ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسّمَعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم ٢٨٢٤/٩ من طريق ابن جريج به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٥/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١: (عليهم).

<sup>(</sup>٣) سقط من م .

<sup>(</sup>٤) في م : ( ينزلوا » .

يقولُ : إن الشياطينَ عن سمْعِ القرآنِ مِن المكانِ الذي هو به من السماءِ لمعزولون ، فكيف يستطيعون أن يتنزَّلوا به !

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ قَولِه : ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ . قال : هذا القرآنُ . وفي قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ . قال : عن سمعِ السماءِ (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة بنحوه ، إلا أنه قال : عن سمع القرآنِ .

والقرأةُ مجمعةٌ على قراءةِ : ﴿ وَمَا نَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ بالتاءِ (٢) ورفع النونِ ؛ لأنها نونٌ أصليةٌ . واحدُهم شيطانٌ ، كما واحدُ البَساتينِ بُسْتانٌ .

وذُكِر عن الحسنِ أنه كان يَقْرَأُ ذلك: (وما تَنَزَّلَت به الشَّياطُونَ) بالواوِ (". وذلك لحنٌ، ويَنْبَغى أن يكونَ ذلك إن كان صحيحًا عنه، أن يكونَ توَهَّم أن ذلك نظيرُ المسلمين والمؤمنين، وذلك بعيدٌ مِن هذا.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ اللَّهَ اللَّهَ إِلَهًا وَاخْرَ فَتَكُونَ مِنَ اللَّهَ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنَاحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٧٧/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٢٤/٩ من طريق سعيد ، عن قتادة .

<sup>(</sup>۲) بعده في ف : ﴿ وَالنَّوْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ الأعمش وابن السميقع . تفسير القرطبي ٢٤٢/١٣، والبحر المحيط ٢٦/٧.

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيلَ : ﴿ فَلَا نَدْعُ ﴾ يا محمدُ ، ﴿ مَعَ ٱللّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ ﴾ . أى (١) : لا تَعْبُدُ معه معبودًا غيرَه ، ﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾ . فينْزِلَ (٢) بك مِن العذابِ ما نزَل بهؤلاء (٣) الذين خالَفوا أمرَنا وعبَدوا غيرَنا .

وقولُه : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيِّه محمدٍ ﷺ : وأَنْذِرْ عشيرتَك مِن قومِك الأقْرَبِين إليك قرابةً ، وحذِّرْهم مِن عذابِنا أَن يَنْزِلَ بَهُمُ ('') بَكْفِرِهم .

وذُكِر أن هذه الآيةَ لما نزَلَت بدَأ ببنى جدِّه عبدِ المطلبِ وولدِه ، فحذَّرهم وأنْذَرَهم .

## ذكرُ ( الروايةِ بذلك <sup>)</sup>

حدَّثنى أحمدُ بنُ المِقْدامِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا هشامُ بنُ عروةَ ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : لمَّا نزَلَت هذه الآيةُ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ ﴾ . قالت : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ يا صفيةُ بنتَ عبدِ المطلبِ ، يا فاطمةُ بنتَ محمدِ ، يا بنى عبدِ المطلبِ ، إنى لا أَمْلِكُ لكم مِن اللَّهِ شيئًا ، سَلُونى مِن مالى ما شئتُم ﴾ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنى أَبِي ويونسُ بنُ بُكَيْرٍ، عن هشامِ بنِ عروةً، عن أَبِي ويونسُ بنُ بُكَيْرٍ، عن هشامِ بنِ عروةً، عن أَبيه، عن عائشةً، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ بنحوه (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « أن » .

<sup>(</sup>۲) فى ت١ : « فننزل » ، وفى ف : « فنزل » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ٢ : ( القوم » .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ﴿ عليهم ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ت ٢ ، ف : « من قال ذلك » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٣١٨٤) عن أحمد بن المقدام به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٦/ ١٣٦، ١٨٧ (الميمنية) ، ومسلم (٥٠٥) ، والنسائي (٣٦٥٠) ، وأبو عوانة ١/ ٩٥٠،=

/ حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، قال : ثنا عَنْبَسهُ ، عن هشامِ بنِ عُروةَ ، عن ١١٩/١٩ أبيه ، قال : لما نزَلَت : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ . قام النبئ ﷺ فقال : ﴿ يا فاطمهُ بنتَ محمدٍ ، ويا صفيهُ ابنةَ عبدِ المطلبِ ﴾ . ثم ذكر نحوَ حديثِ ابنِ المقِّدام (١٠)

حدَّثني يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال: ثنا سَلَامةُ ، قال: قال عُقَيْلٌ: ثنى الزهريُ ، قال: قال سعيدُ بنُ المسيبِ و (أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ ): إن أبا هريرة رضي اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ حينَ أُنْزِل عليه: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ : ﴿ يا معشرَ قريشٍ ، اشْتَرُوا أَنفسَكم مِن اللهِ ، (الا أُغْنِي عنكم مِن اللهِ ، سيمًا ، يا بنى عبدِ مَنافٍ ، لا أُغْنِي عنكم مِن اللهِ شيمًا ، يا عباسُ بنَ عبدِ المطلبِ ، لا أُغْنِي عنك مِن اللهِ شيمًا ، يا أُغْنِي عنك مِن اللهِ شيمًا ، اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ شيمًا ، اللهِ شيمًا ، اللهِ شيمًا ، اللهِ شيمًا ، اللهِ شيمًا » (أَ عنك مِن اللهِ شيمًا ) (أي قنك مِن اللهِ شيمًا ) (أي شيمًا ) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ الملكِ ، قال : ثنا أبو اليَمانِ ، قال : أخبَرنا شعيبٌ ، عن الزهريِّ ، قال : أخبَرنا شعيبٌ ، عن الزهريِّ ، قال : أخبَرنى سعيدُ بنُ المسيبِ وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ ، أن أبا هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ حينَ أُنْزِل عليه : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ . قال : «يا معشرَ قريشٍ ، اشْتَرُوا أنفسَكم مِن اللَّهِ » . ثم ذكر نحوَ حديثِ يونُسَ ، عن

<sup>=</sup>وابن حبان (٢٥٤٨) وابن منده في الإيمان (٩٤٥- ٩٤٧)، والبغوى (٣٧٤٣) من طريق وكيع – وعند بعضهم عن وكيع ويونس بن بكير - به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>١) ذكره الترمذي عقب الحديث (٣١٨٤) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٩ إلى عبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ٢ : « سلمة بنت عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقطت من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ت ١ .

<sup>(°)</sup> أخرجه أبو عوانة ١/ ٩٤، ٩٥، والطحاوى في شرح المعاني ٣/ ٢٨٥، ٢٨٦، ٣٨٨/٤ عن يونس بن عبد الأعلى به .

سَلَامةَ ، غيرَ أنه زاد [ ٢٢/٢ه و ] فيه : ( يا (١) صفيةُ عمةَ رسولِ اللّهِ ، لا أُغْنِي عنكِ مِن اللّهِ شيئًا » . ولم يَذْكُرْ في حديثِه فاطمةَ (٢) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : ثنا سَلَامةُ بنُ رَوْحٍ ، قال : قال عُقَيْلٌ : ثنى ابنُ شهابٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُ لما أُنْزِل عليه : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ . جمعَ قريشًا ، ثم أتاهم ، فقال لهم : « هل فيكم غريبٌ ؟ » . فقالوا : لا ، إلا ابنَ أختِ لنا ، لا نَراه إلا منا . قال : « إنه منكم » . فوعظهم رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ ، ثم قال لهم في آخرِ كلامِه : « لا أَعْرِفَنَ ما ورَد على الناسُ يومَ القيامةِ يَسُوقون الآخرةَ ، وجثتُم إلى تَسُوقون الدنيا » .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: أخبَرنى يونُسُ، عن ابنِ شهاب، أخبَرنى يونُسُ، عن ابنِ شهاب، أخبَرنى سعيدُ بنُ المسيبِ وأبو سلمة بنُ عبدِ الرحمنِ، أن أبا هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتِ حَينَ أُنْزِل عليه: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ : ﴿ يا معشرَ قريشٍ ، اشْتَروا أَنفسَكُم مِن اللَّهِ ، لا أُغْنى عنكم مِن اللَّهِ شيئًا ، يا بنى عبدِ المطلبِ ، لا أُغْنى عنك مِن اللَّهِ شيئًا ، يا صفيةُ عنك مِن اللَّهِ شيئًا ، يا فاطمةُ بنتَ محمدٍ ، سَلِينى ما عمةَ رسولِ اللَّهِ ، لا أُغْنى عنك مِن اللَّهِ شيئًا ، يا فاطمةُ بنتَ محمدٍ ، سَلِينى ما شئتِ ، لا أُغْنى عنك مِن اللَّهِ شيئًا » .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، قال : سمِعْتُ الحجاجَ يُحَدِّثُ عن عبدِ الملكِ بنِ عميرٍ ، عن موسى بنِ طلحةَ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلَيْتُهُ أنه قال : هو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴾ . قال نبئُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ : « يا معشرَ قريشٍ ، لما أَنْزَل اللَّهُ عَلِيْتُهُ : « يا معشرَ قريشٍ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي ٢/ ٥٠٥، والبخاري (٢٧٥٢، ٢٧٥١)، وابن منده في الإيمان (٢٤)، والبيهةي في الدلائل ٢/ ٢٧١، والبغوي (٤٤٧)، من طريق أبي اليمان به، وأخرجه النسائي (٣٦٤٩) من طريق شعيب به. (٣) أخرجه أبو عوانة ١/ ٩٤، ٥٥، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٨٦، ٤/ ٣٨٨، وابن منده (٤١٩) من طريق يونس بن عبد الأعلى به، وأخرجه مسلم (٢٠٦)، والنسائي (٣٦٤٨)، وابن حبان (٣٠٤٩)، والبيهقي في الشعب (٢٠٢١) من طريق ابن وهب به.

أَنْقِذُوا (١) أَنفسَكُم من النار ، يا فاطمةُ بنتَ محمدٍ ، أَنْقِذَى (٢) نفسَكُ مِن النارِ ، إلَّا أَن لكم رحمًا سأَبُلُها (٢) ببلالِها » .

/حدَّ ثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن زائدة ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ ، ١٢٠/١٩ عن موسى بنِ طلحة ، عن أبى هريرة ، قال : لما نَزَلَت هذه الآية : ﴿ وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ . دَعا رسولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ قريشًا ، فعَمَّ وخصَّ ، فقال : ﴿ يا معشرَ قريشٍ ، اشْتَرُوا أَنفسَكُم مِن اللَّهِ ، يا معشرَ بنى كعبِ بنِ لُؤَى ، يا معشرَ بنى عبدِ مَنَافِ ، يا معشرَ بنى عبدِ مَنَافِ ، يا معشرَ بنى هاشمٍ ، يا معشرَ بنى عبدِ المطلبِ – يقولُ لكُلِّهم – أَنْقِذُوا (أُنُ أَنفسَكُم مِن النارِ ، يا فاطمةُ بنتَ محمدٍ ، أَنْقِذِى نفسَك مِن النارِ ، فإنى واللَّهِ ما أَمْلِكُ لكم مِن النَّهِ شيئًا ، إلَّا أَن لكم رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِيِلَالِها » (٥)

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا المعتمرُ، عن أبيه، قال: ثنا أبو عثمانَ، عن زُهيرِ بنِ عمرو وقَبِيصةَ بنِ مُخارقٍ، أنهما قالا: أنزَل اللَّهُ على نبي اللَّهِ عَلَيْتُهِ، أنه علا اللَّهِ عَلَيْتُهِ، أنه عَلا اللَّهِ عَلَيْتُهِ، أنه عَلا اللَّهِ عَلَيْتُهِ، أنه عَلا صخرةً مِن جبلٍ، فَعَلا أَعْلَاها حَجَرًا، ثم قال: «يا آلَ عَبْدِ مَنَافَاهُ، يا صخرةً مِن جبلٍ، فَعَلا أَعْلَاها حَجَرًا، ثم قال: «يا آلَ عَبْدِ مَنَافَاهُ، يا صَبَاحَاهُ، إنى نذيرٌ، إن مَثلِي ومَثلَكم مَثلُ رجلٍ أتى الجيشَ، فَخَشِيهم على

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ٢ : ﴿ أَبِعِدُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ٢ : « أبعدي » .

 <sup>(</sup>٣) فى ص ، ت ١ ، ف : « فأنا بالها » ، وفى ت ٢ : « سأيلها » . وسأبلها أى : أُصِلُها . والبلال : الماء .
 ومعنى الحديث سأصِلُها . شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ، ووصلُها بإطفاء الحرارة ببرودة ، ومنه : بُلُوا أرحامكم . أى : صِلُوها . صحيح مسلم بشرح النووى ٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت٢ ، ف : « أبعدوا » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ١ / ٣٤١/١ (٢ ٧٧٦)، وأبو عوانة ١/ ٩٤، وابن منده (٩٣٧) من طريق زائدة به . وأخرجه أحمد ١ / ٢٨١) ١ (٨٤٠٢)، والبخاري في الأدب (٤٨)، ومسلم ٢٠٤، والترمذي (٣١٨٥)، والنسائي (٣٦٤٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٨٥، ١/ ٣٨٧، وابن حبان (٣٤٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٢، والبيهقي في الدلائل ٢/ ١٧٧، وابن منده (٩٣٣ – ٩٣٦، ٩٣٨ – ٩٤٠) من طريق عبد الملك به .

أَهْلِه ، فَذَهَب يَرْبَؤُهم (١) ، فَخَشِيَ أَن يَسْبِقوه إلى أَهْلِه ، فَجَعَل يَهْتِفُ بهم : يا صَبَاحَاهُ » . أو كما قال (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الوهَابِ ومحمدُ بنُ جعفرٍ ، عن عوفٍ ، عن قَنَامةً بنِ زُهَيرٍ ، قال : بَلَغنى أنه لمَّا نزَل على رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ عَنْ قَنَامةً بنِ زُهَيرٍ ، قال : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ جاء فوضَع إصْبَعَه في أُذُنِه ، ورفع مِن صوتِه ، وقال : ﴿ يَا بني عبدِ منافٍ ، وَاصَبَاحَاهُ ﴾

قال: ثنى أبو عاصم، قال: ثنا عوفٌ، عن قَسَامةً بنِ زُهَيرٍ، قال: أَظُنَّه عن الأشعريِّ، عن النبيِّ ﷺ بنحوه.

حدَّثنى عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي زِيادٍ ، قال : ثنا أبو زِيدِ الأَنصاريُّ سعدُ بنُ أُوسٍ ، عن عوفٍ ، قال : لمَّا نزلَت . ثم ذكر عوفٍ ، قال : لمَّا نزلَت . ثم ذكر نحوه ، إلَّا أَنهُ قال : وضَع إصْبَعَيه في أُذُنيَه (،)

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « يرباهم » . ويربؤهم : يحفظهم ويتطلع لهم ، ويقال لفاعل ذلك : ربيئة . وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم ؛ لئلا يدهمهم العدو ، ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع ؛ لينظر إلى تجعد . صحيح مسلم بشرح النووي ٨٢/٣ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۷)، والنسائي في الكبرى (۱۰۸۱،)، وابن منده (۹۰۰) من طريق محمد بن عبد الأعلى به، وأخرجه النسائي في الكبرى (۱۰۸۱، ۱۱۳۷۹)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱٤٤٦)، والطبراني ۳۷٤/۱۸ (۲۰۹) من طريق معتمر به، وأخرجه مسدد – كما في الدر المنثور 900 ومن طريقه الطحاوى 900 (۲۸۰، ۱۹۸۷)، وابن قانع 900 (۱۳۹۲)، والطبراني (900)، وابن منده (900)، وأحمد 900 (900)، وابن منده (900)، 900 (900)، 900 (900)، وابن أبي حاتم في تفسيره 900 (900)، والبيهقي في الدلائل 900 (900)، وابن منده وأخرجه ابن قانع 900 (900) من طريق أبي عثمان به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى البغوى في معجمه والباوردى وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) أشار إليه الترمذي في السنن ٣١٧/٥ عقب حديث (٣١٨٦) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذى (٣١٨٦) عن عبد الله بن أبى زياد به ، وأخرجه أبو عوانة ٩٤/١ من طريق عوف به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى عبد بن حميد وابن مردويه .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ نُميرٍ ، عن الأعمشِ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لمَّا نزلَت هذه الآيةُ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينِ ﴾ . قامَ رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ على الصَّفَا ، ثم نادَى : ﴿ يا صَبَاحَاهُ ﴾ . فاجتمع الناسُ إليه ، فبينَ رجلٍ يَجِيءُ ، وبينَ آخَرَ يبعَثُ رسولَه ، فقال : ﴿ يا بنى هاشمٍ ، يا بنى عبدِ المُطَّلِبِ ، يا بنى فِهْرٍ ، يا بنى ، يا بنى ، أرأيْتُكُم لو أخبَرْتُكم أن خيلًا بسَفْحِ هذا الجبلِ تريدُ أن تُغِيرَ عليكم صَدَّقْتُمونى ؟ ﴾ . قالوا : نعم . قال : ﴿ فإنى نَذِيرٌ لكم ين يَدَى عذابٍ شديدٍ ﴾ . فقال أبو لَهُ ب : تبًا لكم سائرَ اليومِ ، ما دَعَوْتُمُونى إلا لهذا ؟ ين يَذِلَتُ . ﴿ فَالَ نَكُمُ لُو أَبِي لَهُ بِ وَتَبَ ﴾ فنزلَت : ﴿ تَبَالُكُم سائرَ اليومِ ، ما دَعَوْتُمُونى إلا لهذا ؟ فنزلَت : ﴿ تَبَالُكُم سَائرَ اليومِ ، ما دَعَوْتُمُونى إلا لهذا ؟ السَد : ﴿ تَبَاتُ يَكُمُ لَهُ مِنْ يَكُمُ لَا لَهُ إِلَى لَهُ مِنْ وَتَبَّ ﴾ أو السَد : ١] .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ وأبو السائبِ ، قالا : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن عمرِو ابنِ مُوَّة ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : صَعِد رسولُ اللَّهِ عَيَّاتِهِ ذاتَ يومِ الصَّفا ، فقال : « يا صَباحاة » . فاجتَمعَت إليه قريشٌ فقالوا له : ما لَك ؟ فقال : « أرأيتُكُم إن أخبَر ثُكم أن العدوَّ مُصَبِّحُكم / أو مُمَسِّيكم ، ألا كنتُم تُصَدِّقونني ؟ » . ١٢١/١٩ وأرأيتُكُم إن أخبَر ثُكم بينَ يَدَى [ ٢٢/٢ ه ظ ] عذابٍ شديدٍ » . فقال أبو قالوا : بلى . قال : « فإنى نذيرٌ لكم بينَ يَدَى [ ٢٢/٢ ه ظ ] عذابٍ شديدٍ » . فقال أبو لَهَبٍ ﴾ لَهَبٍ : ثَبًا لك ، ألهذا دَعَوْتَنا ، أو جَمَعْتَنا ؟ فأنزَلِ اللَّهُ : ﴿ تَبَّتُ يَدَا آلِي لَهَبٍ ﴾ [المسد : ١] إلى آخرِ السورةِ (٢)

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا أبو أُسامةَ ، عن الأعمشِ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن سعيدِ بنِ مُجَتيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لمَّا نزلَت هذه الآيةُ : (وأَنْذِرُ عشيرتَك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى فى الدلائل ۲/ ۱۸۱، ۱۸۲ من طريق أبى كريب به ، وأخرجه أحمد ٥٧٥ (٢٨٠١) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/ ٢٨٢٥، وابن منده فى الإيمان (٩٥٠) من طريق ابن نمير به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۸)، والنسائى فى الكبرى (۱۱۷۱٤)، وابن منده (۹۰۱) من طريق أبى كريب به، وأخرجه أحمد ۲۰۹۶ (۳۳٦٣)، والبيهقى فى وأخرجه أحمد ۲۸۹۱ (۳۳۲۳)، والبيهقى فى الدلائل ۲/ ۱۸۲، والبغوى (۳۷۲۱) من طريق أبى معاوية به.

الأقربين. ورهْطك منهم المُخْلَصين) (١٠ خرَج رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ حتى صَعِدَ الصَّفا، فَهَتَف: (يا صَبَاحاه ). فقالوا: مَن هذا الذي يَهْتِفُ ؟ فقالوا: محمد . فاجتَمعوا إليه، فقال: (يا بَني فُلَانِ، يا بَني فُلَانِ، يا بَني عبدِ المُطَّلِبِ، يا بَني عبدِ مَنَافٍ ». فاجتَمعوا إليه، فقال: (أرَأَيْتَكم إن أَخْبَرُ تُكم أن خَيْلًا تخرُجُ بسَفْحِ هذا الجبلِ أكنتُم فاجتَمعوا إليه، فقال: (أرأَيْتَكم إن أَخْبَرُ تُكم أن خَيْلًا تخرُجُ بسَفْحِ هذا الجبلِ أكنتُم مُصَدِّقِي ؟ ». قالوا: ما جَرَّبْنا عليك كَذِبًا. قال: ( فإني نذيرٌ لكم بينَ يَدَى عذابِ شديدٍ ». فقال أبو لَهَب: تَبًا لك، ما جَمَعْتَنا إلا لهذا؟ ثم قامَ فنزَلت هذه السورة : ( تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وقَد تَبّ) (٢٠ . كذا قَرأ الأعمشُ إلى آخرِ السورة (٣٠).

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا أبو معاويةَ بنُ هشامٍ ، عن سفيانَ ، عن حبيبٍ ، عن سعيدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لمَّا نزَلت : ﴿ وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيرَ ﴾ . خرَج رسولُ اللَّهِ عَلِي فقامَ على الصَّفا ، فقال : ﴿ يا صَبَاحاهْ ﴾ .

قال: ثنا خالدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا سفيانُ الثوريُّ ، عن حبيبِ بنِ أبى ثابتِ ، عن سعيدِ بنِ أبى ثابتِ ، عن سعيدِ بنِ مجبّيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: لمَّ نزَلت: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ . قامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على الصَّفَا ، فقال: « يا صَبَاحاهُ » . فجعَل يُعَدِّدُهم: « يا بَني فُلَانٍ ، ويا بَني فُلَانٍ ، ويا بَني عبدِ مَنَافٍ » ( ) .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووى: ظاهر هذه العبارة أن قوله: (ورهطك منهم المخلصين). كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخارى. صحيح مسلم بشرح النووى ٨٢/٣. واستشكل ذلك القرطبي في تفسيره ١٤٣/٣ ثم قال: فلم يثبت ذلك نقلا ولا معنى.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما سيأتي في تفسيره هذه الآية من سورة ( المسد ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٨)، وابن منده (٩٥٥) من طريق أبي كريب به، وأخرجه البخارى (٢٩٧١)، وأبو عوانة ٩٧١، وابن حبان (١٥٥٠)، وابن منده (٩٤٩)، والبيهقي في الدلائل ٢/ ١٨١، والبغوى (٣٧٤٢) من طريق أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (١٢٣٥٢)، وابن منده (٩٥٢) من طريق سفيان به مختصرًا.

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مُغِيرةَ ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ الجَمَلِيُ ، قال : لَمَّ خَبَلًا فَجَعَلَ يَهْتِفُ : « يا لَمْ نَرْلَت : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينِ ﴾ . قال : أتى جَبَلًا فَجعَلَ يَهْتِفُ : « يا صَبَاحاة » . فأتاه مَن خفَّ مِن الناسِ ، وأرسَل إليه المُتَثاقِلون مِن الناسِ رُسُلًا ، فجعَلوا يَجِيثُون يَتَّبِعون الصوتَ ، فلما انْتَهَوا إليه قال : « إنَّ منكم مَن جاءَ ليَنْظُرَ ، ومنكم مَن يَجِيثُون يَتَّبِعون الصوتَ ، فلما اختَمَعوا وكَثُروا قال : « أرَأَيْتَكم (() لو أخبَرُتُكم أن أُرْسِل ليَنْظُرَ مَن الهاتِفُ » . فلما اجتَمَعوا وكَثُروا قال : « أرَأَيْتَكم (() لو أخبَرُتُكم أن خيلًا مُصَبِّحَتُكم مِن هذا الجبلِ ، أكُنْتُم مُصَدِّقِيَّ ؟ » . قالوا : نعم ، ما جَرَّبُنا عليك خَيْلًا مُصَبِّحَتُكم مِن هذا الجبلِ ، أَكُنْتُم مُصَدِّقِيَّ ؟ » . قالوا : نعم ، ما جَرَّبُنا عليك كَذِبًا . فقرَأ عليهم هذه الآياتِ التي أُنْزِلْنَ ، وأَنْذَرَهم كما أُمِر ، فجعَل يُنادِى : « يا كَذِبًا . فقرَأ عليهم هذه الآياتِ التي أُنْزِلْنَ ، وأَنْذَرَهم كما أُمِر ، فجعَل يُنادِى : « يا قريشُ ، يا بنى هاشمِ » . حتى قال : « يا بنى عبدِ المُطَّلِبِ ، إنى نَذِيرٌ لكم بينَ يَدَى عذابِ شديدِ » () .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عمرِو أنه كان يقرَأُ : (وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّمْرِينَ ، ورَهْطَكَ المُحْلَصين ) (٢) .

قال: ثنا سلَمَةُ ، قال: ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن عبدِ الغفارِ بنِ القاسمِ ، عن المنهالِ بنِ عمرٍ و ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، عن على بنِ أبى طالبٍ ، قال: لمَّا نزلَت هذه الآيةُ على رسولِ اللَّهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، عن على بنِ أبى طالبٍ ، قال: لمَّا نزلَت هذه الآيةُ على رسولِ اللَّهِ عبدِ اللَّهِ عبدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَمْرَنى أَنْ أَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين » . قال: « فَضِقْتُ بذلك ذَرْعًا ، وعَرَفْتُ أنى اللَّهُ أَمْرَنى أَنْ أَنْذِرَ عَشِيرتَى الأَقْرَبِين » . قال: « فَضِقْتُ بذلك ذَرْعًا ، وعَرَفْتُ أنى متى ما أُنادِهم بهذا الأمرِ أَرَ منهم ما أكرَهُ ، فصَمَتُ حتى جاء جبريلُ ، فقال: /يا ١٢٢/١٩ محمدُ ، إنك إلَّا تَفْعَلْ ما تُؤْمَرُ به يُعَذِّبُك ربُّك . فاصْنَعْ لنا صاعًا مِن طعام ، واجْعَلْ محمدُ ، إنك إلَّا تَفْعَلْ ما تُؤْمَرُ به يُعَذِّبُك ربُّك . فاصْنَعْ لنا صاعًا مِن طعام ، واجْعَلْ

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ أَرَأَيْتُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧/٥ إلى المصنف.

عليه رجْلَ شاةٍ ، وامْلَأْ لنا عُشَّا(١) مِن لبنِ ، ثم اجْمَعْ لي بني عبدِ المطلبِ حتى أُكَلِّمَهِم وأبلِّغَهِم (أُمُوتُ به». ففعَلْتُ ما أَمَرَني به، ثم دعَوْتُهم له، وهم يومَعُذِ أربعون رجلًا ، يَزيدون رجلًا أو يَنْقُصونه ، فيهم أعمامُه ؛ أبو طالب ، وحمزةً ، والعباسُ ، وأبو لهب ، فلمَّا اجْتَمَعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنَّعْتُ لهم، فجئتُ به، فلمَّا وضَعْتُه تَناوَل رسولُ اللَّهِ عَيِّكَ حِذْيةً (٢) مِن اللحم، فشقَّها بأسنانِه ، ثم ألقاها في نَواحي الصَّحْفةِ ، ثم قال : « خُذُوا باسم اللَّهِ » . فأكل القومُ حتى ما لهم بشيءٍ حاجةٌ ، وما ( أرى إلا مواضعَ ) أيديهم ، وايمُ اللَّهِ الذي نفسُ عليٌّ بيدِه ، إن كان الرجلُ الواحدُ لَيَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُ لَجَميعِهم ، ثم قال : « اسْقِ النَّاسَ » . فجئتُهم بذلك العُسِّ ، فشرِبوا حتى رَوُوا منه جميعًا ، واثمُ اللَّهِ إن كان الرجلُ الواحدُ منهم لَيَشْرَبُ مثلَه ، فلمَّا أراد رسولُ اللَّهِ ﷺ أن يُكَلِّمَهم ، بدَرَه أبو لهب إلى الكلام، فقال: لَهَدُّ ما سحَرَكم به صاحبُكم. فتفَرُّق القومُ ، ولم يُكَلِّمْهم رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال : « الغدَ يا علىُ ، إن هذا الرجلَ قد سبَقَني إلى ما قد سمِعْتَ مِن القولِ ، فتفَرَّق القومُ قبلَ أَن أَكَلِّمَهم ، فعُدَّ<sup>(١)</sup> لنا مِن الطعام مثلَ الذي صنَعْتَ ، ثم اجْمَعْهم لي » . قال : ففعَلْتُ ، ثم جمَعْتُهم ، ثم دعاني بالطعامِ، فقرَّبْتُه لهم، ففعَل كما فعَل بالأمسِ، فأكَّلوا [٢٣/٢٥و] حتى

<sup>(</sup>١) العُس: القدح الكبير. النهاية ٣٦/٣٠.

<sup>(</sup>٢) في م : « بلغهم » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : ( جديه ) ، وفي ت ٢ : ( جذبة ) ، والحِذية هي القطعة الصغيرة . وقيل : ما قطع من اللحم طولًا . ينظر اللسان (ح ذ ى) .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ت ٢ : « أدرى إلا موضع » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١ ، ت ٢ : ﴿ لَهَذَا ﴾ . ولهد : كلمة يتعجب بها . النهاية ٥/ ٠٥٠ .

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ فأعد ﴾ .

ما لهم بشيء حاجة ، ثم قال : «اسقِهم». فجئتُهم بذلك العُسّ ، فشرِبوا حتى رَوُوا منه جميعًا ، ثم تكلَّم رسولُ اللَّهِ عَيِّلَيِّ ، فقال : «يا بنى عبدِ المطلبِ ، إنى واللَّهِ مَا أَعْلَمُ شَابًا فى العربِ جاء قومَه بأفضلَ مما جَئتُكم به ، إنى قد جئتُكم بخيرِ الدنيا والآخرةِ ، وقد أمَرَنى اللَّهُ أن أَدْعُوكم إليه ، فأيُّكم يُؤَازِرُنى على هذا الأمرِ ، على أن يكونَ أخى وكذا وكذا ؟ ». قال : فأحْجَم القومُ عنها جميعًا ، وقلتُ ، وإنى يكونَ أخى وكذا وكذا ؟ ». قال : فأحْجَم القومُ عنها جميعًا ، وقلتُ ، وإنى لأَحْدَثُهم سنًا ، وأرْمَصُهم (() عينًا ، وأعْظَمُهم بطنًا ، وأحْمَشُهم (() ساقًا : أنا يا نبئ اللّهِ أَكُونُ وزيرَك (() . فأخذ برقبتى ، ثم قال : «إن هذا أخى وكذا وكذا ، فاسْمَعوا له وأطيعوا » . قال : فقام القومُ يَضْحَكون ، ويقولون لأبى طالبٍ : قد أمَرَك أن تَسْمَعَ لابنيك وتُطِيعَ () .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنى ابنُ إسحاقَ ، عن عمرِو بنِ عبيدٍ ، عن الحسنِ بنِ أبى الحسنِ ، قال : لما نزَلَت هذه الآيةُ على رسولِ اللَّهِ عَيَالَتُهِ : ﴿ وَأَنذِرُ

<sup>(</sup>١) في ص : « أرمضهم »، وفي ت ١ : « أومصهم »، وفي ت ٢ ، ف : « أومضهم » . وأرمصهم من الرمص ، وهو البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان . النهاية ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ف: « أخمشهم » . وفي ت ١ ، ت ٢ : « أحمسهم » . ورجل حمش الساقين . أي : دقيق الساقين . أي : دقيق الساقين . النهاية ٢٠/١ ؟ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ت ٢ : ( عليه ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق ص ١٢٦، وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٢/ ٤٧٨، عن المصنف، وأخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٣/ ١٨٤، ٢٨٥، ٣٨٧/٤ مختصرًا، وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (٣٣١) من طريق سلمة به، وأخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٣٨٧ - ١٨٠ من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عمن سمع عبد الله بن الحارث به. وقال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنحا سمعه من عبد الغفار بن القاسم ابن مريم، عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث، وأخرجه ابن أي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٢ من طريق عبد الله بن الحارث عن على . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٩٧ إلى ابن مردويه ، وقال ابن كثير في تفسيره ٦/ ١٨٠ تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم ، وهو متروك كذاب شيعي ، اتهمه على بن المديني وغيره بوضع الحديث ، وضعفه الأثمة رحمهم الله .

عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينِ ﴾ قام رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهِ بالأَبْطَحِ ، ثم قال : « يا بنى عبدِ المطلبِ ، يا بنى عبدِ المطلبِ ، يا بنى عبدِ المعلنِ عبدِ مَنافِ ، يا بنى قُصَىِّ – قال : ثم فحَّذُ (١) قريشًا قبيلةً قبيلةً ، حتى مرَّ على آخرِهم – إنى أَذْعُوكم إلى اللَّهِ ، وأُنْذِرُكم عذابَه » .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي عن أبي ، عن أبي عن أبي عن أبي ، عن أبي عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ . قال : أُمِر محمدٌ أن يُنذِرَ قومَه ، ويَبْدَأُ بأهـلِ بيتِه وفصيلتِه ، قال : ﴿ وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقَى ﴾ (٢) والأنعام : ٢٦] .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن هشامِ بنِ ١٢٣/١٩ عروةَ ، عن أبيه ، قال : /لما نزَلَت : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ . قال النبيُ عَلِيلَةٍ : ﴿ يا فاطمةُ بنتَ محمدٍ ، يا صفيةُ بنتَ عبدِ المطلبِ ، اتَّقُوا النارَ ولو بشِقٌ تمرةٍ » (")

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينِ ﴾ : بدأ بأهلِ بيتِه وفصيلتِه .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادة ، قال : لمَا نزَلَت : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ جمَع النبيُ عَيَّاتُه بنى هاشم ، فقال : ﴿ يا بنى هاشم ، ألا ( لا أُلْفِيَتُكم ) تَأْتُونَى تَحْمِلُون الدنيا ، ويَأْتَى الناسُ يَحْمِلُون الآخرة ، ألا إن أوليائى منكم المُتَقُون ، فاتَقُوا النارَ ولو بشِقٌ تمرة ) ( )

<sup>(</sup>١) أي : ناداهم فخذًا فخذًا . وهم أقرب العشيرة إليه . النهاية ٤١٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٠ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٧٧/٢ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى عبد بن حميد وابن مردويه بنحوه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ١ : « لألفينكم » ، وفي ت ٢ : « لفينكم » .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٧٧/٢ .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جريج ، قال : لما نزَلَت هذه الآيةُ بدَأ بأهلِ بيتِه وفَصيلتِه . قال : وشَقَّ ذلك على المسلمين ، فأنْزَل اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

وقولُه : ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ . يقولُ : وأَلِنْ جانبَك وكلامَك ﴿ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

كما حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال: يقولُ: لِنُ<sup>(٢)</sup> لهم (٣).

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنّى بَرِيَّ أَمِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوَكُلُّ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ إِنَّى وَتَقَلَّبُكَ فِى ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فإن عصَتْك يا محمدُ عشيرتُك الأقْرَبون ، الذين أمَرْتُك بإنذارِهم ، وأَبُوا إلا الإقامة على عبادةِ الأوثانِ ، والإشراكَ بالرحمنِ ، فقلْ لهم : ﴿ إِنِّى بَرِيَ ۗ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ مِن عبادةِ الأصنامِ ، ومعصيةِ بارئَ الأنامِ ، ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْغَرِيزِ ﴾ في نقمتِه مِن أعدائِه ، ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ بَمَن أناب (أ) إليه ، وتاب (أ) مِن معاصِيه ، ﴿ اللّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ . (أيقولُ : الذي يَراك حينَ تقومُ ألى صلات ك .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٨/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف، ت ١، ت ٢، ف: ( لين ١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٢٧/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد، ولفظه : ذلل لهم .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : « تاب » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١: ﴿ أَنَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ت ٢ .

وكان مجاهد يقولُ في تأويلِ ذلك ما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ . قال : أينَما كنتَ (١) .

﴿ وَيَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ . اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : ويَرَى (أ) تقلبَك في صلاتِك حينَ تقومُ ، ثم حينَ أَثْ تَوْكَعُ ، وحينَ تَسْجُدُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ . يقولُ : قيامَك وركوعَك وسجودَك (٤٠) .

/حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : سمِعْتُ أبى وعلىً بنَ بَذِيمَةَ يُحَدِّثان عن عكرمة في قولِه : ﴿ يَرَينَكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ اللَّهُ وَيَقَلُّبُكَ فِي السَّاحِدِينَ ﴾ . قال : قيامَه وركوعَه وسجودَه (٥٠) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا [ ٢٣/٢ه ط] عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، قال :

172/19

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٢٧/٩ من طريق حجاج به . .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ١ نري ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٢٩/٨ من طريق سفيان به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٨/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

قال عكرمةُ في قولِه : ﴿ وَيَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ . قال : قائمًا و (أراكعًا وساجدًا () وجالسًا ())

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويَرَى تقلَّبَك في المُصَلِّين، وإبصارَك منهم مَن هو خلفَك، كما تُبْصِرُ مَن هو بينَ يديك منهم.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارِ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ليثٍ ، عن محاهدِ : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴾ . قال (٢٠) : كان يَرَى مَن خلفَه ، كما يَرَى مَن أُدَّامَه (٤) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴾. قال: المُصَلِّين، كان يَرَى مَن خلفَه في الصلاةِ (٥).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج ، عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، م ، ف : « ساجدًا وراكعًا » .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٣٤٧/١٨ من طريق سفيان به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٢٩، والبيهقي في الدلائل ٧٤/٦ من طريق قيس، عن مجاهد، بزيادة: الصفوف.

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص١٤ ومن طريق الفريابي - كما في التغليق ٢٧٣/٤ وابن أبي حاتم في تفسيره ٩ / ٩ ٢٨٢، وأخرجه سفيان بن عيينة - كما في الدر المنثور ٥/ ٩٨ - ومن طريقه الحميدي (٩٦٢)، وابن عبد البر ١٨/ ٣٤٧، عن ابن أبي نجيح به وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ . قال : المصلِّين . قال : كان يَرَى في الصلاةِ مَن خلفَه .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّايِجِدِينَ ﴾ . أى (): تصرُّفَك معَهم (٢) : تصرُّفَك معَهم (٢)

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، "قال : قال " ابنُ جريجِ : أخبَرنى عطاءٌ الخُراسانيُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ﴿ وَبَقَلُبُكَ فِي ٱلسَّيجِدِينَ ﴾ . قال : ( وَبَقَلُبُكُ وَتَقُومُ وتَقْعُدُ معهم ( ) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّلجِدِينَ ﴾ . قال : في المصلِّين (١) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ . قال : ﴿ ٱلسَنجِدِينَ ﴾ : المصلِّين .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويَرَى تصرُّفَك في الناسِ.

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : ﴿ أَين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : ﴿ معك ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت ٢ : ١ عن ٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ٢ : ١ نراك ١ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٨ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٧٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٨/٥ إلى عبد بن حميد .

140/19

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا ربيعةُ بنُ كُلْثُومٍ ، قال : سأَلْتُ الحسنَ عن قولِه : ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ . قال : في الناسِ (١) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتصرُّفَك في أحوالِك، كما كانت الأنبياءُ مِن قبلِك تَفْعَلُه. والساجدون في قولِ قائلِ هذا القولِ: الأنبياءُ.

#### / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانٍ ، عن أشعثَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِي يَرَيكَ ﴾ الآية . قال : كما كانت الأنبياءُ (٢) قبلَك .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوالِ فى ذلك بتأويله قولُ مَن قال: تأويله: ويَرَى تقلُّبَك مع الساجدين فى صلاتِهم معك، حينَ تقومُ معهم وتَرْكَعُ وتَسْجُدُ. لأن ذلك هو الظاهرُ مِن معناه.

فأما قولُ مَن وجَّهه إلى أن معناه: وتقلَّبُك في الناسِ. فإنه قولٌ بعيدٌ مِن المفهومِ بظاهرِ التلاوةِ ، وإن كان له وجة ؛ لأنه وإن كان لا شيءَ إلا وظلَّه يَسْجُدُ للَّهِ ، فإنه ليس المفهومُ مِن قولِ القائلِ: فلانٌ مع الساجدين ، أو في الساجدين . أنه مع الناسِ أو فيهم ، بل المفهومُ بذلك أنه مع قومٍ سُجودٍ (3) السجودَ المعروفَ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٢٩/٩ من طريق يحيى به .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ﴿ من ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أمى حاتم فى تفسيره ٢٨٢٩/٩ من طريق أبى كريب وابن نمير به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٨/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في ف : « سجدوا » .

وتوجيهُ معانى كلامِ اللَّهِ إلى الأغلبِ أولى مِن توجيهِه إلى الأنكرِ.

وكذلك أيضًا في قولِ مَن قال : معناه : تَتَقَلَّبُ في أبصارِ الساجدين . وإن كان له وجة ، فليس ذلك الظاهرَ مِن معانيه .

فتأويلُ الكلامِ إذن : وتوكَّلْ على العزيزِ الرحيمِ ، الذى يراك حينَ تقومُ إلى صلاتِك ، ويَرَى تقلُبُك فى المُؤْتَمِّين بك فيها ، بينَ قيامٍ وركوعٍ وسجودٍ وجلوسٍ .

وقولُه : ﴿ إِنَّهُ هُو السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن ربَّك هو السميعُ للوتَك يا محمدُ ، وذِكْرَك في صلاتِك ما تَتْلُو وتَذْكُرُ ، العليمُ بما تَعْمَلُ فيها ويَعْمَلُ فيها مَعْك ، مُؤْتَمًا بك . يقولُ : فرتّل (١) فيها القرآنَ ، وأقِمْ حدودَها ، فإنك بَرَأًى مِن ربِّك ومَسْمَع .

القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ هَلْ أُنبِتْكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَل

يقولُ تعالى ذكرُه : هل أُنكِتُكم أَيُّها الناسُ على مَن تَنَوَّلُ الشياطيـنُ مِن الناسِ ؟ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ ﴾ . يعنى : كذَّابٍ بَهَّاتٍ ، ﴿ أَثِيمِ ﴾ . يعنى : آثِمٍ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهد

<sup>(</sup>١) في ت١، ف : ﴿ قراءتك ﴾ .

في قولِه : ﴿ كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ﴾ . قال : كلِّ كذَّابٍ مِن الناسِ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكِ أَشِيمِ ﴾ . قال : كذَّابٍ مِن الناسِ .

حدَّ ثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ كُلِّ أَفَاكِ أَشِيرٍ ﴾ . قال : هم الكَهَنةُ ؛ تَسْتَرِقُ الجنُّ السمعَ ، ثم يَأْتُون به إلى أوليائِهم مِن الإنسِ (٢) .

/حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ الأَسَدِىُّ ، [ ٢٤/٢ه و] قال : ثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، ١٢٦/١٩ قال : ثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، ١٢٦/١٩ قال : أخبَرنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ وهبِ ، قال : كنتُ عندَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزَّبيرِ ، فقيل له : إن الحُتّارَ يزعُمُ أنه يُوحَى إليه . فقال : صدَق . ثم تَلا : ﴿ هَلْ أُنْيِدُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينَطِينُ لِلْإِنَى تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيمٍ ﴾ (٣) .

وقولُه : ﴿ يُلَقُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يُلْقِى الشياطينُ ﴿ ٱلسَّمْعَ ﴾ ، وهو ما يسمَعون مما اسْتَرَقُوا سَمْعَه مِن حينَ حَدَث مِن السماءِ إلى كلِّ أَفَّاكِ أَيْمٍ مِن أُوليائِهم مِن بنى آدمَ .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ١٤، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٠/ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٩٠ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٧٨/٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٠/، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/ ٢٨٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/ ٩٩ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٧/١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٠/٩ من طريق إسرائيل، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٨/٥ إلى عبد بن حميد .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحَارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ . قال: الشياطينُ ؛ ما سمِعته ألقَتْه على كلِّ أَقَّاكِ كذَّابٍ (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحرَيج ، عن مجاهد : ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ ﴾ : الشياطين ؛ ما سمِعَته أَلقَتْه على كلِّ أَفَّاكِ . قال : ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ ﴾ . قال : القولَ (٢) .

وقولُه : ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ كَانِبُونَ ﴾ . يقولُ : وأكثرُ مَن تَنزَّلُ () عليه الشياطينُ كَاذِبُون فيما يقولون ويُخْبِرون .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الزهريِّ في قولِه : ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ كَلَاِبُونَ ﴾ : عن عروة ، عن عائشة ، قالت : الشياطينُ تَسْتَرِقُ السمعَ ، فتَجِيءُ بكلمةِ حقٍّ ، فيَقْذِفُها في أُذُنِ وَلِيَّه . قال : ويَزِيدُ فيها أكثرَ مِن مِائةِ كَذْبةٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالشُّعَرَاهُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدَ لَ اللَّهُ أَلَمْ مَرْ أَنَّهُمْ فِ

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٣ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ف : ( تتنزل ) .

كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ الْآَلُ وَأَنَّهُمْ يَقُولُوكَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِاحَاتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَىَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ اللَّالَا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: والشعراءُ يتَّبِعُهم (١) أهلُ الغَيِّ ، لا أهلُ الرشادِ والهُدى . واختلَف أهلُ التأويلِ في الذين وُصِفوا بالغَيِّ في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم: رُوَاةُ الشَّعْرِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى الحسينُ (٢) بنُ يزيدَ الطَّحَّانُ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ ، قال : ثنا قيسٌ ، عن يَعْلَى ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، وحدَّثنى أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا طَلْقُ بنُ عَنامٍ ، عن قيسٍ ، و (٣ حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : / ثنا ابنُ عَطِيَّة ، عن قيسٍ ، عن ١٢٧/ ٩ يَنَا بنُ عَطِيَّة ، عن قيسٍ ، عن ١٢٧/ ٩ يَعْلَى (٣ بنِ النَّعْمَانِ ٣ ، عن عكرِمة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَنَبِعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴾ . قال : الرُّواةُ (١٤) .

وقال آخرون : هم الشياطينُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١ : ﴿ الْغَاوُونُ يَعْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ الحسن ﴾ . وتقدم في ٢٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفريابي – كما في الدر المنثور ٩٩/٥ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣١/٩ – عن قيس به . ( تفسير الطبري ٢٣/١٧ )

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَٱلشُّعَرَامُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُينَ ﴾ : الشياطينُ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، (أقال : أخبَرنا أَ مَعْمَرٌ ، عن قتَادةَ في قولِه : ﴿ يَنَّبِعُهم الشياطينُ (أ) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ وعبدُ الرحمنِ ، قالا : ثنا سفيانُ ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ ، عن عكرِمةَ في قولِه : ﴿ وَٱلشَّعَرَآمُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴾ . قال : عُصَاةً الجنِّ (٤) .

وقال آخرون: هم الشُفَهاءُ. وقالوا: نزَل ذلك في رَجُلَين تَهاجَيَا على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥١٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٢/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٠٠ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت ۱، ت ۲، ف: (عن).

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٧٨/٢ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٠٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٨ ٥ عن وكيع به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣١/٩ من طريق سفيان به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٠٠ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

أبيه ، عن ابن عباس قوله : ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴾ إلى آخرِ الآية . قال : كان رَجُلان على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ أحدُهما مِن الأنصارِ ، والآخرُ مِن قومِ السَّفَهاءُ ، آخرِين ، وأنهما تَهاجَيًا ، وكان مع كلِّ واحدِ منهما غُوَاةٌ مِن قومِه ، وهم السَّفَهاءُ ، فقال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَالشُّعَرَاهُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُنَ لَا اللَّهُ الْمَرْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاحِدِ مَنْهِمَا فَالْمَ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاحِدِ مَنْهُمُ الْفَاوُنَ لَا اللَّهُ تعالى : ﴿ وَالشُّعَرَاهُ يَتَبِعُهُمُ الْفَاوُنَ لَا لَيْكُ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي حَكِلً وَاحِدِ مَنْهُمُونَ ﴾ (١)

حُدُفْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ﴾ . قال : كان رَجُلان على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَي الأنصارِ ، والآخرُ مِن قومٍ آخرين ، تَهاجَيَا ، مع كلِّ واحدٍ منهما غُواةً مِن قومِه ، وهم الشَّفَهاءُ '' .

وقال آخرون : هم ضُلَّالُ الجنِّ والإنس .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْفَاوُرُنَ ﴾ . قال : هم الكفارُ ، يَتَبِعُهم ضُلَّالُ الجنِّ والإنسِ (٣) .

حدَّثني يونش، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٣/٩ عن محمد بن سعد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٩/٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٩/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣١/٩ من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٩/٥ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

﴿ وَٱلشُّعَرَآةُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاثِينَ ﴾ . قال : الغاؤون المُشْرِكون (١٠) .

قال أبو جعفر: وأُولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ فيه ما قال اللَّهُ جلّ ثناؤُه : [٢٤/٢٥ظ] إن شعراءَ المشركين يَتَّبِعُهم غُوَاةُ الناسِ ، ومَرَدةُ الشياطينِ ، وعُصاةُ ١٢٨/١٩ الجنِّ . وذلك أن اللَّه عَمَّ بقولِه : ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ / ٱلْغَاوُينَ ﴾ فلم يَخْصُصْ بذلك بعضَ الغُواةِ دونَ بعضٍ ، فذلك على جميعٍ أَصْنافِ الغُواةِ التي دخلَت في عُمُومِ الآيةِ .

وقولُه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ألم تَرَ يا محمدُ ﴿ أَنَّهُمْ ﴾ . يعنى الشعراء ، في كلِّ وادٍ يذهَبون ، كالهائم على وَجْهِه على غيرِ قَصْدِ ، بل جائرًا (٢) عن (١) الحقِّ وطريقِ الرَّشادِ وقَصْدِ السبيلِ . وإنما هذا مَثَلَّ ضَرَبَه اللَّهُ لهم في افتنانِهم في الوُجُوهِ التي يَفْتَنُّون (٤) فيها بغيرِ حَقَّ ، فيمُدَحون بالباطلِ قومًا ، ويَهْجُون آخَرِين كذلك ، بالكَذِبِ والزُّورِ .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عب عب ابن عب الله عن ابنِ عب أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ . يقولُ : في كلِّ لَغْوٍ يَخوضُون (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٢/٩ من طريق أصبغ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢: (حايرا) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : ١ على ١ .

 <sup>(</sup>٤) افتئ الرجل في حديثه وفي خطبته ، إذا جاء بالأفانين . والأفانين الأساليب ، وهي أجناس الكلام وطرقه .
 اللسان (ف ن ن) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٣/٩ من طريق أبي صالح به ، وتقدم أوله في الصفحة السابقة .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فِي كُلِّ فَنْ يَفْتَنُونَ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهِدِ قولَه : ﴿ اَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ ﴾ . قال : فَنِّ ، ﴿ يَهِيمُونَ ﴾ . قال : يقولون (٢) .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ . قال : يَمْدَحون قومًا بباطلٍ ، ويَشْتُمون قومًا بباطلٍ ".

وقولُه : ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ . يقولُ : وأن أكثرَ قِيلِهم باطلٌ وكَذِبٌ .

كما حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَنَّهُمْ ۚ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ . يقولُ : أكثرُ قولِهم يَكْذِبون (''

وعُنى بذلك شُعَراءُ المُشْرِكين .

كما حدَّثني يونسسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال عبدُ الرحمنِ بنُ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥١٥ ، وتقدم أوله في ص٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٣/٩ من طريق حجاج به .

 <sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٧٨/٢ ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٣٣/٩ من طريق سعيد ، عن قتادة ،
 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/ ، ١٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٣/٩ من طريق أبي صالح به، وتقدم أوله في ص ٦٧٦، ٦٧٦.

زيد: قال رجلٌ لأبى: يا أبا أسامة ، أرأيت قولَ اللَّهِ جلّ ثناؤُه: ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَلَّبِعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴿ اللَّهُ الْمَ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَإِلَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ ؟ فقال له أبى: إنما هذا لشُغراءِ المُشْرِكين، وليس شعراءَ المؤمنين، ألا تَرَى أنه يقولُ: ﴿ إِلَّا اللَّهِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ إلى آخِرِه. فقال: فَرَّجْتَ عنى يا أبا أُسامةً، فَرَّج اللَّهُ عنك (١).

وقولُه: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾. وهذا استثناءٌ مِن قولِه: ﴿ وَٱلشَّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴾ ، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ . وذُكر أن هذا الاستثناءَ نزَل في شعراءِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ؛ كحسانَ بنِ ثابتٍ ، وكعبِ بنِ مالكِ ، ثم هو لكلِّ مَن كان بالصفةِ التي وصَفه اللَّهُ بها .

وبالذى قُلنا فى ذلك جاءتِ الأخبارُ .

## ذكرُ الرواية بذلك

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا سَلَمةُ وعلى بنُ مجاهدِ وإبراهيمُ بنُ المُختارِ ، عن ابنِ السحاقَ ، عن يزيدَ / بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسَيطِ (٢) ، عن أبى الحسنِ سالم البرُّادِ مولى تميم الدَّارِيِّ ، قال : بنا خرواللَّهُ عَرَلَهُ يَدَّبِعُهُمُ الْفَاثُونَ ﴾ . قال : جاء حسانُ بنُ ثابتِ وعبدُ اللَّهِ بنُ رواحة وكعبُ بنُ مالكِ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ ، وهم يَتكُون ، فقالوا : قد علِم اللَّهُ حينَ أنزَل هذه الآيةَ أنَّا شُعراءُ . فقلا النبيُ عَلَيْتٍ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ فَقَالُوا : قد علِم اللَّهُ حينَ أنزَل هذه الآيةَ أنَّا شُعراءُ . فقلا النبيُ عَلَيْهُ وَسَيَعْلَمُ اللَّينَ فَلَالُونَ وَعَمِلُوا اللَّهِ يَعْدِمُ الْقَلِينَ اللَّهِ مَنْ بَعْدِمَ اللَّهُ وَسَيَعْلَمُ اللَّينَ فَلَالُوا : قد علِم اللَّهُ حينَ أنزَل هذه الآية كَثِيرًا وَانْنَصَدُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ اللَّينَ فَلَالُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٤/٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد به .

<sup>(</sup>٢) في ت١، ت٢، ت٣، ف: وقسطه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبــة ٨/٨١٥، ٥١٩، وابن أبي حــاتم في تفسيره ٢٨٣٤/، ٢٨٣٥ من طــريق =

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن بعضِ أصحابِه ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ ، قال : نزلَت : ﴿ وَٱلشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْفَاوُرَنَ ﴾ إلى آخرِ السورةِ ، في حسَّانَ بنِ ثابتٍ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ رَوَاحةَ ، وكعبِ بنِ مالكِ .

قال: ثنا يحيى بنُ واضح ، عن الحسينِ ، عن يزيدَ ، عن عكرمةَ وطاوسٍ ، قالا : قال : ﴿ وَٱلشَّعَرَآءُ يَنَبِعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَالدِيهِمِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَنَ أَنَّهُمْ فِي كُلِ وَالدِيهِمِمُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ ، فنسَخ مِن ذلك واسْتَثْنَى ، فقال : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ الآية .

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ثم استَثْنَى المؤمنين منهم ، يعنى الشعراء ، فقال : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ . فذكر مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : أحبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّيْلِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْنَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ . قال : هم الأنصارُ الذين هاجَوْا (٢) مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ (٣) .

<sup>=</sup> ابن إسحاق به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٩/٥ إلى عبد بن حميد وأبى داود فى ناسخه وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٣٤/٩ ، وابن مردويه – كما فى تخريج الكشاف ٤٨٠/٢ – من طريق الضحاك ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٩/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ٥ هاجروا ٥ . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٧٨/٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٦/٩ من طريق سعيد، عن قتادة .

14./19

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا عيسى بنُ يونسَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسَيطٍ ، عن أبى حسنِ البَرَّادِ ، قال : لمَّا نزلَت : ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ [ ٢/٥٢٥و] يَتَّيِعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴾ . ثمذ كرنحوَ حديثِ ابن حُمَيدٍ ، عن سَلَمةَ .

وقولُه: ﴿ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في حالِ الذكرِ الذي وصَف اللَّهُ به هؤلاء الـمُسْتَثْنَين مِن الشعراءِ ؛ فقال بعضُهم: هي حالُ منطقِهم ومُحاورتِهم الناسَ . وقالوا : معنى الكلام : وذكروا اللَّهَ كثيرًا في كلامِهم .

## / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباس : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ : في كلامِهم (١).

وقال آخرون : بل ذلك في شِعْرِهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾ . قال : ذكروا اللَّه في شِعْرِهم (٢٠) .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ أن يقالَ : إن اللَّهَ وصَف هؤلاء

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/٥ ٢٨٣ من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٩/٥ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٤٩/٧ .

الذين اسْتَنْناهم مِن شعراءِ المؤمنين بذِكْرِ اللَّهِ كثيرًا ، ولم يَخُصُّ ( ذِكْرَهم اللَّه ) على حال دونَ حال في كتابِه ، ولا على لسانِ رسولِه ، فصِفَتُهم أنهم يذكُرون اللَّه كثيرًا في كلِّ أَحُوالِهم .

وقولُه: ﴿ وَٱنْكَمَـُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ . يقولُ : وانتَصَروا مِمَّن هَجَاهُم مِن شُعراءِ الـمُشْرِكين ظُلْمًا ، بشِعْرِهم وهِجائِهم إيَّاهم ، وإجابتِهم عما هَجَوْهم به .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلٍ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليَّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ . قال : يَرُدُّون على الكفارِ الذين كانوا يَهْجُون المؤمنين (٢) .

حَدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَأَنكَ مَدُولُهُ : مِن المشركين، ﴿ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواً ﴾ .

وقيل: عنَى بذلك كلُّه الرَّهْطَ الذين ذَكَرْتُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « الله ذكرهم » .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/٥٥٨٩ من طريق أبى صالح ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٩/٥ المين مردويه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحَدِدٍ، قال: ثنا "سلمةُ و"على بنُ مجاهدِ وإبراهيمُ بنُ المُخْتارِ، عن ابنِ إسحاقَ، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسَيطٍ، عن أبي الحسنِ سالم البَوَّادِ مولى تَميمِ الدَّارِيِّ، قال: لمَّا نزلَت: ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴾ . جاء حسَّانُ بنُ ثابتِ وعبدُ اللَّهِ بنُ رَوَاحةَ و كعبُ بنُ مالكِ إلى النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ وهم يَبْكُون، فقالوا: قد عَلِم اللَّهُ حينَ أَنزَل هذه الآية أنَّا شعراءُ . فتلا النبيُّ عَيِّلِتٍ : ﴿ إِلَّا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ اللَّهُ الدِينَ عَلَيْهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا عيسى بنُ يونسَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسَيطٍ ، عن أبى حسنِ البَرَّادِ ، قال : لمَّا نزَلت : ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَلَيْعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾ . ثم ذكر نحوَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَٱنْنَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ . قال : عبدُ اللَّهِ بنُ رَوَاحةَ وأصحابُه () .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاعِّ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَٱنْنَصَدُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواً ﴾ . قال : عبدُ اللَّهِ بنُ رَوَاحةَ .

وقولُه : ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وسيعلمُ الذين ظلَموا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٦٧٩ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥١٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٣٦/٩ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٠٠ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

أنفسَهم بشِرْكِهم باللَّهِ / من أهلِ مكة ، ﴿ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ . يقولُ : أَيَّ ١٣١/١٩ مَرْجِعٍ يَرْجِعُون إليه ، وأَيَّ مَعادٍ يعودون إليه بعدَ مَماتِهم ، فإنَّهم يصيرون إلى نارٍ لا يُطفأُ سعيرُها ، ولا يَسْكُنُ لهبُها .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ وعلى بنُ مجاهدِ وإبراهيمُ بنُ المختارِ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسَيطٍ ، عن أبى الحسنِ سالمِ البرَّادِ مولى تميمِ الدارى : ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ : يعنى أهلَ مكة (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ . قال : وسيعلمُ الذين ظلموا من المشركين ، أيَّ منقَلَبِ ينقلبون .

آخرُ تفسير سورةِ الشعراءِ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۹۷۹ .

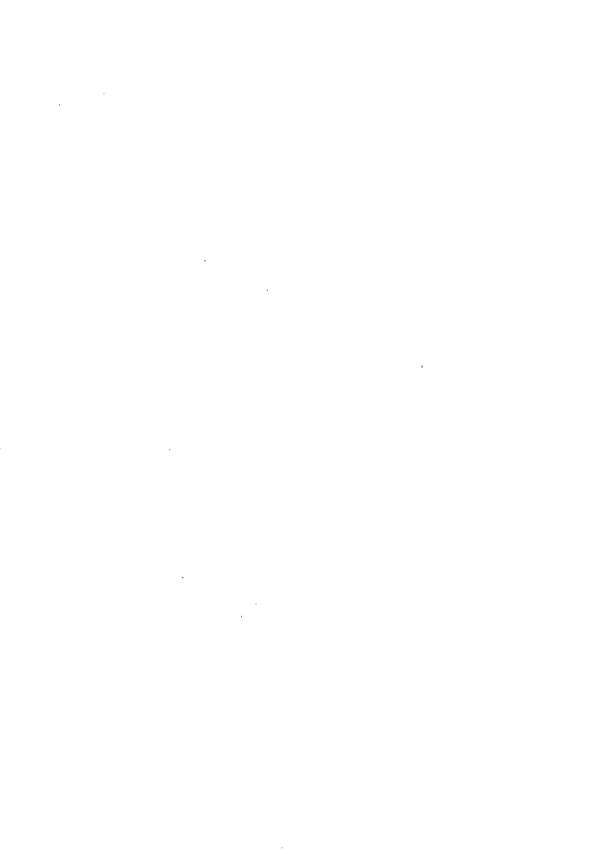

## فهرس الجزء السابع عشر

| ٥   | تفسير سورة « قد أفلح »                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٥.  | – القول في تأويل قولُه : ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾                                   |
| ١١  | - القول في تأويل قوله: ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴾                              |
| ۱۳  | - القول في تأويل قوله: ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾                     |
| ۲۱  | - القول في تأويل قوله: ﴿ الذين يرثون الفردوس هم فيها حالدون ﴾                   |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من                        |
| ۱۸  | طين ﴾                                                                           |
| ۲.  | – القول في تأويل قوله : ﴿ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ﴾                         |
| ۲٦  | - القول في تأويل قوله : ﴿ ثُمْ إِنكُمْ بَعْدُ ذَلْكُ لَمْيَتُونَ ﴾              |
| ۲٦  | - القول في تأويل قوله: ﴿ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ﴾                           |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنَّاه                  |
| ۲٧  | في الأرض ﴾                                                                      |
| ۲٧  | - القول في تأويل قوله : ﴿ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ﴾                  |
|     | – القول في تأويل قوله : ﴿ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت                          |
| ۲۸  | بالدهن وصبغ للآكلين ﴾                                                           |
| ٣٣  | – القول في تأويل قوله : ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة ﴾                            |
| ٤ ٣ | - القول في تأويل قوله : ﴿ ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه ﴾                          |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر         |
| ۲٤  | مثلكم ﴾                                                                         |
|     | – القول في تأويل قوله : ﴿ إِن هُو إِلَّا رَجِّلُ بَهُ جَنَّةَ فَتُرْبُصُوا بِهُ |
| ٥٣  | حتى حين ﴾                                                                       |

|                                         | - القول في تأويل قوله: ﴿ فَإِذَا استويت أنت ومن معك على الفلك                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧                                      | فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ﴾                                                                              |
|                                         | – القول في تأويل قوله : ﴿ وقل رب أنزلني منزَّلًا مباركًا وأنت                                                             |
| ٣٧                                      | خير المنزلين ﴾                                                                                                            |
| ٣٩                                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ ثم أنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين ﴾                                                                |
|                                         | - القول في تأويل قوله : ﴿ وَقَالَ المَلاُّ مِن قُومِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا                                     |
| ٣٩ ﴿                                    | بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم }                                                            |
| · ·                                     | - القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَئِنَ أَطِعْتُم بِشُرًا مِثْلُكُم إِنْكُمْ                                                   |
| ٤٠                                      | إذًا لخاسرون ﴾                                                                                                            |
| ٤١                                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ هيهات هيهات لما توعدون ﴾                                                                        |
|                                         | - القول في تأويل قوله : ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا رَجِلَ افْتَرَى عَلَى اللَّهَ كَذَبًا وَمَا نَ                                 |
| ٤٥                                      | له بمؤمنين ﴾                                                                                                              |
|                                         | - القول في تأويل قوله : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ فَجَعَلْنَاهُمْ غَثَاءُ فَبَعَدًا                                    |
| ٤٥                                      | للقوم الظالمين ﴾                                                                                                          |
| ٤٧                                      |                                                                                                                           |
| ٤٨                                      | – القول في تأويل قوله : ﴿ ثُم أرسلنا رسلنا تترَا ﴾                                                                        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - القول في تأويل قوله : ﴿ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا                                                              |
| م) ره،                                  | وسلطان مبين ﴾                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                           |
| 21                                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما الماء الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٠                                       | لنا عابدون ﴾                                                                                                              |
| ٥١ ٩                                    | - القول في تأويل قوله : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ﴾                                                           |
| - 4                                     | - القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسِلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْلُمُوا ۚ<br>. ا. ا                          |
| ۸۵، ۹٥                                  | •                                                                                                                         |
|                                         | - القول في تأويل قوله: ﴿ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم                                                                |

| ٦٠،٥٩                                                                  | فاتقون 🐎                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ﴿ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرًا ﴾                                          | - القول في تأويل قوله :                     |
| ﴿ فَلْرَهُمْ فَى غَمْرَتُهُمْ حَتَّى حَيْنَ ﴾ ٦٤                       | - القول في تأويل قوله :                     |
| ﴿ إِنَ الَّذِينَ هُمْ مِن خَشْيَةً رَبِهُمْ                            | - القول في تأويل قوله :                     |
| ٦٦                                                                     | مشفقون ﴾                                    |
| ﴿ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ﴾ ٦٦                               | - القول في تأويل قوله :                     |
| ﴿ وَلَا نَكُلُفُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا وَلَدَيْنَا كَتَابُ يَنْطَقَ | <ul> <li>القول في تأويل قوله:</li> </ul>    |
| ٧٣ ﴿                                                                   | بالحق وهم لا يظلمون                         |
| ﴿ بِلِ قلوبهم في غمرة من هذا ﴾٧٣                                       | <u> </u>                                    |
| ﴿ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم                                 | - القول في تأويل قوله :                     |
|                                                                        | يجأرون 🦫                                    |
| ﴿ قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم                                       | – القول في تأويل قوله : ٠                   |
| ن ﴿ ﴿                                                                  | على أعقابكم تنكصود                          |
| ﴿ أَفَلَمُ يَدْبُرُوا القُولُ أَمْ جَاءِهُمُ مَا لَمْ يَأْتُ           | <ul> <li>القول في تأويل قوله : ‹</li> </ul> |
| ۸٧، ٨٦                                                                 |                                             |
| ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات                                 | <ul> <li>القول في تأويل قوله: ‹</li> </ul>  |
| •                                                                      | والأرض ومن فيهن                             |
| ﴿ أَمْ تَسَأَلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَاجَ رَبُّكُ خَيْرٍ وَهُو             | <ul> <li>القول في تأويل قوله : ‹</li> </ul> |
|                                                                        | خير الرازقين ﴾ .                            |
| ﴿ وَإِنَ الَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطُ         | <ul> <li>القول في تأويل قوله: «</li> </ul>  |
| 91                                                                     |                                             |
| ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم                              |                                             |
| ٩٢                                                                     | _                                           |
| ه حتى إذا فتحنا عليهم بائا ذا عذاب شدرد                                | – القول في تأويل قوله: ﴿                    |

| ٩٤                | ••••                                    | إذا هم فيه مبلسون 🦃 .     |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| مع والأبصار       |                                         | - القول في تأويل قوله : ﴿ |
| 97                |                                         | والأفئدة قليلًا ما تشكرو  |
|                   |                                         | - القول في تأويل قوله : ﴿ |
|                   | ومو اللای درا بم فی اد                  | -                         |
| 97                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تحشرون کھ                 |
|                   |                                         | - القول في تأويل قوله : ﴿ |
| ٩٦                |                                         | والنهار أفلا تعقلون ﴾ .   |
| لون ﴾٧٩           | بل قالوا مثل ما قال الأوا               | - القول في تأويل قوله : ﴿ |
| مذا من قبل إن هذا | لقد وعدنا نحن وآباؤنا ه                 | – القول في تأويل قوله : ﴿ |
| ٩٧                |                                         | إلا أساطير الأولين ﴾      |
| ان کنتہ           |                                         | - القول في تأويل قوله : ﴿ |
| ۹٧                |                                         |                           |
|                   |                                         | تعلمون ﴾                  |
|                   | قل من رب السماوات ا                     | - القول في تأويل قوله : ﴿ |
| ٩٨                |                                         | والعظيم ﴾                 |
| C                 | قل من بيده ملكوت كل                     | – القول في تأويل قوله : ﴿ |
| 1 99              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | شىء 🦫                     |
| لكاذبون ﴾ ١٠١     | بل أتيناهم بالحق وإنهم ا                | - القول في تأويل قوله : ﴿ |
| ىدون ﴾ 🔐          |                                         |                           |
| _                 |                                         | - القول في تأويل قوله : ﴿ |
|                   |                                         |                           |
|                   |                                         | _                         |
| ت قال رب          | حتى إذا جاء احدهم المو                  | – القول في تأويل قوله : ﴿ |
| 1.7               |                                         | •                         |
| أنساب بينهم يومئذ | فإذا نفخ في الصور فلا أ                 | - القول في تأويل قوله : ﴿ |
| 111               |                                         | of indefent Va            |

| - القول في تأويل قوله : ﴿ فَمَن تُقَلَّتُ مُوازينَهُ فَأُولَئُكُ هُم                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المفلحون ﴾                                                                                                                                                                   |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ آيَاتَى تَتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ                                                                                               |
| بها تكذبون ﴾                                                                                                                                                                 |
| ﴾ ♦ ♦ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ♦ ١٢٢                                                                                                                            |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقَ مَنَ عَبَادَى يَقُولُونَ رَبِّنَا آمَنَا                                                                                     |
| فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ﴾                                                                                                                                        |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى                                                                                                                   |
| وكنتم منهم تضحكون ﴾                                                                                                                                                          |
| و تسم سهم طبحاتون ﴾ القول في تأويل قوله : ﴿ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ﴾ ١٢٩.                                                                                            |
| - القول في تاويل قوله : ﴿ قَالَ إِنْ لَبُنْتُمَ لِلاَ قَلْيَلَا لُو أَنكُمَ كُنْتُمَ<br>- القول في تأويل قوله : ﴿ قَالَ إِنْ لَبُنْتُمَ إِلَّا قَلْيَلَا لُو أَنكُمْ كُنْتُم |
|                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                              |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب<br>الم شر الكريم كان                                                                                       |
| العرش الحريم لها                                                                                                                                                             |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَمَن يَدَعَ مِعَ اللَّهَ إِلَهًا آخَرُ لَا بَرَهَانَ لَهُ بِهُ فَإِنْمَا<br>مِنْ مِنْ                                                             |
| حسابه عند ربه ﴾                                                                                                                                                              |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير<br>                                                                                                                     |
| الراحمين ﴾                                                                                                                                                                   |
| تفسير سورة « النور » ١٣٦٠                                                                                                                                                    |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات                                                                                                           |
| بينات لعلكم تذكرون ﴾                                                                                                                                                         |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما                                                                                                              |
| مائة جلدة ﴾                                                                                                                                                                  |
| - القول في تأويل قُوله: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ ١٤٩                                                                                                            |
| \$ \$ / \ Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                |

| – القول في تأويل قوله : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾                                                                               |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدَ ذَلَكُ وَأُصَلَّحُوا فَإِنَ اللَّهِ                 |
| غفور رحيم ﴾                                                                                                       |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء                                                  |
| إلا انفسهم ﴾                                                                                                      |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات                                                    |
| بالله إنه لمن الكاذبين ﴾                                                                                          |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله                                                    |
| تواب حکیم ﴾                                                                                                       |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ إِنَ الذِّينَ جَاءُوا بِالْإِفْكُ عَصِبَةُ مِنْكُمْ ﴾                                   |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ لُولا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ                          |
| بأنفسهم خيرًا ﴾                                                                                                   |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ لُولًا جَاءُوا عَلَيْهُ بِأَرْبِعَةً شَهْدَاءً ﴾ ٢١٤                                     |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا                                                    |
| والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم ﴾                                                                         |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ إِذْ تَلَقُّونُهُ بِٱلسَّنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمُ                           |
| ما ليس لكم به علم ﴾                                                                                               |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا<br>أن : كا سنا ﴾                                      |
| أن نتكلم بهذا ﴾                                                                                                   |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدًا<br>ان كنت مؤرن : ﴿ يُعظِكُم الله أن تعودوا لمثله أبدًا |
| إن كنتم مؤمنين ﴾                                                                                                  |
| الفول في ناويل قوله . هو إن الدين يحبول ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ١٩٨٠                         |
| عي اللايل الملوا لهم عداب اليم 🗬                                                                                  |

|                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۰                  | رءوف رحيم ﴾                                                                                                              |
|                      | – القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبَعُوا                                                   |
| ۲۲۱                  | خطوات الشيطان ﴾                                                                                                          |
|                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته                                                                    |
| 771                  | ما زکی منکم من أحد أبدًا ﴾                                                                                               |
|                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُو الفَصْلُ مَنَكُمُ وَالسَّعَةُ                                            |
| <b>۲۲۲</b>           | أن يؤتوا أولى القربي ﴾                                                                                                   |
|                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ إِن الذين يرمون المحصنات الغافلات                                                              |
| ۲۲٦                  | المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ﴾                                                                                       |
| 11 *                 |                                                                                                                          |
| J                    | - القول في تأويل قوله : ﴿ يُومُ تَشْهَدُ عَلَيْهُمُ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهُمْ<br>أُنَّا لَمْ مِنْ كُلُونُا مِنْ لَكُ |
| ۲۳۰                  | وأرجلهم بما كانوا يعملون ﴾                                                                                               |
|                      | - القول في تأويل قوله: ﴿ يُومَئذُ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دَيْنَهُمُ الْحُقُّ وَيُعْلِّمُونَ                                  |
| ۲۳۱                  | أن الله هو الحق المبين ﴾                                                                                                 |
| <b>۲</b> ۳۲ <b>﴿</b> | – القول في تأويل قوله : ﴿ الحبيثات للخبيثين والحبيثون للخبيثات ﴾                                                         |
|                      | – القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا                                          |
| ۲۳۹                  | غير بيوتكم ﴾                                                                                                             |
|                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ فإن لم تجدوا فيها أحدًا فلا تدخلوها                                                            |
| 7 £ 7                | حتى يؤذن لكم ﴾                                                                                                           |
|                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتًا                                                                |
| ۲٤۸                  | غير مسكونة ﴾                                                                                                             |
|                      | - القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهُمْ                                               |
| ۲٥٤                  | ويحفظوا فروجهم ﴾                                                                                                         |
| 700 <b>4</b>         | – القول في تأويل قوله : ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن                                                                  |

| – القول في تأويل قوله : ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالَ ﴾ ٢٦٦    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَأَنكِحُوا الأيامي منكم والصالحين                                   |
| من عباد كم ﴾                                                                                   |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا                                       |
| حتى يغنيهم الله من فضَّله ﴾                                                                    |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَا تَكُرُّهُوا فَتَيَاتُكُمْ عَلَى الْبُغَاءُ إِنْ                |
| أردن تحصنا ﴾                                                                                   |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ﴾ ٢٩٤                                  |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ الله نور السماوات والأرض مثل نوره                                    |
| كمشكاة ﴾                                                                                       |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر                                       |
| فيها اسمه ﴾                                                                                    |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ والذين كفروا أعمالهم كسراب                                           |
| بقیعة ﴾                                                                                        |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ أَو كَظَّلْمَاتَ فَي بَحْرَ لَجِيٌّ يَغْشَاهُ مُوجِ                  |
| من فوقه موج ﴾                                                                                  |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهُ يَسَبُّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ       |
| والأرض ﴾                                                                                       |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنْ اللَّهُ يَرْجَى سَحَابًا ثُمْ يَؤُلُفُ بِينَهُ ﴾ ٣٣٥ |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ والله خلق كل دابة من ماء ﴾                                            |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدَّى                                  |
| من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾                                                                      |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ ويقُولُونَ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ﴾ ٣٤١                          |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ وَإِن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ﴾                                |

| – القول في تأويل قوله : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ المؤمنينَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهُ         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورسوله ليحكم بينهم ﴾                                                                        |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وَمَن يَطِع الله ورسوله ويخش الله ويتقه                           |
| فأولئك هم الفائزون ﴾                                                                        |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ ٣٤٤                                   |
| − القول في تأويل قوله : ﴿ قُل أَطْيَعُوا اللَّهُ وأَطْيَعُوا الرَّسُولُ ﴾ ٣٤٤               |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وَعَدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مَنكُم وَعَمَلُوا ۚ              |
| الصالحات ﴾                                                                                  |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ ٣٥٠                                 |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيسْتُئْذِنَكُمُ الذِّينَ مَلَكَتَ |
| أيمانكم ﴾                                                                                   |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم                                       |
| فليستئذنوا ﴾                                                                                |
| - القول في تأويل قُوله : ﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون                               |
| نکائےا ﴾                                                                                    |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج                                 |
| حرج ﴾                                                                                       |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ﴾ ٣٨٤                      |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء                                 |
| بعضكم بعضا ﴾                                                                                |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ أَلَا إِنْ لَلَّهُ مَا فَي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ٣٩٢        |
| تفسير سورة « الفرقان » ٣٩٤                                                                  |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ﴾ ٣٩٤                              |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ                              |

| ولدًا ﴾                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - القول في تأويل قوله : ﴿ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا ﴾ ٩٦                          |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك                                    |
| افتراه ﴾                                                                                     |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وقالوا أساطير الأولين ﴾ ٩٩٠                                        |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ﴾ ٢ .                            |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ﴾ ٤٠.                               |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ بِل كَذَبُوا بِالسَّاعَةُ وَأَعْتَدُنَا لَمْنَ كُذُبِ بِالسَّاعَةُ |
| سعيرا ﴾                                                                                      |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقا مقرنين دعوا                            |
| هنالك ثبورا ﴾                                                                                |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ أَذَلُكُ خَيْرُ أَمْ جَنَّةَ الْخَلْدُ الَّتِي وَعَدْ         |
| المتقون ﴾                                                                                    |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون                                      |
| الله ﴾                                                                                       |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ                              |
| من دونك من أولياء ﴾                                                                          |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون                                 |
| صرفًا ولا نصرا ﴾                                                                             |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ ومن يظلم منكم نذقه عذابًا كبيرا ﴾ ٢٢                               |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنْهُمْ     |
| ليأكلون الطعام ﴾                                                                             |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل                               |
| علينا الملائكة ﴾                                                                             |

| – القول في تأويل قوله : ﴿ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| للمجرمين ﴾                                                                           |
| - القول في تأويل قُوله : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه                        |
| هباء منثورا ﴾                                                                        |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل                              |
| الملائكة تنزيلا ﴾                                                                    |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ ويوم يعض الظالم على يديه ﴾ ٣٩                              |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا                       |
| القرآن مهجورا ﴾                                                                      |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن                      |
| جملة واحدة ﴾                                                                         |
| − القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بَمْلَ إِلَّا جَنْنَاكَ بِالْحِقِّ ﴾ ٤٤٧ |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أُخاه                    |
| هارون وزيرا ﴾                                                                        |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم ﴾ ١٥٦                    |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وعادًا وثمود وأصحاب الرس ﴾ ٤٥١                             |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَقَدَ أَتُوا عَلَى القَرِيَّةِ التِّي أَمْطُرَتَ مُطْرِ |
| السوء ﴾                                                                              |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هَزُوا ﴾ ٤٥٨     |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ إِن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن                           |
| صبرنا عليها ﴾                                                                        |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ أَرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه                   |
| وكيلا ﴾                                                                              |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ أَلِم تر إلى ربك كيف مدَّ الظل كه                           |

| ﴿ وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم                              | – القول فى تأويل قوله :       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ٤٦٥                                                            | سباتا ﴾                       |
| ﴿ وهو الذي أرسل الرياح بشرًا ﴾ ٤٦٧                             | – القول في تأويل قوله :       |
| ﴿ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبي أكثر                          |                               |
|                                                                | الناس إلا كفورا ﴾             |
| ﴿ وَلُو شَئْنَا لَبَعْثَنَا فَى كُلِّ قَرِيةً نَذَيْرًا ﴾ ٤٧٠  | ` .                           |
| ﴿ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب                                 | <b>A</b>                      |
|                                                                | مدرق می درین ر<br>فرات که     |
| ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبًا                       | •                             |
| £٧٦                                                            | معون عي درين عود.<br>وصهرًا ﴾ |
| : ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم                           | ,                             |
|                                                                |                               |
|                                                                | ولا يضرهم ﴾                   |
| (                                                              |                               |
| : ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الْحَى الذِّي لَا يُمُوتُ ﴾ ٢٧٩            |                               |
| : ﴿ الذي خلق السماوات والأرض<br>                               |                               |
|                                                                | وما بينهما ﴾ .                |
| : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمُ اسْجَدُوا لَلْرَحْمَنُ قَالُوا       |                               |
|                                                                | وما الرحمن ﴾                  |
| : ﴿ تبارك الذي جعل في السماء بروجا ﴾ ٤٨٢                       |                               |
| : ﴿ وَهُوَ الذِّي جَعَلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَلْفَةً ﴾ ٥٨٥ | – القول في تأويل قوله         |
| : ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض                         | – القول في تأويل قوله         |
| ٤٨٩                                                            | هونا 🦫                        |
| : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرِبُهُمُ سَجِدًا وَقَيَامًا ﴾ ٤٩٤ | - القول في تأويل قوله         |
| : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا               |                               |

| ٤٩٧   | ولم يقتروا ﴾                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| o . o | - القول في تأويل قوله: ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ﴾                              |
| ۰۲۱   | – القول في تأويل قوله : ﴿ والذين لا يشهدون الزور ﴾                                        |
|       | - القول في تأويل قوله : ﴿ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا                            |
| ۰۲۷   | عليها صمًّا وعميانًا ﴾                                                                    |
|       | - القول في تأويل قوله : ﴿ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا                            |
| ۰۲۹   | وذرياتنا قرة أعين ﴾                                                                       |
| ٥٣٤   | - القول في تأويل قوله : ﴿ أُولئك يجزون الغرفة بما صبروا ﴾                                 |
| ۰۳۰   | - القول في تأويل قوله: ﴿ خالدين فيها حسنت مستقرًّا ومقاما ﴾ .                             |
| ۰٤۲   | تفسير سورة « الشعراء »                                                                    |
| ۰٤۲   | - القول في تأويل قوله : ﴿ طسم ﴾                                                           |
| ٠٤٤   | - القول في تأويل قوله: ﴿ إِنْ نَشَأُ نَنْزُلُ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءَ آية ﴾            |
|       | - القول في تأويل قوله: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذَكُرُ مِن الرَّحْمَنِ مُحَدِّثُ            |
| ٥٤٩   | إلا كانوا عنه معرضين ﴾                                                                    |
|       | – القول في تأويل قوله : ﴿ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا                               |
| ٥٤٩   | به يستهزئون ﴾                                                                             |
| ر     | – القول في تأويل قوله : ﴿ أُولَم يَرُوا إِلَى الأَرْضُ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مَنْ كُلِّ |
| ٥٤٩   | زوج کریم ﴾                                                                                |
|       | – القول في تأويل قوله : ﴿ إِن في ذلك لآية وما كان أكثرهم                                  |
| ۰۰۰   | مؤمنين ﴾                                                                                  |
|       | – القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكُ مُوسَى أَنْ ائتَ القوم                    |
| ٥٥١   | الظالمين ﴾                                                                                |
|       | - القول في تأويل قوله : ﴿ قال رب إني أخاف أن يكذبون ﴾                                     |
|       | - القول في تأويل قوله : ﴿ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم                                 |

| 008 | _ مستمعون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 008 | – القول في تأويل قوله : ﴿ قال أَلم نربك فينا وليدا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00Y | - القول في تأويل قوله : ﴿ قال فعلتها إذًا وأنا من الظالمين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ وَتَلَكُ نَعْمَةً تَمْنَهَا عَلَى أَنْ عَبَدَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 009 | بنی إسرائيل ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <ul> <li>القول في تأويل قوله : ﴿ قال لمن حوله ألا تستمعون ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <ul> <li>القول فى تأويل قوله : ﴿ قال أولو جئتك بشىء مبين ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ قال للملإ حوله إن هذا لساحر عليم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۰٦۸ | اعلون می دوین تود . پر صف جو است ترد دو تدر توه این که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| y   | - القول في تأويل قوله : ﴿ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٦٩ | The state of the s |
|     | ما يأفكون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ إِنَا نَظِمَعَ أَنْ يَغْفُرُ لَنَا رَبِّنَا خَطَايَانَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ فَأَحْرِجْنَاهُمْ مِنْ جَنَاتُ وَعِيُونَ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | - القول في تأويل قوله: ﴿ فلما تراأى الجمعان قال أصحاب موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰۸۰ | إنا لمدركون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ وأزلفنا ثم الآخرين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | - القول في تأويل قوله: ﴿ واتل عليهم نبأ إبراهيم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - القول في تأويل قوله : ﴿ قال هل يسمعونكم إذ تدعون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | - القول في تأويل قوله: ﴿ قَالَ أَفْرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 091 | - القرار في تأويا قوله: ﴿ الذِّي خلقني فهو يهدين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| – القول في تأويل قوله : ﴿ والذي يميتني ثم يحيين ﴾                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - القول في تأويل قوله : ﴿ رَبُّ هُبُّ لَي حَكَّمًا وَأَلْحَقَنَّي ۚ                                   |
| بالصالحين ﴾                                                                                           |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ واجعلني من ورثة جنة النعيم ﴾ ٩٥ ه                                           |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وأزلفت الجنة للمتقين ﴾                                                      |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ قالوا وهم فيها يختصمون ۚ ﴾                                                  |
| − القول في تأويل قوله : ﴿ وما أَضلنا إلا المجرمون ﴾ ٩ ٥ ٥                                             |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ إِن في ذلك لآية وما كان أُكثرهم                                             |
| مؤمنين ﴾                                                                                              |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ كذبت قوم نوح المرسلين ﴾                                                      |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ فاتقوا الله وأطيعون ﴾                                                       |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ﴾ ٢٠٢                                        |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ وَمَا أَنَا بَطَارِدِ الْمُؤْمِنِينِ ﴾                                      |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ قال رب إن قومي كذبون ﴾ ٣٠٣                                                  |
| <ul> <li>القول في تأويل قوله: ﴿ إِن في ذلك لآية وما كان أكثرهم</li> </ul>                             |
| مؤمنين ﴾                                                                                              |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ كذبت عاد المرسلين ﴾                                                          |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ أَتَبنُونَ بَكُلُّ رَبِعَ آيَةً تَعَبِثُونَ ﴾                               |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ فاتقوا الله وأطيعون ﴾                                                       |
| <ul> <li>القول في تأويل قوله: ﴿ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن</li> </ul>                           |
| من الواعظين ﴾                                                                                         |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنْ فَي ذَلَكُ لَآيَةً وَمَا<br>- مِنْ أَنِّ |
| کان أکثرهم مؤمنین ﴾                                                                                   |
| - القول في تاويل قوله : ﴿ كذبت ثمود المرسلين ﴾ ٦١٧                                                    |

| - القول في تأويل قوله : ﴿ أَتَتَرَكُونَ فَي مَا هَاهِنَا آمَنِينَ ﴾ ٢١٨                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَلا تَطْيَعُوا أَمْرِ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ٢٢٤                                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ما أنت إلا بشر مثلنا ﴾                                                                                            |
| – القول في تأويل قوله : ﴿ فعقروها فأصبحوا نادمين ﴾                                                                                        |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ كذبت قوم لوط المرسلين ﴾                                                                                         |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ ٦٢٩                                                               |
| <ul> <li>القول في تأويل قوله : ﴿ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن</li> </ul>                                                               |
| من المخرجين ﴾                                                                                                                             |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ رَبُّ نَجْنَى وأَهْلَى مُمَا يَعْمَلُونَ ﴾ ٦٣١                                                                  |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ ثم دمرنا الآخرين ﴾ ٦٣٢                                                                                          |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ كذب أصحاب الأيكة المرسلين ﴾ ٦٣٢                                                                                 |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وما أسألكم عليه من أجرٍ إن أجرى إلا على                                                                         |
| رب العالمين ﴾                                                                                                                             |
| رب القول في تأويل قوله : ﴿ وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴾ ٦٣٤                                                                                  |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ واتقوا الذي خِلقكم والجبلة الأولين ﴾ ١٣٤.                                                                        |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ قال ربي أعلم بما تعملون ﴾ ١٣٧                                                                                    |
| - القول في ناويل قوله : ﴿ إِن فَى ذَلَكَ لآية وما كَانَ أَكْثَرُهُمُ - القول فَى تأويل قوله : ﴿ إِن فَى ذَلَكَ لآية وما كَانَ أَكْثَرُهُم |
| مؤمنين ﴾                                                                                                                                  |
| - القدل في تأويل قوله : ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين ﴾                                                                                       |
| الحوق عي دريل و المراق وقال والما                                                                                                         |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زَبِرِ الْأُولِينِ ﴾                                                                            |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ﴾ ٢٥٠                                                                                |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ أَفَرَأَيت إِنْ مَتَعَنَّاهُمْ سَنِينَ ﴾ ٢٥٠                                                                    |
| - القول في تأويل قوله : ﴿ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ﴾ ٢٥١                                                                         |
| - القول في تأويل قوله: ﴿ فلا تدع مع الله إلهًا آخر ﴾ ٢٥٢                                                                                  |

| 770 | ••• | ﴿ | لمون . | مما تعم  | ا برىء : | فقل إنى | عصوك    | ﴿ فإن | نوله : ٠ | تأويل ف | فی   | – القول |
|-----|-----|---|--------|----------|----------|---------|---------|-------|----------|---------|------|---------|
|     |     |   |        |          |          |         |         |       |          |         |      | – القول |
| 777 |     |   | 6      | <b>é</b> | لغاوون   | تبعهم ا | شعراء ي | ﴿ وال | قوله :   | تأويل   | ، في | - القول |

تم بحمد الله ومنّه الجزء السابع عشر ، ويليه الجزء الثامن عشر ، وأوله : تفسير سورة « النمل »